

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES



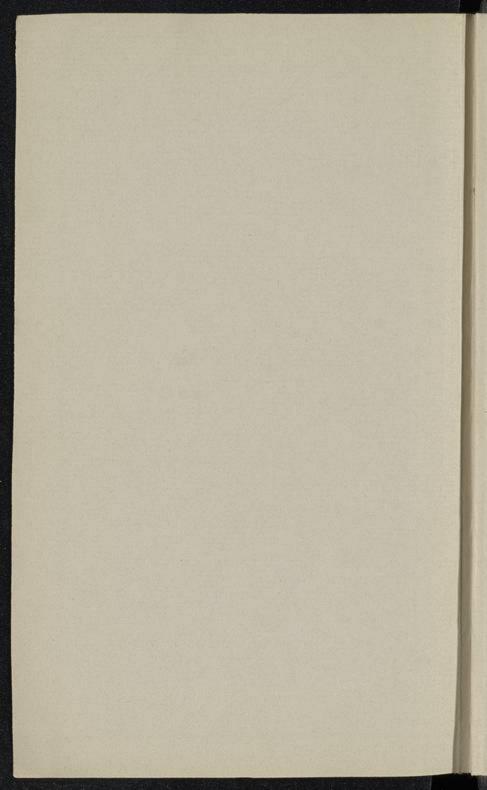









Ihn Akil, Abd Allah ion Abd al-Rahman Kitab sharh شرح العلامة ابن عتيل على الفيّة

شرح العلاَّمة ابن عتيل على الفيَّة العلاَّمة ابن ما لك

لَّالَّفَيَّةُ الْحَبْرِ ابن ما لك بهجة على على على على على الف دليل على المروح ليس يحصى عديدها وإفضارا المعروف بابن عقبل

AISMILLOO

بالطبعة الاذيبة في يروث بينة ١٨٥٠

## بسْمالسّالحِّخ الحِّين

أَحْمَدُ رَبِي ٱللهَ خَيْرَمَا لِكَ وَآلِهِ ٱلْمُسْتُكُملِينَ ٱلشَّرَفَا مَقَاصِدُ ٱلغَّوْ بِهِا مَعْوِيَّهُ وَتَبسُطُ ٱلْبَذْلَ بِوَعْدِ مُغْوِيَّهُ فَارْتَةً أَلْفِيَّةً أَبْنُ مُعْطِي مُسْتَوْجِبُ ثَنَائِيَ ٱلْمُجَمِيلًا لِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ ٱلْآخِرَة قَالَ مُحَمَّدُ هُو اَبْنُ مَالِكِ مُصَلِّبًا عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى وَأَسْتَعِبنُ الله سَخِ أَلْفِيَهُ فَأَسْتَعِبنُ الله سَخِ أَلْفِيَهُ وَتَقْتَضِي رِضًى بِغَيْرٍ سُخُطٍ وَهُو بِسَبُقِ حَائِرُ أَنْفُصِيلاً وَالله يَعْضِي بِهِبَاتٍ وَإِفْرَهُ وَالله يَعْضِي بِهِبَاتٍ وَإِفْرَهُ

الكلام وَما يتألف منهُ

وَأُسْمُ وَفِعْلُ ثُمَّ حَرْفُ ٱلْكَلِمُ وَوَعِلْ ثُمَّ حَرُفْ ٱلْكَلِمُ وَوَعِلْ ثُمَّ مَدَّ يُؤَمَّ

كَلامُنَا لَفْظُ مُفِيدٌ كَأَسْتَقِمْ وَالْمُولُ عَمَّ وَالْقُولُ عَمَّ وَالْقُولُ عَمَّ

الكلام المصطلح عليه عند النعاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة بحسن السكوت عليها فاللفظ يشمل المكلام المكلام والكلمة والكلمة والكلمة والكلمة والمكلم ويشمل المحرو والمفيد اخرج المهمل وفائدة بحسن السكوت عليها اخرج الكلمة و بعض الكلم وهو ما تركب من شلاف كالمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحوان قام زيد ولا يتركب الكلام والامن السين نحو ويد قاع او من فعل واس كمام

زيد " وكقول المصنف كاستتم فانهُ كلام مركب من فعل امر وفاعل مستتر والتقدير استقم انت فاستغنى بالمثال عن ان يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكانة قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كنائدة استقم وإنا قال المصنف كلامنا ليعلم ان التعريف انما هو الكلام في اصطلاح الخويبن لافي اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم بهِ مفيدًا كان او غير مفيد والكلم اسم جنس وإحدهُ كلمة وهي اما اسم وإما فعل وإما حرف لانها ان دلت على معني في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي النعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف فالكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كتولك إن قام زيد". والكلة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى اخرج المهمل كديز وقولنا مفرد اخرج الكلام فانة موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى ان القول يعم الجميع والمراد انه يقع على الكلام انهُ قول ويقع ايضًا على الكلم والكلمة انهُ قول وزعم بعضهم ان الاصل استعالة في المفرد ثم ذكر المصنف ان الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولم في لا اله الا الله كلهة الاخلاص وقد يجنمع الكلام وإلكلم في الصدق وقد ينفرد احدها فمثال اجتماعها قد قام زيد فانه كلام لافادته معني بحسن السكوت عليهِ وكلمُ لانهُ مركبٌ من ثلاث كلمات ومثال انفراد الكلم ان قام زيد ومثال انفراد الكلام زيد قائم

ياً نُحَرِّ وَالنَّنُوينِ وَالنِّدَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاِّسمِ تَمْبِيزُ حَصَلُ ذَكَر المصنف رحمهُ الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم فهنها الجرُّ وهو يشمل الجرُّ بالحرف والاضافة والتبعية نحو مررت بغلام زيد الفاضل فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالاضافة والفاضل مجرور بالتبعية وهو اشمل من قول غيره بحرف الجر لان هذا لا بتناول المجر بالاضافة ولا الجر بالتبعية ومنها التنوين وهو على اربعة اقسام \* تنوين النمكين وهو اللاحق

للاسماء المعربة كريد ورجل الاجع المؤنث السالم نحو مسلمات والانحق المبنية جوار وغواش وسيأتي حكمها \* وتنوين التنكير وهو اللاحق للاسماء المبنية فرقًا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه اخر \* وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم كسلمين \* وتنوين العوض وهو على ثلاثة اقسام فقسم ككون عوضًا عن جملة وهو الذي يلحق اذعوضًا عن جملة تكون بعدها كتوليه تعالى وائتم حينئذ تنظرون اي حين اذبلغت الروح الحلقوم وأني بالتنوين عوضًا عنه وقسم كون عوضًا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضًا عا نضاف اليه نحو كل قائم اي كل انسان قائم فحذف انسان وإني بالتنوين عوضًا عنه وقسم يكون عوضًا عن حوار ومردت بجوار فعو اللاحق لجوار وغواش وفعوها رفعًا وخرا خوار وغواش وفعوها وفع المواقي بالتنوين عوضًا عنها \* وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كموله عوضًا عنها \* وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة كموله اقلي اللوم عاذل والعتابن وقولي ان اصبت لقد اصابن

فجيء بالتنوين بدلاً من الالف لاجل الترنم وكنولهِ

ازف الترحل غيران ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدن

والتنوين الغالي واثبته الاخفش وهو يلحق القوافي المقيدة كقوله \* وقائم الاعاق خاوي المخترق \* وظاهر كلام المصنف ان التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك بل الذي يخنص به الاسم الما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وإما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل وانحرف ومن خواص الاسم النداء نحو يازيد والالف واللام نحو الرجل والاسناد اليه نحو زيد قاغ فمعني البيت حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالمجر والتنوين والنداء والالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل مكان الالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل واستعمل المصنف ال

بِيَا فَعَلْتُ وَإِنَّتْ وَيَا أَفْعَلِي وَنُونِ أَقْبَلَنَّ فِعْلْ بَغَلِم ثم ذكر المصنف ان الفعل بمتازعن الاسم والحرف بتاء فعلت والمرادبها باه الفاعل وهي المضمومة للمتكلم نحوفعلتُ وللفتوحة للمخاطَب نحو تباركست وللكسورة للمخاطبة نحو فعلت وعتازايضا بتاءانت والمرادبها تاء التأنيث الساكنة نحونعت و بئست فاحترزنا بالساكنةعن اللاحقة للاسماء فانهانكون مغركة بحركة الاعراب نحو هذه مسلمة ورأيت مسلمة ومررت بسلمة ومن اللاحقة للحرف يحولات وربت وممت والمت والما تسكينها مع ربّ وممّ فقليل نحو رُبّت وتُمّت ويمتاز ايضابياءافعلى والمراد بهاياه الفاعلة وتلحق فعل الامرنحواضربي والنعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي وإغاقال الصنف ياءافعلي ولم يقل ياء الضمير لان هذه تدخل فيها ياد المتكلم وهي لاتخنص بالنعل بل تكون فيونعن أكرَّمَّني وفي الاسمنحو غلامي وفي الحرف نيواني بخلاف ياء افعلي فان المراد بها ياه الفاعلة على ما نقدم وهي لاتكون الا في الفعل وما بيز الفعل نون اقبلنَّ وللرادبها نون التوكيد خنيفة كانت او ثثيلة فالخنيفة نحو قوله تعالى لنسفعن بالناصية والثقيلة نحو قولهِ لنخرجَّك ياشُعيبَ فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد

شرع في تبيين ان النعل بنفتم الى ماض ومضارع وامر تجعل علامة المضارع عجة دخول لم عليه كنولك في يشمُ لم يشم وفي يضربُ لم يضربُ واليه اشار بغولهِ فعل مضارع يلي لم كيشم ثم اشار الى ماييز الماضي به بنولهِ وماضي الافعال بالتاء مزاي مير ماضي الافعال بالتاء والمراد بها ناه الفاعل وتاه التانيث الساكنة وكل منها لايدخل الاعلى ماضي اللفظ نحو تباركت ياذا الجلال والاكرام ونعمت المرأة هند و بئست المرأة دعد ثم ذكر في بنية البيت ان علامة فعل الامر قبول نون التوكيد والدلالة على الامر بصيغته نحواضر بن واخرجن فعل الامر قبول نون التوكيد والدلالة على الامر بصيغته نحواضر بن واخرجن فان دلت الكلمة على امر ولم نقبل نون التوكيد في اسم فعل والى ذلك اشار بقوله وكل من وحيمل اسان وان دلاعلى الامر لعدم قبولها نون التوكيد فلا نقول فصه وحيمل اسان وان كانت صة بمعني اسكت وحيمل بمعني اقبل فالفارق بينها قبول نون التوكيد وعدمة نحو اسكتن واقبلن ولا يجوز ذلك في صه وحيمل قبول نون التوكيد وعدمة نحو اسكتن واقبلن ولا يجوز ذلك في صه وحيمل المعرب والمبنى

وَالْكِسْمُ مِنْهُ مُعْرَبُ وَمَبْنِي لِشَبَهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي لِشَبَهِ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي يشير الى ان الاسم ينقسم الى قسين احدها المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف والثاني المبنى وهو ما اشبه الحرف وهو المعنى بقولو لشبه من الحروف

مدني اي الشبه مقرّب من الحروف، فعلة البناء مخصرة عند الصنف رحمة الله تعالى في شبه الحرف المستف رحمة الله تعالى في شبه الحرفثم نوّع المصنف وجق الشبه في البيتين اللذين بعدهذا البيت وهذا قريب من مذهب الى على الفارسي حيث جعل البناء مخصرًا في شبه الحرف او ما نضمن معناهُ وقد نصّ سيبويه رحمة الله على ان علة البناء كلها

ترجع الى شبه الحرف ومين ذكرة ابن ابي الربيع كَا لَشَّبَهِ ٱلْوَضْعِيِّ فِي ٱسْمَيْ جِئْنَنَا ۖ وَٱلْمَعْنَوِيِّ فِي مَتَى وَفِي هُنَا

تَأْثُر وَكَأُفْتِقَارِ أُصِّلاً وَكَنِيَابَةِ عَنِ الْفِعْلِ بِلا ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في اربعة معاضع فالاول شبههُ لهُ في الوضع كأن يكون الاسم موضوعًا على حرف كالناء في ضر بــــاوعلى حرفين كنا في اكرمنا وإلى ذلك اشار بقولهِ في اسى جُننا فالتاء في جُننا اسْمُ لانة فاعل وهومبني لانة اشبه الحرف في الوضع في كونوعلى حرف وإحد وكذلك نا اسم لانة مفعول وهو مبني لشبه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين \* والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان احدها ما اشبه حرفًا موجودًا والثاني ما اشبه حرفًا غبر موجود فمثال الاول متى فانها مبنيَّة الشبها الحرف في المعنى فانها نُستعمل للاستنهام نحومتي نقوم وللشرط نحومتي نقم اقم وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لانهافي الاستفهام كالهبزة وفي الشرطكاين ومثال الثاني هنا فانها مبنية لشبهها حرفًا كان ينبغي ان يوضع فلم يوضع وذلك لان الاشارة معنى من المعاني فحنها ان يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعلَّ ونحو ذلك فبنيتُ اساء الاشارة لشبهها في المعنى حرفًا مقدرًا \*والثالث شبه له في النيابة عن الفعل وعدم التأ تُربالعامل وذلك كاساء الافعال نحو دراك زيدًا . فدراك مبنيٌ لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيهغيرهُ كما ان الحرف كذلك . وإحترز بقولهِ بلاتاً ثر عما نابعن الفعل وهو متأ ثر بالعامل نحوضر بًا زيدًا فانهُ نائبٌ مناب اضرب وليس بمبني لتأثره بالعامل فانة منصوب بالفعل المحذوف يخلاف دراك فانة وإنكان نائبًا عن ادرك فليسمتأثرًا بالعامل . وحاصل ما ذكرهُ المصنف ان المصدر الموضوع موضع النعل وإسماء الافعال اشتركا في النيابة مناب الفعل .لكن المصدر متاثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهتهِ الحرف. وإسماه الافعال غير متاثن بالعامل فبنيت لمشابهها الحرف في انهانائية عن الفعل وغيرمتاثن بهِ وهذا الذي ذكرهُ المصنف مبني على ان اسماء الافعال لامحلَّ لها من الاعراب.

والمسالة خلافية وسنذكر ذلك في باب اسماء الافعال \* الرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم . واليواشار بقوله وكافتقار اصلا وذلك كالاسماء الموصولة نحو الذي فانها منتقرة في سائر احوالها الى الصلة فاشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت وحاصل البيتين ان البناء يكون في ستة ابواب المضمرات واسماء الشرط وإسماء الاشارة وإسماء الافعال والاسماء الموصولة

وَمُعْرَبُ ٱلْأَسْمَا مَا قَدْ سَلِمَا مِنْ شَبِّهِ ٱلْحَرْفِ كَأَرْضِ وَسُمَا

بريدان المعرَب خلاف المبني، وقد نقد مان المبني ما اشبه الحرف فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم الى صحيح، وهو ماليس آخره حرف علة كارض، وإلى معتل وهو ما اخرة حرف علة كسما وسالغة في الاسم، وفيوست لغات اسم بضم الهبن وكسرها وسما بضم السبن وكسرها ايضاً وينقسم المعرب ايضاً الى متمكن امكن وهو المنصرف كزيد وعمرو، وإلى متمكن غير امكر وهو غير المنصرف فو المبني عير امكر، وهو قسمان متمكن امكن ومتمكن غير المتمكن هو المبني والمتمكن هو المبني

وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِي ۗ بُنِيَكِ أَعْرَبُوا مُصَارِعًا إِنْ عَرِيَا مَنْ فُتِنْ مَنْ فُتِنْ مَنْ فُتِنْ مَنْ فُتِنْ

لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الاساء شرع في بيان المعرب والمبني من الافعال ومذهب البصريين ان الاعراب اصل في الاساء فرع في الافعال فالاصل في النعل البناء عندهم وذهب الكوفيون الى ان الاعراب اصل في الاساء وفي الافعال والاول هوالصحيح ، ونقل ضياء الدين بن العلج في البسيط ان بعض النحويين ذهب الى ان الاعراب اصل في الافعال فرع في الاسماء ، والمابني من الافعال ضربان \* احدها ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهومبني على النت نحو ضرب وانطلق مالم يتصل به واو جمعا وضمير رفع متحر ك فيسكن .

والثانيما اختلف في بنائه . والراجج انة مبني وهو فعل الامرنحو اضرب . وهق مبنى عند البصربين ومعرب تعند الكوفيين ؛ والمعرب من الافعال هوالمضارع ولا يعرَّب الااذا لم نتصل به نون التوكيد او نون الاناث . فمثال نون التوكيد المباشرة هل نضربن . والنعل مبنى معهاعلى الفتح ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثنيلة . فان لم نتصل بهِ لم يبنَ وذلك كما اذافصل بينةُ وبينها الف اثنين نعو هل تضربان وإصلة هل تضربانن فاحتمعت ثلاث نونات نحذفت الاولى وهي نون الرفع كراهة توالي الامثال فصار هل تضربان . وكذلك يعرب الفعل المضارع اذا فصل بينة وبين نون التوكيد وإوجمع اوياء مخاطبة نحوهل تضربن يازيدون وهل تضربن باهند ، وإصل تضربن تضربونَن فحذفت النون الاولى لتوالي الامثال كاسبق فصار تضربون فحذفت العلو لالتقاء الساكنين فصار تضربُنَّ وكذلك تضر بنَّ اعلهُ نضريبن َّ فنعل بهِ ما فعل بتضربونن وهذا هو المراد بقوله وأعربوا مضارعًا ان عريا من نون توكيد مباشر فشرط في اعرابه ان يعرى من ذلك ومنهومة انهُ اذا لم يعرَ منهُ يكون مبنيًا فعلم ان مذهبة ان الفعل المضارع لا يبني الأ اذا باشرته نوت التوكيد نحو هل نضر بنَّ يازيدون فان لم تباشرهُ أعرب . وهذا هو مذهب الجمهور وذهب الاخنش الى انهُ مبنيٌ مع نون التوكيد سوالا انصلت به نون التوكيد اولم نتصل . ونقل عن بعضهم انه معرب وإن انصلت به نون التوكيد . ومثال ما اتصلت به نون الاناث الهندات يضربن والنعل معها مبني على السكون ونقل المصنف رحمة الله في بعض كتبه انة لاخلاف في بناء النعل المضارع مع نون الاناث وليس كذلك بل الخلاف موجودٌ ممن نقلة الاستاذ ابو الحسن ابن عصفور في شرحه للايضاح

وَالْآصْلُ فِي ٱلمَنْفِي ۗ أَنْ يُسَكَّمَا كَانُ كُمْ اللَّهِ المَنْفِي ۗ أَنْ يُسَكَّمَا كَانُ كُمْ

وَكُلُّ حَرْف مُسْتَحِقٌ لِلْبِيَا وَكُلُّ حَرْف مُسْتَحِقٌ لِلْبِيَا وَمُنْهُ ذُوْفَتُحْ وَذُوْكَسْرِوَضَمَّ

الحروف كلهامبنية اذا لا يعتورها ما تغتقر في دلالتهاعليه الى اعراب نحو اخذت من الدراه ، فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الاعراب والاصل في البناء ان يكون على السكون لانة اخف من الحركة ولا يحرّك المبني الالسبب كالتخلص من التقاء الساكين وقد تكون الحركة فتعة كاين وقام وان . وقد تكون كسرة كامس وجير ، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف . ولما السكون فنحوكم واضرب واجل ، وعلم ما مثلنا به ان البناء على الكسر والضم لا يكون في النعل بل في الاسم والحرف وإن البناء على النتج او السكون في الاسم والمعرف في الاسم والحرف

وَٱلرَّفْعَ وَٱلنصْبَ ٱجْعَلَنْ إِعَرَابَا لِاسْمَ وَفِعْلِ نَعْوَ لَنْ أَهَابَا وَالْسَمْ وَفِعْلِ نَعْوَ لَنْ أَهَابَا وَالْاسْمُ قَدْ خُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِأَنْ بَغْفِرِمِا فَالْسَمْ فَدْ خُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِأَنْ بَغْفِرِمِا فَالْوَعْ وَكُرْ كَمَا قَدْخُصِّصَ ٱلْفِعْلُ بِأَنْ بَغْفِرِمِا فَالْوَعْ وَالنصب وَالْجَرْمُ فَالْمَا الرفع والنصب والجر والجزم فاما الرفع والنصب انواع الاعراب اربعة الرفع والنصب والجر والجزم فاما الرفع والنصب

انواع الاعراب اربعة الرفع والنصب والجرة والجزم فاما الرفع والنصب في شمرك فيهما الاسماء والافعال نحو زيد" يقوم وان "زيدًا لن يقوم وإما الجرة فيخنص بالاسماء نحو بزيد وإما الجزم فيخنص بالانهاء نحو بزيد وإما الجزم فيخنص بالانهاء نحو بزيد وإما الجزم فيخنص بالانهاء نحو بالنقة والجرة يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون يكون بالنقة والجرة يكون بالكسرة في اخو و والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء اخو بني نمر وسيذ كر بعد هذا مواضع النيابة

عَأَرْفَعَ بِوَادٍ وَٱنْصِبَنَّ بِٱلْأَلِفُ وَاجْرُرْ بِيَا مَامِنَٱلْأَسْمَأَ صِفْ

شرع في بيان ما يعرب بالنيابة كاسبق ذكره والمراد بالاسهاء التي سيصفها الانماء الستة وهياب واخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه تُرفع بالواو نحو جاء ابوزيد وتُنصب بالالف نحو رأيت ابا أو تجرُّ بالياء نحو مررت بابيه وللشهور انها معربة بالحروف فالولو نائبة عن الضمة والالف نائبة عن النحة والياء نائبة عن الكسرة وهذا الذي اشار اليه المصنف بقوله وارفع بولو إلى آخر البيت والصحيح انها معربة بحركات مقدَّرة على الولو والالف والياء فالرفع بضمة مقدَّرة على الله والحرُّ بكسرة مقدَّرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء ما سبق ذكره

مَنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا وَأَلْغَ حَيْثُ ٱلْمِرْ مِنْهُ بَانا

اي من الاماء الذي ترفع بالعاو وتنصب بالألف وتجرَّ بالياء ذو وفم ولكن بشترط في ذو ان تكون بمعني صاحب منحوجاء في ذو مال اي صاحب مال . وهو المراد بقوله ان ضحة ابانا اي ان افهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فانها لانفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وإخرها العاور فعًا ونصبًا وجرًّا نحو جاء في ذو قام ورايت ذوقام ومررت بذو قام ومنه قوله

فاما كرام موسرون لنينهم فحسبي من ذوعندهم ماكمانيا وكذلك يشترط في اعراب الفهده الاحرف زوال الميم منه نحوهذا فوه ورأيت فاه ونظرت الى فيه واليه اشار بقوله والفه حيث الميمنة بانا اي انفصلت منة الميم اي زالت منة. فان لم تزل منة اعرب با محركات نحو هذا في ورأيت فما ونظرت

أَنْ أَنْ حَدْ حَدْ حَذَاكَ وَهَنُ هَالنَّقْصُ فِيهِذَا ٱ الْآخِيرِ أَحْسَنُ أَنْ أَنْ صَالَةً فَصُرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ بَعْنِي ان ابًا مَاخًا وحمَّا نجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرها فترفع بالما و وتنصب بالالف ونجر بالياء نحو هذا ابوه واخوه وحموها ورابت اباه

واخاه وحماها ومررت بابيه واخيه وحميها . وهذه في اللغة المشهورة في هذه الفلائة وسيد كر المولف في هذه الفلائة لغنين اخريبن . وإما هن فالفصيح فيه ان بعرب بانحركات الظاهرة على النون ولا يكون في اخره حرف علة . نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومر رت بهن رزيد واليه اشار بقوله والنقص في هذا الاخير احسن . اي النقص في هن احسن من الاتمام ، والاتمام جائز لكنه قليل جدًا نحو هذا هنوه ورايت هناه ونظرت الى هنيه ، وانكر الفرّاء جواز اتمامه وهو مجوج بحكاية سيبو به الاتمام عن العرب ، ومن حفظ حجة على من لم بحفظ ، وإشار المصنف بقوله وفي اب وتاليبه يندر الى آخر البيت الى اللغتين الباقيتين في اب وتاليبه يندر الى آخر البيت الى اللغتين الباقيتين في اب وتاليبه وها اخ وحم ، فاحدى اللغتين النقض وهو حذف الواو والالف اب وتاليبه وها أخ وحم ، فاحدى اللغتين الباء وإنحاء والميم نحو هذا اله وإنها وربّها وربّه وحمها وعليه قولة

بابهِاقتدىعديُ في الكرم ومن يشابهُ ابهُ فاظلم

وهذه اللغة نادره في اب وتاليبهِ . ولهذا قال وفي اب وتاليبهِ يندر اي يندر النقص . واللغة الاخرى في اب وتاليبهِ ان تكون بالالف رفعًا ونصبًا وجرًّا نحو هذا اباه وإخاه وحماها ورأيت اباه وإخاه وخماها ومررت باباه وإخاه وحماها وعليهِ قول الشاعر

ان اباها فلبا اباها قد بلغا في المجد غايتاها فعلامة الرفع والنصب والمجرّ حركة مقدّرة على الالف كا نقرّ رفي المقصور وهذه اللغة اشهر من النقص وحاصل ما ذكر ان في اب واخ وحم ثلاث لغات اشهرها ان تكون بالواو والالف والياء والثانية ان تكون بالالف مطلقًا والثالثة ان تحذف منها الاحرف الثلاثة وهذا نادر وان في هن اغتين احداها النقص وهو الاشهر والثانية الاتمام وهو قليل

وَشَرْطُذَا ٱلْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفَّنَ لَا لِلْيَاكَعَا أَخُو أَبِيكَ ذَا أَعْيِلاً

ذكر النعويون لاعراب هذه الاساء بالحروف شروطًا اربعة . احدها انتكون مضافة . وإحترز بذلك من ان لا تضاف فانها حينتذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا اب ورأيت ابًا ومررت باب . الثاني ان تضاف الى غيريا ، المتكلم نحق هذاابوزيد وإخوهُ وحموه . فان اضيفت الى ياء المتكلم اعر بت بحركات مقدرة نحو هذا الي ورأ يت الي ومررت بابي الثالث ان تكون مكبرة وإحترز بدلك من ان تكون مصغرة فانهاحينئذ تعرب بالحركاث الظاهرة نحوهذا أبي زيدو دويمال ورأيت أيَّ زيد وذَّوَي مال ومررت بأيّ زيد وذُوِّي مالٍ \* والرابع ان نكون مفردة وإحترز بذاك من ان تكون مجموعة اومثناة فان كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحوهولاء اباء الزبدين ورأيت اباءهم ومررت باباثهم لمن كانت مثنَّاةً أعربت اعراب المثنى بالالف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًّا نحو هذان ابول زيد ورأيت ابويه ومررتبابويه . ولم يذكر المصنف رحمة الله تعالى من هذه الاربعة سوى الشرطين الاولين . ثم اشار اليها بقوله وشرط ذا الاعرابان يضفن لاللياء اي شرط اعراب هذه الاساء بالحروف ان تضاف الي غيريا المتكلم فعلم من هذا انهُ لابدُّ من اضافتها طانهُ لابدُّ ان نكون الى غيرياء المتكلم. ويكن ان يفهم الشرطان الاخران من كلامه . وذلك ان الضمير في قوله يضفن راجع الى الاساء التي سبق ذكرها وهولم يذكرها الأمفردة مكبن فكانة قال وشرط ذا الاعراب ان يضاف اب وإخواتهُ المذكورة الي غير ياء المنكلم. وإعلم ان ذولاتُستعمل الأمضافة ولا تُضاف الى مضربل الى اسم جنس ظاهر غيرصنة نحوجاءني ذومال فلابجوزجاءني ذوقائم

بِٱلْأَلْفِ ارْفَعِ ٱلْمُنَفَّى وَكِلاَ إِذَا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصِلاً كُلْنَا كَذَاكَ ٱثْنَانِ وَاثْنَتَانِ كَالْبَيْنِ وَٱبْنَيْنِ فَابْنَيْنِ بَغِرِيَانِ وَتَغْلُفُ ٱلْيا فِي جَمِيعِهَا ٱلْالِف جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَتْحٍ قَدْ أَلِف ذكر المصنف رحمةُ الله تعالى ان ما ينوب فيهِ الحروف عن الحركات الاسماء الستة وقد نفدَّم الكلام عليها .ثم ذكر المثنَّى وهو مما يُعرب بالحروف وحدُّهُ لفظ دالُّ على اثنين بزيادة في آخرهِ صاَّح للتجريد وعطف مثلهِ عليهِ فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثني نحو الزيدان وإلالفاظ الموضوعة لاثنين نحوشفع وخرج بقولنا بزيادة نحوشفع وخرج بقولنا صاكح للتجريد نحق أثنان فانة لايصلح لاسقاط الزيادة منة فلانقول اثن وخرج بقولنا وعطف مثله عليهِ ما صلَّح للنجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فانهُ صائح للتجريد. فتقول قمر ولكن يُعطف عليهِ مغايرهُ لا مثلة نحو قمر وشيس وهو المقصودبقولم القرين وإشار المصنف بقوله بالالف ارفع المثنى وكالا الىان المثني بُرفع بالالف وكذلك شبه المثنى وهوكل ما لايصدق عليه حد المثني ما دل على اثنين بزيادة اوشبهها فهوملحق بالمثني فكلا وكلنا وإثنان وإثنتان المحقة بالمثني لانها لايصدق عليها حد المثني لكن لانلحق كلا وكلتا بالمثني الا اذا أ ضيفا الي مضمر نحو جاه ني كالاها ورأيت كليها ومررت بكليها وجاءتني كلتاها ورأيت كلتيها ومررت بكلتيها فأن اضيفا الى ظاهركانا بالالف رفعًا ونصبًا وجرًّا نحوجاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلنا المرأتين فلهذا قال المصنف وكلا اذا بمضر مضافًا وُصلا ثم يين أن اثنين وإثنتين يجريان مجرى ابنين وإبنتين فاثنان وإثنتان ملحقان بالمفنى وإبنان وإبنتان مثني حقيقة ثم ذكر المصنف رجمة الله تعالى ان الياء تغلف الالف في المثنى والملحق به في حالة الجر والنصب وإنما قبلها لايكون الامنتوجا نحورأيت الزيدين كليها ومررت بالزيدين كليها وإحترز بذلك عربياء المجمع فان ما قبلها لا يكون الا مكسورًا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصلما ذكرة ان المثني وما أكحق به بُرفع بالالف ويُنصب ويجَرُّ بالياء وهذا هو المشهور والصحيح ان الاعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدّرة على الالف رفعًا وإلياء نصبًا وجرا وما ذكرُهُ المصنف من ان المثني واللحق بويكونان

بالالفرفعًا وبالياء نصبًا وجرًّا هو المشهور من لغة العرب وفيهِ لغة اخرك بجعل المثنى والملحق بهِ بالالف مطلقًا رفعًا ونصبًا وجرًّا فتقول جاء الزيدان كلاها ورأيت الزيدان كلاها ومررت بالزيدان كلاها

وَٱرْفَعْ بِوَاو وَبِيا ٱجْرُرْ وَٱنْصِبِ سَالِمَ جَمْعِ عَامر وَمُذْنِبِ ذكر المصنفقسمين يعربان بالحروف احدها الاساء الستة والثاني المثني وقد نقدم الكلام عليها ثم ذكر في هذا البيت القنم الثالث ودو جمع المذكر السالم وما حمل عليهِ وإعرابهُ بالواو رفعًا و بالياء نصبًا وجرًّا وإشار بقولهِ عامر ومذنب الىما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة فيشترط في الجامد ان يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء التانيث ومن النركيب فان لم يكن علًّا لم يجمع بالواو والنون فلا يقال في رجل رجلون نعم اذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلونلانة وصف وإن كانعاماً لغير مذكر لم بجمع بها فلا بقال في زينب زينبون وكذا ان كان علَّا لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون وإن كان فيهِ تاء التانيث فكذلك لا يجمع بهما فلا يقال في طلحة طلحون وإجاز ذلك الكوفيون وكذلك اذا كان مركبًا فلايقال في سيبويه سيبويهون وإجازه بعضم ويشترط في الصفة انتكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث ليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلى ولا ما يستوي فيو المذكر والمونث فخرج بقولنا صفة لمذكر ماكان صفة لمونث فلا يقال في حائض حائضون وخرج بقولنا عاقل ماكان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون وخرج بقولنا خالية من تاء التانيث ما كان صغة لمذكر عاقل ولكن فيهِ ناء التانيث نحو علامة فلا يقال فيهِ علامون وخرج بقولنا ليس من باب افعل فعلاء ماكان كان كذلك نحو احمر فان مونثة حمراه فلا بقال فيهِ احمرون وكذلك ماكان من باب فعلان فعلى نحو سكران فانمونثه سكري فلا يقال فيوسكرانون وكذلك اذا استوى في الوصف

المذكر والمونث نحو صبور وجريج فانة يقال رجل صبور وامراة صبور ورجل جريح وإمراة جريح فلا بقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جر بحون فاشار المصنف رحمة الله الحامد المجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فانة علم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون وإشار الى الصفة المذكورة أولاً بقوله ومذنب فانة صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث ليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلات فعلى ولا ما يستوي فيه المذكر والمونث فيقال فيه مذنبون

وَشِيْهِ ذَيْنِ وَبِهِ عِشْرُونَا وَبَابُهُ أَلْحِقَ وَٱلْأَهْلُونَا أَلُولُ وَعَالَمُونَ شَدَّ وَٱلسُّنُونَا وَأَرَضُونَ شَدَّ وَٱلسُّنُونَا وَعَالَمُونَ شَدَّ وَٱلسُّنُونَا وَيَابُهُ وَمِثْلَ حِينَ قَدْ يَرِدْ ذَاٱلْبَابُ وَهْ وَعِنْدَقَوْم يَطَّرِدْ

اشار المصنف رحمة الله بقوله وشبه دين الى شبه عامر وهوكل علم مستجهج الشر وط السابق ذكرها كيمه وابرهيم فتقول محهدون وابرهيمون وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجنبع فيها الشر وط كالافضل والضراب ونحوها فتقول الافضلون والضرابون واشار بقوله و يهعشر ون الى ما الحق بجمع المذكر السالم في اعرابه بالواو رفعاً و بالياء نصباً وجرًّا وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناه الواحد ووجدت فيه الشروط التي سبق ذكرها فالاواحد للمن لفظه اولة وبابة وهو ثلاثون الى تسعيت محمة كرسالم بل هو ملحق به فعشر ون وبابة وهو ثلاثون الى تسعيت محمة كرسالم بل هو ملحق به فعشرون وبابة وهو ثلاثون الى تسعيت محمة بعم الذكر السالم لانة لا واحد لله اذ لا وبابة وهو ألمثر وكذلك اهلون ملحق به لان مفرده وهو اهل ليس فيه الشروط المذكورة لانة اسم جنس جامد كرجل وكذلك اولوا لانة لا واحد لله من لفظه وعالمون جع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى المجنة وليس فيه الشروط المذكورة لانة اسم جنس جامد وعليون اسم لأعلى المجنة وليس فيه الشروط المذكورة لونة لما لا يعقل وارضون جع ارض وارض اسم جنس جامه فيه الشروط المذكورة لونة الما كرجل الا يعقل وارضون جع ارض وارض اسم جنس جامه وعلي المن وطالمة كرورة للا الما لا يعقل وارضون جع ارض وارض اسم جنس جامه وعلي المنه وطالمة كرورة لما لا يعقل وارضون جع ارض وارض اسم جنس جامه وعلي ون اسم لأعلى المجنس فيه الشروط المذكورة لونه لله يعقل وارضون جع ارض وارض اسم جنس فيه الشروط المذكورة لونه لله يعقل وارضون جع ارض وارض اسم جنس فيه الشروط المذكورة لونه المدورة لله المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه وا

جامد مو نفوالسنون جمع سنة والسنة اسم جنس مو نف فهذه كلها المحملة المذكور لما سبق من المهابطة غير مستكهلة للشر وط وإشار بقوله وبابة الى باب سنة وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامة وعوض عنها ها ه التانيث ولم يكسر كهنة ومئين وثبة وثبين وهذا الاستعال شائع في هذا ونحوه فان كسر كشفة وشفات لم يستعمل كذلك الاشذوذ اكظبة فانهم كسروه على ظبى وجمعوه ايضاً بالواق رفعاً و بالياء نصاً وجرًا فقالوا ظبون وظبين وإشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب الى ان سنين ونحوه قد تلزمة الياء ويجعل الاعراب على النون فتقول هذه سنين ورايت سنيناً ومر رت بسنين وان شئت حذفت النوبن وهو الما من اثبائه واختلف في اطراد هذا والصحيح انة لا يطرد وانة مقصور على الساع ومنة قولة صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في احدى الروايتين ومثلة قول الشاعر

دعاني من نجد فان سنينة لعبنَ بنا شيبًا وشيبننا مردا الشاهد فيه اجراء السنين مجرى الحين في الاعراب بالحركات والزام النون مع الاضافة

وَنُونَ مَجْمُوع وَمَايِهِ ٱلنَّحَقْ فَأَفْتَحْ وَقَلَّ مَن بِكَسْرِهِ نَطَقْ وَقُلَّ مَن بِكَسْرِهِ نَطَقْ وَنُونَ مُا ثُنِيًا مُلْحَقَ بِهِ يَعَكْسِ ذَاكَ ٱسْتَعْمَلُوهُ فَٱنْتَبِهُ حَقْنُونَ الْجَمْعُ وَمَا الْحَقْ بِهِ النَّخَ وقد نكسر شذوذًا ومنه قوله

عرفت جعفرًا وبني ابيهِ وإنكرنا زعانف اخربن وقولة وماذا تبتغي الشعراء مني وقدجاوزت حدَّ الاربعينَ وليس كسرها لغة خلاف لمن زعم ذلك وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة ومنة قوله

على احوذبين استقلت عشية فما هي الالحفة وتغيب وظاهر كلام المصنف رحمة الله تعالى ان فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع

في القلة وليس كذلك بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في النثنية لغة كما قدمناه وهل يختص الفتح بالياء او يكون فيها وفي الالف قولان وظاهر كلامر المصنف الثاني ومن الفتح مع الالف قول الشاعر

اعرف منها انجيد والعينانا ومنخرين اشبها ظبيانا

وقد قيل انه مصنوع فلا بحتج به

وما بينا وألف قد جُهِعًا يُكُسرُ فِي الجَرَّاتِ شرع فِي النَّصْبِ مَعَا للمَعْ مِن الكلام عن الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة وهو قسمان احدهاجع الموء نث السالم احترازًا عن جمع التكسير وهو ما لم يسلم فيه بناء الماحد غعى هنود وإشار اليوالمصنف رحمة الله تعالى بقوله وما بتاء والف قد جمعا اي جمع بالالف والتاء المزيد تين فخرج نحو قضاة فان الفة غير زائدة بل هي منقلبة عن اصل وهو الياء لان اصلة قُضية ونحو ابيات فان تاء واصلية والمراد ما كانت الالف والتاء سببًا في دلالته على الجمع نحو هندات فاحتر ز بذلك عن نحق قضاة وإبيات فان كل واحد منها جمع ملتبس بالالف والتاء وليس ما نحن فيه لان دلالة كل واحد منها على الجمع ليس بالالف والتاء وليس ما نحن فيه فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المحمع ليس بالالف والتاء وأنه هو بالصيغة فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وإبيات وعلم انقلاحاجة فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وإبيات وعلم انقلاحاجة الحاس يقول بالف وتاهمزيد تين فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمعا وحكم هذا الجمع ان يرفع بالضهة و ينصب و يجر بالكسرة نحو جاء في هندات ورايت هندات ومر رت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفحة وزعم بعضهم انة مبني في حالة النصب وهو فاسد اذ لاموجب لبنائه

كَذَا أُولَاتُ وَالَّذِي السَّمَاقَدْ جُعِلْ كَأَذْرِ عَاتْ فِيهِ ذَأَ يْضًا قُبِلْ السَّارِ بَقُولِهِ اللهِ عَ اللهِ عَلَى السَّامِ فَي السَّامِ فَي السَّامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لامفرد لها من لفظها ثم اشار بقوله والذي اسماً قد جعل الى ان ما سي يومن هذا الجميع والمحق بو نحو اذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية بو ولا يحذف منه التنوين نحو هذه اذرعات ورايت اذرعات ومر رث باذرعات هذا هو المذهب الصحيح وفيومذهبان آخران اجدها انه برفع بالضهة وينصب ويجر بالكسرة و بزال منه التنوين نحو هذه اذرعات ورايث اذرعات ومررت باذرعات والثاني انه برفع بالضمة وينصب و يجر بالفحة و يحذف منه التنوين نحو هذه اذرعات و بروى قوله

تنوّرتها من اذرعات وإهلها يبثرب ادني دارها نظرعالي بكسرالتاء منوّنة كالمذهب الاول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثالث بلا تنوين كالمذهب الثالث

وَجُرُّ بِالْفَقْحَةِ مَا لاَ يَنْصَرِفْ مَاكَمْ يُضِفْ أَوْ يَكُ بَعْدَأُلْ رَدِفْ الشار بهذا البيت الحالقسم الذي ما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمة انه برفع بالضمة نحوجا احمد و ينصب بالفقة نحو رايت احمد و يوب بالفقة ابظا نحو مررت باحمد و نابت الفقة عن الكسرة هذا اذا لم يضف او يقع بعد الالف واللام فان أضيف جر بالكسرة نحومررت باحمد موكذا ان دخلة الالف واللام نحو مرزت بالاحمد فانه بحر بالكسرة وَسُوالكسرة وَحَدُونَ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

كان في اولو الناء كامثل و الباء نحو الزيدون يضربون فهذه الامثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان و يفعلون وتنعلون وتنعلون ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذ فها فنابت النون فيها عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب وتجزم بجذفها نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما و يخرجا ومنة قولة تعالى فان لم تفعلها ولن تفعلها فاتقها النار

وَسَمُ مُعْتَلًا مِن } الْأَسْمَاءُ مَا كَالْمُصْطَفِي وَالْمُرْتَقِيمَكَارِمَا فَأَلْأُوِّلُ ٱلْأَعْرَابُ فِيهِ قُدْرًا جبيعُهُ وَهُوَ ٱلَّذِي قَدُّ قُصرًا وَالثَّانِ مَنْقُوصٌ وَنَصْبُهُ ظُهِرٌ وَرَفْعُهُ يُنُّوكِ كَذَا أَيْضًا يُحَرِّ شرع في ذكراعراب المعتل من الاسماء والافعال فذكر ان ما كان مثل المصطفى والمرنقي يسي معتلاً فاشار بالمصطفى الى ما في آخره الف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحى وإشار بالمرنقي الى ما في آخرهِ بالا مكسور ما قبلها نحق القاضي والداعيثم اشار الى ان ما في آخره الف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الاعراب الرفع والنصب والجروانة يسى المقصور فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في اخرو الف لازمة فاحترز بالاسم من النعل نحو برضي و بالمعرب من المبني نحوذا وبالالف من المنقوص نحو القاضي كما سياني وبلازمة من المثنى حال الرفع نحو الزيدان فان الالف لاتلزم اذ نقلب ياء في انجر والنصب نحو الزيدين وإشار بقوله والثان منقوص اي المرنقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي في اخره يالالزمة قبلها كسرة نحو المرنقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحويرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرةمن التي قبلها سكون نحوظبي ورمي فهذا معتل جار يمجري الصحيخ في رفعه بالضمة ونصبه بالفقة وجرو بالكسرة وحكمهذا المنقوصانة يظهر فيوالنصب نحو رابت القاضيقال الله تعالى ياقومنا اجيبوا داعي الله و يقدَّر فيهِ الرفع والجر لثقلها على الياء نحق

جاء الفاضي ومررت بالفاضي فعلامة الرفع ضمة مقد رة على الياء وعلامة الجر كسرة مقد رة على الياء وعلم ما ذكر ان الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم ان كان مبنيًّا وجد ذلك فيه نحو هو ولم يوجد ذلك في المعرب الاف الاسهاء السنة في حال الرفع نحو جاء ابوه واجاز ذلك الكوفيون في موضعين اخرين احدها ماسي به من الفعل نحو يدعو و يغزو والثاني ما كان اعجميًّا

محوسندو وفهندو وَلَيْ فِعْلِ آخِرْ مِنْهُ أَلِفُ أَوْوَاوُ آوْ يَآمُ فَمُعْتَلًا عُرِفُ

واي قيمل احر ميه ايك اووو و و و المهمان و المارا لى ان المعتل من الافعال هو ماكان في اخره وإو قبلها ضمة نحو يغزو و بالا قبلها كسرة نحو برمي او الف قبلها فنحة نحو بخشي

قَالْاً لِفَ اَنُو فِيهِ غَيْرَ الْجَزْمِ وَالْهِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو يَرْمِي وَالْوَفَعُ فِيهِ الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْمَالَةُ الْمَالَ الْمَعْلَ الْمَعْلَى مَرَفُوعِ وَعَلاَمَةُ وَعَلِي اللّهِ وَمِو الرَّفِعِ وَالنصب غو زيد بخشي فيغشي مرفوع وعلامة وقعه الله في الله ولما الجزير فيظهر لانه تحذف له الحرف الاخير نحول بخش واشار بقوله والمرفع فيها الواع والوعالية عوالى الله والمنافع فيها الواع والياء والسار بقوله والرفع فيها الواع والياء واشار بقوله والرفع فيها الواع والياء واشار بقوله والمنع فيها الواع والياء واشار بقوله والمنع فيها الواع والياء واشار بقوله والمنع فيها الواع والياء والله والله والياء والله والله والياء والله والله والياء والله والله والواع والياء والله والياء والله والياء والله والياء والله والله والياء والياء والله والياء والياء والياء والياء والياء والله والله والله والياء والياء والياء والياء والياء والله والله والياء والياء والياء والياء والله والله والياء و

النكرة والمعرفة

نكرة في النكرة ماينبل ال و توثر فيه النعريف اوينع موقع ماينبل ال فيثال ماينبل ال رجل فتقول الرجل واحترز بقوله و توثر فيه النعريف ما ينبل ال ولا توثر فيه النعريف ما ينبل ال ولا توثر فيه النعريف ما ينبل ال ولا توثر فيه النعريف كعباس علما فانك نقول فيه العباس فندخل عليه اللكتها لم نوثر فيه النعريف كعباس علما فانك نقول فيه العباس فندخل عليه اللكتها لم نوثر فيه النعريف لانه معرفة قبل دخولها ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بعني صاحب نحو جاء في ذو مال اي صاحب مال فذو نكرة وهي لا نقبل اللكتها واقعة موقع صاحب وصاحب يقبل ال نحو الصاحب وعيره و معرفة كهم و و ي سنة أقسام المضركم واسم الاشارة كذي والعلم اي غير النكرة المعرفة وهي سنة أقسام المضركم واسم الاشارة كذي والعلم كهند والحلى بالالف واللام كالغلام والموصول كالذي وما اضيف الى واحد منها كابني وسنتكام عن هذه الاقسام

فَهَا لِذِي غَبِهَ أَوْ حُضُورٍ كَأَنْتَ وَهُوَ سَمَّ بِالضَّهِيرِ بشيرالى ان الضيرما دل على غيبة كهو او حضور وهو فسان احدها ضير المخاطب نجو انت والثاني ضمير المتكام نحو انا

وَذُو النِّصَالِ مِنْهُ مَا لاَ يُبْتَدَا وَلاَ بَلِي إِلَّا اُخْنِيَارًا أَبَدَا كَالْهَا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ كَالْهَا وَالْهَا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ كَالْهَا وَالْهَا مِنْ سَلِيهِ مَا مَلَكُ الشّهِ رالبَارزينس الله مِنصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من اكرمك ونحق ولا يقع بعد الا في الاختيار فلا يقال ما اكرم الاك وقد جا في شذوذًا في الشعر كفوله

اعوذ برب العرش من فئة بغت على فالي عوض الاه ناصر

وقوله

وماعلينا اذا ماكنت جارتنا الايجاورنا الاك ديارً وَكُلُّ مَضْمَرُ لَهُ ٱلْبِنَا نَجِبُ وَلَفْظُ مَا جُرًّا كَلَفْظِ مَا نُصِبْ المضمرات كلهآمبنية لشبها بالحروف في الجمود ولذلك لا نصغرولا تثني ولا تجمع وإذا نقرر انها مبنية فمنها ما يشترك فيوانجر والنصب وهوكل ضمير نصب اوجرمتصل نحو اكرمتك ومررت بك وانه وله فالكاف في اكر.تك في موضع نصب وفي بك في موضع جر وإلهاد في انه في موضع نصب وفي لهُ في موضع جرومنها ما يشترك فيوالرفع والنصب وانجر وهونا وإشاراليه بقوله لِلرَّفِعِ وَٱلنَّصْبِ وَجَرَّنَا صَلَحُ كَأَعْرِفْ بِنَا فَا بَّنَا نِلْنَا ٱلْمِغَةُ اي صلح لفظ :ا للرفع نحو نلنا وللنصب نحو فانناً وللجرنحو بنا ومها يستعمل للرفع والنصب والجرالياءفمثال الرفع اضربي ومثال النصب اكرمني ومثال الجرمري ويستعمل في الثلاثة ايضًا هم فمثال الرفع هم قاتمون ومثال النصب أكرمتهم ومثال انجرهم وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم لانهما لايشبهان نامن كل وجه لان نا تكون للرفع والنصب وانجر والمعنى واحد وهي ضمير متصلفي الاحوال الثلاثة بخلاف الياء فانها وإن استعملت للرفع والنصب والجروكانت ضميرًا متصلاً في الاحوال الثلاثة لم تكن بعني وإحد في الاحوال الثلاثة لانها في حالة الرفع للحفاطب وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم لانها وإن كانت بعني وإحد في الاحوال الثلاثة فليست مثل نا لانها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالني النصب والجرضير متصل

قُ الْفَ وَالْوَا وُ وَالنُّونُ لِمَا عَابَ وَغَيْرِهِ كَفَاماً وَأَعْلَما الله وَالْحَاطِبِ الله والعالم والمخاطب والمخاطب والمخاطب فهثال الغائب الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثال المخاطب اعلما واعلن ويدخل تحت قول المصنف وغيرة المخاطب والمنكم وليش هذا

بجيدلان هنا الثلاثة لاتكون للمتكلم اصلابل انما تكون للغائب اوالخاطب كامثلنا وَمِنْ ضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مَا يَسْتَيِّرُ كَأَفْعَلُ أَوَافِقْ نَغْتَبِطُ إِذْ تَشْكُرُ ينقسم الضميرالى مستتر وبارز والمستتر الى واجب الاستتار وجائزو والمراد بجائز الاستنارما بحل محلة الظاهر وبواجب الاستنارما لابحل محلة الظاهر وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي بجب فيها الاستتار اربعة \* الاول فعل الامرللواحد المخاطب كافعل التقدير انت وهذا الضهير لايجوز ابرازه لانة لابجل محلة الظاهر فلانقول افعل زيد فاما افعل انت فانت تأكيد للضمير المستترفي افعل وليس بفاعل لافعل الصحة الاستغناه عنة فتقول افعل فان كان الامراواحدة اولاثنين اولجماعة برز الضمير نحو اضربي وإضر با وإضربوا وإضربن\*الثاني النعل المضارع الذي في اولهِ المهزة نحق اوافق التقدير انا فان قلت اوافق انا كان انا تاكيدً اللضهير المستتر \* الثالث النعل المضارع الذي في اولهِ النون نحو نغتبط اي نحن \* الرابع النعل المضارع الذين في اوله الباملخطاب الواحد نحو تشكر اي انت فان كان الخطاب لوإحدة اولاثنين اولجماعة برز الضميرنحو انت تفعلين وإنفاتفعلان وإنتم تفعلون وإنتنَّ تفعلنَ هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استنار الضمير \*ومثال جائز الاستنار زيد يقوم اي هو وهذا الضهير جائز الاستتارلانه بحلمحله الظاهر فنقول زيديقوم ابوه وكذلك كل فعل اسند الي غائب او غائبة نخو هند نقوم وماكان بمعناه نحو زيد قائج اي هي وَذُواَرْتِفَاعٍ وَأَنْفِصَالِ أَنَاهُو وَأُنْتَ وَٱلْفُرُوعُ لَا تَشْتَبُهُ نقدم أن الضمير ينقسم الى مستتر وإلى بارز وسبق الكلام في المستتر. والبارز ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل يكون مرفوعاً ومنصوبًا ومجرورًا وسبق الكلام في ذلك . ولمنفصل يكون مرفوعًا ومنصوبًا ولا يكون مجرورًا وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو اثنا عشر انا للمتكلم وحده ونحن

للتكلم المشارك او المعظم نفسة وإنت للمخاطب وإنث للمخاطبة وإنفا للمخاطبين او المخاطبتين وإنتم للمخاطبين وإنتن المخاطبات وهو للغائب وهي للغائبة وها للغائبين اوللغائبتين وهم للغائبين وهن للغائبات وَذُواْ نِتِصَابِ فِياْ نْفِصَا لِجُعِلاً إِنَّايَ وَالنَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلاً اشار في هذا البيت الى المنصوب المنفصل وهو اثنا عشر اياي للمتكلم وحده وليانا المتكلم المشارك او المعظم نفسة وإباك المعناطب وإياك المعناطبة وإياكا للمخاطبين او المخاطبتين وإياكم للمخاطبين وإياكن المخاطبات وإياهُ للغائب وإياها للغائبة وإياها للغائبين او الغائبين وإياهم للغائبين وإياهن للغائبات وَفِي ٱخْدِيارِ لَا يَجِي ۗ ٱلْمُنْفَصِلُ إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجِي ۗ ٱلْمُتَّصِلُ كل موضع امكن ان بوتي فيهِ بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه الى المنفصل الافياسيذكره المصنف فلانقل في اكرمتك اكرمت اباك لانه بكن الانيان بالمتصل فنقول اكرمتك كقوله عليه الصلوة والسلام لابن الصياد ان يكنة فلن تسلط عليه والا يكنه فلا خير لك في قتله وكفوله عليه الصلوة والسلام لعائشة رضي الله عنها اياك ياحميراه ان تكونيها فان لم يكن الاتيان بالمتصل تعين المنفصل نحواياك اكرمت وقد جاءالضمير فيالشعر منفصلاً مع امكان الاتيان به متصلاً كقوله

بالباعث المهارث الاموات قد ضينت ايام الارض في دهر الدهارير وصِلْ أَوِ الْفُصِلْ هَا تَ سَلْنِيهِ وَمَا أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلُفُ اَنْتَهَى كَنَّتُهُ الْخُلُفُ اَنْتَهَى كَنَّتُهُ الْخُلُفُ اَنْتَهَ الْكَالَاكَ خَلِيْرِي الْخُلُفُ الْاَيْفِ اللّالِيَةِ وَاللَّهُ الْخُلُولُ اللَّهُ اللللللّّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

سليه الانصال نجوسليه والانفصال نحوسلني اياة وكذلك كل فعل اشبة نحوالدرم اعطيتكة واعطيتك اياة وظاهر كلام المصنف انه بجوز في هذه المسئلة الانصال والانفصال على السواء وهوظاهر كلام اكثر النحويين وظاهر كلام سيبويه ان الانفصال على السواء وهوظاهر كلام اكثر النحويين وظاهر بقوله في كنتة المخلف انتهى الى انة اذا كان خبركان واخول تهاضيرًا فانة بحوز انصالة وانفصالة واختلف في المختار منها فاختار المصنف الانصال نحو كنت اياة وكذلك المختار عند المصنف كنتة واختار سيبويه الانفصال نحو كنت اياة وهوكل فعل تعدى الى منعولين الثاني منها خبرف الانفصال في محو خلتنيه وهوكل فعل تعدى الى منعولين الثاني منها خبرف خلتني اياة ومذهب سيبويه ان المختار في المناس وهاضيران ومذهب سيبويه ان المختار في إلى أومذهب سيبويه الرج لانة هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم قال الشاعر

اذا قالت حذّام فصد قوها فان القول ما قالت حذام وقد م الله في الفي في الفي الفي المؤتم وقد م المؤتم الكاف وجب نقديم الاخص منها فتقول الدره اعطيتك واعطيتنيو بنقديم الكاف والماء المؤتم ا

قلت زيد اعطيتك اياهُ لم يجزئقديم الغائب فلا نقول زيد اعطيتهُ اياكلانهُ لا يعلم هل زيد مأخوذ او آخذ

وَ فِي أَنِّكَادِ ٱلرُّمْبَةِ ٱلْزَمْ فَصْلاً وَقَدْ يُبِيحُ ٱلْغَيْبُ فِيهِ وَصْلاً

اذا اجنمع ضيران وكانا منصوبين واتحذا في الرتبة كأن يكونا لمتكلمين ال مخاطبين او غائبين فانة يلزم النصل في احدها فتقول اعطيتني اباي واعطيتك اباك واعطيتة اباه ولا يجوز انصال الضميرين فلا نقول اعطيتنيني ولا اعطيتكك ولا اعطيتهوه نعم ان كانا غائبين واختلف لفظها فقد يتصلان نحق الزيدان الدره اعطيتها واليو اشار بقولو في الكافية

مع اختلاف ما ونحو ضمنت اياهم الارض الضرورة اقتضت وربما اثبت هذا البيت في بعض نسخ الالفية وليس منها وإشار بقولو ونحق ضمنت الى اخر البيت الى ان الاتيان بالضمير منفصلاً في موضع بجب فيه اتصاله ضرورة كموله

بالباعث الوارث الاموات قد ضينت ايام الارض في دهر الدهارير

وقد نقدم ذكر ذلك

عددت قومي كعديد الطيس اذ ذهب النوم الكرام ليسي الخنلف في افعل التعجب هل تلزمهُ نون الوقاية اولا فتقول ما افقر في الى عنوالله عند من يلتزمها فيه والصحيح انها تلزم وكيتني فَشاً وَكَيْتِي تَدَرًا وَمَعْ لَعَلَّ ٱعْكِسْ وَكُنْ مُحْيَرًا

فِي ٱلْبَافِيَاتِ وَأَضْطِرَارًا خَفَفاً مِنِّي وَعَنِي بَعْضُ مِنْ قَدْ سَلَفاً ذكر في هذين البينين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نوت الوقاية لانخذف معها الاندور اكفولهِ

كهنية جابر إذ قال ليتي اصادفة وإنف جل مالي والكثير في لسان العرب ثبونها و به ورد القرآن قال الله تعالى باليتني كنت معهم وإما لعل فذكر انها بعكس ليت فالصحيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي ابلغ الاسباب و يقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني اخطة بها قبراً الابيض ماجد

معنى الحط بها فيرا لا يستحوم العني الحط بها فيرا لا ييص ماجد من في التي اخوات ليت ولعل وهي ان وأن وكأن ولكني ولكني ولكني ولكني ثم ذكر الن من وعن تلزمها نون الوقاية فتقول مني وعني بالتشديد ومنهم من مختف النون فيقول مني وعني بالتشديد ومنهم من مختف النون فيقول مني وعني وهوشاذ.قال الشاعر

ا بها السائل عنهم وعني لست من قبس ولا فيس مني و في لَدُنِي لَدُنِي لَدُنِي قَلَ فَي السّت من قبس ولا فيس مني و في لَدُنِي لَدُنِي لَدُنِي النّبي في قد وقط عدرًا و يقل حذفها كقراءة من قرا من لدني بالنّبي في وقد ثبوت النون نخوقدني وقطني و يقل الحذف نحوقدي وقطني اي حسبي وقد المجتمع الحذف والاثبات في قوله

إِسْمْ يُعَيِّنُ ٱلْمُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُهُ كَمِّعْنَرٍ وَخِرْنِقًا وَقَرَنٍ وَعَرْنِقًا وَقَرَنٍ وَعَدَن وَلَاحِق وَسَدَقَمَ وَهَيْلَةِ وَوَاشِق وَقَرَن وَعَدَن وَلَاحِق وَسَدَقَمَ وَهَيْلَةِ وَوَاشِق ـ

العلّمهو الاسم الذي يعين مساهُ مطلّقًا اي بلا قيد التكلم او الخطاب او الغيبة فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسهاه فصل اخرج النكرة وبلاقيد اخرج بقية المعارف كالمضهر فانة يعين مساه بقيد التكلم كانا او انخطاب كانت اوالغيبة كهوثم مثل الشيخ باعلام الاناسي وغيرها تنبيها على ان مسيات الاعلام العقلاء وغيرهمن المالوفات فجعفر اسمرجل وخرنق اسم امراة من شعراء العرب وهي اخت طرفة بن العبد لامهِ وقرن اسم قبيلة وعدن اسم مكان ولاحقاسم فرس وشذقماسم جمل وهيلة اسمشاة ووإشق اسم كلب وَاخِرَنْ ذَا إِنْ سِوَاهُ صَعِبًا ينقسم العلم الى ثلاثة اقسام الى اسم وكنية ولقب والمراد بالاسم هنا ماليس بكنية ولالقب كزيد وعمرو وبالكنية ماكان في اولهِ اب او ام كابي عبد الله ولم الخير و باللقب ما اشعر بمدح كرين العابدين او ذم كانف الناقة وإشار بقولِهِ وإخرن ذا الى ان اللقب اذا صحب الاسم وجب تاخيره كريد انف الناقة ولا بجوز نقدية على الاسم فلا نقول انف الناقة زيد الا قليلاً ومنة قولة بان ذا الكلب عمرًا خيره حسبًا ببطن شريان يعوي حولة الذيبُ وظاهر كلام المصنف انه بجب تاخير اللقب اذا صحب سواه ويدخل نحت قولهِ سواه الاسم والكنية وهو انما مجب تاخيره مع الاسم فاما مع الكنية فانت بالخيار بين ان تقدم الكنية على اللقب فتقول ابو عبدالله زين العابدين واللقب على الكنية فنقول زين العابدين ابو عبد الله وبوجد في بعض النسخ بدل قوله وإخرن ذا ان سواه صحبا وإجعل اخيرًا ذا اذا اسمًا صحبا \* وهو احسن منة لسلامته ما ورد على هذا فانة نص في انة انما بجب تاخير اللقب اذا صحب الاسم ومنهومة انة لايجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كانقدم ولوقال وإخرن ذا ان سواها صحبا لما وردعليه شي اذ يصير التقدير وأخر اللقب اذا صحب سوى الكنية وهو الاسم فكانة قال وإخر اللقب ان صحب الاسم

وَإِنْ يَكُونَا مُفْرِدَ بِن فَأَضِف حَنْهًا وَ إِلاَّ أَتَّبِعِ ٱلَّذِي رَدِفُ الْمَا الله مركبا المنافقة المنه واللقب فاما أن يكونا مفردين أو مركبين أو الاسم مركبا واللقب مفرد اللقب مركبا \*فان كانا مفردين وجب عند البصريين الاضافة نحو هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز واجاز الكوفيون الاتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيد اكرزا ومررت بسعيد كرز ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكثاب \*وإن لم يكونا مفردين بان يكونا مركبين نحو عبدالله انف الناقة او مركباً ومفرد المحود عبدالله في اعرابه و يجوز القطع الحالر فعا و النصب نحو مررت بزيد انف الناقة وانف كاناقة والنصب على اضار فعل الناقة فالرفع على اضار معلى الناقة والنصب على اضار فعل الناقة والنصب على اضار فعل الناقة والنصب ومع المنصوب الى الرفع الناقة ورايت زيد انف الناقة ورايت زيد انف الناقة ورايت زيد اانف الناقة ومررت بزيد انف الناقة وانف الناقة ورايت زيد انف الناقة ومررت بزيد انف الناقة وانف الناقة وانف الناقة وانف الناقة وانف الناقة والنصب ومع المجرور الى النصب الناقة وانف الناقة والناقة والغرور المورك الناقة والفرن الناقة والغرور المورك الناقة والناقة والناقة والغرور المورك الناقة والغرور المورك الفرنا الناقة والغرور المورك الناقة والغرور المورك المور

وَمَنْهُ مَنْقُولُ كَفَضْلُ وَأَسَدٌ وَذُو ٱرْتِجَالِكَسُعَادَ وَأَدَدُ وَجُمْلَةٌ وَمَا بِمَرْجٍ رُكِيكِ ذَا إِنْ بِغَيْرِ وَيْهِ ثُمَّ أُعْرِبَا وَشَاعَ فِيٱلْأَعْلَامِ ذُوٱلْإِضَافَهُ كَعَبْدِ شَهْسَ وَأَ بِي قُعَافَهُ

ينقسم العلم الى مرتجل وإلى منقول \*فالمرتجل هو مالم بسبق له استعال قبل العلمية في غيرها كسعاد وإدد \* والمنقول ما سبق له استعال في غير العلمية \* والنقل اما من صفة كحارث او من مصدر كفضل اومن امم جنس كاسد وهذه تكون معربة او من جملة كفام زيد وزيد قائم وحكمها انها تحكى فنقول جاه في زيد قائم ورايت زيد قائم ومررت إنزيد قائم وهذا من الاعلام المركبة \* ومنها ايضاً ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعدي كرب وسيبويه المركبة \* ومنها ايضاً ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعدي كرب وسيبويه

وذكر المصنف ان المركب تركيب مزج ان ختم بغير ويه اعرب ومفهومة انه ان ختم بو به لا بعرب بل يبنى وهو كا ذكر فتقول جاء في بعلبك ورايت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربة اعراب ما لا ينصرف و يجوز فيه ايضاً البناء على الفتح فتقول جاء في بعلبك ورايت بعلبك ومررت ببعلبك و يجوز فيه ايضاً ان بعرب اعراب المتضايفين فتقول جاء في حضرموت وراً يتحضرموت ومررت بحضرموت ومررت بديبويه ومررت بديبويه فتبنيه على الكسر واجاز بعضهم اعرابة اعراب مالا ينصرف نحو جاء في سيبويه وراً يت سيبويه ومررت بديبويه وراً يت سيبويه ومررت بديبويه عبد شمس واي قحافة وهو معرب فتقول جاء في عبد شمس وابا قحافة ورايت عبد شمس وابا قحافة ورايت عبد شمس كون معرباً بالحركات كعبد و بالحروف كابي وان المجزء الثاني يكون منصرفاً كشهس وغير منصرف مخافة

وَضَعُوالَيْعُضِ ٱلْأَجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمُ ٱلْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُوعَمُّ وَضَعُوالَيْعُضِ ٱلْأَجْنَاسِ عَلَمْ اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ا

العلم على قسمين علم شخص وعلم جنس ، فعلم الشخص له حكمان معنوي وهو ان براد به وإحد بعينه كزيد وإحمد ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو جاء زيد ضاحكا ومنعه من الصرف معسب اخرغير العلمية نحو هذا احمد ومنع دخول الالف واللام عليه فلا نقول جاء العمر و وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فنقول هذا اسامة مقبلاً فتمنعه من الصرف وتأتى بالحال بعده ولا تدخل عليه الالف واللام فلا نقول هذا الاسامة وحكم علم الجنس في المعنى كم النكرة من جهة انه لا بخص وإحداً بعينه فكل اسد يصدق عليه اسامة وكل عقرب يصدق عليه ام عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس وكل عقرب يصدق عليه ام عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس

يكون للشخص كما نقدم ويكون للمعنى كامثل بقولهِ برة للمبرة وفجار للفجرة اسم الاشارة

وَذَانِ تَانِ لِلْمُهُنَّى ٱلْمُرْتَفَعْ وَفِيسِوَاهُ ذَيْنِ تَيْنِ ٱذْكُرْ تُطعْ بِشَارِاكَ المُنْ الْمُدْكَرِ فِي حالةِ الرفع بذان وفي حالتي النصب والجر بذين وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب وانجر

وَبِأُولَى أَشِرْ لِجَمْع مُطْلَقًا وَٱلْمَدُّ أَوْلَى وَلَدَى ٱلْبُعْدِ ٱنْطِقًا بِٱلْكَافِ حَرْفًا دُونَ لَامٍ أَوْمَعَهُ وَٱلَّلَامُ انْ فَدَّمْتَ هَا مُهْتَنِعَهُ

يشارالى انجمع مذكرًا كان او مونةًا باولى ولهذا قال المصنف اشر لجمع ملطقًا ومتنضى هذا انهُ يشاربها الى العقلاء وغيرهم وهو كذلك لكن الاكثر استعالمًا في العاقل ومن ورودها في غيره قولهُ

ذُمَّ المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اولئك الايام وفيها لغتان المدوهي لغة اهل المحجاز وهي الواردة في القرآن العزبز والقصر وهي لغة بني تميم وإشار بقوله ولدى البعد انطقا بالكاف الى اخر البيت الى ان المشار اليه له رتبتان القرب والبعد فجميع ما نقدم بشاريه الى القريب فاذا اربد الاشارة الى البعيداني بالكاف وحدها فتقول ذاك او الكاف واللام نحو ذلك وهذه الكاف حرف خطاب فلا موضع لها من الاعراب وهذا الاخلاف فيه فان نقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الاشارة انيت بالكاف وحدها

فيقول هذاك وعليه قولة

رأيت بني غبراء لاينكرونني ولا اهل هذاك الطرف المهدد ولا بجوز الاتيان بالكاف وإللام فلا نقول هذلك وظاهر كلام المصنف انه ليس المشار اليه الارتبتان قربي وبعدى كافررناه والجمهور على ان له ثلاث مراتب قربي وبعدى ووسطى فيشار الى من في القربي بما ليس فيوكاف ولالام كذا وذي وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك وإلى من سف البعدى بما فيه الكاف عاليه في الكاف والكامن في البعدى بما فيه الكاف والكامن عنو ذلك

وَبِهُنَا أَوْ هُهُنَا أَشِرْ إِلَى دَانِي ٱلْمَكَانِ وَبِهِ ٱلْكَافَ صِلاً فِي ٱلْبُعْدِ أَوْبِثَمَ فُهُ أَوْهَنَّا أَوْ بِهُنَا لِكَ ٱنْطِقَنْ أَوْهِنَّا

بشارالى المكان القريب بهنا ويتقدمهاها ه التنبيه فيقال ههنا ويشارالى البعيد على راي المصنف بهناك وهنالك وهنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النوت وبثم وثمت وعلى مذهب غيره هناك للمتوسظوما بعده للبعيد

الموصول

مَوْصُولُ الْاسْهَا عَالَّذِي الْأُنْتَى النَّيْ وَالْيَا اذَا مَا اُنِيَّا لاَ تُثْبِتِ

بَلْ مَا تَلِيهِ أَوْلِهِ الْعَلَمَ الْأَنْتَى اللَّهَ وَالنَّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلاَمَهُ

وَالنَّونُ مِنْ ذَيْن وَتَيْن شُدِّدَا أَيْضًا وَتَعْوِيضٌ بِذَا كَ قُصِدًا

ينفسم الموصول الى اسَى وحرقي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي
خسة احرف احدها أن وتوصل بالنعل المتصرف ماضيًا نيخو عجبت من ان
قام زيد ومضارعًا نخو عجبت من ان يقوم زيد والمرا انخوا شرت اليه بان قم فان
وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وإن ليس للانسان الا ما سعى
وقوله تعالى وإن عنى ان يكون قد اقترب اجلم فهي مخففة من الثقيلة ومنها

أن وتوصل باسم اوخبرها نحو عجبت من أن زيد اقائم ومنه قوله تعالى اولم يكمم انا انزلنا وإن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوقا وإسم المثقلة مذكور اومنها كي وتوصل بنعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيد اومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نخو لا اسحبك ما دمت منطلقا اي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفية نخو عجبت ما ضربت زيد اوتوصل بالماضي كا مثل و بالمضارع نخولا المحبك ما يقوم زيد وعجبت ما تضرب زيد اومنه بمانسوا بوم الحساب و بالمجملة الاسمية نحو عجبت ما زيد قائم ولا المحبك ما زيد قائم وهو قليل واكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي او بالمضارع المنفي بلم نحق وهو قليل واكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي او بالمضارع المنفي بلم نحق لا المضارع الذي ليس منفياً بلم نحولا المضارع الذي ليس منفياً بلم نحولا المحبك ما يقوم زيد ومنه قوله

اطوِّف مااطوِّف ثم آوي الى بيت قعيدنهُ لكاع

ومنها لو وتوصل بالماضي نجو وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد فقول المصنف موصول الاسماء احتراز من الموصول الحرفي وهو أن وأن وكي وما ولو وعلامنة صحة وقوع المصدر موقعة نحو وددت لو تقوم اي قيامك وعجبت ما تصنع وجئت لكي اقرا ويعجبني انك قائم واريد ان تقوم وقد سبق ذكره وإما الموصول الاسمي فالذي للمفرد المذكر والني للمفردة الموء نثة وإذا ثنيت اسقطت الباء وانيت مكانها بالالف في حالة الرفع نحو اللذان واللتان وبالباء في حالتي المجر والنصب فتقول اللذين واللتين وإن شئت شددت وبالباء في حالتي المجر والنصب فتقول اللذين واللتان وقد قرئ واللذان ياتيانها النون عوضاً عن الباء المحذوفة فقلت اللذات واللتان وقد قرئ واللذان ياتيانها وقد قرئ ربنا ارنا اللذين بتشديد النون وهذا التشديد بجوز ايضاً في تثنية ذا وتا اسمي الاشارة فتقول ذان وتان وكذلك مع الباء فنقول ذين وتين وهو مذهب الكوفيين والني المخذوفة كا

جَمْعُ ٱلَّذِي ٱلْأَلَى ٱلَّذِينَ مُطْلَقًا وَبَعْضُهُمْ بِٱلْوَا وِرَفْعًا نَطَقًا بِاللَّآتِ وَٱللَّإِ كَٱلَّذِينَ مَرْرًا وَقَعَا بِاللَّآتِ وَٱللَّإِ كَٱلَّذِينَ مَرْرًا وَقَعَا بِاللَّاتِ وَٱللَّإِ كَٱلَّذِينَ مَرْرًا وَقَعَا بِعَالَ فِي جَعَ اللَّذِكُ اللَّهِ مطلقًا عافلاً كان اوغيره نحوجا : في الألى فعلوا وقد نستعبل في جع الموسن وقد اجنبع الامران في قوله

وتُدلِي الألى يُستا مون على الألى تراهن يوم الروع كالحدا القبلِ فقال يستائمون ثم قال تراهن و يقال في جمع المذكر العاقل الذين مطلقًا أي رفعًا و نصبًا وجرًّا فنقول جاءني الذين اكرموا زيدًّا ورايت الذين اكرموهُ ومررت بالذين اكرموه و بعض العرب يقول اللذون في حالة الرفع والذين في حالني النصب والجرَّ وهم بنو هذيل ومنه قول بعضهم

نحن اللذون صجوا الصباحا يوم النحيل غارة ملحاحا

ويقال في جمع المؤنث اللات واللاء بحذف الياء فتقول جاء في اللات فعلن واللاء فعان وبجوز اثبات الياء فتقول اللاني واللائي وقد ورد اللاء بمعنى الذين قال الشاعر

 بحمده ومن بالعكس فاكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره كتولو تعالى ومنهم من يمشي على اربع ومنهُ قول الشاعر

بكيتُ على سرب القطا اذمررن بي فقلتُ ومثلي بالبكاء جديرُ أُسرب الفطأ هل من يعير جناحهُ لعلي الى من قد هويت اظيرُ وإما الالف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحوجاءني القائم والمركوب وإختلف فيها فذهب قوم الى انها اسم موصول وهو الصحيح وقيل انها حرف موصول وقيل انها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء وإما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا وإماما المصدرية فالصحيح انها حرف وذهب الاخفش الى انها اسم ولغة طي استعال ذو موصولة وتكون للعاقل وغيره وإشهر لغانهم فيها انها تكون بلفظ وإحد للمذكر والموءنث مفردًا او مثني اومجموعًا فيقول جاءني ذوقام وذوقامت وذوقاما وذوقامتا وذوقاموا وذوقهن ومنهممن يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت وفي جمع الموءنث جاءني ذوات قمن وهو المشار اليو بقولو وكالتي ايضاً البيت ومنهممن يثنيها ويجمعها فيقول جاءني ذي وذوط في الرفع وذوّى وذوي في النصب والجر وذانا في الرفع وذاني في النصب والجر وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم وحكى الشيخ بها الدين ابن النحاس ان اعرابها كاعراب جمع المؤنث السالم والاشهر في ذو هذه اعني الموصولة أن تكون مبنية ومنهم من يعربها بالواو رفعًا و بالالف نصبًا و بالياء جرًا فيقول جاءني ذو قام ورايت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب وقدروي قولة

فاماكرام موسروت لقيتهم فحسبي من ذي عنده ماكنانيا بالياء على الاعراب و بالولوعلى البناء وإما ذات فالفصيح فيها ان تكون مبنية على الضم رفعًا ونصبًا وجرًّا مثل ذوات ومنهم من يعربها اعراب مسلمات فيرفعها بالضهة وينصبها ويجرها بالكسرة وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَما أُسْتِغْهَامِ أُوْمَنْ إِذَا لَمْ أُلُغَ فِي ٱلْكَلامِ بِعِنِي أَن ذَا اختصت من بين سائر اسماء الاشارة بانها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في انها تستعمل بلفظ واحد للهذكر والمؤنث مفردًا كان او مثنى او مجموعًا فتقول من ذا عندك وماذا عندك سواء كان ما عنده مفردًا مذكرًا أو غيره وشرط استعالها موصولة ان تكون مسبوقة بما او من الاستفهام بنيت نحوماذا جاه ك وماذا فعلت فهر اسم استفهام وهو مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول التقدير من الذي جاهك وكذلك ما مبتدا وذا موصول وهو خبر ماوفعلت صلته والعائد محذوف تفديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته واحترز بقوله اذا لم نلغ في الكلام من ان تجعل ما مع فعلته أي ما الذي فعلته واحدة للاستفهام نحوماذا عندك اي اي شيء عندك وكذلك من ذا عبدك فإذا مبتدا وعندك خبره من ذا عبدك فإذا مبتدا وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لانها جزء كلمة لان المجموع اسم استفهام فذا في هذين الموضعين ملغاة لانها جزء كلمة لان المجموع اسم استفهام فذا في هذين الموضعين ملغاة لانها جزء كلمة لان المجموع اسم استفهام

وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَهُ عَلَى ضَمِيرٍ لائِقٍ مُشْتَمِلَهُ

الموصولات كلها حرفية كانت او اسمية يلزم ان يقع بعدها صلة تبين معناها ويشترط في صلة الموصول الاسمي ان تشتمل على ضير لائق بالموصول السمي كان مفرد ا فمفرد وإن كان مذكرًا فمذكر وإن كان غيرها فغيرها نحوجاتني الذي ضربته وكذلك المثنى والمجموع نحوجاتني اللذان ضربتها والذين ضربتها والذين ضربتها واللتان ضربتها والذين ضربتها واللتان ضربتها واللاني ضربتهن وقد يكون لفظ الموصول مفردًا مذكرًا ومعناه مثنى او مجموعًا او غيرها وذلك نحو من وما اذا قصد بها غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة المعنى فتقول اعجبني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتًا ومن قامول ومن قامول ومن قامت على حسب ما يعني بها

وَجُهِلَةٌ أَوْشِهِهُا ٱلَّذِي وُصِلْ يِهِ كَمَنْ عِنْدِي ٱلَّذِي اُبْنَهُ كُفِلْ عِلْمِ وَمِنْ عِنْدِي ٱلَّذِي اُبْنَهُ كُفِلْ الله الموصول لاتكون الاجملة اوشبه جملة ونعني بشبه الجملة الظرف وإلجار والمجرور هذا في غير صلة الالف واللام وسياني حكمها ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شر وط احدها ان تكون خبرية الثاني كونها خالية من معني النجب الثالث كونها غير منتقرة الى كلام قبلها واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والانشائية فلا يجوز جاءني الذي اضربة خلاقًا للكسائي ولا جاءني الذي ليتة قائم خلاقًا لهشام واحترز بخالية من معنى النجب من جملة النجب فلا يجوز جاءني الذي المتناقبة في النبي ما احسنة وان قلنا انها خبرية واحترز بغير منتقرة الى كلام قبلها من نحوجاء في الذي لكنة قائم فان هذه الجملة تستدي سبق جملة اخرى نحوما قعدز يدلكنة قائم ويشترط في الظرف والمجار والمجرور ان يكونا نامين والمعنى بالنام ان يكون في الوصل به فائدة نحو جاءني الذي عندك والذي في الدار والعامل فيها فعل محذوف وجوبًا والتقدير جاء الذي استقر عندك او الذي استقر في الدار فان لم يكونا نامين لم يجز الوصل بها فلا متنول جاء الذي المتقر في الدار فان لم يكونا نامين لم يجز الوصل بها فلا نقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم

وصِفَة صَرِيحة صِلَة أَلْ وَكَوْنُهَا بِهِعْرَبِ الْأَفْعَالِ قُلْ الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله والله المنه في كون الالف والله المشبهة نحو الحسن الوجه نخرج نحو القرشي والافضل وفي كون الالف والله المداغلين على الصفة المشبهة موصولة خلاف وقد اضطرب اختيار الشيخ الي الحسن ابن عصفور في هذه المسالة فهرة قال انها موصولة ومرة منع ذلك وقد شذوصل الالف والله مالفعل المضارع وعليواشار بقوليه وكونها بمعرب الافعال قل ومنة قولة

ما انت بالحكم الترضي حكومتة ولا الاصيل ولاذي الراي والجدل

وهذا عند جهورالبصريبات مخصوص بالشعروزع المصنف في غير هذا الكتاب انة لايخنص به بل يجوز في الاخنيار وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية و بالظرف شذوذًا فمن الاول قولة

> من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدِّ ومن الثاني قولة

من لا بزال شاكرًا على المعه فهو حريبيشة ذات سعه أي كما وأعربت ما لم تُضف وصد ريبيشة ذات سعه من كما وأعربت ما لم تُضف وصد للذكر والمونث مفردًا كان او يعني ان ايًا مثل ما في انها نكون بلفظ وإحد للمذكر والمونث مفردًا كان او مثنى او مجموعًا نحو بعجبنى ابهم هو قائم . ثم ان ايًا لها اربعة احوال اجدها ان نضاف و يذكر صدر صلنها نحو بعجبني اي قائم . الثالث ان لا نضاف و يذكر صدر صلنها نحو بعجبني اي قائم . الثالث ان لا نضاف و يذكر صدر سلنها نحو بعجبني اي قائم . الثالث ان لا نضاف و يذكر صدر الثلاث نحو بعجبني اي هو قائم و في هذه الاحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث نحو بعجبني ابهم هو قائم . ورأيت الم هو قائم . ومررت بالم هو قائم واي قائم واي قائم في هذه هو قائم . الرابع ان نضاف و يحذف صدر الصلة نحو بعجبني ابهم قائم فني هذه الحالة تبنى على الض فتقول جاء ابهم قائم ورأيت ابهم قائم ومررت بابهم قائم وعليه قولة نعالى ثم لننزعن من كل شبعة ابهم اشد على الرحمن عتبًا وقول الشاعر

اذا ما لقيت بني ما لك فسلم على ايهم افضل وهذا مستفاد من قوله واعربت ما لم تضف الى آخر البيت أي واعربت اذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة فدخل في هذه الاحوال الثلاثة السابقة وهي ما اذا أضيفت وذكر صدر الصلة او لم تضف ولم يذكر صدر الصلة او لم تضف وذكر صدر الصلة الحاتف وذكر صدر الصلة وخرج الحالة الرابعة وهي ما اذا اضيفت وحذف

صدر الصلة فانها لا تعرب حيئند ذَا ٱلْحَذْفِأَيَّا غَيْرَأَيٌّ يَقْتَغَى وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي إِنْ يُسْتَطَلُ وَصْلُ وَإِنْ إِنْ أَنْ يُسْتَطَلُ فَٱلْحَذُ فُ مَزْ رُبُواْ بَوْ اأَنْ يُخْتَرَلُ إِنْ صَلْحَ ٱلْبَاقِي لِوَصْلُ مُكْمَل وَالْعَذْفُ عندَهُمْ كَثِيرُ مُغَلِ فِي عَائِيدٍ مُتَصِلِ إِن أَنْتَصَبْ بِفِعْل أَوْ وَصْفُ كُمَنْ رَرْجُويَهُمْ يعني ان بعض العرب اعرب ايا مطلقًا اي وإن اضيفت وحذف صدر صلمها فتقول يعجبني ابهم قاغ ورأيت ابهمقاغ ومررت بابهم قائم وقد قري ثملننزعن من كل شيعة ابهم بالنصب وروي فسلم على ابهم افضل بالجر وإشار بقوله وفي ذا الحذف الى اخره الى المواضع الني بحذف منها العائد على الموصول وهو اما ان يكون مرفوعًا اوغيره فان كان مرفوعًا لم بجذف الا اذا كان مبتدا وخبرهُ مفرد فلا نقول جاء اللذان قام واللذان ضرب لرفع الاول بالفاعلية والثاني بالنيابة بل يقال قاما وضربا وإما المبتدا فيحذف مع ايوان لم تطل الصلة كما نفد ممن قولك بعجبني ابهم قائم ونحوة ولا يحذف صدر الصلة مع غيراي الااذا طالت الصلة نحوجاء الذي هوضارب زيدًا فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدًا ومنهُ قولم . ما انا بالذي قائل لك سوءًا التقدير بالذي هو قائل لك فان لم تطل الصلة فالحذف قليل وإجازَهُ الكوفيون قياسًا نحوجاء الذي قائم التقدير جاء الذي هو قائم ومنة قولة تعالى تمامًا على الذي احسن في قراءة الرفع التقدير هو احسن وقد جوز ول في لاسيا زيد اذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبر المبتدا محذوف التقدير لا سي الذي هو زيد مخذ في العائدالذي هو المبتدا وهو قولك هو وجوبًا فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مغ غيراي وجوبًا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ وإشار بقوله وإبوا ان مختزَل ان صلح الباتي لوصل مكمل الى ان

شرطحذف صدر الصلة ان لايكون ما بعدهُ صالحًا لان يكون صلة كما اذا وقع بعدهُ جملة نحوجاء الذي هو ابن منطلق او هو ينطلق او ظرف او جار ومجرور تامان نحوجاء الذي هو عندك او هو في الدار فانهُ لا مجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا نقول جاء الذي ابوهُ منطلق تعني الذي هوابوهُ منطلق لان الكلاميتم دونة فلا يدري أحذيف منة شيء ام لا وكذا بقية الامثلة المذكورة ولا فرق في ذلك بين اي وغيرها فلا نقول في يعجبني ايهم هو يقوم بعجبني ايهم يقوم لانة لا يعلم الحذف ولا يخنص هذا الحكم بالضمير اذاكان مبتدءًا بل الضابط انهُ متى احتمل الكلام الحذف وعدمةُ لم يجز حذف العائد وذلك كما اذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صائح لعوده على الموصول نحوجاء الذي ضربته في داره فلا بجوزحذف الهاء من ضربتهُ فلا نقول جاء الذي ضربت في داره لانهُ لا يعلم المحذوف وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الابهام فانه لم يبين انه متى صلح ما بعد الضمير لان يكون صلة لا يحذف سواء كان الضير مرفوعًا او منصوبًا او مجرورًا وسواء كان الموصول أيا ام غيرها بل ربما يشعر ظاهر كالامه بان الحكم مخصوص بالضير المرفوع وبغيراي من الموصولات لان كلامة في ذاك والامرليس كذلك بل لا يجذف مع اي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها لان بكون صلةً كَا نَقَدَم نَحُوجًا. الذي هو ابوه منطلق ويعجبني ايهم هو ابوه منطلق وكذلك المنصوب والجرور نحوجاء الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره ويعجبني ابهم ضربته في داره ومررت بابهم مررت به في داره وإشار بقوله والحذف عنده كثير منجلي الى اخره الى العائد المنصوب وشرط جواز حذفوان يكون متصلا منصوبا بفعل تام اوبوصف نحوجاء الذي ضربتة والذي انا معطيكة دره فيجوز حذف الهاء من ضربتة فتفول جاء الذي ضربت ومنهُ قولهُ نعالى ذرني ومن خلقت وحيدًا هذا الذي بعث الله رسولاً التقدير خلقتة وبعثة وكذلك بجوز حذف الهاءمن معطيكة فتقول الذيانا

معطيك درهم ومنة قولة

ما الله موليك فضل فاحمدنة بهِ فالدے غيره نفع ولا ضرر نقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء وكلام المصنف يقتضي انة كثير وليس كذلك بل الكثير حذفة من الفعل المذكور وإما مع الوصف فالحذف منة قليل فان كان الضمير منفصلاً لم يجز الحذف نحوجاء الذي اياه ضربت فلايجوز حذف اياه وكذلك يتنع انحذف ان كان متصلاً منصوبًا بغير فعل او وصفوهو الحرف نحو جاه الذي انهُ منطلق فلا بجوز حذف الهاء وكذلك يتنع الحذف اذاكان منصوبًا متصلاً بنعل ناقص نحوجا الذي كانهُ زيد " كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا كَأَنْتَ قَاضِ بَعْدًأُ مْرِ مِنْ قَضَى كَذَا ٱلَّذِي جُرٌّ بِمِا ٱلْمَوْصُولِ جَرْ كَمُرٌّ بِٱلَّذِي مَرَرْتَ فَهُو بَرّ لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور فهو اما ان بكون مجر ورًا بالإضافة او بالحرف فان كان مجر ورًا بالإضافة لم يجذف الااذاكان مجرورًا باضافة اسم فاعل بمعنى انحال او الاستقبال نحق جاءالذي اناضار بة الان اوغدًا فتقول جاء الذي اناضارب بحذف الهاء وإن كان مجرورًا بغيرذلك لم يحذف نحوجاء الذي اناغلامهُ او انا مضرو به اوانا ضاربة امس وإشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما انت قاض التقديرما انت قاضيه فحذفت الهاء وكان المصنف استغنى بالثال عن ان يقيد الوصف بكونه اسمفاعل بمعنى الحال او الاستقبال وإن كان مجرورًا بحرف فلابحذ فالاان دخل على الموصول حرف مثلة لفظاً ومعني وإتفق العامل فيهما مادة نحومررت بالذي مررت بواو انتمار يو فيجوز حذف الهاء وعاملها فنتول مررت بالذي مررت قال الله تعالى و يشرب ما تشربون اي منة ونقول مررت بالذي انت مارٌ اي بهِ ومنة قولة

وفد كنت تخفي حب سمراء حقبةً فيح لان منها بالذي انت بائحُ

اي انت بائع به فان اختلف الحرفان لم يجز الحذف نحو مررت بالذي على زيد عضبت عليه فلا يجوز حذف عليه وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف بهمنه لاخنلاف معنى الحرفين لان الباء الداخلة على الموصول للالصاق والداخلة على الضمير للسببية وإن اخناف العاملان لم يجز الحذف ابضًا نحو مررت بالذي فرحت به فلا يجوز حذف به وهذا كله هو المشار اليه بقوله كذا الذي جر اي كذلك يجذف الضير الذي جراً بمثل ما جر الموصول به نحو مر بالذي مررت به فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها

## المعرف باداة التعريف

أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفٍ أَوِ اللاَّمُ فَقَطْ فَنَهَ طَ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ النَّهَ طُ الخليل اختلف النحويوت في حرف التعريف في الرجل ونحوه فقال الخليل المعرف هو ال وقال سيبويه هو اللام وحدها فالهبزة عند الخليل هزة قطع وعند سيبوبه هزة وصل اجتلبت للنطق بالسا كن والالف واللام المعرف تكون للعهد كقولك لقيت رجلاً فا كرمت الرجل وقولة تعالى كا ارسلنا الى فرعون رسولاً فعصي فرعون الرسول ولاستغراق الجنس نحوان الانسان لفي خسر وعلامتها ان يصلح موضعها كل \* ولتعريف الحقيقة نحو الرجل خير من المراة اي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة \* والنهط ضرب من البسط والجمع الماط مثل سبب واسباب والنهط ايضاً الجاعة من الناس الذين امرهم واحد كذا قالة الحدهري

وَقَدْ تُزَادُ لَازِمًا كَاللَّآتِ وَلَانَ وَالَّذِينَ ثُمَّ اللَّانِي وَقَدْ تُزَادُ لَازِمًا كَاللَّآتِ وَلَانَ وَالْذِينَ ثُمَّ اللَّانِي وَلَاضْطِرَارِكَبَنَاتِ اللَّا وَبَرِ كَذَا وَطَيْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِي فَكَرَ المَصْفَ فِي هَذِينَ البيتينَ ان الالفَ واللام نانِيزائدة وهي في زيادتها ذكر المَصْف في هذين البيتين ان الالفَ واللام ناني زائدة وهي في زيادتها

على قسبين لا زمة وغير لا زمة \* غيمثل الزائدة اللا زمة باللات وهي اسم صنم كان بكة و بالا ن وهوظرف زمان مبني على الفخ واختلف في الالف واللام الداخلة عليه فذهب قوم الى انها لتعريف الحضور كافي قولك مررت بهذا الرجل لان قولك الان بمعنى هذا الموقت وعلى هذا لا تكون زائدة وذهب قوم منهم المصنف الى انها زائدة وهومبني لتضه بومعني الحرف وهو لام الحضور ومثل ايضا بالذين واللاني والمراد بها ما دخل عليه ال من الموصولات وهو مبني على ان تعريف الموصول بالصنف قوم الى ان تعريف الموصول بالصافة فتكون الالف واللام زائدة وهو مذهب قوم واختاره المصنف وذهب قوم الى ان تعريف الموصول بال ان كانت فيه غير فان لم تكن فيو فبنينها نحومن وما الا ايًا فانها نتعرف أبالاضافة فعلى هذا المذهب لاتكون فيو فبنينها نحومن وما الا ايًا فانها نتعرف أبالاضافة فعلى هذا المذهب لاتكون فيو فبنينها نوائدة واماحذ فها في قراءة من قرأ صراط الذبن انعمت عليهم فلا يدل على انها زائدة اذ يحنمل ان تكون حذفت شذوذًا وإن كانت معرفة فلا يدل على انها ذا لدة اذ يحنمل ان تكون حذفت شذوذًا وإن كانت معرفة الزائدة غير اللازمة في الداخلة اضطرارًا على العلم في قولم في بنات اوبر علم الزائدة غير اللازمة في الداخلة اضطرارًا على العلم في قولم في بنات اوبر علم الضرب من الكاة بنات الاوبر ومنة قولة

ولفد جنيتك أكمئ اوعساقلاً ولقد نهيتك عن بناث الاوبر

والاعل بنات اوبر فزيدت الالف واللام وزع المبرد ان بنات اوبرليس بعلم فالالف واللام عند أغير زائدة ومنة الداخلة اضطرارًا على التمييز كقوله رايتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس باقيس عن عمرو الاصل وطبت نفسًا فزاد الالف واللام وهذا بناء على ان التمييز لا يكون الا نكرة وهومذهب البصر ببن وذهب الكوفيون الى جواز كونومعرفة فالالف واللام عنده غير زائدة وإلى هذين البيتين اللذين انشدناها اشار المنصف بقوله كبنات الاوبر وقوله وطبت النفس ياقيس السري

وَبَعْضُ ٱلْأَعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلًا لِلَّهْ ِمَا كَانَ عَلَيْهِ دَخَلًا

كَالْفَصْلُ وَالْحَارِثِ وَالنَّعْمَانِ فَذِكُرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ ذكر المصنف فيما نقدم ان الالف واللام تكون معرّفة وتكون زائدة وثقدم الكلام عليها ثم ذكر في هذين البيتين انها تكون للمج الصفة والمراد بها الداخلة على ما سي به من الاعلام المنقولة مما يصلح دخول ال عليه كقولك في حسن الحسن ماكثرما تدخل على المنفول من صفة كقولك في حارث الحارث وقد تدخل على المنفول من مصدركقولك في فضل الفضل وعلى المنقول مي اسم جنس غيرمصدر كقولك في نعان النعان وهو في الاصل من اساء الدم وبجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرًا الى الاصل وحذفها نظرًا الى الحال وإشار بقولهِ للبح ما قد كان عنة نقلا الى أن فائدة دخول الالف واللام الدلالة على الالتفات الى ما نقلت عنة من صفة او ما في معناها وحاصلة انك اذا اردت بالمنقول من صفة ونحوه انهُ انماسي بهِ تفاولاً بمعناهُ انيت بالالف واللام للدلالة على ذلك كـقولك الحارث نظرًا الى انه انما سي به للتفاول وهو انهُ يعيش وبحرث وكذاكل ما دل على معنى وهومما يوصف يه في الجملة كفضل ونحوه وإن لم تنظر الى هذا ونظرت الى كونه علاً لم تدخل الالف واللام بل ثقول فضل وحارث ونعان فدخول الالف واللام افاد معنى لا يستفاد بدونها فليستا بزائدتين خلافاً لمن زعم ذلك وكذلك ايضًا ليس حذفها وإثباتها على السواء كاهو ظاهر كلام المصنف بل الحذف والاثبات يتزل على الحالتين اللتين سبق ذكرها وهو انه اذالح الاصل جيء بالالف واللام وإن لم يلعع لم يون بها

وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِٱلْغَلَبَهُ مُضَافَ أُوْمَصْحُوبُ أَلْكَا لُعَقَبَه وَحَذْفَ أَلْ ذِي إِنْ تُنَاداً وْتُضِفْ أَوْجِبْوَ فِيغَيْرِهِمَاقَدْ تَغَذِفْ من افسام الالف واللام انها نكون للغلبة نحو المدينة والكتاب فان حنها الصدق على كل مدينة وكل كتاب ولكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب على كتاب سيبويه رحمة الله تعالى حتى انها اذا اطلقا لم يتبادر النهم الى غيرها وحكم هذه الالف واللام انها لاتحذف الافي النداءاو الاضافة نحويا صعق في الصعق وهذه مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تحذف من غيرها شذوذ اوسع من كالامهم هذا عيوق طالعًا والاصل العيوق وهو اسم نجم وقد يكون العلم بالغلبة أيضًا مضافًا كابن عمر وابن عباس وابن مسعود فانة غلب على العبادلة دون غيرهمن اولادهم وإن كان حقة الصدق عليهم لكن غلب على هولاء حتى انة اذا اطلق ابن عمر لاينهم منة غير عبد الله وكذلك ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين وهذه الاضافة لاتفارقة وكذلك ابن عباس وابن عمر

## الابتدآء

مُبْنَدَأٌ زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرٌ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْنَدَرُ وَمُنَا عُنَدَرُ وَمُنَا عُنَدَرُ وَأَنَّ وَالنَّانِي فَاعِلْ آغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ وَقُيْسٌ وَكَا سُتِفْهَامِ النَّفْيُ وَقَدْ بَخُوزُ نَخُو فَائزٌ أُولُوا ٱلرَّشَدُ

ذكر المصنف ان المبتدا على قسمين مبتدالة خبر ومبتدا لة فاعل سد مسد الخبر فمثال الاول زيد عاذر من اعتذر والمراد به ما لم يكن المبتدا فيه وصفًا مشتملًا على ما يذكر في الفسم الثاني فزيد مبتدا وعاذر خبره ومن اعتذر مفعول لعاذر ومثال الثاني أسارذان فالهمزة للاستفهام وسار مبتدا وذان فاعل سدً مسد الخبر ويقاس على هذا ماكان مثلة وهوكل وصف اعتمد على استقهام العني نحو اقائم الزيدان وماقائم الزيدان فان لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدا وهذا مذهب البصريين الا الاخنش ورفع فاعلاظاهرًا كما مثل اوضميرًا منفصلاً مخو اقائم انها وتم الكلام به فان لم يتم به لم يكن مبتدا نحو اقائم ابواه زيد فزيد

مبتداموخر وقائم خبرة مقدم وإبواه فاعل بقائم ولا يجوز ان يكون قائم مبتدا لانه لا يسئني بفاعله حينفذ اذ لا يقال اقائم ابواه فيتم الكلام وكذلك لا يجوز ان يكون الوصف مبتدا اذا رفع ضيرًا مستترً افلا يقال في ما زيد قائم ولا قاعد ان قاعدًا مبتدا والضمير مستتر فيوفاعل اغنى عن الخبر لانه ليس بمنفصل على ان في المستلة خلافاً ولا فرق بين ان يكون الاستفهام بالحرف كامثل او بالاسم كقولك كيف جالس العمران وكذلك لا فرق بين ان يكون النفي بالمجرف كامثل او بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان فليس فعل ماض وقائم اسمة والزيدان فاعل سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيدان فغير مبتدا وقائم محتوض بالاضافة والزيدان فاعل بقائم سد مسد خبر غير لان المعنى ما قائم الزيدان فعوله

غيرلاه عداك فاطرح الله وولا نغتر ربعارض سلم

فغير مبتدا ولاه مخفوض بالاضافة وعداك فاعل بلاه سدّ مسد خبر غير ومثلة قولة

غير مأسوف على زمن ينقضي بالم والمحزن وفع رفع مندا وماسوف محنوض بالاضافة وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع باسوف لنيابته مناب الفاعل وقد سد مسد خبر غير وقد سأل ابا الفخ ابن جني ولده عن اعراب هذا البيت فارتبك في اعرابه ومذهب البصريين الاختش ان هذا الوصف لايكون مبتدا الا اذا اعتمد على نفي او استفهام وذهب الاختش والكوفيون الى عدم اشتراط ذلك فاجاز وا قائم الزيدان فقائم مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر والى هذا اشار المصنف بقوله وقد يجوز مبتدا والزيدان فاعران يسبقة نحو فائز اولوالرشداي وقد بجوز استعال هذا الوصف مبتدا من غيران يسبقة نفي او استفهام وزعم المصنف ان سيبويه بجيز ذلك على ضعف وما ورد منه قوله

غيرُ نحن عند الناس منكم اذا الداعي المثوّبُ قال بالا

نخيرٌ مبتدا ونحن فاعل سدَّ مسد الخبر ولم يسبق خبر نفي ولا استفهام وجعل من هذا قولة

خييرٌ بنو لهب فلا تك ملغيًا مقالة لهبيّ اذا الطير مرّت فخيير مبتدا و بنو لهب فاعل سد مسد اكنبر

وَٱلنَّانِمُبْتَدًا وَذَا ٱلْوَصْفُ خَبَرْ انْ فِي سِوَى ٱلْإِفْرَادِ طِيْقًا ٱسْتَقَرُّ الوصف معالفاعل اما ان يتطابقا افرادًا اوتثنية او جمًّا او لا يتطابقا وهوقسان ممنوع وجائزفان تطابقا افراداً نحواقائج زيد جازفيه وجهان احدها ان يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر والثاني ان يكونما بعدممبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما ومنةقولة تعالى اراغب انت عن الهني ياابرهيم فيجوز ان يكون اراغب مبتدا وإنت فاعل سد مسد الخبر ويحدمل ان يكون انت مبتدا مؤخرًا وإراغب خبرًا مقدمًا والاول في هذه الآية اولي لان قولةُ عن آلمتي معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الاول الفصل بين العامل والمعمول باجنبي لان انت على هذا النقدير فاعل لراغب فليس باجنبي منة وإما على الوجهِ الثاني فيلزم الفصل بين العامل وللعمول باجنبي لان انت اجنبي من راغب على هذا التقدير لانهُ مبتدا فليس لراغب عمل فيه لانة خبر والخبر لا يعمل في المبتداعلي الصحيح وإن تطابقا تثنية نحق اقائمان الزيدان اوجمعًا نحو اقائمون الزيدون فيا بعد الوصف مبتدا والوصف خبرمقدم وهذا معني قول المصنف وإلثاني مبتدا وذا الوصف خبرالي اخر البيت اي والثان روهوما بعد الوصف مبتدا والوصف خبر عنه مقدم عليه ان تطابقا في غير الافراد وهو التثنية والجمع هذا على المشهورمن لغة العرب ويجوزعلى لغة أكلوني البراغيثان يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل اغني عن الخبر وإن لم يتطابفا وهو قسيان ممتنع وجائزكا نقدم فمثال المتنع اقائمان زيد وأقائمون زيد فهذا التركيب غيرصح ومثال الجائز اقاع الزيدون وإقاع الزيدان وحيئذ يتعين ان يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سدّ مسد الخبر

وَرَفَعُوا مُبْتَدَأً بِٱلرَّبْتِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرٍ بِٱلْمُبْتَدَا

مذهب سيبويه وجهور البصريبات ان المبتدا مرفوع بالابتدا، وإن الخبر مرفوع بالمبتدا فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجرد اعن العوامل اللفظية غير الزائدة من مثل بحسبك درهم فجسبك مبتدا وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فان الباء الداخلة عليه زائدة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا واحترز بشبها من مثل رُبَّ رجل قائم فرجل مبتدا وقائم خبره ويدل علي ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وإمراة والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدا وهذا هو مذهب سيبويه رحمة الله وذهب قوم الى ان العامل في المبتدا والخبر الابتداء فالعامل في المبتدا وأخبر الابتداء فالعامل في المبتدا وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدا والمائل في المبتدا رفع الخبر وإعدل فالمائد المنافع المنافع وهذا المنافع ما لا طائل تحنة

وَأَلْخَبُرُ ٱلْخُبُونُ ٱلْمُتِيمُ ٱلْفَائِدَةُ كَأَلَهُ بَرُّ وَٱلْأَيَادِي شَاهِدَهُ

عرّف المصنف الخبر بانة الجزه المكمل للفائدة ويردعليه الفاعل نحوقام زيد فانة يصدق على زيد انة الجزه المثم الفائدة وقيل في تعريفوانة الجزه المنتظم منة مع المبتدا جملة ولا يرد الفاعل على هذا التعريف لانة لا ينتظم منة مع المبتدا جملة بل ينتظم منة مع الفعل جملة وخلاصة هذا انة عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره والتعريف ينبغي ان يكون مختصاً بالمعرف دون غيره

وَمُفْرَدًا يَا ۚ يِي وَيَأْتِي جُهْلَهُ ۚ حَاوِيَةً مَعْنَى ٱلَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَإِنْ تَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَفَى بِها كَنُطْقِى ٱللهُ حَسْمَ وَكَفَى ينقسم الخبرالي مفرد وجملة وسياني الكلام على المفرد فاما الجملة فاما ان تكون هي المبتدا في المعنى اولا فان لم تكن هي المبتدا في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدا وهذا معني قولوحاوية معنى الذي سيقت لة والرابط اما ضمير يرجعالي المبتدا تحوز يدعام أبوه وقديكون الضيرمقدر انحوالسين منوان بدرهم التقدير منوان منه بدرهم او اشارة الى المبندا كقولهِ تعالى ولباس التقوى ذلك خيرني قراءة من رفعاللباس اوتكرار المبتدا بلفظه وإكثرما يكون في مواضع النفخيم كقولو تعالى اكحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة وقد يستعمل في غيرها كفولك زيد ما زيد اوعموم يدخل تحنة المبتدانحو زيد نع الرجل ط كانت انجملة الواقعة خبرا هي المبتدا في المعنى لم بحنج الى رابط وهذا معني قوله وإن تكن الى اخر البيتاي وإن نكن الجملة اياه اي المبتدا في المعني أكتفي بها عن الرابط كقوله نطقي الله حسبي فنطقي مبتدا والاسم الكريممبتدا ثان وحسبي خبرعن المبتدا الثاني طلمبتدا الثاني وخبره خبرعن الاول واستغني عن الرابط لان فولك الله حسبي هو معنى نطفي وكذلك فولي لا اله الا الله وَٱلْمُفْرَدُٱلْعُجَامِدُ قَارِغٌ وَإِنْ يَشْتَقَّ فَهُوَ ذُوضَمِيرٍ مُسْتَكِنَّ نقدم الكلام في اتخبر اذا كان جملة وإما المفرد فاما ان يكون جامدًا ان مشتقافان كانجامد افذكر المصنف انة يكون فارغامن الضمير نحوز يداخوك وذهب الكسائي والرماني وجماعة الىانة يتعمل الضمير والتقدير عندهم زيد اخوك هو وإماالبصريون فقالوا اما ان يكون انجامد متضمنًا معني المثتق اولا فان تضمن معناه نحو زيد اسد اي شجاع تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كامثل وإن كان مشتقًا فذكر المصنف انه يتحمل الضمير نحو زيد قائم ايهو هذا اذالم برفع ظاهرًا وهذا الحكم اناهو للمشتق الجاري عجري النعل كاسم الفاعل وإسم المفعول والصفة المشبهة وإسم التفضيل فاما ما ليس جاريامجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضيرًا وذلك كاساء الالة نحو مفتاح فأنهُ مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرًا فاذا قلت هذا منتاح لم يكن فيهِ ضمير

وكذاك ماكان على صيغة منعل وقصد بدالزمان وللكان كمرى فانة مشتق من الري ولا يقبل ضييرًا فاذا قلت هذا مرس زيد تريد مكان ربيداو زمان رميد كان الخبر مشتفًا ولا ضمير فيد وإنما يتحمل المشتق المجاوي مجرى النعل الشمير اذا لم يرفع ظاهرًا فان رفعة لم يتحمل ضميرًا وذلك نحو زيد قائم غلاماه فغلاماه مرقوع بقائم فلا يتحمل ضميرًا وحاصل ما ذكران الجامد يتحمل الضمير مطلقًا عند الكوفيين ولا يتحمل ضميرًا عند البصريين الاان اول بشتق وإن المشتق انما يتحمل الضمير المشتق انما يتحمل الضمير المشتق انما يحمل النعل خو وهذا منتاح وهذا مرمى زيد

عَلَّهُ مُطْلَقًا حَبْثُ تَلاَ مَالَيْسَ مَعْنَاهُ لَهُ مُحْصَّلًا

آذا جرى الخبر المشتق على من هو له استر الضهير فيه نحو زيد قائم اي هو فلو اتيت بعد المشتق بهو ونحوه وإبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوزسيبويه فيه وجهين احدها ان يكون هو تاكيد للضهير المستترية قائم وإلناني ان يكون فاعلاً بقائم هذا اذا جرى على من هو له فان جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب ابراز الضهير سواء امن اللبس او لم يومن فيأل ما امن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو ومثال مالم يومن فيه اللبس لولا الضهير زيد عمر و ضاربة هو فيجب ابراز الضهير في الموضعين عند البصر يبن وهذا معنى قوله وابرز نه مطلقاً اي سواء امن اللبس او لم يومن وإما الكوفيون فقالها ان امن اللبس جاز الامران كامثل به من زيد هند ضاربها هو فان شئت اتيت بهن وان شئت اتيت بهن وان شئت اتيت بهن وان شئت اتيت بهن وان خيف اللبس وجب الابراز كالمثال الثاني فانك لولم تات بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربة هو تعين ان يكون زيد يكون عبرًا فلما اتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربة هو تعين ان يكون زيد مطلقاً يعني سواء خيف اللبس او لم يخف واخنار في غير هذا الكتاب مذهب مطلقاً يعني سواء خيف اللبس او لم يخف واخنار في غير هذا الكتاب مذهب

الكوفيين وقد ورد الساع بذهبهم فمن ذلك قول الشاعر

قومي ذرى المجدبانوها وقدعلمت بكنه ذلك عدنان وتحطان

التقدير بانوها ه فعذف الضمير لامن اللبس

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفُ أَوْ بَحَرْفِ حَرّ نَاوِينَ مَعْنَى كَاثِنِ أَوَاسْتَقَرُّ نقدم ان الخبر يكون مفردًا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت انهُيكون ظرفًا اومجرورًا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منها متعلق بمحذوف وإجب الحذف وإجاز قوممنهم المصنف ان يكون ذلك المحذوف اسمأ اوفعلاتحو كائن او استقرً فان قدرت كائنًا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقركان من قبيل الخبر بالجملة وإخناف النحويون في هذا فذهب الاخفش الى انهُ من قبيل الخبر بالمفرد وإن كلاَّ منها متعلق سحدُ وف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن او مستقر عندك او في الدار وقد نسب هذا لسيبو يه وقيل انها من قبيل الجمل وإن كلاَّ منها متعلق سحدُ وف هو فعل التقديرز يداستقرا ويستقر عندك اوفي الدارونسب هذا الىجهورالبصريين والى سيبوية ايضاً وقيل بجوزان يجعلا من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرًا ونحوه وإن بجعلا من قبيل انجملة فيكون النقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن او استقر وذهب ابو بكر ابن السراج الى ان كلاًّ من الظرف والمجرور قسم براسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة ، نقل عنه هذا المذهب تليذه ابو على الفارسي في الشيرازيات والحق خلاف هذا المذهب وإنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف وإجب الحذف وقدصر ج به شذوذا كتولو

لك العزان مولاك عز وإن يهن فانت لدى بجبوحة المون كائن وكا بجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور اذا وقعا خبرًا كذلك بجب حذفة اذا وقعا صفة نحو مررت برجل عندك او في الدار او حالاً نحو مررت بزيد عندك او في الدار او صلة نحوجاء الذي عندك او في الدار لكن بجب فى الصلة ان بكون المحذوف فعلاً التقديرجاء الذي استفرَّ عدك أو في الدارواما الصفة والحال محكمها حكمِ الخبركانقدم وَلاَ يَكُونُ مُاسمُ زَمَانِ خَبَرًا عَنْ جُثَّةٍ وَ إِنْ يُفِدْ فَأَ خَيرًا

ولا يدور المكان يقع خبرًا عن المجدِّة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال عندك وعن المعنى نحو القتال عندك واماظرف الزمان فيقع خبرًا عن المجدِّة نحو زيد عندك وعن المعنى نحو القتال بوم الجمعة او في يوم الجمعة ولا يقع خبرًا عن الجنة قال المصنف الا ان افاد كقولم الهلال الليلة والرطب شهري ربيع فان لم يند لم يقع خبرًا عن الجئة نحو زيد اليوم وهو المراد بهذا الميت والى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هولاء الى المنع مطلقًا فان جاء شيء من ذلك فيو ول نحو قولم الهلال الليلة والرطب شهري ربيع الملال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع هذا مذهب جمهور البصر بين وذهب قوم منهم المصنف الى جواز ذلك من غير شذوذ وذلك بشرط ان يقيد كقولك نحن في يوم طيب او في شهر كذا والى هذا اشار بقولو وإن يند فاخبرا فان لم يند امتنع نحو زيد يوم الجمعة والى هذا اشار بقولو وإن يند فاخبرا فان لم يند امتنع نحو زيد يوم الجمعة

وَلاَ بَجُوزِ 'ٱلْاِبْقِدَا بِٱلنَّكِرَةُ مَا لَهُ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَهِرَهُ وَمَلْ فَتَى فِيكُمْ فَهَا خِلْ لَنَا وَرَجُلُ مِنَ ٱلْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرَجُلُ مِنَ ٱلْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرُجُلُ مِنَ ٱلْكِرَامِ عِنْدَنَا وَرُغْبَةٌ فِي ٱلْخَيْرِ خَيْرُ وَعَمَلُ بِرِّ يزِينُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ نُقَلْ وَرُغْبَةٌ فِي ٱلْخَيْرُ خَيْرُ وَعَمَلُ بِرِّ يزِينُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ نُقَلْ

الاصل في المبتدا ان يكون معرفة وقد يكون نكرة لكن بشرط ان يفيد وتحصل الفائدة باحد امور ذكر المصنف منها ستة احدها ان يتقدم انحبر عليها وهو ظرف او جار ومجرور نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة فان نقدم وهو غير ظرف ولاجار ومجرور لم بجز نحو قائم رجل الثاني ان يتقدم على النكرة استفهام نحو هل فني فيكم الثالث ان يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا الرابع ان توصف نحو رجل من الكرام عندنا المجامس ان تكون عاملة نحو رغبة في الخير

خير السادس ان تكون مضافة نحو عمل بريزين هذا ماذكره المصنف في هذا الكتاب وقد انهاها غير المصنف الى اكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة والسابع ان تكون شرطًا نحو من يقم اقم معة الثامن ان تكون جوابًا نحو ان يقال من عندك فتقول رجل التقدير رجل عندي التاسع ان تكون عامة نحوكل يوت العاشر ان يقصد بها التنو يع كقوله

فاقبلت زحنًا على الركبتين فنوب لبست وثوب اجر

الحادي عشران تكون دعا مخوسلام على آل ياسين الثاني عشران يكون فيها معنى التعجب نحوما احسن زيد الثالث عشر ان تكون خلفا من موصوف نحو موقع من خير من كافر الرابع عشران تكون مصغرة نحو رجيل عندنا لان التصغير فيه فائدة معنى الوصف نقديره رجل حتيرعندنا الخامس عشران تكون في معنى المحصور نحو شراهر ذاناب وشيء جاء بك التقدير مااهر ذاناب لا شروما جا بك الا شروما جاء بك التولين والقول الثاني ان التقدير شرعظيم اهر ذاناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء بولكونه موصوفاً لان الوصف اعم من ان يكون ظاهر ااو مقدرًا وهو همنا مقدر السادس عشر ان يقع قبلها واو الحال كقوله

سرينا ونجم قد اضاء فهذ بدا محياك اخنى ضوده كل شارق السابع عشران تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان الثامن عشر ان تكون معطوفة على وصف نحو تمبي ورجل في الدار التاسع عشر ان يعطف عليها موصوف نحو رجل وإمرأة طويلة في الدار العشرون ان تكور مبهمة كقول امرى، القيس

مرسعة بين ارساغه بدعم يبتغي ارنبا الحادي والعشرون ان تقع بعد لولا كقوله

لولااصطبارلاودي كلذي مقة لل استقلت مطاياهن للظعن ِ الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولم أن ذهب عير فعير في الرهط الثالث والعشرون ان تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم الرابع والعشرون ان تكون بعدكم الخبرية نحو قولهِ

كم عمة لك باجرير وخالة فدعاه قد حلبت علي عشاري وقد انهى بعض المتاخرين ذلك الى نيف وثلاثين موضعًا وما لم اذكره منها استطال وعد الى ما ذكرته اولانه ليس بصحيح

قد ثكلت امة من كنت وأحده و بأت منتشبًا في برثن الاسدر فمن كنت وإحده مبتدا مؤخر وقد ثكلت امه خبر مقدم وإبوه منطلق زيد ومنة قولة

الى ملك ما امة من محارب ابوه ولاكانت كليب تصاهره فابوه مبندا وما امة من محارب خبر مقدم عليه ونقل الشريف ابو السعادات هبة الله ابن الشجري الاجماع عن البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر اذاكان جملة وليس بصحيح وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين قاً منعة حين يستوي المجزّان عرقا ونكرًا عاد مي بيان كذا اذا ما الفع لكر كان مسنداً الذي لآم البيدا أو قصد استعماله مخصراً وكان مسنداً الذي لآم البيدا أولازم الصدركين لي مخبدا بينهم الحبر بالنظر الى تقديم على المبتدا وناخيره عنه ثلاثة اقسام قسم بجوز فيه التقديم والناخير وقد سبق ذكره وقنم بجب فيه تاخير الحبر وقسم بجب فيه تناخير الخبر وقسم بجب مواضع \*الاول ان يكون كل من المبتدا والخبر معرفة او نكرة صامحة لجعلها مبتدا ولا مبين المبتدا من المبتدا ولحوه لا نك المتدا ولحوث وافضل من ويد افضل من عرو ولا بجوز نقد م الخبر في هذا ونحوه لانك لو قدمنة فقلت اخوك زيد وافضل من عرو افضل من ريد الكان المتقدم مبتدا وانت تريد ان يكون خبر امن غهر دليل يدل على ان المتقدم خبر جاز خبرا من غهر دليل يدل على ان المتقدم خبر جاز كولك ابو يوسف ابو حنيفة فيجوز نقد يم الخبر وهو ابو حنيفة لانه معلوم ان المراد نشبيه ايي يوسف ومنة قولة المراد نشبيه ايي يوسف ومنة قولة المراد نشبيه ايي يوسف ومنة قولة

فقولة بنونا خبر مقدم و بنو ابنائنا مبتدا مو عنر لان المراد الحكم على بني ابنائهم بانهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بانهم كبني ابنائهم مد والثاني ان يكون الخبر فعلا رافعاً لضهير المبتدا مستتر انحو زيد قام فقام وفاعلة المقد رخير عن زيد ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتدا موخرا والنعل خبرا مقدماً بل يكون زيد فاعلاً لقام فلا يكون من باب المبتدا والخبر بل من باب الفعل والفاعل فلوكان الفعل رافعاً لظاهر نحو زيد قام ابوه جاز التقديم فتقول قام ابوه زيد وقد تقدم ذكر الخلاف فيجوز ان تقدم بحوز التقديم اذا رفع الفعل ضيراً بارزانحو الزيدان قاما فيجوز ان تقدم الخبر فتفول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدا موخراً وقاما خبراً مقدماً الخبر فتفول قاما الزيدان ويكون الزيدان مبتدا موخراً وقاما خبراً مقدماً

ومنع ذلك قوم اذا عرفت هذا فقول المصنف كذا ما النعل كان الخبرا يقتضي وجوب ناخير الخبر النعلي مطلقاً وليس كذلك بل انما بجب ناخيره اذا رفع ضميراً المبتدا مستتراً كما تقدم الثالث ان يكون الخبر محصوراً بانما نحوانما زيد قائم او بالأنحو ما زيد الاقائم وهو المراد بقوله او قصد استعالة منحصرا فلا بجوز تقديم قائم على زيد في المثالين وقد جاء التقديم مع الاشذوذاً قال الشاعر

شاعر فيارب هل الا بكالنصريرنجي عليهم وهل الاعليك المعوّل

قيارب هل الا بك النصرير جي عليهم وسن عليك بدول إلاصل وهل المعوَّل الا عليك فقدم الخبر \* الرابع ان يكون خبر المبتدا قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم وهو المشار اليه بقوله او كان مسندً ا لذي لام ابتدا \* فلا يجوز تقديم الخبر على اللام فلا تقول قائم لزيد لان لام الابتدا لها صدر الكلام وقد جاء التقديم شذوذً ا قال الشاعر

خالي لانت ومن جرير خالة لينل العلاء ويكرم الاخوالا

فلانت مبتدا وخالي خبر مقدم الخامس ان يكون المبتدالة صدر الكلام كاساء الاستنهام نحو من لي منجد افن مبتدا ولي خبره ومنجد احال ولا بجوز

تقديم الخبر على من فلا تقول لي من منجدًا

وَنَعُوْ عِنْدِي دِرِهَمْ أُو لِي وَطَر مُلْتَزَمْ فِيهِ تَقَدُّمُ أَلْخَبَر كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِمًّا بِهِ عَنْهُ مُبِينًا بُخَبَرُ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِمًّا بِهِ عَنْهُ مُبِينًا بُخَبَرُ كَذَا إِذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ ٱلتَّصْدِيرا كَمَّا لَنَا إِلاَّ أَيْبِاعُ أَحْمَدَا وَخَبَرَ الشَّحْصُورِ فَدِّمْ أَبَدا كَمَا لَنَا إِلاَّ أَيْبَاعُ أَحْمَدَا وَخَبَراً

اشار في هذه الابيات الى القسم الثالث وهو وجوب نقديم الخبر فذكر انه يجب في اربعة مواضع الاول ان يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ الا تقدم الخبر والخبر ظرف او جار ومجرور نحو عندك رجل وفي الدار امرأة فجب تقديم الخبر هنافلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار فاجمع النعاة والعرب على منع ذلك والى هذا اشار بقوله ونحوعندي درهم ولي وطر البيت فان كان للنكرة مسوغ جاز الامران نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف بلا المنافيان يشتمل المبتدا على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو في الدار صاحبها فصاحبها مبتدا والضمير المتصل به راجع الى الدار وهو جزء من الخبر فلا يجوز تاخير الخبر نحو صاحبها في الدار الثلا يعود الضمير على متاخر لفظاً ورتبة وهذا مراد المصنف بقوله كذا اذا عاد عليه مضمر ما يخبر به عنه وهو المبتدا فكانة قال يجب تقديم الخبر اذا عاد عليه مضر من الخبر بواعنة وهو المبتدا فكانة قال يجب تقديم الخبر اذا عاد عليه ضمير من المبتدا وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة عاد عليه ضمير من المبتدا وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة لان الضمير في قولك في الدار صاحبها أنماهو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي ان تقدر مضافاً محذوفاً في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا اذا عاد عليه فصار اللفظ كذا اذا عاد عليه مضمر ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم مقامة فصار اللفظ كذا اذا عاد عليه مضمر ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على النبرة مثلها زيداً وقولة

اهابك اجلالاً وما بك قدرة على ولكن مل عين حبيبها في ملينها في المندا ومل عين حبيبها بالمبتدا ومل عين خبر مقدم ولا يجوز ناخيره لان الضير المتصل بالمبتدا وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها مل عين عاد الضير على متاخر لفظاً ورتبة وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلام في منع مع ان الضير فيه عائد على متاخر لفظاً ورتبة ولم يجز الخلاف فيا اعلم في منع صاحبها في الدار فا الفرق بينها وهو ظاهر فليتامل والفرق ان ما عاد عليه الضير وما انصل به الضير وما عاد عليه بخلاف مسئلة في الدار صاحبها فان العامل فيا انصل به الضير وما عاد عليه الضير مختلف \* الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا النستوجب التصديرا \* نحوا بن زيد فريد مبتدا وابن خبره مقدم ولا يو خرا

فلا تقول زيد اين لان الاستنهام له صدر الكلام وكذلك ابن من علمنة نصيرًا فاين خبر مقدم ومن مبندا مؤخر وعلمنه نصيرًا اصلة من \* الرابع ان يكون المبندا محصورًا نحو انما في الدار زيد وما في الدار الا زيد ومثلة ما لنا الا اتباع احمدا

وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزُ كَمَا تَقُولُ زَيْدُ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُمَا وَفِي جَوَابِكَيْفَ زَيْدُ أَفُلُ دَنِفُ فَزَيْدُ السَّغْنِي عَنْهُ إِذْ عُرِفُ عَرِفُ بَعَدْف كل من المبتدا والخبر اذا دل عليه دليل جوازًا او وجوبًا فذكر في هذبن المبتين الحذف جوازًا فهثال حذف الخبر ان يقال من عندكا فتقول زيد التقدير زيد عندنا ومثله في راي خرجت فاذا السبع التقدير فاذا السبع حاضر قال الشاعر

غن باعدنا وإنت با عندك راض والراي مخنلف التقدير نحن باعندنا راض ومثال حدف المبتدا التقدير نحن باعندناراضون وإنت باعندك راض ومثال حدف المبتدا ان يقال كيف زيد فتقول صحيح اي هو صحيح وإن شئت صرحت بكل وإحد منها فقلت زيد عندنا وهو صحيح ومثلة قولة تعالى من عمل صالحًا فلنفسه ومن الساء فعليها اي من عمل صالحًا فعملة لنفسه ومن الساء فاساء نه عليها قبل وقد يحذف المجزآن اعني المبتدا والخبر للدلالة عليها كقوليه تعالى واللائي يشست من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم محضن فحذف المبتدا والخبر وهو فعد تهن ثلاثة اشهر لدلالة ما قبلة عليه وإنما حذفا لوقوعها موقع مفرد والتقدير واللائي لم محضن كذلك وقولة واللائي لم محضن معطوف على واللائي يشسن والاولى ان يمثل بمحو قولك نعم واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يشسن والاولى ان يمثل بمحو قولك نعم في جواب أزيد قائم اذالتقدير نعم زيد قائم

وَبَعْدَ لَوْلا غَالِيًا حَذْفُ ٱلْغَبَرْ حَتْمْ وَفِي نَصْ يَمِينِ ذَا ٱسْتَقَرّ

وَبَعْدَ وَاوِ عَبَّنَتْ مَغْهُومَ مَعْ كَيِنْلِ كُلْ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ وَقَبْلَ حَالَ اللّهِ عَنْ اللّذِي خَبَرُهُ فَدْ أَضِمِرًا عَنْ اللّذِي خَبَرُهُ فَدْ أَضِمِرًا كَلَّ حَالَ اللّهِ عَنْ اللّذِي خَبَرُهُ فَدْ أَضِمِرًا كَصَرْبِيَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى

لولا ابوك ولولا قبلة عر القت البك معد المقاليد

لاتيتك وإحترز بقولة غالبًا ما ورد ذكرة فيه شذوذً أكتوله

فعمر مبتداً وقبلة خبر وهذا الذي ذكرة المصنف في هذا الكتاب من ان المحذف بعد لولا وإجب الا قليلا هو طريقة لبعض النجويين والطريقة الثانية ان المحذف وإجب وإن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤوّل والطريقة الثانية الثانية الثانية أن الخبراما ان يكون كونًا مطلقًا او كونًا مقيدًا فان كان كونًا مطلقًا وجب حذفة نحولولا زيد كان كذا اي لولا زيد موجود وإن كان كونًا مقيدًا فاما ان يدل عليه دليل اولا فان لم يدل عليه دليل وجب ذكرة نحولولا زيد محسن اليً ما اتبت وإن دل عليه دليل جازا ثباتة وحذفة نحوان يقال هل زيد محسن اليك فتقول لولا زيد الملكت اي لولا زيد محسن الي فان شتت حذفت المخبر وإن شتت اثبتة ومنة قول ابي العلاء المعري

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يسكه لسالا وقد اخنار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب \* الموضع الثاني ان يكون المبندا نصًا في اليمين غولعمرك لافعلن التقدير لعمرك قسي فعرك مبتدا وقسي خبره ولا بجوز التصريح به قبل ومثله بين الله لافعلن التقدير بين الله قسي وهذا لا يتعين ان يكون المحذوف فيه خبرًا لجواز كونه مبتداً والتقدير قسي بين الله بخلاف لعمرك فان المحذوف معه يتعين ان يكون خبرًا الان لام لا بتداء قد دخلت عليه وحنها الدخول على المبتدا فان لم يكن المبتدا نصًا في

اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لافعلن التقدير عهد الله علي فعهد الله مبندا وعليَّ خبرهُ ولك اثباتهُ وحذفهُ \*الموضع الثالث ان يقع بعد المبتدا واوهي نص في المعية نجو كل رجل وضيعتة فكل مبتدا وقولة وضيعتة معطوف على كل والخبرمحذوف والتقدير كل رجل وضيعتة مقترنان ويقدر الخبر بعد ولو المعية وقيل لا بحناج الى نقدير الخبر لان معنى كل رجل وضيعته كل رجل معضيعته وهذا الكلام تام لا بحناج الى نقدير خبر وإخنارهذا المذهب ابن عصفور في شرح الايضاح فان لم تكن الواو نصًّا في المعية لم بحذف الخبر وجوبًا نحوزيد وعروقاتمان \* الموضع الرابع ان يكون المبتدا مصدرًا وبعده حال سدت مسد اكنبر وهي لانصلح ان تكون خبرًا فيحذف الخبر وجوبًالسد الحال مسدة وذلك نحوضر بيالعبدمسيئا فضربي مبتدا والعبدمعمول لةومسيئاحال سد مسد الخبر والخبرمحذوف وجوبًا والتقدير ضربي العبد اذكان مسيئًا ان اردت الاستقبال وإن اردت المضى فالتقدير ضربي العبد اذاكات مسيتًا فمسيئًا حال من الضمير المستترفي كان المفسر بالعبد وإذا كان او اذكان ظرف زمان ناثب مناب انخبر ونبه المصنف بقولة وقبل حالعلي ان انخبر المحذوف مقدر قبل الحال الني سدت مسد الخبركا تقدم تقريرهُ وإحترز بقولهِ لايكون خبرًا عن الحال الذي تصلح ان نكون خبرًا عن المبتدا المذكور نحو ماحكي الاخفش رحمة الله من قولهم زيد قائمًا فزيد مبتدا واكتبر محذوف والتقدير ثبت قايًا وهذه الحال تصلح ان تكون خبرًا فتقول زيد قائمٌ فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضربي العبد مسيئًا فإن الحال فيه لاتصلح أن تكون خبرًا عن المبتدا الذي قبلها فلا تقول ضربي العبد مسيء لان الضرب لابوصف بانة مسي المضاف الى هذا المصدر حكمة كحكم المصدر نحواتم نبيني الحق منوطًا بالحكم فاتم مبتدا ونبيبني مضاف اليه وانحق مفعول لتبيبني ومنوطا حال سد مسدخبراتم والتقديراتم تبييني الحق اذاكان منوطًا اواذكان منوطًا بالحكم ولم يذكر المصنف المواضع الني بحذف فيها المبندا وجوبًا وقد عدها في غير

هذا الكتاب أربعة الاول النعت المقطوع الى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم اوذم نحومررت بزيد الخبيث اوترحم نحومررت بزيد المسكين فالمبتدا محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبًا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين . الموضع الثانيان يكون الخبر مخصوصًا بنعم او بنس نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر وفزيد وعمر وخبران لمبتدا محذوف وجو با والتقدير هوزيد اي المدوح وهو عمرواي المذموم الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لافعلر فني ذمتي خبر لمبندا محذوف وإجب الحذف والتقدير في ذمني يمين وكذلك ما اشبههُ وهو ما كان الخبر فيه صريحًا في القسم. الموضع الرابع ان يكون الخبر مصدرًا نائبًا مناب الفعل نحو صبر جميل التقدير صبري صبر جيل فصبري مبتدا وصبر جيل خبره م حذف المبتدا الذي هو صبري وجو با

عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سُرَاةُ شَعْرًا وَإَخْبِرُ وَإِبِأَ ثَنَيْنِ أَوْبِا كُثْرَا اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغير حرف عطف نحق زيد قائم ضاحك فذهب قومهم المصنف الى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر وإحد نحوهذا حلوّ حامض اي مزّ او لم يكونا كذلك كالمنا ل الاول وذهب بعضهم الى انهُ لا يتعدد الخبر الا اذاكان الخبران في معنى خبر وإحد فان لم يكونا كذلك تعين العطف فان جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدا آخر كقوله تعالى وهوالغفور الودود ذو العرش

المجيد وقول الشاعر

مقيظ مصيف مشتى من يك دابت فهذا بني باخرى المنايا فهو يقظان ناعمُ ينام باحدى مقلتيه ويتقي وزع بعضهم انة لا يتعدد الخبر الا اذا كان من جنس وإحد كان يكون الخبران مثلاً منردين نحوزيد قائم ضاحك اوجملتين نحوزيد قام ضحك فاما اذا كان احدها مفردًا والاخرجلة فلا بجوز ذلك فلا نقول زبد قاع ضحك هَكَدًا زعم هذا القائل وينع في كلام المعربين للقرآن وغيره تجويز ذلك كثيرًا ومنهُ قولهُ تعالى فاذا هي حية تسعى فيعربون تسعى خبرًا ثانيًا ولا يتعين ذلك لجواز كونهِ حالاً

كان واخواتها تَرْفَعُ كَانَ ٱلْمُبْتَدَا أَسْمًا وَٱلْخَبَرُ تَنْصِبُهُ كَمَّانَ سَيِّدًا عُمَرُ أمنني وصاركيس زال برحا كَكَانَ ظَلَّ بَاتَ أَضْعَى أَصْبَعَا لِشِيْهِ نَفْيِ أَوْ لِنَفْي مُنْبَعَهُ فَتَى وَأَنْفَكُ وَهٰذِي ٱلْأُرْبِعَةُ وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِهَا كَأْعُطِمَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْهَا لما فرغ من الكلام عن المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان افعال وحروف \*فالافعال كان وإخوانها وإفعال المفاربة وظن وإخوانها\* والحروف ما وإخوانها ولاالتي لنفي انجنس وإن وإخوانها فبدا المصنف بذكر كانَ وإخوانها وكلها افعال اتناقًا الاليسَ فذهب انجمهور الى انها فعل وذهب الفارسي في احد قوليه وابو بكر بن شفير الى انهاحرف وهي ترفع المبتدا وتنصبخبره ويسي المرفوعبها اسباطا والمنصوببها خبرا لهاوهذه الافعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بالاشرطوهي كان وظل وباث واضحى واصح وامسي وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل الا بشرط وهو قسمان. القسم الاول ما يشترط بعملوان يسبقهُ نني لفظًا او تقديرًا اوشبه نفي وهو اربعة زالَ وبرحَ وفتي ۗ وإنفك فهثال النفي لفظًا ما زال زيدٌ قائمًا ومثالة تقديرًا قولهُ تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف ايلاتفتاً ولا يحذف النافي معها قياسًا الا بعد القسم كالاية الكرية وقد شذَّ الحذف دون القسم كقول الشاعر وابرح ماادام الله قومي بحمد الله منتطقًا مجيدًا اي لاابرح منتطقا مجيدًا اي صاحب نطاق وجواد ما ادام الله قوي وعني بذلك

انة لا يزال مستغنياً ما بقي له قومه وهذا احسن ما حمل عليه البيت ومثال شبه النفي والمراد به النبي كمولك لا تزل قائماً ومنه قوله

صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ت فنسيانة ضلال سين الله على ال

الا بااسلى بادار مي على البلي ولا زال منهلاً بجرعاتك القطرُ وهذا هوالذي اشاراليوالمصنف بتولووهذي الاربعة الى اخر البيت\* القسم الثاني ما يشترط في عملوان يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام كمولك اعط ما دمت مصيبًا درهمًا اي اعط مدة دوامك مصيبًا درهمًا ومنه قولة تعالى وإوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًّا اي مدة دولمي حيًّا \*ومعني ظل انصاف المخبر عنهُ بالخبر نهارًا ومعنى بات انصافهُ بوليلاً واضحي اتصافهُ به في الضحي وإصبح اتصافة به في الصباح وإمسى اتصافة به في المساء ومعني صار التحول من صفة الى اخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الاطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائمًا ايالان وعندالتقييد بزمن على حسبه نجوليس زيد قائمًا غدًا ومعنى ما زال وإخواتها ملازمات الخبر الخبر عنه على حسب ما يقتضيهِ الحال نحق ما زال زيد ضاحكًا وما زال عمر و ازرق العينين ومعنى دام بفي وإستمر وَغَيْرُ مَاضَ مِثْلَهُ قَدْ عَمِلًا إِنْ كَانَ غَيْرُ ٱلْمَاضِ مِنْهُ ٱسْتُعْمِلًا هذه الافعال على قسمين احدها ما يتصرف وهوما عدا ليس ودام والثاني ما لايتصرف وهوليس ودام فنبه المصنف بهذا البيت على ان ما تصرف من هذه الافعال يعمل غير الماضيمنة عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائمًا قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدًا والامر نحو كونوا قوامين بالقسط قال الله تعالى كونوا حجارة اوحديدًا وإسم الفاعل نحو زيد كائن اخاك . قال الشاعر

وماكل من يبدي البشاشة كائنًا اخاكَ اذا لم تلفيه لك منجدا طلمصدركذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر او لا والصحيح

ان لها مصدرًا ومنه قوله

ببذل وحلم ساد في قومهِ الفتى وكونك اياه عليك يسيرُ وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي او شبههٔ شرطًا فيه وهو زال وإخوانها لا يستعمل منهٔ امر ولامصدر

وَفِي جَهِيعِهَا تُوسُطُ الْخَبَرُ أَجِرْ وَكُلُّ سِبَقَهُ دامَ حَظَرُ مراده ان اخبارها الفعال ان لم يجب نقديها على الاسم ولا تاخيرها عنه بجوز توسطها ببن الفعل والاسم فيثال وجوب نقديها على الاشم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوزهها تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الفير على متاخر لفظاور تبة ومثال وجوب تاخير الخبر على الاسم كقولك كان اخي رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على انه خبر لانه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الاعراب ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائمازيد قال الله تعالى وكان حقّا علينا نصر المومنين وكذلك سائر افعال هذا الباب من المتصرف وغيره بجوز توسط اخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الارشاد خلافًا في جواز نقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر

سلي ان جهات الناس عنا وعنهمُ فليس سواء عالمٌ وجهولُ وذكر ابن معطي ان خبر دام لا يتقدم على اسها فلا نقول لا اصاحبك ما دام قامًا زيدٌ والصواب جوازه قال الشاعر

لاطيب للعيش ما دامت منغصة لذانة باذكار الموت والهرم واشار بقوله وكل سبقة دام حظر الى ان كل العرب اوكل النحاة منع سبق خبر دام عليها وهذا ان اراد به انهم منعوا نقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا اصحبك قائمًا ما دام زيد فهسلم وإن اراد انهم منعوا نقديمة على دام وحدها نحو لا المحبك ما قائمًا دام زيد وعلى ذلك حملة ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر انة لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها فنقول لا المحبك ما قائمًا دام زيد كا نقول لا المحبك ما قائمًا دام

كَذَاكَ سَبْقُ خَبْرِ مَا ٱلْنَافِيَةُ فَعِيْ بِهَا مَثْلُوَّةً لاَنَالَيْهُ يعني انة لا يجوز ان يتقدم الخبر على ما النافية و يدخل تحت هذا قسمان احدها ماكان النفي شرطًا في عملونجوما زال وإخوانها فلا نقول قائمًا ما زال زيد وإجاز ذلك ابن كيسان وإلغاس والثاني ما لم يكن النفي شرطًا في عمله بخو ما كان زيد قائمًا فلا نقول قائمًا ما كان زيد وإجازه بعضهم ومفهوم كلامه انهُ اذا كان النفي بغير ما بجوز النفديم فنقول قائمًا لم يزل زيد ومنطلقًا لم يكن عمرو ومنعة بعضهم ومنهوم كلامه أيضًا جواز تقديم الخبرعلي الفعل وحده اذا كان النفي بما نحوماً قائمًا زالَ زيد وما قائمًا كان زيد ومنعه بعضهم وَمَنعُ سَبْقِ خَبْرِ لَيْسَ أَصْطُفِي وَذُو غَامٍ مَا بِرَفْعُ يَكْتَفِي وَمَا سِوَاهُ نَاقِصٌ وَ ٱلنَّقْصُ فِي فَتَى لَيْسَ زَالَ دايًّا قُفي اختلف النحويون فيجواز نقديم خبرليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وإبن السرّاج وأكثر المناخرين ومنهم المصنف الى المنع وذهب ابوعلي الفارسي ولبن برهان ألى الجواز فتقول قامًّا ليس زيدٌ واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم اليهِ انجواز وقوم المنع ولم برد من لسان العرب ما ظاهرهُ نقديمخبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهرهُ نقديم معمول خبرها عليها كفولهِ نعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفًا عنهم وبهذا استدل من اجا زنقديم خبرها عليها ونقديرهُ أن يوم يانيهم معمول الخبر الذي هو مصر وفًا وقد نقدم على ليسَ قال ولا يتقدم المعمول الأحيث يتقدم العامل وقولة وذو تمام الى اخره معناهُ ان هذه الافعال ننقسم الى قنيين احدها ما يكون تامًا وناقصًا والثاني مالا يكون الأناقصاً والمراد بالنام ما يكنفي بمر فوعه وبالناقص ما لا يكنني بمرفوعه بل مجتاج معة الى المنصوب وكل هذه الافعال بجوزان تستعمل تامة الا فتيَّ وزال التي مضارعها بزال لاالتي مضارعها بزول فانها نامة نحو زالت الشمس وليس فانها لانستعمل الاناقصة ومثال النام قولة تعالى وإن كات دوعسرة فنظرة الى ميسرة اي وإن وجد دوعسرة وقولة تعالى خالدين فيها ما دامت السموات والارض وقولة تعالى فسجان الله حين تمسون وحين تصبحون

ولا بلي المعامل معمول المخبر إلا إذا ظرفا أتى أوحرف جرا بعني انه لا بجوزان بلي كان واخوانها معمول خبرها الذي ليس بطرف ولاجار ومجر وروهذا بشهل حالين احدها ان يتقدم المعمول وحده على الاسم ويكون الخبر موخرا عن الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا وهذه ممنعة عند البصر ببن وإجازها الكوفيون والناني ان يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الاسم المعمول على الاسم المعمول على الاسم المعمول على الاسم بعض البصر ببن و بخرج من كلامه انه اذا نقدم الخبر ولمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسئلة لانه لم يل كان معمول خبرها فتقول وقدم الخبر على المعمول جازت المسئلة لانه لم يل كان معمول خبرها فتقول كان آكلاً طعامك زيد ولا يمنعها البصريون فانكان المعمول ظرفاً اوجارًا ومجر ورًا جاز ايلام كان عنداك زيد مقيمًا وكان فيك زيد راغبًا

وَمُضْهَرَ ٱلشَّانِ النَّمَّ ٱنْوِإِنْ وَقَعْ مُوهِم مَا ٱسْتَبَانَ أَنَّهُ ٱمْتَنَعْ بعني انه اذا ورد من لسان العرب ما ظاهره انه ولي كان واخوانها معمول خبرها فاوله على ان في كان ضميرًا مستترًا هو ضمير الشان وذلك نحو قولو

قنافذ هنّاجون حول بيونهم بماكان اياهم عطيةُ عوّدا فهذا ظاهرهُ انهُ مثلكان طعامك زيد آكلاً و بِخرّج على ان فيكان ضميرًا مستترًا هوضير الشان وهو اسمكان وما ظاهره انهُ مثل كان طعامك آكلاً زيد قولهُ

فاصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كل النوى تلقى المساكينُ اذاقرئ بالناء المثناة من فوق فيخرج البيتان على اضار الشان والتقدير في الاول

بماكان هواي الشان فضير الشان اسمكان وعطية مبتدا وعود خبره وإياهم منعول عود والجملة من المبتدا وخبره خبركان فلم ينصل بين كان وإسها معمول الخبر لان اسمها مضر قبل المعمول والتقدير في البيت الثاني وليس هو اي الشان فضير الشان اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل خبر ليس هذا بعض ما قبل في البيتين

وَقَدْ تُزَادُ كَانَ فِي حَشْوِكَهَا كَانَ أَصِحً عِلْمَ مِنْ لَقَدَّمَا كَانَ أَصِحً عِلْمَ مِنْ لَقَدَّمَا كان على ثلاثة اقسامر أحدها الناقصة والثاني التامة وقد نقدم ذكرها والثالث الزائدة وهي المنصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفورانها تزاد ببن الشيئين المتلازمين كالمبتدا وخبرة نحوزيد كان قائم والمنعل ومرفوعه نحولم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحوجا الذي كان اكرمته والصفة والموصوف نحوم مرت برجل كان قائم وهذا يفهم أيضًا من اطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما ننقاس زيادتها بين ما وفعل النعجب نحو ما كان اصح علم من نقدم ولا تزاد في غيره الاسماعاً وقد سمعت زيادتها بين النعل ومرفوعه كفولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان افضل منهم وسمع ايضًا زيادتها بين الصفة والموصوف كفوله

فكيف اذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانط كرام وشذ زيادتها بين حرف الجرومجروره كقوله

سراة بني ابي بكر نسامي على كانَ المسومة العرابِ واكثرما تزاد بلفظ الماضي وقدشذت زيادتها بلنظ المضارع في قول المعقبل بن ابي طالب رضي الله عنها

انت تکون ماجد نبیلُ اذا بهب شاً لُّ بلیلُ وَبَعْدَ اوْنَ وَلَوْکَیْثِیرًا ذَا اَشْتَهَرْ وَبَعْدِ فُونَهَا وَیْنَقُونَ اَکْخَبرْ وَبَعْدَا وْنُ وَلَوْکَیْثِیرًا ذَا اَشْتَهَرْ مخذف کان مع اسمها و بینی خبرهاکثیرًا بعد ان کُفولهِ قد قيل ما قيل ان صدقًا وإن كذبًا فيا اعتذارك من قول اذا قيلا التفدير ان كان المقول صدقًا وإن كان المقول كذبًا وبعد لو كقولك اثنني بداية ولوحمارًا اي ولو كان المأتي به حمارًا وقد شذً حذفها بعد لدن كقوله من لد شولاً فالى اتلائها التقدير من لد كانت شولاً

من مسسور المارم المعدير من لد السيسود وَ بَعْدَ أَنْ تَعُويضُ ماعَنْهَا أَرْتُكِبْ كَمِيْلُ أَمَّا أَنْتَ بَرَّا فَأَ قُتربْ ذكر في هذا البيت ان كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحواما انت برًّا فافترب والاصل أن كنت برًّا فافترب فحذفت كان فانفصل الضمير المنصل بها وهو الناه فصار أن انت برًا ثم اتي بما عوضًا عن كان فصار إن ما انت برًّا ومثلة قول الشاعر

اباخراشة امَّا انت ذا نفر فان قومي لم تأكلهم الضَّبحُ

فان مصدرية وما زائدة عوض عن كان وانت اسم كان المحذوفة وذا نفر مخبرها ولا يجوز انجمع ببن كان وما لكون ما عوضًا عنها ولا يجوز انجمع ببن كان وما لكون ما عوضًا عنها ولا يجوز انجمع ببن المعوض واجاز ذلك المبرد فيقول اما كنت منطلقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وابقاء اسها وخبرها الا اذا كان اسمها ضير مخاطب كامثل بو المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو اما انا منطلقا انطلقت والاصل ان كنت منطلقاً ولا مع الظاهر نحو اما زيد المقباً انطلقت والقياس جوازها كا جازمج المخاطب والاصل ان كان زيد ذاهاً وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه باما زيد ذاهاً

حذف جائز لالازم ومذهب سيبوبه ومن تابعة أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا تقول لم يك الرجل قائمًا وإجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذًا لم يك الذين كفروا وإما اذا لاقت متحركًا فلا بخلو اما ان يكون ذلك المخرك ضيرًا متصلاً اولا فان كان ضيرًا متصلاً لم تحذف النون اتفاقاً كقوليصلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد ان يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله فلا مجوز حذف النون فلا نقول ان يكه والا يكه وان كان غير ضير متصل جاز الحذف والاثبات نحو لم يكن زيد قائمًا ولم يك ريد قائمًا وظاهر كلام المصنف انه لا فرق في ذلك بن كان الناقصة والتامة وقد فري وإن تك حسنة بضاعنها برفع حسنة وحذف النون وهذه في النامة وقد فري وإن تك حسنة بضاعنها برفع حسنة وحذف النون وهذه في النامة

فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس أعما ولا ولات وإن المشبهات بليس أعما ولا ولات وإن المشبهات بليس أعما و و و و و المراب و و المراب و ا

ابناؤها متكنفون ابافم حنق الصدور وما فم اولادها

لكن لاتعمل عندم الا بشروط سنة ذكر المصنف منها اربعة الاول ان لا يزاد بعدها ان فان زيدت بطل علمانحوما ان زيد قائج برفع قائج ولا يجوز نصبة وإجاز ذلك بعضهم .الناني ان لاينتقض النفي بالا نحوما زيد الا قاع ا فالا بمجوز نصب قائم خلاقًا لمن اجازه . الثالث ان لا يتقدم خبرها على اسمها وهي غير ظرف ولا مجر ورفان نقدم وجب رفعة نحوما قائم ويد فلا نقول ماقائمًا زيد و في ذلك خلاف فان كان ظرفًا او مجر ورًا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر و فاختلف الناس في ما حينئذ ٍ هل هي عاملة او لا فمن جعلها عاملة قال ان الظرف وانجار والمجرور في موضع نصببها ومن لم يجعلها عاملة قال انهما في موضع رفع على انهما خبران للبتدا الذي بعدها وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف فانهُ شرط في اعالما ان يكون المبتدأ والخبر بعد ما على الترتيب الذي زكن اي علم وهذا هو المراد بقوله وترتيب زكن ايعلم ويعني بهِ ان يكون المبتدا مقدمًا والخبر ، وخرًا و مقتضاه انهُ متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئًا سواء كان الخبر ظرفًا اوجارًا ومجرورًا ام غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع أن لايتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولاجار ومجر ورفان نقدم بطل عملها نحوه اطعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن اجاز بقاء العمل مع نقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الاولى لتاخير الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الاعال مع تقدم المعمول عن النصل بين الحرف ومعمولهِ وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فان كان المعمول ظرفًا اوجارًا ومجرورًا الم يبطل عملها نحوما عندك زيد مفيمًا ومايي انت معنيًا لان الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في عيرها وهذا الشرط منهوم من كلام المصنف لتفصيصه جواز تقديم معمول الخبربما اذاكان المعمول ظرفًا اوجارًا ومجرورًا .الشرظ الخامس ان لاتتكررما فان تكررت بطل عملهانحو ماما زيد قائم فالاولى نافية والثانية نفت نفي النفي فبقي اثباتًا قلا يجوز تصب قائم وإجازه بعضهم .الشرط السادس ان لايبدل من خبر ما

اسم موجب فان ابدل بطل عملها نحو ما زيد بشي عالا شي الا يعبا به فيشي عنى موضع رفع خبر عن المبتدا الذي هو زيد ولا يجوز ان يكون في موضع نصب خبراً عن ما وإجازه قوم وكلام سيبويه رحمة الله تعالى في هذه المسئلة محدمل للغولين المذكور وهو ما زيد بشيء العلم بعدم اشتراط ذلك فانة قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء الى اخره استوت اللغتان يعنى لغة المحجاز ولغة تميم وإخنلف شراح الكتاب فيا برجع اليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع الى الاسم الواقع قبل الا برجع اليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع الى الاسم الواقع قبل الا والمراد انه لاعمل لما فيه فاستوت اللغتان في انه مرفوع وهولاء هم الذين مرطول في اعال ما ان لا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع الى الاسم الواقع بعد الا والمراد انه يكون مرفوعًا سواء جعلت ما حجازية ام تميمية وهولاء هم الذين في منه ترجم وهولاء هم الذين الم يشترطوا في اعال ما ان لا يبدل من خبرها موجب وتوجيه وهولاء هم الذين و ترجيح الخنار منها وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر

ورَفْع مَعْطُوفِ بِلْكِنْ أَوْبِيلْ مِنْ بَعْدِمَنْصُوبِ بِيا ٱلْزَمْ حَيْثُ حَلَّ اذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا بخلو اما ان يكون مَقَتَضيًا للا بجاب او لا فان كان مقتضيًا للا بجاب تعين رفع الاسم المواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فنفول ما زيد قائمًا لكن قاعد "او بل قاعد" فيجب رفع الاسم على انه خبر مبتدا معذوف والتقدير لكن هو قاعدوبل هو قاعد ولا بجوز نصب قاعد عطفًا على خبر ما لان ما لا نعمل في الموجب وإن كان الحرف العاطف غير مقتض خبر ما لا بجاب كالواو ونحوها جاز الرفع والنصب والحنار النصب نحو ما زيد قائمًا ولا قاعد " وهو خبر لمبتدا محذوف التقدير ولا قاعد " وهو خبر لمبتدا محذوف التقدير ولا هو قاعد فنهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع با اذا وقع الاسم بعد بل ولكن انه لا بجب الرفع بعد غيرها

وَبَعْدَمَا وَلَيْسَ جَرَّالْبَا ٱلخُبَرْ وَبَعْدَ لَا وَنَفْي كَانَ قَدْ بُجَرّ

تزاد الباء كثيرًا في الخبر المنني بليس وما نحو قولد تعالى اليس الله بكاف عمده وإليس بعزيز ذي انتقام وما ربك بغافل عا يعملون وما ربك بظالم للعبيد ولاتخنص زيادة الباء بعد ما بكونها حجازية خلافًا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التبيية وقد نقل سيبويه والفرَّاء رحمها الله تعالى زيادة الباء بعد ما عن بني تميم فلا التفات الى من منع ذلك وهو موجود في الشعاره وقد اضطرب راي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء الا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلاً في خبر لا كتوله

فكن ليشفيعًا يوم لا ذو شفاعة بغن فتيادًعن سواد بن قارب

وفي خبركان المنفية بلمكفوله

وإن مدّت الايدي الى الرَّاد لم آكن باعبليم اذ اشيع القوم اعجلُ في النَّكرَاتِ أَعْمِلَتُ كَلَيْسَ لا وَقَدْ نَلِي لاَت وَإِنْ ذَا الْعَمَلاَ وَمَا اللَّآتَ فِي سَوَى حِينَ عَمَلْ وَحَذْفُ ذِي الرَّفْعِ فَشَاوا لْعَكْسُ قَلْ تقدم النَّاكر من العالمية على الما الله على ما وذكر هنا لا ولات مان الما لا فذهب المجازيين اعالما على اليسومذهب تميم اهالما ولا تعمل عند المجازيين الا بشروط ثلاثة احدها ان يكون الاسم والحبر نكرتين غولارجل افضل منك ومنة قولة

تعزَّ فلا شيء على الارض باقيا ولا وزرٌ ما قضى الله وإقيا وقولة

نصرنك اذلاصاحب غير خاذل فيوئت حصنًا بالكاة حصينا وزعم بعضهم انها قد نعمل في المعرفة وإنشد النابغة

بدت فعل ذي ودّ فلا تبعنها تولَّت وبنَّت حاجني في فق اديا وحلَّت سواد الفلب لاانا باغيًا سواها ولاعن حبها متراخيا واختلف كلام المصنف في هذا الديت قهرة قال انه مو وَّل ومرة قال ان النياس عليه سائغ الشرط الثاني ان لاينقدم خبرها على اسمها فلا نقول لا قائمًا رجل الشرط الثالث ان لا ينتقض النفي بالا فلا تقول لا رجل الا افضل من زيد بنصب افضل بل يجب رفعة ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين وإما ان النافية فمذهب اكثر البصريين والفراء انها لا تعمل شيئًا ومذهب الكوفيين خلا الفراء انها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين ابو العباس المبرد وليو بكر بن السرّاج وابو علي الفارسي وابو الفتح بن جني واخناره المصنف وزعم ان بكر بن السرّاج وابو علي الفارسي وابو الفتح بن جني واخناره المصنف وزعم ان في كلام سيبو يه رحمة الله تعالى اشارة الى ذلك وقد ورد الساع بوقال الشاعر أن هو مستوليًا على احد الاعلى اضعف المجانين وقال آخد

ان المرة ميتًا بانقضاء حياته ولكن بان يبغى عليه فيخذلا وذكرابن جني في المحتسب ان سعيد بن جبير رضي الله عنة قرأ ان الذين تدعون من دون الله عبادًا امثالكم بنصب العباد ولا يشترط في اسها وخبرها ان يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة ولملعرفة فنقول ان رجل قائمًا وان زيد القائم وان زيد قائمًا وان لا النافية زيدت عليها تاء التانيث مفتوصة ومذهب الجمهور انها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بانها لايذكر معها الاسم والخبر معًا بل انما يذكر معها احدها والكثير في لسان بانها لايذكر معها الاسم والخبر معًا بل انما يذكر معها احدها والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقي الخبر والتقدير ولات الحين حين مناص بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولات الحين مين مناص برقع الحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قرئ شذوذًا ولات حين مناص برقع الحين على انه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولات حين مناص برقع الحين على انه اسم لات والخبر محذوف والتقدير ولات حين مناص برقع الحين عين مناص على ولات مين مناص برقع الحين بين مناص على الماداد بقوله وما للات في سوى حين عمل الى ما ذكره سيبويه من ان لات لا تعمل الا بقوله و ما للات في سوى حين عمل الى ما ذكره سيبويه من ان لات لا تعمل الا في النظ الحين ولا في المواد في المراد انها لا نعمل الا في لنظ الحين ولا نعمل الا عين واخلف الناس فيه فقال قوم المراد انها لا نعمل الا في لنظ الحين ولا المواد في المواد في

الزمان فتعمل في لفظ الحين وفي ما رادفة من اسماء الزمان ومن عملها في ما رادفة قول الشاعر

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيد وخيم وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الاخفش انها لاتعمل شيئاً وإنه ان وجد الاسم بعدها منصوباً فناصبه فعل مضمر والتقدير لات ارى حين مناص وإن وجد مرفوعاً فهو مبتدا والخبر محذوف والتقدير لات حين مناص كائن لهم والله اعلم

افعال المقاربة

كُلَّانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنْ نَدَرٌ غَيْرُ مُضَارِع لِهٰذَيْن خَبَرٌ هذا هو النسم الثاني من الافعال الناسخة وهو كاد وإخوانها وذكر المصنف منها احدعشر فعلا ولا خلاف في انها افعال الاعسى فنقل الزاهد عن ثعلب انها حرف ونسب ايضًا الى ابن السرَّاج والصحيح انها فعل بدايل انصال ناء الناعل وإخوانها بها نحو عسبت وعسيتم وعسيتن وهذه الافعال نسى افعال المقاربة بل هي على ثلاثة اقسام احدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب واوشك والثاني ما دلّ على الرجاء وهو عسى وحرى وإخلولق والثالث ما دلّ على الانشاء وهو جعل وطنق وإخذ وعلى وإنشا فتسمينها والثالث ما دلّ على الانشاء وهو جعل وطنق واخذ وعلى وانشأ فتسمينها بافعال المقاربة من باب نسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدا وإلخبر فترفع المبتدا اسمًا لها ويكون خبره خبرًا الها في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى لكن الخبر في هذا الباب لايكون الا مضارعًا خوكاد زيد يقوم وعسى زيد ان يقوم وندر مجيئة اسمًا بعد عسى وكاد كقوله

آكثرت في العذل ملحًا دامًا لانكثرن اني عسيت صامًا وقولهِ فابت الى فهم وماكنت آئبًا وكم مثلها فارقتها وهي نصفرُ وهذا هو مراد المصنف بقولهِ لكن ندر الى اخره لكن في قولهِ غير مضارع ابهام فانة يدخل تحنة الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة النعلية بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه كلها خبرًا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسمًا وإما هذه فلم يسمع مجيئها خبرًا عن هذبن

و كُونْهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى أَزْرَ وَكَادَ ٱلْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا اِي افْتِرانَ خبر عَسَى بان كثير وتجريده من ان قليل وهذا مذهب سيبويه ومذهب جمهور البصريين انه لا يتجرد خبرها من ان الا في الشعر ولم برد في الفرآن الا مقترنًا بان قال الله تعالى فعنى الله ان ياني بالفنج وقال عز وجل عسى ربكم ان برحمكم ومن وروده بدون ان قوله

عنى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراء و فرخ قريب وقولة عسى فرخ باني به الله انه له كل يوم في خليقته امر وقولة عسى فرخ باني به الله انه له كل يوم في خليقته امر واما كاد فذكر المصنف انها عكس عسى فيكون الكثير في خبرها ان يتجرد من ان ويقل افتران بها وهذا بخلاف ما نص عليه الاندلسيون من ان اقتران خبرها بان مخصوص بالشعر . فين تجرده من ان قولة تعالى فذبحوها وما كادول ينعلون وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ، ومن اقترانه بان قولة صلى الله عليه وسلم ما كدت ان اصلي العصر حتى كادت الشهس ان تغرب وقولة

كادت النفس ان تغيض عليهِ اذغدا حشور بطة وبرود و كَادَت النفس ان تغيض عليهِ اذغدا حشور بطة وبرود و كَاكُونُ جُعِلًا خَبَرُهَا حَنْهًا بِأَ نُ مُتَّصِلًا وَكُولًا أَخْلُولُقَ أَنْ مَثْلًا أَنْ مَثْلًا حَرَى وَبَعْدَ أَوْشَكَ أَنْتِفًا أَنْ نَزَرًا بِعَنِي ان حرى مثل عسى في الدلالة على رجاه النعل لكن بجب اقتران خبرها بان نحو حرى زيد أن يقوم ولم بجرد خبرها من ان لا في الشعر ولا في غيره وكذلك اخلولق تلزم ان خبرها نحو اخلولقت السادان تمطر وهو من امثلة سيبويه ولها اوشك فالكثير اقتران خبرها بان و يقل حذفها منه فهن اقتران سيبويه ولها اوشك فالكثير اقتران خبرها بان و يقل حذفها منه فهن اقتران عليه المناوية الم

بهاقولة

ولوسئل الناس النراب لاوشكول اذا قبل هاتول ان يملول وينعول ومن تجرده منهاقولة

بوشك من فرمن منينو في بعض غرانو بوافقها ومثلُ كَادَ فِي اللَّهُ وَعِ كَرِبَا وَتَوْكُأُ نُ مَعْ ذِي ٱلشُّرُوعِ وَجَبَا كَرَبِا وَتَوْكُأُ نُ مَعْ ذِي ٱلشُّرُوعِ وَجَبَا كَانَ فِي ٱلْأُصِحِ كَرَبِا وَطَفِقْ كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذَتُ وَعَلِقُ لَم السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَ

كرب القلب من جواهُ يذوبُ حين قال الوشاة هندُ غضوبُ وسع من اقترانه بها قولة

سقاها ذوو الاحلام سجلاً على الظا وقد كربت اعنافها ان نقطعا وللشهور في كرب فتج الراء ونقل كسرها ايضاً ومعنى قوله و ترك ان مع ذي الشروع وجبا ان ما دل على الشروع في النعل لا يجوز اقتران خبره بان لما يئة و بين ان من المنافاة لان المقصود به الحال وإن للاستقبال وذلك نحى انشأ السائق بحدو وطنق زيد يدعو وجعل يتكلم واخذ ينظم وعلق يفعل كذا وأستعملُوا مُضارعاً لا وشكا وكاد لا غَيْر و وَرَا دُول مُوشِكا افعال هذا الباب لا نتصرف الا كاد واوشك فانة قد استعمل منها المضارع نخو قوله تعالى بكادون يسطون وقول الشاعر

يوشك من فرمن منيته \* وزعم الاصمي انهُ لم يستعمل بوشك الا بلفظ المضارع ولم تستعمل اوشك بلفظ الماضي وليس بجيد بل قد حكى الخليل استعال الماضي وقد ورد في الشعر كقوله

ولوسئل الناس التراب لاوشكول اذا قيل هاتول ان يملوا وينعول

نع الكثير فيها استعال المضارع وقل استعال الماضي وقول المصنف وزادول موشكًا معناهُ انهُ قد وردايضًا استعال اسم الناعل من اوشك كقولهِ فبوشكة ارضنا ان تعود خلاف الانيس وحوشًا يبابا وقد يشعر تخصيصة اوشك بالذكرانة لا يستعمل اسم الناعل من كاد وليس كذلك بل قد ورد استعالة في الفعر كقوله

اموت اسى يوم الرجام وإنني يقينًا لرهنُ بالذي اناكائكُ وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب وإفهم كلام المصنف أن غير كاد واوشك من افعال هذا الباب لم يرد منة المضارع ولا اسم الفاعل وحكي غيره خلاف ذلك فحكى صاحب الانصاف استعال المضارع واسم الفاعل من عسي قالواعسي يعسي فهوعاس وحكى الجوهري مضارع طفق وحكى الكسائئ

مضارع جعل

بَعْدَ عَسَى أَخْلَوْلَقَ أَوْشَكُ قَدْ يَرِدْ غِنِي بِأَنْ يَفْعَلَ غَنْ تَانِ فَقِدْ اختصت عسى وإخلولق وإوشك بأنها نستعمل ناقصة وتامة فاما الناقصة فقد سبق ذكرها وإما التامة فهي المسندة الى ان والفعل نحوعسي ان يقوم وإخلولق أن ياتي واوشك أن يفعل فان والفعل في موضع رفع فاعل عسى وإخلولق واوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها وهذا اذا لميل الفعل الذي بعد ان ظاهر يصح رفعة بوفان وليه نحو عسى ان يقوم زيد مخذهب الاستاذ ابوعلي الشلوبين الى انة يجبان يكون الظاهر مرفوعًا بالنعل الذي بعد ان فان وما بعدها فاعل لعسي وهي تامة ولاخبر لها وذهب المبرد والسيرافي والفارسي الى تجويز ما ذكر الشلوبين وتجويز وجه آخر وهو ان يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعًا بعسي أسمًا لها وإن والفعل في موضع نصب بعسى ونقدم على الاسم والفعل الذي بعد ان فاعلهُ ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تاخر لانه مقدم في الرتبة وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتانيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسي ان يقوما الزيدان وعسى ان يقوموا الزيدون وعسى ان يقمن الهندات فتاني بضمير ف الفعل لان الظاهرليس مرفوعاً به بل هو مرفوع بعسى وعلى راي الشلويين يجب ان نقول عسى ان يقوم الزيدان وعسى ان يقوم الزيدون وعسى ان نقوم الهندات فلا ناتي في الفعل بضمير لانة رفع الظاهر الذي بعده

وَجَرِّ دَنَّ عَسَى أَ و اَرْفَعُ مُضَمَّراً يِهِا إِذَا اسْمُ قَبْلُها قَدْ ذُكِرًا اخْتَصَتْ عَسَى من بين سائر افعال هذا الباب بانهااذا نقدم عليها اسم عازان يضهر فيها ضير يعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم وجاز تجريدها عن الضير وهذه لغة المجاز وذلك نجو زيد عسى ان يقوم فعلي لغة تميم يكون في عسى ضهير مستتر بعود على زيد وإن يقوم في موضع نصب بعسى وعلى لغة المجاز لاضهير في عسى وإن يقوم في موضع رفع بعسى ونظهر فائدة ذلك في التانيث والتثنية والمجمع فتقول على لغة تميم هند عست ان يقوم والزيدان عسي ان يقوم والمؤيدات عسيت ان يقوم والزيدان على الغة المجاز هند عسى ان يقوم والزيدان على وقفل على المفار فلا عنور على من افعال هذا الباب فيجب الإضار فيه فتقول الزيدان جعلا ينظان ولا يجوز ترك الاضار فلا تقول الزيدان على النيوما والمندات عنى ان يقون الزيدان على ان يقوما الزيدان والمجوز ترك الاضار فلا تقول الزيدان على ان يقوما

وَالْفَتْحِ وَالْكَسْرَأَ جِزْ فِي السِّينِ مِنْ نَحْوِعَسَيْتُ وَا نُتِفَا الْفَتْعِ رُكِنْ الْمَالَعَ فَعَيْ اذا انصل بعسى ضمير مرفوع وهو كمنكلم نجو عسيتُ اومخاطب نحو عسيتَ وعسيمًا وعسيم وعسيتن او لغائبات نحوعسين جاز كسرسيمًا وفتمًا والفخ المهر وقرأ نافع فهل عسيم ان نولينم بكسر السين وقرأ الباقون بفتحها

إنَّ وَإخواتها

لإِنَّ انَّ لَيتَ لَكِنَّ لَعَلْ كَانَّ عَكُسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ

كَانَ وَلَكُنَ وَلِيتَ النّانِي مِن الحروف الناسخة للابنداء وهي سنة احرف إن وَأَن وَكُنْ وَلَكِنَ وَلَكِنَ النّاخِة للابنداء وهي سنة احرف إن وَأَن النّاكِمُورة وَلَكُنَ النّسية ولكن النّائِي وَمِعنِي ان وَأَن التوكيد ومعنى كأن التشبيه ولكن الاستدراك وليت النمي ولعل الترجي والاشفاق والفرق بين الترجي والتمني النائه وفي غير الممكن نحوليت الشباب يعود بوما وإن الترجي لايكون الا في الممكن فلا نقول لعل الشباب يعود والنشفاق في الممكن نخوليت الشباب يعود والنق بين الترجي والاشفاق ان الترجي يكون في المحبوب نحولعل الله برحمنا والنرق بين الترجي والاشفاق ان الترجي يكون في المحبوب نحولعل الله برحمنا والاشفاق في المكروب نحول العلم وترفع الخبر نحوان زيدًا قائمٌ في عاملة في الجزئين هذا كان فتنصب الاسم وترفع الخبر نحوان زيدًا قائمٌ في عاملة في الجزئين هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون الى انها لاعمل لها في الخبر وإنما هو باق مذهب البصريين وذهب الكوفيون الى انها لاعمل لها في الخبر وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول ان وهو خبر المبتدا

وَرَاعِ ذَا النَّرْتِيبَ إِلَّا فِي الَّذِي كَلَيْتَ فِيهَا أَوْ هُنَا غَيْراً الْبَدِي اي بلزم نقديم الأسم في هذا الباب وناخير الخبر الا اذا كان الخبر ظرفًا اوجارًا ومجرورًا فانه لا بلزم ناخيره وتحت هذا قسمان احدها انه يجو زنقديه وناخيره وذلك نخوليت فيها غير البذي اوليت هنا غير البذي اي الموقع فيجوز نقديم فيها وهنا على غير وناخيرها عنها والثاني انه يجب نقديمه نحوليت في الدار الثلا يعود الضمير على متاخر لفظًا في الدار الثلا يعود الضمير على متاخر لفظًا ورتبة ولا بجوز نقديم معمول الخبر على الاسم اذا كان غير ظرف ولا مجرور محوان زبدً اآكل طعامك ان طعامك زيدً اأكل وكذا ان كان المعمول ظرفًا او جارًا ومجرورًا نحوان زيدً اوائق في الدار المناه فولة بك اوجالس عندك فلا يجوز نقديم المعمول على الاسم فلا نقول ان بك ريدًا وائق او المؤلف وجعل منه قولة بك اوجالس عندك فلا يجوز نقديم المعمول على الاسم فلا نقول ان بك زيدًا وائق او المؤلف وجعل منه قولة

فلا تلحني فيها فان بجبها اخاك مصاب القلب جمّ بلابلة وهم و آو في سوى ذَاكَ أَكْسِرِ الله ان لها ثلاثة احوال وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الامرين فيجب فقيها اذا قدرت بصدر كا اذا وقعت في موضع مرفوع فعل نحو يعجبني أنك عام أي قيامك او منصو يه نحو عرفت انك قائم أي قيامك او في موضع عجرور بحرف نحو عجبت من انك قائم أي من قيامك ولها قال اسد مصدر مسدها ولم يقل اسد مفرد مسدها لانه قد يسد المفرد مسدها و يجب كسرها نحو طننت زيد انه قائم فهذه بجب كسرها وان سد مسدها مفرد لانها في موضع المفعول الثاني ولكن لا نقد ربالمصدر اذ لا يصح طننت زيد اقيامة فان لم يجب نقد برها بصدر أم يجب فقها بل تكسر وجوباً او جوازاً على ما سنيين و تحت هذا قسمان احدها وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فاشار الى وجوب الكسر بقواه

فَاكُسُرُ فِي الْأَبْتِدَا وَفِي بَدُ صَلَهُ وَحَيثُ إِنَّ لَيهِيْنِ مُكْمِلَهُ وَحَيثُ إِنَّ لَيهِيْنِ مُكْمِلَهُ أَوْحُكَمِ الْمَوْلِ أَوْحَلَتْ مَكَلَ حَالِ كَزُرْتُهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلُ وَكَسِرُ وَا مِرْ وَا مِنْ بَعْدِ فِعْلِ عُلِقًا بِاللَّآمِ كَاعْلَمُ اللَّهُ وَأَنْهُ لَدُو نُعَى عَلِيهِ الكسر فِي سنة مواضع الاول اذا وقعت ان ابنداء اي في أول الكلام نحوان زيدًا قاع ولا بحوز وقوع المنتوحة ابنداء فلا نقول أنك فاضل عندي الم بجب التاخير فتقول عندي أنك فاضل واجاز بعضهم الابتداء بها والثاني ان نقع ان ضدر الصلة نخوجاء الذي انه قاع ومنه قوله تعالى واتيناه من الكنوز ما إن منانحة لتنوه والثالث ان نقع جوابًا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله ان زيدًا لقاع وسياني الكلام على ذلك والرابع ان نقع في جلة محكية بالقول نحق قلت ان زيدًا قاع قال على قال إني عبد الله فان لم تحكية بالقول نحق قلت ان زيدًا قاع قال على قال إني عبد الله فان لم تحكية بالقول نحق قلت ان زيدًا قاع قال تعالى قال إني عبد الله فان لم تحكية بالقول نحق قلت ان زيدًا قاع قال تعالى قال إني عبد الله فان لم تحكية بالقول المحري

القول مجرى الظن فتحت نحو انقول أن ويدًا قائم اي انظن . الخامس ان نقغ في جملة موضع الحال كتوليه زرته وإني ذو امل ومنه قوله نعالى كا اخرجك ربك من بيئك بالحق و إن فريقًا من المومنين لكارهون وقول الشاعر ما اعطياني ولا سالتها الا و إنى لحاجزي كرّى

السادس ان تقع بعد فعل من افعال الفلوب وقد علق عنها باللام نحو علمت الن ريدًا لقائم وسندين هذا في باب ظننت فان لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدًا قائم هذا ما ذكره المصنف واورد عليه انه نقص مواضع بجب كسران فيها الاول اذا وقعت بعد ألا الاستنتاجية نحو الا إن زيدًا قائم ومنه قوله تعالى الا إنهم هم السنها في الثاني اذا وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيدًا جالس الثالث اذا وقعت في جملة هي خبر اسم عين نحو زيد انه قائم انتهي ولا برد عليه شيء من هذه المواضع لدخو لها تحت قوله فا كسر في الابتدا لان هذه انما كسرت لكونها اول جملة مبتدا بها

بَعْدَ إِذَا فَجَاءَةٍ أَوْ فَسَمِ لَا لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي مَعْدَ إِذَا فَجَاءَةٍ أَوْ فَسَمِ لَا لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي مَعْ ثِلْوِ فَاٱلْخُزَا وَذَا يَطَّرِدُ فِي خَوْخَيْرُ ٱلْقَوْلِ إِنِّي أَحْمَدُ

يعنى انه بجوز فتجان وكسرها اذا وقعت بعداذا القبائية نحو خرَجت فاذا ان زيدًا قائم فهن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فاذا زيد قائم ومن فتحها جعلها مع صلنها مصدرًا وهو مبتدا خبره اذا النجائية والتقدير فاذا قيام زيد اي فني الحضرة قيام زيد و بجوزان يكون الخبر محذوفًا والتقدير خرجت فاذا قيام زيد موجود وما جاء بالوجهين قولة

وكنت ارى زيدًا كما قيل سيدًا اذا انه عبد القفا واللهازم روي بفتح ان وكسرها فهن كسر جعلها جملة مستانفة والتقدير اذا هو عبد الففا واللهازم ومن فتح جعلها مصدرًا مبتدا وفي خبره الوجهان السابقان والتقدير على الاول فاذا عبوديتة اي ففي الحضرة عبوديتة وعلى الثاني فاذا عبوديتة وجودة وكذا بجوز فتم ان وكسرها اذا وقعت جهاب قسم وليس في خبرها اللام نحو حلفت ان زيدًا قائم النتم والكسر قوله اللام نحو حلفت ان زيدًا قائم بالنتم والكسر قوله لتقدن منعد القصي منى ذى القاذورة المقلي الوخلني بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي

ومقتضي كلام المصنفانة بجوز فتح انَّ وكسرها بعد القسماذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت انجملة المنسم بها فعلية وإلفعل فيها ملفوظ بونحو حلفت ان زيدًا أقاع أو غير ملفوظ به نحو والله ان زيدًا قاع ام اسية نحو لعمرك ان زيدًا قائج وكذلك بجوزالفتح والكسراذا وقعت ان بعد فاء الجزاء نحومن ياتني فانهُ مكرم فالكسر على جعل ان ومعمولها جملة اجيب بها الشرط فكانهُ قال من ياتني فهو مكرم والفتح على جعل ان وصلتها مصدرًا مبتدا والخبرمحذوف والتقدير من ياتني فأكرامهُ موجود ويجوز ان يكون خبرًا لمبتدا محذوف والتقدير فجزاء الاكرام وما جاء بالوجهين قولة تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم قرى، فانهُ غنور رحيم بالفتح والكسر فالكسر على جعلها جملة جوابًا لمن والفتح على جعلهامصدرًا مبتدا خبرهُ محذوف والتقدير فالغفران جزاقهُ أو على جعلها خبرًا لمبتدا محذوف التقدير فجزاؤ الغفران وكذلك بجوز الفتح والكسراذا وقعت ان بعد مبتدا هو في المعنى قول وخبر ان قول والقائل وإحد نحو خير القول اني احمد فهن فتح جعل إن وصلتها مصدرًا خبرًا عن خير والتقدير خير القول حمد الله فخير مبتدا وحمد الله خبره ومن كسر جعلها جملة خبرًا عن خيركا تقول اول قراءني سبج اسم ربك الاعلى فاول مبتدا وسبح اسم ربك الاعلى جملة خبرعن اول وكذلك خير القول مبتدا وإني احمد اللهخبرة ولا تحناج هذه الجملة الى رابط لانها نفس المبتدا في المعنى فهي مثل نطقي الله حسبي ومثل سيبويه هذه المسالة بقولهِ اول ما اقول اني احمد الله وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكرةُ وهو انهُ من باب الاخبار بالجمل وعليهِ جرى جماعة من

المتقدمين وللتاخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وابي بكر بن طاهر وعليهِ اكثر النحويين

وَبَعْدَ ذَاتِ ٱلْكَسِرِ تَصْعَبُ ٱلْخُبَرُ لَامُ ٱبْيَدًا ۗ غَوْ إِنِّي لَوزَرْا

بجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيداً القائم وهذه اللام حنها ان ندخل على الكلام لان له اصدر الكلام فحنها ان ندخل على إن محو لا إن زيداً اقائم ولكن لما كانت اللام للتاكيد وإن للتاكيد كرهوا الجمع بين حرفين بعنى واحد فاخر وا اللام الى الخبر ولا تدخل هذه اللام على خبر بافي اخوات ان فلا نقول لعل زيداً القائم وإجاز الكوفيون دخوله على خبر لكن وإنشد وإ

بلومونني في حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميد وخرج على ان اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر امسي نحو قوله

مرواعجالى فنالواكيف سيدكم فنال من سئلوا امسى لجهودا اي امسي مجهودًا وكا زيدت في خبر المبتدا شذوذًا كتولهِ

امُّ الحليس لعجوزٌ شهرَبه ترضي من اللحم بعظم الرَّقبة ولجاز المبرد دخولها على خبراًنَّ المنتوحة وقد قرى ً شاذَ الا انهم ليا كلون الطعام بفتح ان وخرج ايضًا على زيادة اللام

وَلاَ بَلِي ذِي ٱللَّامَ مَا قَدْ نُفِياً وَلاَ مِنَ ٱلْافْعَالَ مَا كَرَضَا وَقَدْ يَلِيها مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذا لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعِدَى مُسْتَحِوذا اذا كان خبر ان منتيًا لم تدخل عليه اللام فلا نقول ان زيدً الما يقوم وقد ورد في الشعر كفوله

واعلم ان تسلياً وتركاً للامتشابهان ولا سواه ولشار بقوله ولا من الافعال ماكرضيا الى انه اذاكات انخبر ماضيًا متصرفًا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام فلا نقول ان زيدًا الرضي وإجاز ذلك

الكسائي وهشام فان كان الفعل مضارعًا دخلت اللام عليه ولا فرق بين المتصرف نحو ان زيدً اليرضى وغير المتصرف نحو ان زيدً اليذر الشرهذا اذا لم نفترن به السين او سوف فان افترنت به نحوان زيدً اسوف يقوم او سيقوم فني جواز دخول اللام عليه خلاف فيجوز اذا كان سوف على الصحيح وإما اذا كانت السين فقليل وإن كان ماضيًا غير متصرف فظاهر كلام المصنف دخول اللام عليه فتقول ان زيدً النعم الرجل وإن عمرًا لبئس الرجل وهذا مذهب الاخنش والغراء والمنقول ان سيبويه لا يجيز ذلك فان قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحوان زيدًا لقد قام

وتصحيبُ الواسطَ معمول الخبر في الفصل واسمًا حلَّ قبلهُ الخبر ويتدخل لار الابتداء على معمول الخبر اذا توسط بين الاسم والخبر خوان زيدًا الطعامك اكل وينبغي ان يكون الخبر حيئذ ما يصح دخول اللام عليه كامثلنا فان كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصحح دخول اللام عليه كا الخبول فالا تقول النزول النزيدًا الطعامك اكل وإجاز ذلك بعضهم وإنما قال المصنف وتصحب الواسط اي المتوسط تنبيهًا على انها لا تدخل على المعمول اذا المحمول المتوسط لا تدخل على المجمول اذا المحمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا تقول ان زيدًا اكل لطعامك وإشعر قوله بان اللام اذا دخلت على المحمول المتوسط لا تدخل على الخبر فلا تقول ان زيدًا المحمول الخبر المتوسط وقد مع ذلك قليلا من جهة انه خصص دخول اللام بعمول الخبر المتوسط وقد مع ذلك قليلا من جهة انه خصص دخول اللام بعمول الخبر المتوسط وقد مع ذلك قليلا من جهة انه خصص دخول اللام بعمول الخبر المتوسط وقد مع ذلك قليلا من حكى من كلامهم اني لجمد الله لصالح وإشار بقوله والنصل الى ان لام الابتداء من حكى من كلامهم اني لجمد الله لصالح وإشار بقوله والنصل الى ان لام الابتداء خبران وسي ضمير الفصل خوان زيدًا لموالقائم قال الله تعالى ان هذا لهد خبران وسي ضمير الفصل لانه بنصل بين الخبر والصفة وذلك اذا قلت زيد هوالقائم فلولم تات بهولاحتمل ان يكون الفائم صفة لزيد وإن يكون خبراً هوالقائم فلولم تات بهولاحتمل ان يكون الفائم صفة لزيد وإن يكون خبراً

عنة فلما اتيت بهو تعين ان يكون القائم خبرًا عن زيد وشرط ضمير الفصل ان يتوسط بين المبتدا وإنخبر نحو زيد هو الفائم اوبين ما اصلة المبتدا وإكنبر نحو ان زيدًا لهو الفائمُ طاشار بقوله طاسماً حل قبلهُ الخبر الى ان لام الابتداء تدخل على الاسم اذا تاخر عن الخبرنحو ان في الدار لزيدًا قال الله تعالى وإن لك لاجرًا غيرممنون وكلامة يشعر ايضًا بانة اذا دخلت اللام على ضير الفصل او على الاسم المتاخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك فلا تقول ان زيدًا لهي لفائج ولاان لغي الدار لزيدا ومقتضى اطلاقه في قوله ان لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبران كل معمول اذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريج والجار والمجرور والظرف والحال وقدنص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول ان زيدً المضاحكًا راكب وَوَصْلُ مَا بِذِي ٱلْحُرُ وَفِ مُبْطِلُ إعْمَالُهَا وَقَدْ يُبَغَّى ٱلْعَمَلُ اذا اتصلت ما غير الموصولة بان وإخواتها كنتها عن العمل الألبت قانة يجوز فيهاالاعال والاهال فنقول انما زيد قائخ ولايجوز نصب زيد وكذلك انَّ وكأ نَّ ولكنَّ ولعلَّ ونقول لينما زيدٌ قائمٌ وإنشَّت نصبت زيد فقلت ليما زيدًا قاع وظاهر قول المصنف رحمة الله تعالى أن ما أذا اتصلت بهذه الاحرف كننها عن العمل وقد تعمل قليلاً وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وإبن السراج وحكى الاخفش والكسائي انما زيد اقائح والصحيع المذهب الاول وهو انها لا يعمل منها مع ما الاليت وإما ما حكاه الاخفش والكسائي فشاذ وإحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فانها لانكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد بالموصولة التي بمعنى الذي نحو ان ما عند الحسن اي ان الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو ان مافعلت حسن اي ان فعلك حسن

مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَأَنْ نُسْتُكُمِلاً

وَجَائِرْ أَوْعُكَ مَعْطُوفًا عَلَى

اي اذا اني بعد اسم ان وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعدة وجهان احدهاالنصبعطنًا على اسم ان نحوان زيدً اقاع وعرّ اوالثاني الرفع نحوان زيدًا قائمٌ وعمرو واختلف فيهِ فالمشهور انهُ معطوف على محل اسم ان لانهُ في الاصل مرفوع لكونه مبتدا وهذا يشعر بوظاهركلام المصنف وذهبقوم الي انة مبتدا وخبره محذوف التقدير وعمروكذلك وهوا تصحيح فانكان العطف قبل ان تستكل انًا ي قبل ان تاخذ خبرها تعين النصب عند جمهورالنحو يين فتقول ان زيدًا وعرًا قامَّان وإنك وزيدًا ذاهبان وإجاز بعضهم الرفع وَأُنْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ مِنْ دُونِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكُأْنْ حكم أن المنتوحة ولكن في العطف على اسها حكّم اث المكسورة فتقول علمتُ أنَّ زيدًا قائمٌ وعمرو برفع عمرو ونصبه ونقول علمت أن زيدًا وعمرًا قاتمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك نقول مازيد قائمًا لكن عمرًا منطلق وخالدًا بنصب خالد ورفعه وما زيد فأمَّالكن عمرًا وخالدًا منطلقان بالنصب فقط وإما ليت ولعل وكأن فلابجوز معها الاالنصب نقدم المعطوف اوتأخر فنقول ليت زيدًا وعمرًا قائمان وليت زيدًا قائمٌ وعمرًا بنصب

غمرو في المثالين ولايجوز رفعهُ وكذلك كانَّ ولعلَّ فإجاز الفراء الرفع فيهِ متقدما ومتاخرا مع الاحرف الثلاثة

وَتَلْزَمُ ٱللَّامُ إِذَا مَا تُهْمَلُ وَخْفَفَتْ إِنَّ فَقُلَّ ٱلْعَمْلُ مَا نَاطِقُ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا وَرُبُّهَا ٱستُغْنِي عَنْهَا إِنْ بَدَا أذا خنفت إن فالاكثر في لسان العرب اهالها فتقول إنْ زيدُ لقائحُ وإذا أهلت لزمنها اللام فارقة بينها وبين ان النافية ويقلُّ اعالها فتقول ان

زيدًا قاع وحكى الاعال سيبويه والاخفش رحمها الله تعالى فلا تازمها حيئف اللام لانها لاتلتبس والحالة هذه بالنافية لان النافية لاتنصب الاسم وترفع الخبر

وإنما نلتبس بان النافية اذا اهملت ولم يظهر المقصود بها فان ظهر المقصودبها

فقد يستغنى عن اللام كفوله

ونحن اباة الضيم من آل مالك وان مالك كانت كرام المعادن التقدير فإن مالك لكانت فحذفت اللام لانها لا تلتبس بالنافية لان المعنى على الاثبات وهذا هو المراد بقوله وربا استغني عنها ان بدا الى اخر البيت فاختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام الابتداء دخلت للفرق يين ان النافية فإن المخففة من الثقيلة او هي لام اخرى اجتلبت للفرق وكلام سيبويه يدل على انها لام الابتداء دخلت للفرق وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسئلة بدل على انها لام الابتداء دخلت للفرق وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسئلة مرت بين ابي العافية فابن الاخضر وهي قولة صلى الله عليه وسلم قد علمنا ان كنت لمومنا فهن جعلها لام الابتداء اوجب كسر ان ومن جعلها لام الخرى اجتلبت للفرق فتح ان وجرى هذا الخلاف في هذه المسئلة قبلها بين ابي الحسن اجتلبت للفرق فتح ان وجرى هذا الخلاف في هذه المسئلة قبلها بين ابي الحسن على بن سلمان البغدادي الاخنش الصغير و بين ابي العافية وقال الافارسي هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق و به قال ابن ابي العافية وقال الاخش الصغير انما هي لام الابتداء دخلت للفرق و به قال ابن ابن الاخضر

وَٱلْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَا سِخًا فَلاَ تُلْفِيهِ عَالِبًا بِإِنْ ذِي مُوصَلاً

اذا خنفت ان فلا يليها من الافعال الاالافعال الناسخة للابتداء نحوكان واخواتها وظن وإخواتها قال تعالى وإن كانت لكبيرة الاعلى الذين هدى الله وقال تعالى وإن يكادالذبت كفروا ليزلقونك بابصارهم وقال تعالى وإن وجدنا اكثرهم لفاسقين ويقل ان يليها غير الناسخ واليو اشار بقولو غالبًا ومنة قول بعض العرب ان يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه وقولم ان قنعت كاتبك لسوطًا وإجاز الاخنش ان قام لانا ومنة قول الشاعر

شلت يمينك ان قتلت لمسلما حلت عليك عفوبة المتعمد وَانْ تُخَفَّفُ أَنَّ فَأَسْمُهَا ٱسْتَكُنْ وَٱلْخَبَرَا جْعَلْ جُهْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ الفائدة وَ الفائدة وَ الفائدة وَ الفائدة والفائدة الفائدة والفائدة والفائدة الفائدة والفائدة والفا

اسها الاضمر الشان محذُوفًا وخبرها لايكون الاجملة وذلك نحوعلمت ان زيد قاع وان مخففة من الثقيلة وإسها ضمرالشات وهو محذوف التقديراً فه وزيد قاع بم جملة في موضع رفع خبران والتقدير علمت انهُ زيد قاع وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشان كقولو

فلو أَنكِ فِي بَوم الرخاء سالنِنِي طلافكِ لَم ابخل وانت صديق وَ إِنْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُهْمَنِعًا وَلِمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُهْمَنِعًا وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُهْمَنِعًا فَأَلَّا حُسَنُ ٱلْفَصْلُ بِقَدْ أَوْنَفِي أَوْ تَنْفِيسٍ أَوْ لَوْ وَقَلِيلٌ ذِكُرُ لَوْ فَالْمِيلُ ذِكُرُ لَوْ

اذا وقع خبران المخففة جملة اسمية لم بحتج الى فاصل فتقول علمت ان زيد قائم من غير حرف فاصل بين ان وخبرها الا اذا قصد النفي فيفصل بينها بحرف النفي كقولة نعالى وإن لا اله الا هو فهل انتم مسلمون وإن وقع خبرها جملة فعلية فلا بخلو اما ان يكون الفعل منصرةًا او غير متصرف فان كان غير متصرف لم يؤت بفاصل نحو قولة نعالى وإن ليس للانسان الا ما سعى وقولة نعالى وإن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وإن كان متصرفًا فاما ان يكون دعاء او لا فان كان دعاء لم يفصل كقولة نعالى والخامسة ان غضب الله عليها في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي وإن لم يكن دعاء فقال قوم بجب ان يفصل بينها الا قليلا وقالت فرقة منهم المصنف بجوز الفصل وتركة والاحسن الفاني حرف التنفيس وهو السين او سوف فمثال السين قولة تعالى علمان سيكون منكم مرضى ومثال سوف قول الشاعر

واعلم فعلمُ المرءُ ينفعهُ انسوفَ ياني كل ما قدِرا الثالث النفي كمولدٍ تعالى افلا برون أن لابرجع اليهم قولاً وقولهُ تعالى ابحسب الانسان ان لن نجمع عظامهُ وقولهُ تعالى ابحسب ان لم برهُ احد . الرابع لو وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين ومنهُ قولهُ تعالى وإن لو استفامول على الطريقة وقولة نعالى اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاه اصبناهم بذنوبهم وما جاء بدون فاصل قولة

علموا أن بو ملوت فجادول قبل أن يسألوا باعظم سؤل وقولة تعالى لمن اراد ان يتم الرضاعة في قراءة من رفع يتم في قول \* والقول الثاني إن أن ليست مختفة من الثقيلة بل في الناصبة للنعل المضارع وارتفاع يتم بعد ، شذ وذًا

اي وكاً نقد زالت فاسم كاً ن في هذه الامثلة مُعذوف هوضير الشان والتقدير كانهُ زيد قائمٌ وكانهُ لم نغن بالامس وكانهُ قد زالت وانجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قولهِ فنوي منصوبها واشار بقوله وثابتًا ايضًا روي الى انهُ قدروي اثبات منصوبها ولكنهُ قليل ومنهُ قولهُ

وصدرمشرق النحر كان ثدبيه حقان

فند پيواسم كان وهو منصوب بالياء لانة مننى وحقان خبركان وروي كان ثدياه حقان فيكون اسمكان محذوقًا وهوضيرالشان والتقدير كانةو ثدياه حقان مبتدا وخبر في موضع رفع خبركان و يجنمل ان يكون ثدياه اسم كار وجاء بالالف على لغة من بجعل المثنى بالالف في الاحوال كانها

لا التي لنفي المجنس عَمَلَ إِنَّ ٱجْعَلْ لِللَّ فِي نَكْرَهُ مَفْرَدَةً جَاءَتُكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ هذا هو النسم الفالث من الحروف الناسخة للابتداء وهيلا التي لنفي الجنس طلمراد بها لا الني قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كلووانها قلت للتنصيص احترازًا من الني يقع الاسم بعدها مرفوعًا نحولارجل قامًّا فانها ليست نصًّا في نفي الجنس اذ يحتمل نفي الواحد ونفي المجنس فبتقدير ارادة نفي المجنس لا يجوز لا رجل قامًّا بل رجلان و بتقدير ارادة نفي الواحد يجوز نحو لا رجل قامًّا بل رجلان وإما لاهذه فهي لنفي المجنس ليس الا فلا يجوز لا رجل قامًّا بل رجلان وهي تعمل عمل ان فتنصب المبتدا اسمًا لها و ترفع الخبر خبرًا لها ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قامً وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة الا بالله ولا يكون اسمها وخبرها الا تكرة فلا فلا يعل في المعرفة وما ورد من ذلك مؤول بنكرة كقولم قضية ولا ابا حسن لها فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها و يدل على انه معامل معاملة النكرة وصفة بالنكرة كقولك لا ابا حسن حنانًا لها ولا يفصل بينها وبين اسمها فان فصل بينها الغيث كقوله تعالى لا فباغول

فَا نُصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَبَعْدَ ذَاكَ أَنْ عَبَراً ذُكُوْ رَافِعَهُ وَرَكِبِ الْمُهُورَدَ فَا يَحًا كَلَا حَوْلَ وَلاَ قُونَّةَ وَالنَّا فِي أَجْعَلاً مَرْفُوعًا أَوْ مَنْصُوبًا أَوْ مُركّبًا وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلاً لا نَنْصِبًا لانْجُلُو اسم لاهذه من ثلاثة احوال الحال الاول ان يكون مضافًا نحو لاغلام رجل حاضر الحال الثانيان يكون مضارعًا للمضاف اي مشابهًا له فالمراد بهكل اسم تعلق بما بعده اما بعمل نحولاطالعًا جبلاً ظاهر ولا خيرًا من زيد راكب وإما بعطف نحولاثلاثة وثلاثين عندنا ويسمى المشبه بالمضاف مطولاً ومطولاً اي ممدودًا وحكم المضاف والمشبة به النصب النظاك كامثل والحال معالى في المثانى والمجموع وحكمة البناء على ماكان ينصب به لتركبه معلا وصيرو رتو في المفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لان نصبة بالفتحة تحولا حول وفالمول فالمؤلد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لان نصبة بالفتحة تحولا حول فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لان نصبة بالفتحة تحولا حول

ولا قوة الا بالله والمثنى وجمع المذكرالسالم يبنيان على ماكانا ينصبان به وهو الياه نحولا مسلمين لك ولا مسلمين لزيد فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبها مع لاكا بني رجل لتركبه معها وذهب الكوفيون والزجاج الى ان رجلاً في قولك لا رجل معرب وإن فتحته فتحة اعراب لا فتحة بناء وذهب المبرد الى ان مسلمين ومسلمين معربان وإما جمع المونت السالم فقال قوم يبتى على ماكان ينصب به وهو الكسر فتقول لا مسلمات لك بكسر الناء ومنه قولة

ان الشباب الذي مجد عواقبة فيه نلذ ولا لذات للشيب وإجاز بعضهم الفتح نحو لامسلمات لك وقول المصنف وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة معناه انة يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعه والرافع لة لاعند المصنف وجماعة وعند سيبو يهالرافع لة ان يكون اسمها مضافًا او مشبكًا بالمضاف لاوإن كان الاسم مفردًا فاختلف في رافع الخبرفذهب سيبويه الى انهُ ليس مرفوعاً بلا وإنما هو مرفوع على انه خبر لمبتدا لان مذهبه أن لا وإسمها المفرد في موضع رفع بالابتدا والاسم المرفوع بعدها خبرعن ذلك المبندا ولم تعمل لاعنده في هذه الصورة الا في الاسم وذهب الاخفش الى ان الخبر مرفوع بلا فنكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه بهواشار بقوله والثاني اجعلا الى انهُ اذا اتى بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكر رتلا نحولاحول ولاقوة الابالله يجوز فيها خمسة اوجه وذلك لان المعطوف عليه اما أن يبني مع لا على الفتح او ينصب او يرفع فان بني معها على الفتح جاز في الثاني ثلاثة اوجه الاول البناء على الفتح لتركبه مع لا الثانية وتكون الثانية عاملة عمل انَ نحولا حولَ ولا قوةَ الا بالله الثاني النصب عطفًا على محل اسم لا وتكون لا الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحولاحول ولاقوة الابالله ومنة قولة لانسب اليوم ولاخلة انسع الخرق على الراقع

الثالث الرفع وفيه ثلاثة اوجه الاول ان يكون معطوفًا على محل لاواسم الانهما في موضع رفع بالابنداء عند سيبويه وحينئذ تكون لا زائدة الثاني ان تكون لا الثانية عملت عمل ليس الثالث ان يكون مرفوعًا بالابتداء وليس للاعمل فيه وذلك نحولاحول ولا قوة الابالله ومنة قولة

هذا لعمركم الصغار بعينه لاام إيان كان ذاك ولااب ولن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الاوجه الثلاثة المذكورة اعني البناء والرفع والنصب محولا غلام رجل ولا امراة ولا امراة ولا امراة وان رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان الاول البناء على الفتح نحو لا رجل ولا امراة ولا غلام رجل ولا امراة ومنة قولة

فلالغو ولاتاثيم فيها وما فاهوا به ابدّامتيم

والثاني الرفع نحو لارجَلُ ولاأمراءُ ولا غلامُ رجل. ولا امراهُ ولا بجوز النصب للثاني لانهُ انما جاز فيما نقدم للعطف على اسم لا ولا هنا ليست بناصبة فسقط النصب ولهذا قال المصنف وإن رفعت اولاً لانتصبا

وَمَغْرَدًا نَعْتًا لِهَمْنِي بَلِي فَاقْنَعْ أُوا نُصِبَنُ أُوا رُفَعْ تَعْدِلِ الْمَان الله لا مبنيًا ونعت بمنرد بليه اي لم ينصل بينه وبينه بناصل جاز في النعت ثلاثة اوجه الاول البناء على الفتح لتركبه معاسم لا نحولا رجل ظريف الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحولا رجل ظريفًا الثالث الرفع مراعاة لمحل لا وإسمها لانها في موضع رفع عند سيبو به كا تقدم نحولا رجل ظريف

وَغَيْرٌ مَا بَلِي وَغَيْرَ ٱلْمُفْرِدِ لاَتَبْن وَأَنْصِيْهُ أَوِ ٱلرَّفْعَ ٱقْصدِ لِقدم في البيت الذي قبل هذا انه اذا كان النعت مفرد الطانعوت مفرد الولية النعت والنه النعت والنه النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينها بفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريف بناء ظريف بل يتعين رفعة نحولا رجل فيها ظريف ال نصبة نحولا رجل فيها ظريف عدم مصبة نحولا رجل فيها ظريف المناه على النتح لانه أنا جاز عند عدم النصل لتركب النعت مع الاسم ومع الفصل لا يكن التركيب كا لا يمكن التركيب

اذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعًا جبالاً ظريفًا ولا فرق في امتناع البناء على النخ في النعصت عند الفصل بين ان يكون المنعوت مفردًا كامثل او غير مفرد واشار بقوله وغير مفرد الى انه اذا كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف بتعين رفعه او نصبه فلا يجوز بناق، على النخ ولا فرق في إذلك بين ان يكون المنعوث مفردًا او غير مفرد ولا بين ان يفصل بينه وبين النعت او لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر وحاصل ما في البيتين انه اذا كان النعت مفردًا ولم يفصل بينها وحاصل ما في البيتين انه اذا كان النعت مفردًا والمنعوث مفردًا ولم يفصل بينها جاز في النعت ثلاثة اوجه نحو لا رجل ظريف وظريفًا وظريفٌ وإن لم يكونا كذلك تعين الرفع او النصب ولا يجوز البناء

وَٱلْعَطْفُ إِنْ أَمْ تَنَكَّرُ رِلْاَ أَحَكُمَا لَهُ بِمَالِلنَّعْتِ ذِي ٱلْفَصْلِ ٱنْتَمَى تقدم انهُ اذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة اوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحولا رجلَ ولا امراةٌ ولا امراةٌ ولا امراةٌ ولا امراةً وذكر في هذا البيت انهُ اذا لم تكر رلا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبلة انه بجوز فيه النصب والرفع ولا بجوز فيه البناء على الفتح فنقوللا رجل وإمراةً وإمراةٌ ولا يجوز البناء على الفتح وحكي الاخفش لارجل وإمراة بالبناء على الغنع على تقدير تكرر لا فكانه قال لارجل ولا امراة ثم حذفت لا وكذلك أذاكان المعطوف غير مفرد لابجوز فيه الا الرفع والنصب سواء تكررت لانحولا رجل ولاغلام امراة او لم تنكر رنحي لارجل وغلام امراة هذا كلة اذا كان المعطوف نكرة فان كان معرفة لايجوز فيه الا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها او لا رجل وزيد فيها وَاعْطِ لَامَعْ هَمْزَةِ أَسْتَفْهَام مَا تَسْتَحِقُ دُونَ ٱلْأَسْتِفْهَام اذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الاحكام الني سبق ذكرها فنقول الا رجل قائم وإلا غلام رجل قائم والاطالعًاجبلاً ظاهر وحكم المعطوف والصفة بعد دخول هزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها هكذا اطلق المصنف رحمة الله نعالى هنا وفي كل ذلك تفصيل وهو انه اذا قصد بالاستفهام التوبيخ او الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من انه يبقي علها وجميع ما تقدم ذكره من احكام العطف او الصفة وجواز الالفاء \* فمثال التوبيخ قولك الا رجوع وقد شبت ومنة قولة

الا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بشيب بعده هرّمُ ومثال الاستنهام عن النني قولك الا رجل قائم ومنه

الا اصطبار لسلى ام لها جلا" اذا الاقي الذي لاقاة امثالي وإن قصد بالا التمني فهذهب المازني انها تبقى على جميع ماكان لها من الاحكام وعليه يتمشى اطلاق المصنف ومذهب سيبويه انه يبقى لها عملها في الاسم ولا مجوز الغاؤها ولا الوصف او العطف بالرفع مراعاة للابتدام ومن استعالها للتمبى قولم الاماء ماء باردا وقول الشاعر

الاعمر ولى ستطاع رجوعه فيرأب ما انأ ثيد الغفلات

وشاع في ذا ألباب إسقاطُ ألفبر إذا المراد مع سقوطه ظهر اذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفة عند النميميين والطائيين وكثر حذفة عند المجازيين ومثالة أن يقال هل من رجل قائم فتقول لارجل وتحذف عند المجازيين ومثالة أن يقال هل من رجل قائم عند المحجازيين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كا مثل اوظرفا ومجرور انحوان يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لارجل فان لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفة عند المجميع نحو قوله على الشهوق الشاعر ولا كريم من الله وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح \* وإلى هذا اشار المصنف بقوله اذا المراد مع سقوطه ظهر المحترز بهذا ما لم يظهر المراد مع سقوطه فانة لا يجوز حيثة المحذف كانقدم واحترز بهذا ما لم يظهر المراد مع سقوطه فانة لا يجوز حيثة المحذف كانقدم

## ظن وإخواتها

إِنْصِبْ بِفِعْلِ الْقُلْبِ جُزْءِي البِيدَا اعْنِي رَأَى خالَ عَلِمْتُ وَجَدَا ظُنَّ حَسِبْتُ وَرَعَمْتُ مَعَ عَدْ حَجَادَرَى وَجَعَلَ اللَّهُ كَا عُنْقَدْ وَهَبْ تَعَلَّمُ وَاللَّهِ كَا عَيْقَدُ وَهَبْ الْفَالِي كَصَيَّرًا أَيْضًا بِهَا النصِبْ مُبتَدًا وَخَبَرًا هِذَا هُو الفَسِ الثَالِث مِن الافعال الناسخة للابتداء وهوظن واخوانها وتنقسم الى قسمين احدهاافعال القلوب والثاني افعال التيو بل \*فاما افعال القلوب فتنقسم الى قسمين احدها ما يدل على اليفين وذكر المصنف منها خمسة راى وعلم ووجد ودرى وتعلم والثاني منها ما يدل على الرجحان وذكر المصنف منها غمنال راى منها غانية خال وظن وحسب وزعم وعد وجا وجعل وهب فمثال راى قول الشاعر

رأيت الله اكبر كل شيء محاولة واكثر هم جنودا فاستعمل راى فيه لليقين وقد تستعمل راى بمعنى ظن كقوله تعالى انهم برونة بعيد الي يظنونه \* ومثال علم علمت زيد الخاك وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت اليك في واجنات الشوق والامل ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا اكثره لناستين ومثال درى قوله دريت الوفي التي بمعنى اعلم قوله ومثال تعلم وهي التي بمعنى اعلم قوله

تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في النحيل والمكر وهذه مثل الافعال الدالة على اليقين \* ومثال الدالة على الرجمان قولك خلت زيدًا اخاك وقد تستعمل خالَ لليقين كتولي

دعاني الغواني عمهن وخلنني ليّ اسم فلا ادعى به وهو اوّلُ وظننت زيدًا صاحبك وقد تستعمل لليقين كقوله نعالى وظنوا ان لاملجاً من

الله الله وحسبت زيدًا صاحبك وقد تستعمل لليفين كفوله حسبت التفي والجودخبرنجارة ٍ رباحًا اذا ما المرُّ اصبح ثاقلاً ومثال زعم قولهُ

فان تزعميني كنت اجهل فيكم فاني شربتُ الحلم بعدك بالجهل ومثال عد ً قولة

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى واكنيا المولى شريكك في العدم ومثال حجا قولة

قد كنت احجو ابا عمر اخائفة حتى اللّت بنا يومًا ملمات ومثال جعل قولة تعالى وجعلوا الملّائكة الذين هم عباد الرجم اناتًا وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد احترازًا من جعل التي بمعنى صهر فالمهامن افعال القلوب ومثال هب قولة

فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرة ا هالكا ونبه المصنف بقوله اعني راى على ان افعال القلوب منها ما ينصب منعولين وهو رأى وما بعدة ما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جَبن زيد ومتعد الى واحد نحو كرهت زيدًا هذا ما يتعلق بالقسم الاول من افعال هذا الباب وهو افعال القلوب وإما افعال النحويل وهي المرادة بقوله والني كصيرا الى اخره فتتعدى ايضًا الى مفعوليت اصلها المبتدا والخبر وعدها بعضهم سبعة . صير نحو صيرت الطين ابريقًا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا ، ووهب كنقولهم وهبني الله فداك اي صيرني ، وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه اجرًا ، وانخذ كقوله تعالى وانخذ الله ابرهيم خليلاً وترك كقوله وتركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض وقوله

وربيتهٔ حتى اذا ما تركت هُ اخا الفوم وإستغنى عن المسخشار به وردًّ كفولهِ رى الحدثان نسوة آل حرب بقدار سمدن كه سمودا فرد شعورهن السود بيضاً ورد وجوهن البيض سودا وخُص با لتعليق وَ الإلغاء ما مِن قَدْلِهِ وَ الأَمْرَ هَبْ قَدْ أَلْوِما كَذَا تَعَلَّم وَ لِغَيْر الْه الضوم مِن سواه ها التعويل كُلَّ مَا لَهُ زُكِي كَذَا تَعَلَّم وَ لِغَيْر الْه الضال الفلوب والثاني افعال التحويل نقدم ان هذه الافعال قمان احدها افعال الفلوب والثاني افعال التحويل فاما افعال الفلوب والثاني افعال التحويل فاما افعال الفلوب والثاني افعال التحويل وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائمًا وغير الماضي وهو المضارع نحو المضارع خو المفول نو ويد مظنون ابوه قائمًا فابوه هو المفعول الاول فارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائمًا المنعول نو ويد مظنون ابوه قائمًا فابوه هو المفعول الاول فارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائمًا المنعول الثاني ولمصدر نحو عجبت من ظنك زيدًا قائمًا ويثبت لها الفاعل وغيره ما ثبت للهاضي وغير المتصرفة اثنان وها هَبْ وتعلم بمعنى اعلم فلايستعمل منها الاصيغة الامركةوله

تعلم شفاء النفس قهرعدوها فبالع بلطف في النحيل والمكر وقولة فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني امرء اهالك الختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والالفاء فالتعليق هوترك العمل لفظادون معنى لما نع نحو ظننت لزيد قائم "فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت افظا لاجل المانع لها من ذلك وهو اللام لكنة في موضع نصب بدليل انك لوعطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد "قائم "وعر" امنطلقا فهي عاملة في لزيد" قائم في المعنى دون اللفظ والالغاء هو ترك العمل لفظاً ومعنى لا لما نع نحوزيد" ظننت قائم فليس لظننت عمل في زيد قائم لافي العنى ولافي اللفظ ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو اظن لو يك المانويد المناع وكذلك افعال النحويل نحوصير وإخوانها المتصرفة لا يكون فيها نعليق ولا الفاع وكذلك افعال النحويل نحوصير وإخوانها وجوّز الم المناع وكانها وأبو ضمير الشان أو لام البيدا

فِي مُوهِم إِلْغَاءَ مَا نَقَدَّمَا وَٱلْتَزِمِ ٱلتَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْي ِمَا وَيَ مُوهِم إِلْغَاءَ مَا نَقَدْمَا وَٱلْتَزِمِ ٱلتَّعْلِيقَ قَبْلَ نَفْي مَا وَإِنْ وَلَالاًمُ ٱبْتِدَاءً أَوْ فَسم كَذَا قَالاً سِيْفُهَامُ ذَا لَهُ ٱنْجَتَمُ

بجوز الغاه هذه الافعال المتصرفة اذا وقعت في غير الابتداء كما اذا وقعت في غير الابتداء كما اذا وقعت وسطّانحو زيد ظننت قائم او آخر انحو زيد قائم ظننت واذا توسطت فقيل الاعال والالغاء سيان وقيل الاعال احسن من الالغاء وإن تأخرت فا لالغاء احسن وإن تقدمت امتنع الالغاء عند البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم فان جاء من لسان العرب ما يوهم الغاء ها متقدمة اول على اضمار ضمير الشان كقوله

أرجو وآمل أن تدنو موديها وما اخال لدينا منك تنويلُ فالتقدير ما اخالة لدينا منك تنويلُ فالتقدير ما اخالة لدينا منك تنويلُ فالهاه ضير الشان وهي المفعول الاول ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني وحيثلذ فلا الغاء او على

تقديرلام الابتداء كفولو

كذاك أدبت حتى صار من خلتي اليوجد تمالك الشيمة الادب التقدير الي وجدت لملاك الشيمة الادب فهو من باب التعليق وليس من باب الالفاء في شيء وذهب الكوفيون وتبعهم ابو بكر الزبيدي وغيره الى جواز الفاء المئقدم فلا يجناجون الى تاويل البيتين وإنما قال المصنف وجوز الالفاء لينبه على ان الالفاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الالفاء جاز الاعال كاتقدم وهذا بخلاف التعليق فانه لازم ولهذا قال والتزم التعليق فيجب التعليق اذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائم او ان النافية نحو علمت ان زيد قائم ومثلول له بقولو تعالى وتظنون ان لبثنم الاقليلا وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء لان شرط التعليق انه اذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعد و فينصب مفعولين نحوظننت ما زيد قائم فلو حذفت ما لقلت ظننت زيداً قائمًا والاية الكرية لا يتاني فيهاذلك لانك لو حذفت ما لقلت ظننت زيداً قائمًا والاية الكرية لا يتاني فيهاذلك لانك لو حذفت المعلق وهو

ان لم يتسلط تظنون على لبثتم اذ لا يقال وتظنون لبثتم. هكذا زعم هذا القائل ولعلة مخالف لما هو المجمع عليهِ من انهُ لا يشترط في التعليق هذا الشرط الذي ذكرهُ وتثيلاالنحو بينالتعليق بالابة الكرية وشبهها يشهدلذلك وكذلك يعلق الفعل أذا وقع بعده لا النافية بمحوظننت لازيد قائم ولا عمرو او لام الابتداء نجو ظننت لزيد قائم اولام النسم نحو علمت ليقومن زيد ولم يعدها احدمن النحويبن من المعلقات او الاستفهام ولفصور ثلاث الاولى ان يكون احدا لمفعولين اسم استفهام نحو علت ايهم ابوك الثانية ان يكون مضافًا الى اسم استفهام نحق علمت غلام ابهم ابوك الثالثة ان تدخل عليه اداة الاستفام نحو علمت أزيد عندك ام عمر و وعلمت هل زيد قائم او عمر و

لِعِلْمُ عِرْفَانِ وَظَنَّ تُهَمَّهُ تَعَدِّيَةٌ لَوَا حِدِ مُلْتَزَّمَهُ اذا كانت علم بعني عرف تعدَّت الى مفعول وإحد كقولك علمت زيدًا اي عرفتة ومنة قولة تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئًا وكذلك اذا كانت ظن يعني انهم تعدَّت الى مفعول وإحد كفولك ظننت زيدًا اي اتمتهٔ ومنهٔ قولهٔ نعالی وما هو على الغيب بظنين اي بمهم

وَلِرَأْى ٱلرُّوْيَا أَنْمِ مَا لِعَلِيها طَالِبَ مَفْعُولَيْن مِنْ قَبْل أَنْهُى اذاكانت رأى حلمية اي للروَّ يافي المنام تعدَّت الى المنعولين كما نتعدى اليهما علم المذكورة من قبل وإلى هذا اشار بقولهِ ولراى الروُّيا انم اي انسب لراى التي مصدرها الرؤيا ما نسب لعلم المتعدية الى اثنين فعبَّر عن الحلمية بما ذكر لان الرويا وإن كانت تقع مصدرًا الغير الحامية فالمشهور كونها مصدرا لهاومثال استعال رأى الحلمية متعدية الى اثنين قولة تعالى انى اراني اعصر خيرًا فالياء منعول اوّل واعصر خرًّا جملة في موضع المنعول الثاني وكذلك قولة ابوحنش يؤرقني وطلق وعمار وإونة اثالا

اراهم رفقتي حتى اذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا

باي كتاب ام باية سنة ترى حبهم عارًا عليَّ وتحسبُ اي وتحسبُ الله وتحسبُ اي وتحسبُ اي وتحسب حبهم عارًا عليَّ لدلالةما قبلها عليها وتحسب حبهم عارًا عليَّ لدلالة ان يقال هل ظننت احدًا قامًّا فتقول ظننت زيدًا قامًّا فتحذف الثاني للدلالة عليه ومنهُ قولهُ

ولقد نزلت فلا نظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم

اي فلا تظني غيره واقعًا فغيره هو المنعول الاول وواقعًا هو المنعول الثاني وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين فان لم يدل دليل على الحذف لم يجز فيها ولا في احداها فلا نقول ظننت ولا ظننت زيدًا ولا ظننت قائمًا تريد ظننت زيدًا قائمًا

وَكَتَظُنُّ اُجْعَلْ نَقُول الْإِنْ وَلِي مُسْتَفْهَا بِيهِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ فِي وَكَمْ يَنْفُصِلْ فِي وَانْ بِبَعْض ذِي فَصَالْتَ بَخْلَمَ وَ إِنْ بِبَعْض ذِي فَصَالْتَ بَخْلَمَ وَ إِنْ بِبَعْض ذِي فَصَالْتَ بَخْلَمَ وَ الله وَالله وَالله

نفول فان تقول المضارع وهوللمخاطب الشرط الثالث ان يكون مسبوقًا باستفهام واليه اشار بقوله ان ولي مستفهمًا به الشرط الرابع ان لا يفصل بينها اي بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجر ور ولا معمول النعل فان فصل باحدها لم يضر وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف الحاخره فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك انقول عمرًا منطلقًا فعمرًا مفعول اول ومنطلقًا مفعول ثان ومنه قوله

متى تقول القُلُص الرواسها يحملن امَّ قاسم وقاسها فلوكان النعل غير مضارع نحوقال زيد عمر و منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هولا ، و كذا ان كان مضارعًا بغير تا ، نحو يقول زيد عمرو منطلق لم ينصب او لم يكن مسبوقًا باستفهام نحو انت تقول عمر و منطلق او سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا مجر ورولا معمول له نحو أانت تقول زيد منطلق فان فصل باحدها لم يضر نحو اعندك تقول زيد ا منطلقًا وافي الدار تقول زيدًا منطلقًا واعبرًا تقول منطلقًا ومنه قوله

اجهالاً تقول بني لوّي لعمر اببك ام متجاهلينا فبني منعول اول وجهالاً منعول ثان وإذا اجنمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدا والخبر منعولين لتقول نحو اتقول زيدًا منطلقًا وجاز رفعها على الحكاية نحو اتقول زيد منطلق

وَأُجْرِيَ ٱلْقُولُ كَظَنَّ مُطْلَقاً عِنْدَ سَلَمْ نَحُو قُلْ ذَا مُشْفَقاً الشَّارِاكِي المذهب الثاني للعرب في النول وهو مذهب سليم فيجرون النول مجري الظن في نصب المفعولين مطلقاً اي سواء كان مضارعاً ام غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة ام لم توجد وذلك نحو قل ذا مشفقاً فذا مفعول اول ومشفقاً مفعول ثان ومن ذلك قولة

قالت وكنت رجلاً فطينًا هذا لعمر الله اسرائينا فهذا منعول اول لقالت وإسرائينا منعول ثان اعلم فاری رُا اَ مِعَلَمَا عَدُّوْ

ألى ثلاثة ترافي وعلما عدوا إذا صاراً أرى واعلما المارية الناوية الناو

وَمَا لَمَهُعُولَي عَلَمْتُ مُطَّلَقًا لَلِنَّانِ وَالنَّالِثَ أَبْضًا حُقَقًا اللَّانِ وَالنَّالِثُ أَبْضًا حُقَقًا اي يثبت للمفعول الناني والثالث من مفاعيل اعلم وارى ما ثبت لمنعولي علم وراى من كونها مبتداً وخبرًا في الاصل ومن جواز الالغاء والتعليق بالنسبة اليها ومن جواز والالغاء والتعليق بالنسبة الحلت زيدًا عمرًا قائمًا فالثاني والثالث من هذه المفاعيل اصلها المبتدا والخبر نحو عمر و قائم و بجوز الغاء العامل بالنسبة اليها نحو عمر و اعلت زيدًا قائم ومنة قولم البركة اعلنا الله مع الاكابر ومن الوف والبركة مبتدا ومع الاكابر ظرف في موضع الخبر وها اللذان كانا مفعولين والاصل اعلمنا الله البركة مع الاكابر وكذلك بجوز التعليق عنها فتقول اعلمت زيدًا لعمر و قائم ومثال

حذفها للدلالة ان يقال هل اعلمت اجدًا عمر ا قائمًا فتقول اعلمت زيدًا ومثال حذف احدها للدلالة ان نقول في هذه الصورة اعلمت زيدًا عمرًا اي قائمًا او اعلمت زيدًا قائمًا اي عمرًا قائمًا

وَإِنْ تَعَدَّيَا لِوَاحِد بِلاَ هَمْزِ فَلاَثْنَيْن بِهِ ته صلا وَٱلنَّانِ مِنْهُمَا كُنَّانِي أَنْنَي كَسَا فَهُوَ بِهِ فِي كُلَّ حُكُم ذُو ٱلتِّسَا نقدم ان رايوعلم اذا دخلت عليها همزة النقل تعديا الى ثلاثة مفاعيل وإشار في هذين البيتين ألى انهُ انما يثبت لما هذا الحكم اذا كانا قبل الهمزة يتعديان الى منعولين وإما اذا كانا قبل الهمزة فيتعديان الى وإحدكا اذا كانت راى بمعنى ابصر نحو راى زيد عمر اوعلم بعنى عرف نحوعلم زيد اكحق فانهما يتعديان بعد الهمزة الى منعولين نحو اريت زيدًا عمرًا وإعلمت زيدًا الحق والثاني من هذبن المنعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسا وإعطى نحو كسوت زيدًا جبة وإعطيت زيدًا درهمًا في كونولايصح الاخبار بوعن الاول فلا نقول زيد الحق كالانقول زيد درهم وفي كونه يجوز حذفه معالاول وحذف الثاني وإبقاء الاول وحذف الاول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفها اعلمت وإعطيت ومنة قولة تعالى فاما من اعطى وإنقي ومثال حذف الثاني وإبقاء الاول اعلت زيدًا وإعطيت زيدًا ومنهُ قولهُ نعالي ولسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حذف الاول وإبقاء الثاني نحو اعلت اكحق وإعطيت درهما ومنهٔ قولهٔ تعالی حتی یعطوا انجزیة عن بد وهم صاغرون وهذا معنی قولهِ والثان منها الى اخر البيت

وَكَأْرَى ٱلسَّابِقِ نَبَّا أَخْبَرًا حَدَّثَ أَنْبَأَ كَذَاكَ خَبُّرَا

نقدم ان المصنف عد الافعال المتعدية الى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر اعلم وارى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية وهي نباكتولك نبات زيدًا عمرًا

قائمًا ومنة قولة

نبئت زرعة والسفاهة كاسمها بهدي اليَّ غرائب الاشعار واخبر قولك اخبرت زيدً ااخاك منطلقًا ومنه قوله وما عليك اذا أُخبِرتني دنقًا وغاب بعلك يومًا أَن تعوديني وحدث كقولك حدثت زيدً ابكرًا مفيمًا ومنه قوله او منعتم ما تسالون فهن حد تتموه له علينا الولام وانباً كقولك انباً ت عبد الله زيدً امسافرًا ومنه قوله وأنبئت قيسًا ولم ابله كا زعموا خير اهل اليمن وخبَّر كقولك خبرت زيدًا عرًا غائبًا ومنه قوله

وخبرت سوداء الغميم مريضة فاقبلت من اهلي بمصراعودها وانها قال المصنف وكارى السابق لانة نقدم في هذا الباب ان أرى تارة تنعدى الى ثلاثة مفاعيل وتارة تتعدى الى اثنين وكان قد ذكر اولا أرى المتعدية الى ثلاثة فنبه على ان هذه الافعال الخبسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية الى ثلاثة لامثل أرى المتاخرة وهي المتعدية الى اثنين

## الفاعل

أَنْهَاعِلُ الَّذِي كَهَرْفُوعَيْ أَتَى زَيْدُ مُنِيرًا وَجُهُهُ نِعْمَ الْفَتَى لَا فَاللَّهُ الْفَاعِلُ النام للا فرغ من الكلام على نواسخ الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل النام من المرفوع وهو الفاعل او نائبه وسياني الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب فاما الفاعل فهو الاسم المسئد اليه فعل على طريقة فعل اوشبه وحكمه الرفع والمراد بالاسم ما يشهل الصريح نحوقام زيد والمؤوّل بينحو يعجبني ان تقوم اي قيامك فخرج بالمسئد اليه فعل مااسند اليه غيره نحو زيد اخوك ال جلة نحو زيد قام ابوه اوزيد قام اوما هو في قوّة انجملة نحو زيد قام على طريقة المجملة نحو زيد قام على طريقة الوزيد قام المولية فعل مااسند اليه فعل على طريقة المجلة فعل على على طريقة الوزيد قام المولية فعل على طريقة الوزيد قام المولية فعل مااسند اليه فعل على طريقة الوزيد اليه فعل على طريقة الوزيد "قام المولية فعل مااسند اليه فعل على طريقة الوزيد "قام المولية فعل مااسند اليه فعل على طريقة المؤلية المؤلية و توريد "قام المولية و توريد" قام المولية و توريد "قام المولية و توريد" قام المولية و توريد "قام المولية و توريد" قام المولية و توريد قام المولية و توريد "قام المولية و توريد" قام المولية و توريد و توريد

فُعِل وهو النائب عن الفاعل نحو ضُرِب زيد والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو اقاع الزيدات والصفة المشبهة نحوزيد حسن وجهة والمصدر خو عجبت من ضرب زيد عمرًا واسم الفعل نحوه بهات العقيق والظرف والجار والمجرور نجو زيد عندك غلامة او في الدار غلاما ه وافعل التفضيل نحو مررت بالافضل ابوه فابوه مرفوع بالافضل والىما ذكر اشار المصنف بقوله كمرفوعي الى اخره والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعًا بالفعل او بشبه الفعل كان مرفوعًا بالفعل او بشبه الفعل كان مرفوعًا بالفعل او بشبه الفعل زيد والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتي ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منبرًا وجهة

وَ بَعْدُ فِعْلِ فَاعِلْ فَإِنْ ظَهَرْ فَهْوَ وَالْأَفَضَهِيرْ ٱسْتَثْرُ حكم الفاعل التاخبرعن رافعه وهوالفعل اوشبهة نحوقام الزيدان وزيد قائم غلاماهُ وقام زيد ولايجوز نقديمهٔ على رافعهِ فلانقول الزيدان قام ولازيد" غلاماه قاع ولازيد قام على ان يكون زيد فاعلاً مقد مابل على ان يكون مبتدا والنعل بعده رافع لضمير مستتر التقدير زيد قام هو وهذا مذهب البصريين ولما الكوفيون فاجاز واالتقديم في ذلك كله وتظهر فائدة الخلاف في غيرالصورة الاخيرة وهيصورة الافرادنجو زيد قام فنقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام وعلى مذهب البصريين بجب ان تقول الزيد ان قاما والزيدون قامط فتاتي بالفوطوفي الفعل ويكونان هاالفاعلين وهذامعني قوله وبعد فعل فاعل وإشار بقولهِ فان ظهر الي اخره الى ان الفعل وشبهـُه لابد لهُ من مرفوع فان ظهر فلااضمار نحوقام زيد وان لم يظهر فهومضمر نحو زيد قام اي هو وَجَرُو ٱلفَعْلَ إِذَامَا أَسْنَدَا لَاسَيْنِ أَوْجِمْعِ كَفَازَ ٱلشَّهْدَا وَقَدْ يُقَالُ سَعِدًا وَسَعِدُوا وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ مذهب جهور العرب انة اذا اسند الفعل الىظاهر مثني اومجموع وجب

تجريده من علامة تدل على التثنية اوالجمع فيكون كالواذا اسند الى مفر د فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كانقول قام زيد ولا تقول على مذهب هولاء قاما الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمن الهندات فتاتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على ان يكون ما بعد الفعل مرفوعاً به وما أنصل بالفعل من الالف والواو والنون حروف ندل على تثنية الفاعل او جمعه بل على ان يكون الاسم الظاهر مبتدا موخر اوالفعل المتقدم وما انصل به اسماً في موضع رفع خبراً عن الاسم المتاخر ويجتمل وجهاً اخر وهو ان يكون ما اتصل بالفعل مرفوعاً به كا تقدم وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الاسماء المضهرة اعني الالف والواو والنون ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كا نقل الصفار في شرح الكتاب ان الفعل اذا استدالى بنو الحارث بن كعب كا نقل الصفار في شرح الكتاب ان الفعل اذا استدالى في قاموا الزيدون وقمن الهندات فتكون الالف والواو والنون حروقاً تدل على التثنية والجمع فتقول قاما الزيدان العرب ولاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به كا ارتفعت هند بقامت ومن ذلك قولة

تولى قتال المارقين بنفسهِ وقد اسلماهُ مبعدٌ وخميمُ وقولهُ يلومونني في اشتراء المخيال الهلي فكلهم يعذلُ مقالهُ

رابن الغواني الشبب لاح بعارضي فأعرض عني بالمخدود النواضر فبعد وحميم مرفوعات بقوله اسلماه والالف في اسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين وكذلك اهلي مرفوع بقوله يلومونني والواو حرف يدل على الجمع والغواني مرفوع برأين والنون حرف يدل على جمع المونث والى هذه اللغة اشار المصنف بقوله وقد يقال سعدا وسعدوا الى اخر البيت ومعناه انه قد يؤتى في الفعل المسند الى الظاهر بعلامة تدل على التثنية او الجمع فاشعر قولة وقد يقال بان ذلك قليل والامر كذلك وإنما قال والفعل الظاهر بعد مسندلينبه على ان مثل هذا التركيب انما يكون قليلاً اذا جعلت الفعل مسنداً الى الظاهر الذي بعده فاما اذا جعلته مسنداً الى المتصل به من الالف والولو والنون وجعلت الظاهر مبتدا او بدلاً من المضر فلا يكون ذلك قليلاً وهذه اللغة القليلة في التي يعبر عنها المحويون بلغة اكلوني البراغيث وعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم الأنكة بالليل وملائكة بالنهار فالبراغيث فاعل اكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون هكذا زعم المصنف

وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أَصْهِرًا كَهِيْلِ زَيْدُ فِي جَوَابِ مَنْ قَرَا اذا دل دليل على النعل جاز حذفة وإبقاء فاعله كااذا قبل لك من قرأ فنقول زيد التقدير قرأ زيد وقد يجذف الفعل وجوبًا كفوله نعالى وإن احتارك من المشركين استجارك فاحد فاعل بفعل محذوف وجوبًا والتقدير وإن استجارك احد استجارك وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد ان او اذا فانة مرفوع بفعل محذوف وجوبًا ومثال ذلك في اذا قولة نعالى اذا الساء انشقت فالساء فاعل بفعل محذوف والتقدير اذا انشقت الساء انشقت وهذا مذهب جهور فاعل بفعل محذوف والتقدير اذا انشقت الساء انشقت وهذا مذهب جهور المخويين وسياتي الكلام على هذه المسئلة في باب الاشتغال ان شاء الله تعالى اذا اسند الفعل الماضي الى مونت لحقنة نا الحساكة تدل على كون الفاعل اذا اسند الفعل الماضي الى مونت لحقنة نا الاستكنة تدل على كون الفاعل مونتًا ولا فرق في ذلك بين المحقيقي والمجازي بخو قامت هند وطلعت الشمس لكن مونتًا ولا فرق في ذلك بين المحقيقي والمجازي بخو قامت هند وطلعت الشمس لكن الما حالة لزوم وحالة جواز وسياني الكلام على ذلك

وَ إِنَّهَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمِرِ مُتَصلِ أَوْ مُفْهِم ذات حر تلزم تا التانيث الساكنة النعل الماضي في موضعين احدها أن يسند النعل الى ضمير موءنث منصل ولا فرق في ذلك بين المونث المحقيقي والمجازي فتقول هند قامت والشمس طلعت ولا نقول قام ولا طلع فان كان الضمير منفصلاً لم يوت بالناء نحو هند ما قام الاهي الناني ان بكون الفاعل ظاهرًا حقيقي النانيث نحو قامت هند وهو المراد بقوله او مفهم ذات حرواصل حر حرح فحذ فتلام الكلة وفهم من كلامه ان الناء لانلزم في غير هذين الموضعين فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشهس وطلعت الشمس ولا في المجمع على ما سياني تفصيلة

وَقَدْ يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ التا في نَحْوِاً تَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ اذا فصل بين النعل وفاعلوالمؤنث المحقيقي بغير الأجاز اثبات الناءوحذفها والاجود الاثبات فنقول انى القاضي بنت الواقف والاجود انت وثقول قام اليوم هند والاجود قامت

وَّالْحُذَ فُ مَعْ فَصْل بِالِلَّا فُضِّلا كَمَا زَكا إِلَّا فَتَاةُ أَبْن ٱلْعَلا اذَا فَصَل بِين الفعل والفاعل الموانث بالألم بجزائبات الناء عند الجمهور فتقول ما قام الاهند وما طلع الاالشمس ولا بجوزما قامت الاهند ولا ما طلعت الاالشمس وقد جاء في الشعر كنولة

وما بقيت الاالضلوع الجراشع فقول المصنف ان الحذف مفضل على الاثبات يشعر بان الاثبات ايضاً جائز وليس كذلك لانة ان اراد بو انه مفضل عليه باعنبار انه ثابت في النثر والنظم وإن الاثبات انما جاء في الشعر فصحيح وإن اراد ان الحذف اكثر من الاثبات فغير صحيح لان الاثبات قليل جدًا

وَّالْحَذْفُ قَدْ يَأْ نِي بِلافَصْلُ وَمَعْ ضَمِيرِ ذِي ٱلْعَجَازِ فِي شِعْرِ وَقَعْ قَد تَحَذْفِ التاء من الفعل المسلد الى موءنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدًا حكى سيبو به قال فلانة وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المونث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله

فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها

وَالنَّا \* مَعْ جَمْع سِوَى أَلسَّا لِم مِنْ مُذَكِّر كَأَلنا \* مَعْ إحدَى ٱللَّابِنْ وَ الْحُذْفُ فِينِعُمُ الْفَتَاةِ اَسْتُحْسَنُوا لِإِنَّ قَصْدَ الْحُبْسُ فِيهِ بَيْنُ اذا اسند الفعل الى جمع فاما ان يكون جمع سلامة لمذكر او لا فان كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقتران النعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامت الزيدون وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بان كان جمع تكسير لمذكر كالرجال اولمونث كالهنود اوجمعسلامة لمونث كالهندات جازا ثبات الناء وحذفها فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فاثبات التاء لناوله بالجاعة وحذفها لتاوله بالجمع وإشار بقوله كالتاء مع احدى اللبن الى ان التاء مع جمع التكسير وجمع السلامة لمونث كالتاء مع الظاهر المجازي النانيث كلبنة كانقول كسر اللبنة وكسرت اللبنة نقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك بافي ما تقدم وإشار بقوله والحذف في نعم النتاه الى اخر البيت الى انه يجوز في نعم وإخواتها اذاكان فاعلها مونقًا اثبات التاء وحذفها وإنكان مفردًا مونقًا حقيقيًا فتقول نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند وإنا جازذلك لان فاعلها مقصود به استغراق انجنس فعومل معاملة جمع التكسير في جوازاثبات التاءوحذفها لشبهه به في ان المقصود بهِ متعدد ومعني قولهِ استحسنوا ان الحذف في هذا ونحوه حسن ولكن الاثبات احسن منهُ وَالْأُصْلُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَّصِلًا وَٱلْأُصْلُ فِيٱلْمَفْعُولَ أَنْ يَنْفَصلًا وَقَدْ بَجَاءُ بَخِلافِ آلاصُل وَقَدْ بَجِي ٱلْمَفْعُولُ قَبْلَ ٱلْفِعْلُ الاصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينهُ وبين الفعل فاصل لانهُ كالجزءمنة ولذلك يسكن لةاخرالفعل انكان ضيرمتكلم اومخاطب نحق ضربت وضربت وإنما سكنو كراهة توالي اربع متحركات وه انما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة فدل ذلك على ان الفاعل مع فعلم كالكلمة الواحدة والاصل في المنعول ان ينفصل عن الفعل بان يتاخر عن النعل و يجوز نقدية على الفاعل ان خلا ماسند كره فتقول ضرب زيدًا عمر و هذا معنى قولووقد بجاء بخلاف الاصل واشار بقوله وقد بجي المفعول قبل الفعل الفعل وتحت هذا قسمان احدها ما يجب نقدية وذلك كا اذا كان المفعول اسم شرط نحو اليا نضرب اضرب او اسم استفهام نحواي رجل ضربت اوكم الحجرية نحو كم غلام ملكت اي كثيرًا من الغلمان او ضميرًا منفصلاً لو تاخر لزم انصالة نحوا باك نعبد فلو اخرب المفعول للزم الانصال وكان يقال نعبدك فيجب التقديم بخلاف قولك الدرهم اياه اعطيتك فانة لا يجب تقديم اياه لانك لو اخرته لجاز انصالة وانفصالة على ما نقدم في باب المضرات فكنت تقول الدرهم اعطيتك وتاخيره نحو ضرب زيد عمرًا فتقول عمرًا ضرب زيد

وَالْحَوْرِ اللّهَ فَعُولَ إِنْ لَهُسْ حُذِرْ أَوْراً ضَهِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُغْتَصِرْ الْعَالَ مِن المنعول الفاعل على المنعول اذا خيف المنباس احدها بالاخركااذا خني الاعراب فيها ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المنعول وذلك نحو ضرب موسى عيسى فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا وهذا مذهب المجهور واجاز بعضهم نقديم المنعول في هذا ونحو واحتج بان العرب لها غرض في الالتباس كا لها غرض في التبيين فاذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المنعول جاز تقديم المنعول وتاخيره فتقول اكل موسى الكهثري ولى كل الكهثري موسى وهذا معنى قوليوا خرا لمنعول ان المس حذر ومعنى قوليوا واضمر الفاعل غير مخصور نجى فوليوا خرا لمنعول ان المناعل فير مخصور نجى ضربت زيدًا فان كان ضميرًا محصورًا وجب ناخيره نحوماضرب زيدًا الا انا فر بنا أو با إلّا أو با إنّه على المنعول بالا او بانما وجب تاخيره وقد يتقدم بقول اذا حصر الفاعل او المنعول بالا او بانما وجب تاخيره وقد يتقدم

فلم يدر الاالله ما هيجت لنا عشبة آناء الديار وشامها ومثال تقديم المنعول المحصور بالا قولك ما ضرب الاعرازيد ومنة قولة تزودت من ليلي بتكليم ساعة فا زاد الاضعف ما يي كلامها هذا معني كلام المصنف وإعلم ان المحصور بانما لاخلاف في انه لا يجوز تقديمه وإما المحصور بالما لاخلاف أنه لا يجوز تقديمه وإما المحصور بالا فنيه ثلاثة مذاهب احدها وهو مذهب اكثر البصريان والغراء وإبن الانباري انه لا يخلو اما ان كون المحصور بها فاعلا او منعولا فان كان فاعلا امتنع تقديمة فلا يجوز ما ضرب الازيد عمرا وإما قولة فلم يدر الاالله ما هيجت لنا فأول على ان ما هيجت مفعول بفعل محذوف والتقدير درى ما هيجت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لان هذا ليس مفعولا للفعل ما شيحت لنا فلم يتقدم الفاعل المحصور مفعولا جاز تقديمة فتقول ما ضرب الاعرازيد المذكور وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديم المحصور بالا فاعلا كان او مفعولا الثالثي وهو مذهب الكسائي انة يجوز تقديم المحصور بالا فاعلا كان او مفعولا الثالث وهو مذهب بعض البصريان وإخناره المجزولي والشلوبين انة لا يجوز تقديم المحصور بالا فاعلاً كان او مفعولاً تقديم المحصور بالاً فاعلاً كان او مفعولاً تقديم المحصور بالاً فاعلاً كان او مفعولاً تقديم المحصور بالاً فاعلاً كان او مفعولاً

وَشَاعَ نَحُوْ خَافَ رَبَّهُ عُهُرٌ وَشَذَّ نَحُوْ زَانَ نَوْرُهُ ٱلشَّجُرُ الشَّجُرُ الشَّجُرُ الشَّجُرُ السَّعَبُرُ السَّعَ فِي لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضير يرجع الى الفاعل

المتاخر وذلك نحو خاف ربة عبر فربة منعول وقد اشتمل على ضير يرجع الى عمر وهو الناعل وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضير على متاخر لفظًا لان الفاعل منوي التقديم على المفعو للان الاصل في الفاعل ان يتصل بالفعل فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظًا فلو اشتمل المفعول على ضير يرجع الى ما اتصل بالفاعل فهل يجو زتقد يم المفعول على الفاعل في ذلك خلاف وذلك نحوضرب غلامها جار هند فين اجازها وهو الصحيح وجه الجواز بانه لما عاد الضير على ما تصل بما رتبته التقديم لان المتصل بالمتقدم وقولة وشد الى اخرواي وشد عود الضير من الفاعل المتقدم على المناخر وذلك نحوزان نوره الشيحر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول وان نوره الشيحر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة ورتبة لان الشجر مفعول وهو متاخر لفظًا والاصل فيه ان ينفصل عن الفعل فهو متاخر رتبة وهذه المسئلة ممنوعة عند جهور البصر يبن من المخويين وما ورد من ذلك تأ ولوة وإجازها ابو عبد الله الطوال من الكوفيين وابو الفتح ابن جني وتابعها المصنف وما ورد من ذلك قولة

لَمَا رَأَى طَالِبُوهُ مُصَعِبًا ذَعْرُولَ وَكَادُ لُوسَاعِدُ الْمُقْدُورِيَّتُصُرُّ وقولة

كساحلمة ذا الحلم اثواب سؤدد ورقى نداهُ ذا الندى في ذرى المجد وقولة

ولو أن مجدًا اخلد الدهر وإحدًا من الناس ابقى مجدهُ الدهر مطعا وقولة

جزى ربه عني عديّ بن حاتم جزاءالكلاب العاويات وقدفعل وقولة

جزى بنوهُ ابا الغيلان عن كبر وحسن فعل كا بجزي سنار فلوكان الضير المتصل المتقدم عائدًا على ما انصل بالمفعول المتاخر امتنعت المسئلة وذلك نحوضرب بعلها صاحب هند وقد نقل بعضهم في هذه المسئلة ايضًا خلافًا واكحق فيها المنع

النائب عن الفعل

يَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فِيمَا لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَائِلِ

يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامة فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التاخير عن رافعه وعدم جواز حذفه وذلك نحو نيل خيرنائل فخيرنائل مفعول قائم مقام الفاعل والاصل نا لزيد خير نائل فحذف الفاعل وهو زيد واقيم المفعول به مقامة وهو خير نائل ولا يجو ز تقديمة فلا تقول خير نائل نيل على ان يكون مندا وخبرة الجملة التي بعدة وهي نيل والمفعول الفائم مقام الفاعل ضمير مسنتر والتقدير نيل هو وكذ لك لا يجو ز حذف خير نائل فئقول نيل

فَأَوَّلَ ٱلْفِعْلِ آَضْهُمَنْ وَٱلْهُنَّصِلْ بِٱلآخِرِ ٱكْسِرْ فِيمُضِيِّ كَوُصِلْ وَأَجْعَلُهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِيَا كَيَنْتَحِي ٱلْمَقُولِ فِيهِ يُنْغَجَى وَالْمَقُولِ فِيهِ يُنْغَجَى

يضم اوَّل النعل الذي لم يسمَّ فاعلهُ مطلقًا اي سواءً كان مَاضيًا اومضارعًا و يكسرما قبل اخر الماضي و يفتح ما قبل آخر المضارع ومثا ل ذلك في الماضي قولك في وصل وُصل وفي المضارع قولك في ينتحي يُنتحَى

وَالنَّانِيَ ٱلنَّالِيَ تَا ٱلْمُطَاوَعَهُ كَٱلْأَوَّ لِٱجْعَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ كَٱلْأَوَّ لِٱجْعَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهُ

وَٱلنَّالِثِ ٱلَّذِي بِهَمْزِ ٱلْوَصْلِ كَٱلْأَوَّلِ ٱجْعَلَنَّهُ كَٱسْتُعْلِي

اذاكان الفعل المبني للمفعول مفتخًا بناء المطاوعة ضماولة وثانيهوذلك كقولك في تدحرج تُدُحرج وفي تكسر تُكُسِر وفي تغافل تُغُوفِل وإذاكان مفتخًا بهزة وصل ضم اولة وثا لفة وذلك كقولك في استحلى أُستَحلي وفي اقتدر

أقتُدروفي انطلق انطلق

قَ كُسِرْ أَ وَأَشْهِمْ فَاثُلاَثِيِّ أُعِلْ عَيْناوَضَمَ مُ جَاكَبُوعَ فَأَحْتُمِلُ اذاكان النعل المبني للنعول للاثبًا معنل العبن فقد سمع في فائه ثلاثة اوجه اخلاص الكسرنحوقيل و بيع ومنه قوله

حيكت على نيرين اذتحاك تخنيط الشوك ولا تشاك وإخلاص الضم نحوقُول وبُوع ومنة قولة

لبت وهل ينفع شيئًا لبت لبت شبابًا بوع فاشتريت وهي لغة بني دبير وبني فقعس وها من فصحاء بني اسد والاشام وهوالاتيان با لفاء بحركة بين الضم والكسر ولا يظهر ذلك الله في اللفظ ولا يظهر في الخط وقد قرى تني السبعة قولة تعالى وقيل بالرض ابلعي ما تكو ياساء اقلعي وغيض الماء بالاشام في قيل وغيض

و أن يشكَّل خيف كُبسُ مُجْتَنَبُ وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَجُو حَبُ اذَا اسند النعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول الى ضمير متكلم او مخاطب او غائب فاما ان يكون واويًّا او يائيًّا \* فان كان واويًّا نحوسام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاءا والاشام فتقول سمت ولا يجوزالضم فلا نقول سُمت اللا يلتبس بفعل الفاعل فانه بالضم ليس الا نحوسُمت العبد \* وان كان يائيًا نحو باع من البيع وجب عند المصنف ايضًا ضمها او الاشام فتقول بعت ياعبد ولا يجوز الكسر فلا تقول يعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل فانه بألكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجنب بألكسر فقط نحو بعت الثوب وهذا معنى قوله وإن بشكل خيف لبس يجنب عدل عنه الى شكل غيره لا لبس معه هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره عيره أن الكسر في الواوي والضم في اليائي والاشام هو المخنار ولكن لا يجب غيره الم بجوز الضم في اليائي وقوله وما لباع قد يرى لخق ذلك بل بجوز الضم في الواوي والكسر في اليائي وقوله وما لباع قد يرى لخق

حب معناه الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والاشام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب وإن شئت اشممت

وَمَا لِفَا بَاعَ لَمَا ٱلْعَيْنُ تَلِي فِي ٱخْتَارَ وَٱنْفَادَ وَشِيْهُ بَغُجِلِي اي يثبت عند البناء للفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل او انفعل وهومعتل العين ما ثبت لفاءباع من جواز الكسر والضم والاشمام وذلك نحواخنار وإنقاد وشبهما فيجوزني التاء والقاف ثلاثة اوجه الضم نحواخئور وإنقودوالكسرنحواخئير وإنقيد والاشام وتحرك الهمزة بثل حركة التاء والقاف وَقَابِلٌ مِنْ ظُرُفِ أَوْمِنْ مَصْدَر أَوْ حَرْفِ جَرٌ بنيابَة حَري نقدم ان الفعل اذا بني لما لم يسمَّ فاعلهُ اقيم المفعول بهِ مقام الفاعل وإشار في هذا البيت الى انه اذا لم يوجد المفعول به اقيم الظرف او المصدراو انجار والمجرورمقامة وشرط في كل وإحدمنها ان يكون قابلاً للنيابة اي صالحًا لها وإحترز بذلك مالايصلح للنيابة كالظرف الذي لايتصرف والمرادبهما لزمر النصب على الظرفية نحوسحراذا اريد به سحريوم بعينه ونحو عندك فلانقول جُلِس عندك ولاركب سحرلئلا تخرجهاعا استقرلها فيلسان العرب من لزوم النصب وكالمصادر التي لاننصرف نحو معاذ الله فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف وكذلكما لافائدة فيهمن الظرف والمصدر والجار والجرور فلاتقول سيروقت ولا ضُرب ضرب ولا جُلس في الدار لانة لافائدة في ذلك ومثال الفابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضُرب ضرب شديد ومُرّ بزيد وَلاَ يَنُوبُ بَعْضُ هُذِي إِنْ وُجِدٌ فِي ٱللَّفْظِ مَفْعُولَ بِهِ وَقَد يَرِد مذهب البصر بين الالاخنش انهُ اذا وجد بعد الفعل المبنى لما لم يسمَّ فاعلةمنعول يوومصدر وظرف وجار ومجرور نعين اقامة المفعول يومقام الفاعل فتقول ضُرِبَ زيد ضربًا شديدًا يوم الجمعة امام الامير في داره ولا يجوز اقامة غيره مقامةُ مع وجودهِ وما ورد من ذلك شاذٌّ او مؤوّل ومذهب الكوفيين انه يجوزاقامة غيره وهو موجود تقدم او تاخرفنقول ضرب ضرب شديد زيدًا وضُرِب زيدً اضرب شديدوكذلك الباقي واستدلوا لذلك بثراء ةابي جعفر ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون وقول الشاعر

لم يعن بالعلياء الأسيدًا ولا شني ذا الغي الا ذو الهدي ومذهب الاخنش انة اذا نقدم غير المفعول به عليه جاز اقامة كل وإحد منها فتقول ضُربَ في الدار زيدًا وضُربَ في الدار زبدٌ وإن لم يتقدم تعين اقامة المفعول به نحوضرب زيد في الدار ولا يجوز ضرب زيدًا في الدار وَبِهُ يَّفَاق قَدْ يَنُوبُ ٱلثَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيمَا ٱلْتِبَاسُهُ أُمِنْ اذا بني الفعل المتعدي الى مفعولين لما لم يسمَّ فاعلهُ فاما ان يكون من باب اعطى اومن باب ظنَّ فانكان من باب اعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف انة بجوز اقامة الاول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق فتقول كسي زيد مجبةً وَأَعطِي عمرو درهًا وإن شئت اقمت الثاني فتقول أعطى عمرًا درهم وكسي زيدًا جبةٌ هذا ان لم بحصل لبس باقامة الثاني فان حصل لبس وجب اقامة الاول وذلك نحواعطيت زيدًا عمرًا فيتعين اقامة الاول فتقول اعطى زيد عمرًا ولا بجوز اقامة الثاني حينئذ لتلا بحصل لبس لان كل وإحد منها يصلح ان يكون آخذًا مخلاف الاول ونقل المصنف الاتفاق على ان الثاني من هذا الباب بجوز اقامتهُ عند امن اللبس فان عني بوانهُ اتناق من جهةالنحوبين كلهم فليس بجيد لان مذهب الكوفيين انة اذا كان الاول معرفة وإلثاني نكرة تعين اقامة الاول فتقول أعطي زيد درها ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا نفول أعطى درهم زيد ا

في بَابِ ظَنَّ وَأَرَى ٱلْهَنْعُ ٱشْتَهَرُ وَلاَأْرَى مَنْعًا إِذَا ٱلْقَصْدُ ظَهَرُ بعني انهُ اذا كان النعل متعديًا الى منعولين الثاني منها خُبر في الاصل كظن ولخوانها او كان متعديًا الى ثلاثة مناعيل كأرى ولخوانها فاشنهر عند

النحوبين انة بجباقامة الاول ويتنع اقامة الثانوني بابضن والثاني والثالث في باب اعلم فتقول ظُنَّ زيدٌ قائمًا ولا يجوز ظُنَّ زيدًا قائمٌ ونقول أعلم زيدٌ فرسَك مسرجًا ولا بجوز اقامة الثاني فلا نقول أعلمَ زيدًا فرسك مسرجًا ولا يجوز اقامة الثالث فلا نقول أعلم زيدًا فرسك مسرج ونقل ابن ابي الربيع الاتفاق على منع اقامة الثالث ونقل الاتفاق ايضًا ابن المصنف وذهب قوم منهم المصنف الى انهُ لا يتعين اقامة الاول لا في باب ظنَّ ولا في باب اعلم لكن في باب ظن يشترط ان لا يحصل لبس فتقول ظُنَّ زيدً ا قائمٌ وأَعلمَ زيدًا فرسك مسرجًا وإما اقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن ابي الربيع وإبن المصنف الاتفاق على منعووليس كازعافقد نقل غيرها الخلاف في ذلك فتقول أعلم زيد ا فرسك مسرج فلو حصل لبس تعين اقامة الاول في باب ظنَّ وإعامَ فلا نقول ظُنَّ زيدًا عمر وعلى ان عمر اهو المفعول الثاني ولا أُعلَمَ زيدًا خالدٌ منطلقًا وَمَا سِوَى ٱلنَّائِبِ مِمَّا عُلِّفًا لِأَلوَّافِعِ ٱلنَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقًا حكم المنعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما انقلا برفع النعل الأفاعلا وإحدا فكذلك لايرفع النعل الأمنعولا وإحدا فانكان النعل لةمنعولان فاكثر اقمت وإحدًا منهامقام الفاعل ونصبت الباقي فنفول أعطي زيد درها وأعلم زيد عمرًا قامًا وضُرِبَ زيد ضربًا شدئدًا يوم الجمعة امام الامير في دارو اشتغال العامل عن المعمول

إِنْ مُضْمَرُ السمْ سَابِقِ فِعْالاً شَغَلْ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْعَمَلَ فَالْسَابِقِ فَالسَّابِقَ الْسَعِلْ عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْعَمَلَ فَالسَّابِقَ الْسَابِقَ الْسَعْالَ ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل قدعل في ضير ذلك الاسم السابق او في سببه وهو المضاف الى ضير الاسم السابق \* فنال المشتغل بالضير زيدًا اضربت علامه ضربته وزيدًا مررت به \* ومنال المشتغل بالسببي زيدًا ضربت علامه

وهذاهو المراد بقوله ان مضراسم الى اخره والتقديران شغل مضمراسم سابق فعلاً عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظاً نحو زيد ا ضربته أو بنصبهِ محلاً نحق زيدًا مررت به فكل وإحد من ضربت ومررت قد اشتغل بضير زيد لكن ضربت وصل الى الضير بنفسه ومررث وصل اليه بحرف جرفهو مجر ورلفظاً منصوب محلاً وكل من ضربت ومررت لولم يشتغل بالضير لتسلط على زيد كا تسلط على الضمير فكنت نفول زيدًا ضربت فتنصب زيدًا ويصل اليو الفعل بنفسه كما وصل الى ضميره ونقول بزيد مررت فيصل الفعل الى زيد بالباءكما وصل الى ضميره ويكون منصوبًا محلاً كما كان الضمير وقولهُ فالسابق انصبهُ الى اخرهِ معناهُ انهُ اذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوزلك نصب الاسم السابق وإخنلف النحويون في ناصبهِ فذهب الجهور إلى ان ناصبة فعل مضهر وجوبًا لانة لا بجمع بين المفسر ولمنسر ويكون الفعل المضمر موافقًا في المعنى لذلك المظهر وهذا يشمل ما وإفق لفظًا ومعني نحو قولك في زيدً اضربتهُ ان التقدير ضربت زيدًا ضربتهُ وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدًا مررت به أن التقدير جاوزت زيدًا مررت به وهذا هو الذي ذكره المصنف \* وألمذ هب الثاني انه منصوب بالفعل المذكور بعده وهومذ هب كوفي وإخناف هولاء فقال قوم انهُ عامل في الضير وفي الاسم معًا فاذا قلت زيدًا ضربته كان ضربت ناصبًا لزيد وللهاء ورُدَّ هذا المذهب بانهُ لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره وقال قوم هو عامل في الظاهر والضبير ملغي ورُدّ بان الاساء لا تلغي بعد اتصالها بالعوامل

وَالنَّصْبُ حَمْمُ اِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا يَخْنَصُ بِالْفِعْلِ كَانِ وَحَيْثُهَا ذَكَر الفويون ان مسائل هذا الباب على خمسة اقسام احدها ما بجب فيه النصب والثاني ما بجب فيه الرفع والثالث ما بجوز فيه الامران والنصب ارج والخامس ما بجوز فيه الامران والرفع ارج والخامس ما بجوز فيه الامران على السواء فاشار المصنف الى القسم الاول بقوله والنصب حتم الى اخره ومعناه

انة يجب نصب الاسم السابق اذا وقع بعد اداة لايليها الا النعل كادوات الشرط نحوان وحيثًا فتقول ان زيد الكرمتة اكرمك وحيثًا زيدًا تلقه فاكرمة فيجب نصب زيدًا في المثالين وفيا اشبهها ولا يجوز الرفع على انة مبتدا اذلايقع بعد هذه الادوات واجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يتنع عنده الرفع على الابتداء كقول الشاعر

لاتجزعي ان منفس اهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي نقديره أن هلك منفس والله اعلم

اشار بهذبن البيتين الى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع فيجب رفع الاسم المشتغل عنه اذا وقع بعد اداة تخلص بالابتداء كاذا الني للمفاجاة فتقول خرجت فاذا زيد يضربه عمر و برفع زيد ولا يجوز نصبه لان اذا هذه لايقع بعدها الفعل لاظاهرًا ولا مقدرًا وكذلك يجب رفع الاسم السابق اذا ولي الفعل المشتغل بالضمير اداة لا يعمل ما بعدها فيا قبلها كادوات الشرط والاستفهام وما النافية نحوزيد ما لقيته فيجب رفع زيد في هذه الامثلة ونحوها ولا بجوز نصبه لان ما لا يصلح ان يعمل ما بعده فيا قبله لا يصلح ان يعمل ما بعده فيا قبله لا يصلح ان ينسر عاملاً في ما قبله ولى هذا اشار بقوله كذا اذا الفعل الى اخرو اي كذلك يجب رفع الاسم السابق اذا تلا الفعل شيئًا لا يرد ما قبله معمولاً لما بعده ومن اجاز عمل ما بعد هذه الادوات فيا قبلها فقال زيدًا معمولاً لما بعده و الضمير بعامل مقدر فيقول زيدًا مالقيته ما القيت الفيت المالة المنته الفهير بعامل مقدر فيقول زيدًا ما لقيته

وَأُخْيِرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلِ ذِي طَلَبْ وَ بَعْدَ مَا إِيْلَاقُ هُ ٱلْفِعْلَ غَلَبْ وَ بَعْدَ مَا إِيْلَاقُ هُ ٱلْفِعْلَ غَلَبْ وَ بَعْدَ مَا إِيْلَاقُ هُ ٱلْفِعْلَ غَلَبْ وَ بَعْدَ عَاطِفٍ بِاللَّافَصْلِ عَلَى مَعْمُول فِعْل مُسْتَقَرّ أَوَّلاً

هذا هوالقسم الثالث وهو ما مخنارفيه النصب وذلك اذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالامر والنهي والدعاء نحو زيد الضربة وزيد النضربة وزيد النصب وكذلك بخنار النصب اذا وقع الاسم بعد اداة يغلب ان يلبها الفعل كهزة الاستفهام فتقول أزيد الشية بالنصب والرفع والمخنار النصب وكذلك بخنار النصب اذا وقع الاسم ضربتة بالنصب والرفع والمخنار النصب وكذلك بخنار النصب اذا وقع الاسم المشتفل عنة بعد عاطف نقدمتة جلة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم عمى قام زيد وعمر اكرمتة فيموز رفع عمرو ونصبة والمخنار النصب لعطف جملة فعلية على جملة فعلية فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كا لولم يتقدمة في يختوقام زيد واما عمر و فاكرمتة فيمو زرفع عمرو ونصبة والمخنار الرفع كالسم يا فعلدال الرفع كالمناء فعلدال على طلب

وَإِنْ تَلَا ٱلْهَعُطُوفُ فِعُلاَ مُغَيْرًا يِهِ عَنِ ٱسْمٍ فَأَعْطِفَنْ مُخَيَّرًا اللهِ عَنِ ٱسْمٍ فَأَعْطِفَنْ مُغَيَّرًا الله جواز الامرين على السواء وهذا هو الذي نقدم انه النه الخامس وضبط النمو يون ذلك بانه اذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف نقد منه جلة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء وفسر والمجلة ذات الوجهين بانها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمره اكرمته في دارة فيجو زرفع عمرو مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز

وَالرَّفُعُ فِي غَيْرِ اللَّذِي مَرَّ رَجَحُ فَهَا أُلِيحَ أَفْعَلُ وَدَعُ مَا لَمُ مُنَجُ هَذَا هو الذي نقدم انه القسم الرابع وهو ما بجوز فيه الامران و مخنار الرفع وذلك كل اسم لم بوجد معه ما بوجب نصبه ولا ما بوجب رفعه ولا ما برج نصبه ولا ما بجور فيه الامرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته فجوز رفع زيد ونصبه والخنار رفعه لان عدم الاضار ارج من الاضار وزع بعضهم انه

لا يجوز النصب لما فيهِ من كلفة الاضار وليس بشيء فقد نقلة سيبويه وغيره من أَثَمَة العربية عن العرب وهوكثير وإنشد ابو السعادات ابن الشجري في اماليهِ على النصب قولة

> فارسًا ما غادروهُ ملحمًا غير زميل ولا نكس وكل ومنهُ قولهُ نعالى جناتِ عدن يدخلونها بكسر تاء جنات

أَوْ بِإِضَافَةٍ كُوصَلِ بَجْرِي يعني انهُ لافرق في الاحوال الخبسة السابقة بين ان يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحوزيك ضربتة اوينفصل منة بحرف جر نحوزيد مررمت به او باضافة نحو زيد ضربت غلامة او غلام صاحبها ومررت بغلامه فيجب النصب في نحوان زيدًا مررت به اكرمك كما يجب في ان زيدًا اكرمته أكرمك وكذلك يجب الرفع في خرجت فاذا زيد مرَّبهِ عمر و ويخنار النصب في أزيدًا مررت بيو بخنارالرفع في زيد مررت بو و بجون الامران على السواء في زيد قام وعرق مررت بهِ وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه او مررت بغلامهِ والله اعلم وَسَوِّ فِي ذَا ٱلْبَابِ وَصْفًا ذَاعَهَلُ إِنَّا لَفِعْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانِحْ حَصَلْ يعني أن الوصف العامل في هذا الباب بجري مجرى الفعل فيا نقدم وللراد بالوصف العامل اسم الفاعل طاسم المفعول واحترز بالوصف عن ما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد دراكه فلا بجون نصب زيد لان اسماء الافعال لانعمل فيا قبلها فلا تنسر عاملاً فيهواحترني بقوله وصفّاذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل اذا كان بعني الماضي نحو زيد" انا ضاربة امس فلا بجونر نصب زيد لان ما لايعمل لاينسر عاملاً ومثال الوصف العامل زيد انا ضاربة الان اوغدًا والدره انت معطاه فيجون نصب زيد والدرهمورفعها كاكان بجوز ذلك مع النعل واحترز بقوله ان لم يك مانع حصل عا اذا دخل على الوصف مانع ينعة من العمل فيما قبلة كا اذا دخل عليه الالف واللام لابعهل فيما قبلها فلا يفسر عاملاً فيه والله اعلم الالف واللام لابعهل فيما قبلها فلا يفسر عاملاً فيه والله اعلم وعُلْقة ما ميك وعُلْقة ينفس الإسم الوسم الوقع وعُلْقة وعُلْقة ينفس الإسم الوسم الوقع في هذا الباب بين ما انصل فيه الفهير با لفعل نحو زيداً ضربته وبين ما فصل بحرف جرنحوزيدا مررت بها و باضافة نحو زيداً اضربت غلامه وذكر في هذا الببت ان الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي ومعناه انهاذا عمل الفعل في اجنبي وانبع بما اشتمل على ضير الاسم السابق من صفة نحق زيد اضربت عراً الماه ومعطوف بالنام وخاه حصلت الملابسة بذلك كاتحصل بالما وخاصة نحو زيداً ضربت عراً وإخاه حصلت الملابسة بذلك كاتحصل بنفس السببي فينزل زيداً ضربت عراً وإخاه حصلت الملابسة بذلك كاتحصل بنفس السببي فينزل زيداً ضربت عراً وإخاه حصلت الملابسة بذلك كاتحصل المناقي وحاصلة ان الاجنبي اذا انبع بما فيه ضير الاسم السابق جرى مجرى الله وحاصلة ان الاجنبي اذا انبع بما فيه ضير الاسم السابق جرى مجرى

تعدّي الفعل وَلزومهُ عَدْل مَا عَيْرِ مَصْدَر بِهِ نَحُوْ عَمِلْ عَلاَمَةُ الْفِعل الْهُعَدَى أَنْ تَصَلْ هَا غَيْرِ مَصْدَر بِهِ نَحُوْ عَمِلْ ينقسم الفعل الى منعد ولازم فالمتعدي هو الذي يصل الى مفعوله بغير حرف جرّ نحو ضربت زيد اواللازم ماليس كذلك وهوما لا يصل الى مفعوله الأبحرف جرنحو مررت بزيد او لا مفعول له نحوقام زيد ويسى ما يصل الى مفعوله بنفسه فعلا متعديًا ووافعًا ومجاوزًا وما ليس كذلك يسى لازمًا وقاصرًا وغير متعد ويسي متعديًا بجرف جر . وعلامة الفعل المتعدي ان تنصل بهها معود على غير المصدر وهي ها المفعول به نحو الباب اغلقة في احترز بها عنير المصدر من ها المصدر فانها تنصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدى المحدر من ها المصدر فانها تنصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي

الفعل ولزومه فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدًا اي ضربت الضرب

زيدًا ومثال المتصلة باللازم القيام قمته أي قمت القيام

السبى والله اعلم

فَأَنْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ بَنُبْ عَنْ فَاعِلِ فَعُوْ تَدَبَّرْتُ ٱلْكُتُبْ

شان النعل المتعديان ينصب مفعولة ان لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فان ناب عنة وجبرفعة كانقدم نحوتد برت الكتب وقد برفع المفعول به وينصب الفاعل عند امن اللبس كقولم خرق الثوب المسار ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على الساع والافعال المتعدية على ثلاثة اقسام احدها ما يتعدى الى مفعولين وفي قسان احدها ما اصل المنعولين فيه المبتدا والخبر كظن واخوا نها والثاني ماليس اصلها ذلك كاعطى وكساوالقسم الثاني ما يتعدى الى مفعول واحد كضرب ونحوه ثلاثة مفاعيل كاعلم وارى والقسم الثالث ما يتعدى الى مفعول واحد كضرب ونحوه ولا زم عَيْنُ المُعدد على وكتاب السّعة الله عنه المنافقة أو دَنسا وَمَا اقتضَى نَظَافَةً أو دَنسا وعرضا أو عَرَضًا أو طَاوَعَ الله عَدَّى المؤاحد كيارة مُن الله عَدَّى الله عَدَى الله عَدَّى الله عَدَى الله عَدَّى الله عَدَّى الله عَدَّى الله عَدَّى الله عَدَّى الله عَدَى الله عَدَّى الله عَدَّى الله عَدَى الله الله عَدَى اله عَدَى الله عَدَى اله عَدَى الله عَدَى الله عَدَى الله عَدَى الله عَدَى الله عَدَى ال

اللازم هو ما ليس بمتعدي وهو ما لا يتصل به ها ف ضيير غيرا للصدرو يختم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحوشرف وكرم وظرف ونهم وكذا كل فعل على وزن افعالل نحو اقشعر واطأن او على وزن افعالل نحو اقعنسس واحرنجم او دل على نظافة كطهر الثوب ونظف او على دنس كدنس الثوب ووسخ او دل على عرض نحو مرض زيد واحمر او كان مطاوعًا لما تعدى الى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامند ودحرجت زيدًا فتد حرج واحترز بقوله لواحد ما طاوع المتعدي الى اثنين فانه لا يكون لازمًا بل يكون متعديًا الى مفعول واحد نحو فهمت زيدًا المسئلة فنهما وعلمته النحو فتعلمه

وَعَدُ لِاَزِمًا مِجَرُفِ جَرٌ وَإِنْ حُذِفٌ فَٱلنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِ وَإِنْ حُذِفٌ فَٱلنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِ مَعْ أَمْن لَبْس كَعَيِبْتُ أَنْ يَدُولَ

نقدم ان الفعل المتعدي يصل الى مفعولوبنفسهِ وذكر هنا ان الفعل اللازم يصل الى مفعولهِ بحرف جرنحو مررت بزيد وقد بحذف حرف الجرفيصل الى مفعولهِ بنفسهِ نخو مررت زيدًا قال الشاعر

تمرُّون الديار ولم تعوجول كلامكم عليَّ اذَّا حرامُ

اى تمرون بالديار ومذهب الجيهورانة لاينقاس حذف حرف المجرمع غير أن وأن بل يقتصر فيهِ على الساع وذهب ابوا محسن على بن سليان البغدادي وهوالاخنش الصغير الى انه يجونر الحذف مع غيرها قياسًا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم بالسكين فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت الفلم السكين فان لم يتعين الحرف لم يجز الحذف نجورغبت في زيد فلا يجونرحذف في اذلايدري حينند مل التقدير رغبت عن زيداو في زيد وكذلك ان لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو اخترت القوم من بني تميم فلا مجوز الحذف فلا نفول اخترت القوم بني تم اذ لايدرئ هل الاصل اخترت القوم من بني تميم او اخترت من القوم بني تمم وإما أنَّ وأن فيجوز حذف حرف المجرمعها قياساً مطردً ابشرطامن اللبس كقولك عجبت أن يدول والاصل عجبت من أن يدول اي من أن يعطوا الدية ومثال ذلك مع أنَّ بالتشديد عجبت من انك قائمٌ فيجوز حذف من فنقول عجبت انك قائم فان حصل لبس لم يجزا كحذف نحوغبت في ان نقوم او في انك قائم فلا يجوز حذف في لاحتمال ان يكون المحذوف عن فيحصل اللبس وإختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر فذهب الاخنش الى انها في محل جروذهب الكسائي الى انها في محل نصب وذهب سيبويه الى تجويز الوجهين وحاصلة ان النعل اللازميصل الى منعوله بحرف الجرثم ان كان الجرو رغيرانً وأن لم يجزحذف حرف الجرالاساعًا وإن كان انَّ في ن جازقياسًا عند امن اللبس وهذا هو الصحيح

وَلَا مَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجُ ٱلْيَمَنْ مِنْ أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجُ ٱلْيَمَنْ

اذا تمدى النعل الى مفعولين الثاني منها ليس خبرًا في الاصل فالاصل نقديم ما هو فاعل في المعني نحو اعطيت زيدًا درهمًا فالاصل نقديم زيد على درهم لانة فاعل في المعنى لانة الآخذ للدره وكذا كسوتُ زيدً اجبةً والبسن من زاركم نسيح اليمن فن منعول اول ونسج منعول ثان والاصل نقديم من على لسج اليمن لانة اللابس وبجوز نفديم ما ليس فاعلاً معنى لكنة خلاف الاصل وَيَلْزَمُ ٱلْأَصْلُ لِمُوجِبِ عَرَا وَتَرْكُ ذَاكَ ٱلْأَصْلُ حَتَّأَقَدْ يرى اي يلزم الاصل وهو نقديم الفاعل في المعنى اذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس نحو اعطيت زيدًا عمرًا فيجب نقديم الاخذ منها ولا يجوزنقديم غيره لاجل اللبس اذ يحنمل ان بكون هو الفاعل وقد يجب نقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتاخيرماً هو فاعل في المعنى وذلك نحو اعطيت الدرهم صاحبة فلا يجونر نقديم صاحبة وإن كان فاعلاً في المعنى فلا نقول اعطيت صاحبة الدرهم لتلايعود الضميرعلى متاخر لفظاورتبة وهوممتنع والله اعلم وَحَذْفَ فَضْلَةِ أَجِزْ إِنْ لَمْ يضِرْ كَعَذْفِ مَاسِيقَ جَوَا بَا أَوْحُصِرْ النضلة خلاف العمدة والعمدة ماؤلا يستغنى عنه كالفاعل والفضلة ما يكن الاستغناء عنهُ كالمنعول بوفيحوز حذف النضلة ان لم يضركمولك في ضربت زيدًا ضربت بحذف المنعول به كقولك في اعطيت زيدًا درهمًا اعطيت ومنة قولة تعالى فاما من اعطى وإنفي وإعطيت زبدًا ومنة قولة تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وإعطيت درهما قيل ومنة قولة تعالى حتى يعطوا الجزية التقدير والله اعلم حتى يعطوكم الجزية فان ضرحذف النضلة لم بجزحذفها كا اذا وقع المفعول به في جواب سوال نحو ان بقال من ضربتَ فنقول ضربتُ زيدًا او وقع محصورًا نحو ماضربت الا زيدًا فلا بجوز حذف زيدًا في الموضعين اذلايحصل في الاول الجواب ويبنى الكلام في الثاني دالاً على نفي الضرب مطلقا وللقصود نفية عرن غير زيد فلاينهم المتصود عند حنذفه

وَ يُحْذَفُ النَّاصِيُهَا إِنْ عُلِمَا وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا يَعُونَ مَدْفُهُ مُلْتَزَمَا يَعُورَ حَدْفُ النَّسَانَةِ اذا دل عليهِ دليل نحوان يقال من ضربت فنقول زيدً التقدير ضربت زيدً المحذف ضربتُ لدلالة ما قبلهُ عليهِ وهذا المحذف جائز وقد بكون واجبًا كانقدم في باب الاشتغال نحو زيدًا ضربته التقدير ضربت زيدً اضربته فحذف ضربت وجوبًا كانقدم والله اعلم

التنازع في العمل

إِنْ عَامِلانِ الْقَتْضَيَا فِي اللهِ عَمَلْ قَبْلُ فَلِلْوَا حِدِ مِنْهُمَا أَلْعَمَلُ وَالنَّا فِي أَوْلَى عَنْدَاً هَلِ الْبُصْرَةُ وَالْخَنَارَ عَكُما غَيْرُهُم وَذَا أُسْرَهُ وَالنَّازِع عَبَارَة عَن توجه عاملين الى معمول واحد نحو ضربت واكرمت والنازع عبارة عن توجه عاملين الى معمول واحد نحو ضربت واكرمت واندًا فكل واحد من ضربت واكرمت يطلب زيدًا بالمنعولية وهذا معنى قوله ان عاملان الى آخره وقولة قبل معناهُ ان العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا ومنتضاة انه لو تاخر العاملان لم تكن المسئلة من باب التنازع وقولة فللواحد منها العمل معناهُ ان احد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والاخر عمل عنه و يعمل في ضمين على ما سنذكرهُ ولا خلاف بين البصريين والكوفيين انه بجونه اعال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن والكوفيون الى ان الثاني اولى به منه وذهب الكوفيون الى ان الثاني اولى به منه وذهب

وَأَعْمِلَ ٱلْمُهُمَلَ فِيضَمِيرِمَا تَنَازَعَاهُ وَٱلْتَزِمْ مَا ٱلْتُزِمَا كُيُعْسِنَانَ وَيُسِيءُ ٱبْنَاكًا وَقَدْ بَغَى وَٱعْلَدَيَا عَبْدَاكًا اي اذا اعملت احد العاملين في الظاهر وإهملت الاخرعنة فأعمل المهل في ضمير الظاهر والتزم الاضار ان كان مطلوب العامل ما يلزم ذكره ولا بجون

حذفة كالفاعل وذلك كتولك بحسن ويسي ابناك فكل واحد من يحسن ويسي يسي يطلب ابناك بالفاعلية فان عملت الثاني وجب ان تضمر في الاول فاعلة فتقول يحسنان ويسي ابناك وكذلك ان اعملت الاول وجب الاضار في الثاني فتقول يحسنان ويسيئان ابناك ومثلة بغي واعند ياعبد الك وإن اعملت الثاني في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبد الك ولا يجونى ترك الاضار فلا نقول يحسن ويسي ابناك ولا بغي واعندى عبد الكلان ترك الاضار يودي نقول يحسن ويسي ابناك ولا بغي واعندى عبد الكلان ترك الاضار يودي الى حذف الفاعل والفاعل ملتزم الذكر واجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل واجازه الفراء على توجه العاملين معالى على مذهبه في جواز حذف الفاعل واجازه الفراء على توجه العاملين معالى الثاني فلا الاسم الظاهر وهذا بناء منها على منع الاضار في الاول عند اعال الثاني فلا نقول يحسنان ويسي ابناك وهذا الذي ذكرناه عنها هو المشهور من مذهبها في هذه المسئلة

وَلا تَحِينُ مَعْ أُوّلِ قَدْ أُهْهِالاَ بِمُضْهُ وَلَغَيْر رَفْعِ اوهِ الْمَوْدَ وَلَا تَحِينُ مَعْ أُوّلَ قَدُ الْمَهْالاَ بِهُ فَا الْخَرْوَةُ أَوْنَ يَكُنْ هُو الْخَبَرُ وَأَخْرَنْهُ أَوْن يَكُنْ هُو الْخَبَرُ وَالْخَرِوَةُ أَوْن يَكُنْ هُو الْخَبَرِ المَعْلِم الله الله الله الله الله ولا فرق ويلزم الاضار ان كان مطلوب النعل ما يلتزم ذكره كا لفاعل او نائيه ولا فرق في وجوب الاضار حيئند بين ان يكون المهمل الاول او الثاني فنتول بحسنان ويسيئان ابناك وذكر هنا انه اذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو اما ان يكون عمدة في الاصل وهو مفعول ظن والحول المهمل غير مرفوع فلا يخلو اما ان يكون عمدة في الاصل وهو مفعول ظن فان لم يكن كذلك فاما ان يكون الطالب له هو الاول او الثاني فان كان فان لم يكن كذلك فاما ان يكون الطالب له هو الاول او الثاني فان كان الاول لم يجز الاضار فتقول ضربت وضر بني زيد ومردت ومر في زيد وقد جاء في الشعر فلا نقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر في زيد وقد جاء في الشعر عاله

اذاكنت ترضيه وبرضيك صاحب جهارًا فكن في الغيب احنظ للعهد وأَلْغُ احاديث الوشـــاة فقلما بحاول وإش غير هجران ذي ودٍّ وإن كان الطالب له هوالثاني وجب الاضمار فتقول ضربني وضربته زيدومرًّ بي ومررت به زيد ولا بجوز اكحذف فلا نقول ضربني وضربت زيد ولا مرٍّ بي ومررت زيد وقد جاء في الشعر كقولوبدبعكاظ يعشي الناظرين اذا همحول شعاعه \* وإلاصل لهوهُ فحذف الضبير ضرورةً وهوشاذكا شذ عمل المجل الاول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الاصل هذا كلفاذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الاصل فانكان عمدة في الاصل فلا يخلو اما ان يكون الطالب لة هو الاول او الثاني فان كان الطالبلة هو الاول وجب اضماره موخرًا فتقول ظنني وظننت زيدًا قائمًا اياهُ وإن كان الطالب لهُ هو الثاني اضمرته متصلاكان اومنفصلا فتقول ظننت وظننيوزيدا قاما وظننت وظنني اياهُ زيدًا قائمًا ومعنى البيتين انك اذا اهملتالاول لم نات معهُ بضبيرغير مرفوع وهو المنصوب والمجرو ر فلانقول ضربتهٔ وضربني زيد ولامر رت يوومرَّ بي زيد بل يلزم الحذف فنقول ضربت وضربني زيد ومررت ومرا بي زيد الأ اذاكان المفعول خبرافي الاصل فانة لايجوز حذفة بل بجب الاتيان بومو خرا فتقول ظنني وظننت زيدًا قائمًا اياهُ ومفهومة ان الثاني يوُّتي معةبالضمير مطلقًا مرفوعًا كان مجرورًا او منصوبًا عمدة في الاصل او غير عمدة

وَأَظْهِرِ أَنْ يَكُنْ ضَهِيرٌ خَبَرًا لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ ٱلْمُفْسِرًا فَخُونُ فَي اللَّهُ مِنْ أَضَارِهِ عدم مطابقته لما ينسره لكونه خبرًا في الاصل عبّا لايطابق المفسر كااذا كان في الاصل خبرًا عن مفرد ومفسره مثنى نحواظن ويظناني زيدًا وعمرًا اخوبن فزيدًا معطوف عليه واخوين مفعول ثان لاظن وغرًا معطوف عليه واخوين مفعول ثان لاظن

والياه منعول اول ليظنان فيحتاج الى منعول ثان فلو اتيت به ضيرًا فقلت اظن و ويظنا في اياه أو زيدًا وعمرًا اخوين لكان اياه مطابقًا للياء في انها مفردان ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو اخوين لانه مفرد واخوين مثني فتفوت مطابقة المفسر الهفسر وذلك لا يجوز وإن قلت اظن ويظنا في اياها زيدًا وعمرًا اخوين حصلت مطابقة المفسر الهفسر وذلك لكون اياها مثني واخوين كذلك ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الاصل المفعول الاول الذي هو مبتدا في الاصل لكون المفابقة مع الاضار مثنى وهو اياها ولا بدمن مطابقة المخبر المبتدا فلا تعذرت المطابقة مع الاضار وجب الاظهار فتقول اظن ويظنا في اخار ليظن واخًا مفعولة الثاني ولا تكون اخوين مفعولا اظن والياه مفعول اول ليظن واخًا مفعولة الثاني ولا تكون المسئلة حينئذ من باب الفنازع لان كلًا من العاملين عمل في ظاهر وهذا المسئلة حينئذ من باب الفنازع لان كلًا من العاملين عمل في ظاهر وهذا المن ويظنا في اياه زيدًا وعمرًا اخوين وإخار الخوين وإخار الكوفيون الاضهار مراعي به جانب الخبر عنه فتقول اظن ويظنا في زيدًا وعمرًا اخوين وإخار أيضًا الحذف فتقول اظن ويظنا في زيدًا وعمرًا اخوين وإطنا في فاهر وهذا اظن ويظنا في زيدًا وعمرًا اخوين وإخار الخوين وإخار الخوين والمنا في فاهر وهذا الفن ويظنا في زيدًا وعمرًا اخوين وإخار المعار مراعي به جانب الخبر عنه فتقول اظن ويظنا في زيدًا وعمرًا اخوين وإخار المؤل أيضًا الحذف فتقول اظن

## المفعول المطلق

أَلْهَصْدُرُ أَسْمُ مُمَاسِوَى أَلزَّمَانِ مِنْ مَدْ لُولِي ٱلْفِعْلِ كَأَ مْن مِنْ أَمِنْ اللهَ عَلَى اللهَ على قيام في زمن الحدث والزمان فقام يدل على قيام في زمن ماض ويقوم بدل على قيام في المحال اوالاستقبال وهو المحدث وهو احد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ماسوى الزمان من مدلولي الفعل فكانة قال المصدر اسم الحدث كامن فانة احدمدلولي امن والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدً العاملوا وبيانالنوعه اوعدد محوض بت ضربتين وسي مفعولاً مطلقًا لصدق المفعولية عليه من غير قيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات فانة لا

يقع عليهِ اسم المنعول الا مقيدًا كالمنعول بهِ والمنعول معهُ والمنعول لهُ بِيِثْلِهِ أَوْفِعْلِ آوْوَصْفِ نُصِبٌ وَكُوْنُهُ أَصْلًا لِهَٰذَيْنِ ٱنْتَخِبُ يتتصب المصدر بمثلواي بالمصدر نحو عجبت من ضربك زيدًا ضربًا شديدًا اوبالفعل نحوضربت زيدًا ضربًا او بالوصف نحواناضارب زيدًاضربًا ومذهب البصريين ان المصدراصل والفعل والوصف مشتقان منة وهذا معني قوله وكونة اصلا لهذبن انتخب اي المخنار ان المصدر اصل لهذبن اي الفعل والوصف ومذهب الكوفيين ان الفعل اصل والمصدر مشتق منه وذهب قوم الى ان المصدراصل والفعل مشتق منهُ والوصف اشتق من الفعل وذهب ابن طلحة الى ان كلاً من المصدر والنعل اصل براسه وليس احدها مشتنًّا من الاخر والصحيح المذهب الاوللان كل فرع يتضمن الاصل وزيادة والنعل والوصف بالنسبة الحالمصدر كذلك لان كلامنها يدل على المصدر وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والناعل رَوْكِيدًا أَوْنَوْعًا يُبِينُ أَوْعَدَدْ كَسَرْتُ سَيْرَتَيْن سَيْرَ ذِي رَشَدْ المنعول المطلق يقع على ثلاثة احوال كانقدم احدها ان يكون موكدًا نحق ضربت ضربًا الثاني ان يكون مبينًا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت

أَوْكِيدًا أَوْ نَوْعًا يُبِينُ أَوْعَدَدْ كَسِوْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ يَنِ سَيْرَ وَي رَشَدْ المنعول المطلق يقع على ثلاثة احوال كانقدم احدها الن يكون موكدًا نحق ضربت ضربًا الثاني ان يكون مبينًا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرًا حسنًا والثالث ان يكون مبينًا للنوع نحو سرت سير بة وضر بتين وضربات سيرًا حسنًا والثالث ان يكون مبينًا للعدد نحوضر بت ضربة وضر بتين وضربات وقد ينوب عن ألمصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين الى المصدر نحو جدَّ كل المجد وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضر بنة بعض الضرب وكالمصدر كل المجد وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضر بنة بعض الضرب وكالمصدر المعدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسًا وإفرح المجذل فالمجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له والمجذل نائب مناب الفعود لمرادفته له والمجذل نائب مناب المصدر الم الاشارة نحو ضربتة ذلك الضرب وزعم بعضهم انة ينوب مناب المصدر كما مثانا وفيه بالمصدر كما مثانا وفيه اذا ناب اسم الاشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثانا وفيه

نظر فهن امثلة سيبويه ظننت ذاك اي ظننت ذاك الظن فذاك اشارة الى الظن ولم يوصف به وينوب عن المصدر ايضًا ضيره نحو ضربت ويدًا اي ضربت الضرب ومنة قولة تعالى لا اعذب العذاب وعدده نحوضر بثة عشر بن ضربة ومنة قولة تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة والالة نحوضر بثة سوطًا والاصل ضربتة ضرب سوط فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامة والله تعالى اعلم

وَمَا لِتُوْكِيدِ فَوَحِدٌ أَبَدًا وَثَن وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِ دَا لا بَحِوز تَنْية المُصدِّر الموكد لعامله ولا جمعة بل بجب افراده فتقول ضربت ضربًا وذلك لانه بثابة تكرير النعل والنعل لا يثنى ولا بجمع واما غير الموكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف انه يجوز تثنيته وجمعه فاما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات وإما المبين للنوع فالمشهور انه يجوز تثنيته وجمعه اذا اختلفت انواعه تحوسرت سيري زيد الحسن والتبج وظاهر كلام سببويه انه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسًا بل يقتصرفيه على الساع وهذا اختيار الشلوبين

وَحَدُّفُ عَامِلِ ٱلْمُؤْكِدِاً مُتَنَعٌ وَسِفِ سِواَهُ لِدَلِل مُنَّسَعٌ المصدر الموكد لا يجوز حذف عامله لانه مسوق لتقرير عامله ونقويته والحذف مناف لذلك وإما غير الموكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازًا او وجوبًا فالمحذوف جوازًا كقوله سير زيد لمن قال اي سير سرت وضر بتين لمن قال كم ضربت زيدًا والتقدير سرت سير زيد وضر بته ضربتين وقول ابن المصنف ان قولة وحذف عامل الموكد امتنع سهو منه لان قولك ضربًا زيدًا مصدر موكد عاملة محذوف وجوبًا كاسياني ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل الموكد بما سياني ليس منه وذلك لان ضربًا زيدًا ليس من وجوب حذف عامل الموكد بما سياني ليس منه وذلك لان ضربًا زيدًا ليس من التاكيد في شيء بل هو امر خال من التاكيد بمثابة اضرب زيدًا الانه واقع موقعة التاكيد في شيء بل هو امر خال من التاكيد بمثابة اضرب زيدًا الانه واقع موقعة

فكا ان اضرب زيد الاتاكيد في شيء لان المصدر فيها نائب مناب العامل ذكرها لبست من باب التاكيد في شيء لان المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض عنة ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينها ولا شيء من الموكدات بمنع المجمع بينها وبين الموكد ويدل ابضاً على ان ضربًا زيداً ونحوه ليس من المصدر الموكد لعامله ان المصدر الموكد لاخلاف في انة لا يعمل واختلفوا في المصدر المواقع موقع النعل هل يعمل اولا والصحيح انة يعمل فزيداً في قولك ضربًا زيدًا منصوب بضربًا على الاصحوقيل انه منصوب بالنعل المحذوف وهو اضرب فعلى القول الاول ناب ضربًا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنة في الدلالة على المعنى دون العمل

وَالْمُعَذُفُ حَمْمُ مَعَ آتِ بَدَلاً مِنْ فِعْلِهِ كَنَدُلاً اللَّذْكَا نُدُلاً اللَّذَكَا نُدُلاً اللَّذَكَا نُدُلاً اللَّفِ عامل المصدر وجوباً في مواضع منها اذا وقع المصدر بدلاً من النعل فهو منيس في الامر والنهي نحوقيامًا لاقعودًا اي قم قيامًا ولا نقعد قعودًا والدعاء نحوسقيًا لك اي سقاك الله وكذلك بجذف عامل المصدر وجوبًا اذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التو يخ نحو اتوانيًا وقد علاك المشيب اي النواني ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة في النعل المقصود بو الخير نحو افعل وكرامة اي واكرمك فالمصدر في هذه الامثلة ونحوها منصوب بغمل محذوف وجوبًا والمصدر نائب منابة في الدلالة على معناه وإشار بقولو كندلاً الى ما انشده سيبو به وهو قول الشاعر

عرون بالدهنا خناقًا عيابهم ويرجعن مندارين بجر الحقائب على حين الحي الناس جل الموره فندلاً زريق المال ندل الثعالب فندلاً نائب مناب فعل الامروهو اندل والندل خطف الشي بسرعة وزريق منادى والتقدير ندلاً يازر بق المال وزريق اسم رجل واجاز المصنف ان يكون مرفوعًا بندلاً وفيه نظر لانة ان جعل نائبًا مناب فعل الامر للسخاطب والتقدير اندل لم يصح ان يكون مرفوعًا به لان فعل الامر اذا كان المخاطب لا برفع ظاهرًا فكذلك ما ناب منابة وإن جعل نائبًا مناب فعل الامر للغائب والتقدير ليندل صحان بكون مرفوعًا به لكن المنقول ان المصدر لا ينوب مناب فعل الامر للغائب وإنما ينوب مناب فعل الامر للمخاطب نخو ضربًا زيدًا اي اضرب زيدًا والله اعلم

وَمَا لِنَفْصِيلِ كَامِمًا مَنَّا عَامِلُهُ نُجُذَفُ حَيْثُ عَنَّا

يحذف ايضًا عامل المصدر وجوبًا اذا وقع تنصيلاً لعاقبة ما نقدمهُ كنولهِ تعالى حتى اذا ما اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء فهنا وفداء مصدران منصوبان بنعل محذوف وجوبًا والتقدير والله اعلم فاما تمنون منًا وإما تغدون فداء وهذا معنى قولهِ وما لتنصيل الى اخره اي يحذف عامل المصدر المسوق للتنصيل حيث عنً اي عرض

كذا مُكرَّرُ وُوُو حَصْرِ وَرَدٌ نَائبَ فِعْلِ لاِسْمْ عَيْنِ اُسْتَندُ لاسم اي كذا بجذف عامل المصدر وجوبًا اذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين اي اخبر به عنه وكان المصدر مكررًا او محصورًا فه ثال المكرر زيد سيرًا سيرًا والتقدير زيد بسير سيرًا فحذف يسير وجوبًا لتيام التكرير مقامه ومثال المحصور ما زيد الاسيرًا وإنما زيد سيرًا والتقدير ما زيد الابسير سيرًا وإنما زيد يسير سيرًا فحذف يسير وجوبًا لما في الحصر من التاكيد القائم مقام التكرير فان لم يكرر ولم بحصر لم بجب الحذف نحوزيد سبرًا والتقدير زيد يسير سيرًا فان شئت حذفت بسير وإن شئت صرحت به وإلله اعلم

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّدًا لِنَفْسِهِ أَوْغَيْرِهِ فَٱلْهُبْتَدَا لَعَفْدِهِ أَوْغَيْرِهِ فَٱلْهُبْتَدَا تَعُوْلُهُ عَوْفًا وَٱلثَّانِكَٱبْنِيَأَنْتَحَقَّاصِرْفَا تَعُوْلُهُ عَوْفًا وَٱلثَّانِكَٱبْنِيَأَنْتَحَقَّاصِرْفَا

اي من المصدر المحذوف عاملة وجوبًا ما يسمى المو كد لنفسه والمؤ كد لفيره فالمؤ كد لنفسه مو الواقع بعد جملة لاتحتمل غيره نحولة علي الف عرفًا اي اعترافًا فاعترافًا مصدر منصوب بفعل صدوف وجوبًا والتقدير اعترف اعترافًا ويسى مؤكدً النفسولانة مؤكد للجملة قبلة وهي نفس المصدر بمعنى انها لا تحتمل سواه وهذا هوالمراد بقولوفا لمبتدا اي فالاو لمن القسمين المذكورين في البيت الاول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتملة وتحتمل غيره فتصير بذكره نصًا فيه نحو انت ابني حتًا فحقًا مصدر منصوب بنمل محذوف وجوبًا والتقدير احقة حقًا ويسى موكدً الغيره ولان الجملة قبلة تصلح له وافيره لان فولك انت ابني مجتمل ان يكون حقيقة وان يكون مجازًا على معنى أنت عندي قولك انت ابني مجتمل ان حقّا صارت المجملة نصًا على ان المراد البنوة حقيقة في الحنو بالمراد البنوة حقيقة في المحنو الموتر الموتر الهوتر فيه

كَذَاكَ ذُوٱلتَّشْبِيهِ بَعْدَجُمْلَهُ كَلِي بُكًا بُكَآءَ ذَاتِ عُضْلَهُ

اي كذلك يجب حذف عامل المصدر اذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى نخو لزيد صوت صوت حمار وله بكالح بكاء الذكلى فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بنعل محذوف وجوباً والتقدير بصوت صوت حمار وقبلة جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الناعل في المعنى وهو زيد وكذلك بكاء الثكلى منصوب بنعل محذوف وجوباً والتقدير يبكي بكاء الثكلى فلولم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوتة صوت حمار وبكا في بكاء الثكلى وكذا لوكان قبلة جملة وليست مشتملة على الناعل في المعنف خو هذا المصوت حمار ولم يتعرض المصنف في المعنى نحو هذا بكاء الثكلى وهذا صوت صوت حمار ولم يتعرض المصنف لحذا الشرط ولكنة منهوم من تمثيله

المفعول له

يُنْصَبُ مَفْعُولًا لَهُ الْمُصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلًا كَعُبْدُ شُكْرًا وَدِنْ وَهُوَ بِهَا يَعْمَلُ فِيهِ مُقِعَدٌ وَقْتَا وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فَقَدْ فَأَجْرُرُهُ بِٱلْحُرُفِ وَلَيْسَ يَمْنَغُ مَعَ ٱلشُّرُوطِ كَلِزُهْدٍ ذَا قَنعُ المفعوللة هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاء لنحوجد شكرًافشكرًامصدر وهومفهومالتعليللان المعنى جد لاجل الشكر وهومشارك لعامله وهو جد في الوقت لان زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لان. فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تاديبًا فتاديبًا مصدروهو مفهم للتعليل اذيصح ان يقع في جواب لم فعل الضرب وهومشارك لضربت في الوقت والفاعل وحكمة جواز النصبان وجدت فيوهذ الشروط الثلاثة اعني المصدر بة وابانة التعليل واتحادهُ مع عاملهِ في الوقت والفاعل فان فقد شرط من هذه الشروط تعين جرَّهُ بحرف النعليل وهو اللام او من او في اوالباء فمثال ماعدمت فيه المصدرية قولك جثنك للسين ومثال مألم بتحد مع عاملهِ في الوقت جئتني اليوم للأكرام غدًا ومثال ما لم يتحد مع عاملهِ في الفاعل جاء زيد لاكرام عمرو له ولا يتنع الجر بالحرف مع استكال الشروط نحو هذا قنع لزهد وزعم قوم انه لا يشترطني نصبه الاكونه مصدرًا ولا يشترط اتحاده مععامله فيالوقت ولافي الفاعل فجوز وإنصب اكرام في المثالين السابتين والله اعلم وَقَلَّ أَنْ يَصْعَبُهُ ٱلْمُعَرَّدُ وَٱلْعَكُسُ فِيمَصْعُوبِ ٱلْوَأَنْسُدُوا لَا أَفَعُدُ ٱلْحُبْنِنَ عَنِ ٱلْهِيْجَاءَ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَــرُ ٱلْأَعْدَاءَ المفعول لة المستكمل للشروط المنقدمة لة ثلاثة احوال احدها ان يكون مجردًا عن الالف واللام والاضافة والثاني ان يكون محلى بالالف واللام والثالث ان بكون مضافًا وكلها بجوز انتجرً بحرف التعليل لكن الاكثر في ما تجرّد عن اللف واللام والاضافة النصب نحوضر بستابني تاديبًا ويجوز جرهُ فنقول ضربت ابني لناديب وزعم الجزولي انه لا يجوز جرهُ وهو خلاف ما صرح به النهو يون وما صحب الالف واللام بعكس المجرّد إلا كثر جرهُ ويجوز النصب فضر بت ابني الناديب وما جاء فيه منصوبًا ما انشده المصنف لا اقعد الجبن عن الهيجاء البيت فا لجبن منعول له اي لا اقعد لاجل الجبن ومثلة قولة

فليت لي بهم قومًا اذا ركبول شنوا الاغارة فرسانًا وركبانا وإما المضاف فيجوز فيه الامران النصب والجرعلى السواء فنقول ضربت ابني تاديبة ولتاديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لانه لما ذكر انه يقل جرّ المجرّد ونصب المصاحب للالف واللام علم ان المضاف لا يقل فيه واحد منها بل يكثر فيه الامران وما جاء به منصوبًا قولة تعالى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت ومنه قول الشاعر

وإغفر عوراء الكريم ادّخارَهُ وإعرض عن شتم اللتيم تكرما

## المفعول فيهوهوالمسي ظرفا

الظّر ف و قُرت أو مكان ضبينا في بالطّراد كُهُنا المكن أرمنا المكث أرمنا عرف المصنف الظرف بانه زمان او مكان ضمن معنى في باطراد نحو امكث هنا ازمنا فهنا ظرف مكان وازمنا ظرف زمان وكل منها تضمن معنى في لان المعنى امكث في هذا الموضع في ازمن واحترز بقوله ضمن معنى في مالم يضمن من اساء الزمان او المكان معنى في كا اذا جعل اسم الزمان او المكان مبتدأ او خبراً نحويوم المجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد فانه لا يسى ظرفًا والحالة هذه وكذلكما و فع منها مجرور انحوسرت في يوم المجمعة وجلست في الدار على ان في هذا و نحوه خلافًا في تسمينه ظرفًا في الاصطلاح وكذلك ما قصب منها منعولاً به نحو بنيت الدار وشهدت يوم المجمعة واحترز وكذلك ما قصب منها منعولاً به نحو بنيت الدار وشهدت يوم المجمعة واحترز

بفوله باطرادمن نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام فان كل وإحد من البيت والدار والشام متضمن معني في ولكن تضينهُ معني في ليس مطرد لان اسماء المكان المخنصة لايجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشام في المثل منصو بةعلى الظرفية وإنمأ هي منصو بة على التشبيه بالمفعول به لان الظرف هو ما تضمن معنى في باطراد وهذه متضمنة معنى في لا باطراد هذا نقرير كلام المصنف وفيه نظر لانة اذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول بهِ لم تكن متضمنة معنى في لان المفعول به غير متضين معنى في فكذلك ما شبه به فلا بمناج الىقوله باطراد ليخرجها فانها خرجت بقولهما ضمن معنى في والله تعالى اعلم فَأُنْصِيْهُ بِٱلْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرًا كَانَ وَإِلَّا فَٱنْهِ مُقَدِّرًا حكم ما تضمن معنى في من اسماء الزمان ولمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهوالمصدرنحوعجبت من ضربك زيدًا بومالجمعة عند الاميراوالنعل نحوضر بتزيدًا يوم انجمعة امام الامير او الوصف نحو انا ضارب زيدًا اليوم عندك وظاهركلام المصنف انة لاينصبة الاالواقع فيه فقطوهو المصدر وليس كذلك بلينصبة هووغيره كالفعل والوصف والناصب لةاما مذكوركا مثل او محذوف جوازًا نحو ان بقال مني جئت فنقول بوم الجمعة وكم سرث فتغول فرسخين والتقديرجثت يوم الجمعة وسرت فرسخين او وجوبا كمااذا وقع الظرف صنة نحو مررت برجل عندك او صلة نحوجاء الذي عندك ابي حالاً نحومررتُ بزيد عندك او خبرًا في الحال او في الاصل نحو زيد عندك وظننتزيدًا عندك فالعامل في هذا الظرف محذوف وجوبًا في هذه المواضع كلها والتقدير فيغير الصلة استقرا اومستقروفي الصلة استقرلان الصلة لاتكون الا جملة والفعل مع فاعله جملة وإسم الفاعل مع فاعله ليس جملة والله اعلم وَكُلُّ وَقْت قَابِلُ ذَاكَ وَمَا يَعْبِلُهُ ٱلْمِكَارِ \* لِلَّا مُبْهِمَا فَعُوْ ٱلْجُهَاتِ وَٱلْمَقَادِيرِ وَمَا صيْغَ منَ ٱلْفِعْلُ كَبَرْ مَى مِنْ رَمَى

يعني ان الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهماً كان محوسرت لحظة اوساعة او مخنصاً إما باضافة نحوسرت يوم الجمعة او بوصف نحوسرت يوماً طويلاً او بعدد نحوسرت يومين وإما اسم المكان فلا يقبل النصب منه الا نوعان احدها المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره والمبهم كالمجهات الست نحو فوق وتحت و بين وشمال وإمام وخلف ونحو هذا وكالمفادير نحو غلوة وميل وفرسخ و بريد نفول جلست فوق الدار وسرت غلوة فتنصبها على الظرفية وإما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياساً ان يكون عامله من غير لفظه نعون جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فلا نقول جلست مرمى زيد الاشذوذا وما ورد في ذلك قولم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة وفرجر الكلب ومناط الثريا والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وغي مناط الثريا ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافًا للكسائي وإلى هذا اشار بقوله

وَشَرُطُ كُونِ ذَا مَقِيسًا أَن يَقَعُ ظَرُ فَا لَهَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ أَجْهَعُ الْجَهَعُ الْمِهُ وَشِرَطُ كُونَ نصب ما اشتق من المصدر مقيسًا ان يقع ظرفًا لما اجنهع معه في اصله اي ان ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من اصل واحد كعجامعة جلست بعجلس في الاشتقاق من الجلوس فاصلها واحد وهو جلوس وظاهر كلام المصنف ان المقادير وما صيغ من المصدر مبهان اما المقادير فذهب المجمه والمنهمة لانها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة وذهب الاستاذ ابو علي الشلوبين الى انها ليست من الظروف المبهمة لانها معلومة المقدار وإما ما صيغ من المصدر فيكون مبهًا نحو جلست مجلسًا لانها معلومة المقدار وإما ما صيغ من المصدر فيكون مبهًا نحو جلست مجلسًا ومختصًا نحو جلست مجلسًا والمن مدى مشتق من رمى والمنافعل ومختصًا على مذهب البصرين فان مذهبهم انه مشتق من المصدر لامن الفعل وليس هذا على مذهب البصرين فان مذهبهم انه مشتق من المصدر لامن الفعل فاذا نقرر ان المكان المختص وهو ماله اقطار تحويه لا بنتصب ظرفًا فاعلم انه فاذا نقرر ان المكان المختص وهو ماله اقطار تحويه لا بنتصب ظرفًا فاعلم انه فاذا نقرر ان المكان المختص وهو ماله اقطار تحويه لا بنتصب ظرفًا فاعلم انه فاذا نقرر ان المكان المختص وهو ماله اقطار تحويه لا بنتصب ظرفًا فاعلم انه فاذا نقرر ان المكان المختوب و هو ماله اقطار تحويه لا بنتصب ظرفًا فاعلم انه وهو ماله المناه المناه المعام المنه المناه المناه

سمع نصب كل مكان مخنص مع دخل وسكن وذهب نحو دخلت البيت وسكنت الداروذهبت الشام واخنلف الناس في ذلك فقيل هي منصو بة على الظرفية شذوذًا وقيل منصوبة على اسقاظ حرف الجر والاصل دخلت في الدار فحذف حرف الجرّ فانتصب الدار نحو مررت ويدًّا وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به

وَمَا يُرَى ظَرْفًا وَغَيْرَ ظَرْفِ فَلَاكَ ذُو تَصَرُّفٍ فِي ٱلْعُرُفِ وَغَيْرُذِي ٱلتَّصَرُّفِ ٱلَّذِي لَزِمْ ظَرِفِيَّةً أَو شَبْهَهَا مِنَ ٱلْكَلِم

ينقسم اسم الزمان وإسم المكان الى متصرف وغير متصرف فالمتصرف من ظروف الزمان والمكان ما استعمل ظرفًا وغير ظرف كيوم ومكان فان كل وإحد منها يستعمل ظرفًا نحو سرت يومًا وجلست مكانًا و يستعمل مبتداً نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلاً نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك وغير المتصرف هو ما لا يستعمل الا ظرفًا او شبه فنحو سحر اذا اردته من يوم بعينو فان لم ترده من يوم بعينو فهو متصرف كفولو تعالى الا الله وطنجيناه بسمر وفوق نحو جاست فوق الدار فكل واحد من سمر وفوق لا يكون الا ظرفًا والذي لزم الظرفية وشبها عند والمراد بشبه الظرفية ان لا يخرج عن الظرفية لا باستعاله مجرورًا بن نحو خرجت من عند زيد ولا تجرعند الا بمن فلا بقال خرجت الى عند وقول العامة خرجت الى عنده خطأ

وَقَد يَنُوبُ عَن مَكَانٍ مَصَدَّرُ وَذَاكَ فِي ظَرِف ِ ٱلزَّمَانِ يَكُثُرُ ينوب المصدرعن ظرف المكان قليلاً كنولك جلست قرب زيد إي مكان قرب زيد فحذف المضاف وهو مكان واقيم المضاف اليه مقامة فاعرب باعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك فلا نقول آنيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه و يكثر اقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو انيك طلوع الشمسوقدوم اكحاج وخروج زيد والاصل وقت طلوع الشمسووقت قدوم اكحاج ووقت خروج زيد فحذف المضاف واعرب المضاف اليه باعرابه وهو مقيس في كل مصدر

## المفعول معهُ

ينصَبُ تَا لِي ٱلْوَا ومَنْعُولاً مَعَهُ فِي نَحُو سيري وَالطَّريقَ مُسْرِعَهُ بِمَامِنَ ٱلْفِعْلُ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ذَا ٱلنَّصْبُ لَابَا لْوَا وِفِيٱلْقُولِ الْأَحَقّ المفعول معة هو الاسم المنتصب بعد واوبمعني مع والناصب له ما نقدمة من الفعل اوشبهه فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة اي سيري مع الطريق فالطريق منصوب بسيري ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق واعجبني سيرك والطريق فالظريق منصوب بسائر وسيرك وزع قوم ال الناصب للمفعول معة الواو وهو غير صحيح لان كلحرف اختص بالاسم ولم يكن كانجزء منة لم يعمِل الا الجرّ كمروف الجرّ وإنما قبل ولم يكن كانجزءمنة احترازًا من الالف واللام فانها اختصت بالاسمولم تعمل فيه شيئًا لكونها كالجزء منة بدليل تخطي العامل لهانحو مررتُ بالغلام ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة ان المفعول معة مقيس فياكان مثل ذلك وهوكل اسموقع بعد واو بمعنى مع ونقدمة فعل او شبهة وهذا هو الصحيح من قول النحويبن وكذالك ينهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق ان عاملة لابد ان يتقدم عليه فلا نقول والنيل سرت وهذا باتفاق وإما نقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد فنيهِ خلاف والصحيح منعة

وَ بَعْدَ مَا أُسْتَفِهَام أُوْكَيْفَ نَصَبْ بِفِعْل كَوْنٍ مُضْمَرٍ بِعُضُ الْعَرَبْ حَق الْمُعْدَم مَنْ الله وَسَع من كلام العرب نصبة بعد ما وكيف الاستنهاميتين من غيران بلفظ بفعل نحو ما انت

وزيدًا وكيف انت وقصعة من ثريد نخرجهُ النحويون على انهُ منصوب بنعل مضهر مشتق من الكون والنقدير ما تكون وزيدًا وكيف تكون وقصعة من ثريد فزيدًا وقصعة منصوبان بتكون المضهرة

وَٱلْعَطْفُ إِنْ يُمِنْ بِلاَضَعْفَ لَحَقَ وَٱلنَّصْبُ ثُخْنَا رُلَدَى ضَعْفِ ٱلنَّسَقُ وَٱلنَّصْبُ إِنْ لَمَ يَجُزِ ٱلْعَطْفُ بَجِبٌ أَوا عَنقِدٌ إِضْمَارَ عَامِل تُصِبُ

الاسم الواقع بعد هذه الواواما ان يكن عطفة على ما قبلة او لا فان امكن عطفة فاما ان يكون بضعف او بلاضعف فان امكن عطفة بلاضعف فهوا حق من النصب نحو كنت اناوزيد كالاخوين فرفع زيد عطفًا على الضير المتصل اولى من نصبه مفعولاً معة لان العطف ممكن للفصل والتشريك اولى من عدم التشريك و مثلة سارزيد وعرو فرفع عمر و اولى من نصبه وإن امكن العطف بضعف فالنصب على المعبة اولى من التشريك لسلامته من الضعف نحو سرت وزيدًا فنصب زيد اولى من رفعه لضعف العطف على الضير المرفوع المتصل بلا فاصل وإن لم يكن عطفة تعين النصب على المعبة اوعلى الضهر المرفوع المتصل بلا فاصل وإن لم يكن عطفة تعين النصب على المعبة اوعلى الضهار فعل كقوله علفتها تبنًا وما عباردًا وكقوله تعالى فاجمعوا امركم وشركا كم افعار فعل يليق به التقدير وسقيتها مائم الركم لان العطف على نية تكرار العامل اذ فقولة وشركاء كم لا يجوز عطفة على امركم لان العطف على نية تكرار العامل اذ فقولة وشركاء كم لا يجوز عطفة على امركم لان العطف على نية تكرار العامل اذ فشركائي منصوب على المعبه والتقدير فاجمعوا امركم واجمعوا شركائح ومنصوب بفعل يليق به والتقدير فاجمعوا امركم واجمعوا شركائح كم ومنصوب بفعل يليق به والتقدير فاجمعوا امركم واجمعوا شركائح

الاستثناء

مَا ٱسْتَشَتِ ٱلاَّ مَعَ تَمَام يَنتُصِبْ وَبَعْدَ نَفْي ٱوكَنَفْي ٱلْتُخِب إِنْبَاغُمَا ٱنَّصْلَ وَٱنْصِبِ مِا ٱنْقَطَعِ وَعَن تَبِيمٍ فِيهِ إِبْدَالُ وَفَع

حكما لمستثنى بالا النصب ان وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلاً اومنقطعاً نحو قام القوم الا زيدًا ومررت بالقوم الازيداً ا وضربت القوم الازيدًا وقام النوم الاحمارًا ومررت بالنوم الاحمارًا فزيدًا في هذا المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارًا والصحيح من مذاهب النحويين ان الناصب لة ماقبلة بوإسطة الا وإخنار المصنف في غير هذا الكتاب ان الناصب لة الا وزعمانة مذهب سيبويه وهذامعني قولهِ ما استثنت الامع تمامينتصب؛ ايانة يتتصب الذي استثنته الامع تمام الكلام اذاكان موجبًا فان وقع بعدتمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي او شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فاما ان يكون الاستثناء متصلاً او منقطعًا والمراد بالمتصل ان يكون المستثنى بعضًا ما قبلة وبالمنقطع ان لايكون بعضًا ما قبلة فاز كان متصلاً جاز نصبةعلى الاستثناء وجاز اتباعه لماقبلة في الاعراب وهو الخنار والمشهورانة بدل من متبوعه وذلك نحوماقام احد الازيد والازيد اولايقم احد الازيد والازيدا وهل قام احد الازيد والازيد اوما ضربت احداً الازيد اولا تضرب احداً الازيدًا وهل ضربت احدًا الازيدًا فيجوز في زيدان بكون منصوبًا على الاستثناء وإن يكون منصوبًا على البدلية من احدوهذا هو المختار ونقول ما مررت باحد الازيد والازيد أولانمر باحدالازيد وإلا زيدا وهل مررت باحد الازيد ولا زيدًا وهذا معني قولِهِ وبعد نني او كنني انتخب انباع ما انصل أي اختبر اتباع الاستثناء المتصل ان وقع بعد نفي او شبه نفي وإن كان الاستثناء منقطعًا تعين النصب عند جهور العرب فنقول ما قام القوم الاحمارًا ولا يجوز الاتباع وإجازه بنوتميم فتقول ما قام القوم الاحمار وما ضربت القوم الاحمارًا وما مررت بالقوم الاحمار وهذا هو المراد بقوله وإنصب ما انقطع اي انصب الاستثناءالمنقطع اذا وقع بعدنني او شبهه عند غيربني تميم وإما بنو تميم فيجيزون اتباعهُ فمعنى البيتين ان الذي استثني بالاينتصب أن كان الكلام موجبًا ووقع بعد تمامهِ وقد نبه على هذا القيد بذكره حكم النفي بعد ذلك فاطلاق

كلامه يدل على انفينتصب سواء كان متصلاً او منفصلاً وإن كان غيرموجب وهو الذي فيه نفي اي اختير اتباع ما انصل ووجب نصب ما انقطع عند غير بني تميم وإما بنو تميم فيجوزون اتباع المنقطع

وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي ٱلنَّفِي قَدْ يَأْ تِي وَلَكِنْ نَصْبَهُ أَخْتُرُ إِنْ وَرَدْ

اذا نقدم المستثنى على المستثنى منه فاما ان يكون الكلام موجاً او غير موجب فانكان موجبًا وجب نصب المستثنى نحو قام الا زيدً االقوم وإنكان غير موجب فالمختار نصبه فنقول ما قام الا زيدًا القوم ومنه قوله

فاليالاً آل احمد شيعة ومالي الامدهب الحق مدهب مذهب وقد روي رفعة فتقول ما قام الازيد التوم قال سيبويه حدثني يونس ان قوماً يوثق بعربيتهم يقولون مالي الا اخوك ناصر واعربوا الثاني بدلاً من الاول على القلب ومنة قولة

فاتهم يرجون منة شفاعة اذا لم يكن الا النبيون شافع في المعنى البيت انة قد ورد في المستثنى السابق غيرالنصب وهو الرفع وذلك اذا كان الكلام غير موجب نحوما قام الازيد القوم ولكن المختارنصية وعلممن تخصيصه ورود غير النصب بالنفي ان الموجب يتعين فيه النصب نحو قام الازيد القوم

اذا كررت الالقصد التوكيد لم توَّثر فيا دخلت عليه شيئًا ولم تفد غبر توكيد الاولى وهذا معنى الغائها وذلك في البدل والعطف نحوما مررت باحد الا زيد الا اخيك فاخيك بدل من زيد ولم توَّثر فيه الا شيئًا اي لم تفد استثناء مستقلاً فكاً نك قلت ما مررت باحد الا زيد اخيك ومثلة لا تمر مم الا النتى الاالفتى الأالعلا والاصل لا تمر مم الاالفتى العلا فالعلا بدل من الفتى وكررت الا توكيدًا ومثال العطف قام القوم الا زيدًا والاعراء والاصل الا زيدًا وعرًا في الاصل الا زيدًا وعرًا في الاصل الا زيدًا وعرًا ثم كررث الا توكيدًا ومنة قولة

هل الدهر الآليلة ونهارها والاطلوعُ الشمس ثم غيارها والاصل وطلوع الشمس وكررت الاَّ توكيدًا وقد اجنمع تكرارها في البدل والعطف في قولهِ

مَّالكُ من شَخِك الأَعله الأَ رسيمُ والأَ رمله والاصل الأَعلهُ رسيمُ ورمله فرسيمُ بدل من علهُ ورملهُ معطوف على رسيمُ وكررت الأَ فيها توكيدًا

وَإِنْ تُكَرَّرُ لاَ لِتَوْكِيدِ فَمَعْ تَفْرِيغِ ٱلتَّأْثِيرَ بِٱلْعَامِلِ دَعْ فِي وَالْمَا فَيْ اللَّا أَيْدَ بِالْعَامِلِ دَعْ فِي وَاحِدٍ مِمَا بِالِلَّا ٱسْتُنْنِي وَلَيْسَعَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي

اذا كررت الا لَغَير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد با قبلها من الاستثناء ولو اسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو اما ان يكون الاستثناء مفرغًا ال غير مفرغ فان كان مفرغًا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي فتقول ما قام الا زيد الاعرا الابكر اولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل ايها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قولو فهع نفر يخ الى اخره إي مع الاستثناء المفرع اجعل تاثير العامل في واحد ما استثنيته بالا وانصب الباقي وان كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقولو

وَدُونَ تَفْرِيغٍ مَعَ ٱلتَّقَدُّمِ لَصْبَ ٱلْعَبِيعِ ٱحْكُمْ بِهِ وَٱلْتَزِمِ

وَانْصِبْ لِتَأْخِيرِ وُحِيْ بِوَاحِدِ مِنْهَا كُمَّا لُو كَانَ دُونَ زَائِدِ كُلِّ يَنُوا إِلَّا أَمْرُومُ إِلَّا عَلَى وَحُكُمْهَا فِي ٱلْقَصْدِ حُكُمْ ٱلْأَوَّل فلايخلواما ان لتقدم المستثنيات على المستثنى منة او لتأخر \*فأن لقدمت المستثنيات وجب نصب انجميع سواء كان الكلام موجبًا او غير موجب نحوقام الا زيدًا الأعرّا الأبكرًا النوم وما قام الا زيدًا الا عرّا الأبكر اللقوم وهذا معنى قولهِ ودون تفريغ البيت \* وإن تأ خرت فلا يخلو اما ان يكون الكلام موجبًا اوغير موجب فان كان موجبًا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم الازبدا الاعرا الابكرا وإنكان غير موجب عومل وإحد منها بماكان يعامل بولولم يتكرر الاستثناه فيبدل ماقبلة وهو الخناراو ينصب وهوقليل كَمَا نَقَدًا مِ وَإِمَا بَاقِيهَا فَيْعِب نَصِبَهُ وَذَلَكَ نَحُومًا قَاءَ احد الا زيدُ الا غيرًا الا بكرًا فزيد بدل من احد وإن شئت ابدلت غيرهُ من الباقين ومثلة قول المصنف لم يغوا الا امرواد الاعلى فامرواد بدل من الواوفي يغوا وهذا معنى قوله وإنصب لتاخير الى اخره إي وإنصب المستثنيات كلما اذا تاخرت عن المستثنى منهُ أن كان الكلام موجبًا وإن كان غير موجب نجي. بواحد منها معربًا بما كان يعرب به لو لم نتكرر المستثنيات وإنصب الباقي فمعني قوله وحكمها في القصد حكم الاول ان ما تكرر من المستثنيات حكمة في المعنى حكم الممتثني الاول فيثبت لهُ ما يثبت للاول من الدخول والخروج فني قولك قام القوم الازيدًا الاعرَّ الابكرَّ االجميع مخرجون وفي قولك ما قام الا زيد "الاعرَّا الابكرًا الجميع داخلون وكذلك ما قام احد الازيد الاعرًا الابكرًا الجميغ داخلون

وَأَسْتُونَ مَجْرُ وَرَا بِغَيْرِ مُعْرَبًا بِهَا لِهُسْتَنَّى بِإِلَّا نُسِبًا استعبل بعنى الآفي الدلالة على الاستثناء الفاظ منها ما هو أسم وهو غير وسوى وسوى وسوى وسولا ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا بكون ومنها ما يكون فعلاً

وحرفًا وهوخلاوعدا وحاش وقد ذكرها المصنف كلها فاماغير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها المجر لاضافتها اليه وتعرب غير بماكان يعرب بعالمستثنى مع الا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما نقول قام القوم الا زيدًا بنصب زيد ونقول ما قام احد غير زيد ويد ويد بالانباع والنصب والخنار الانباع كما نقول ما قام احد الا زيد والا زيدًا وتقول ما قام غير زيد فيرفع غير وجوبًا كانقول ما قام الازيد برفعه وجوبًا ونقول ما قام احد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم و بالانباع عند بني تميم كما تنعل في قولك ما قام القوم الاحدار والمشهور فيها كسر السين والقصر ومن العرب حمارًا والاحمار والما صنى فالمشهور فيها كسر السين والقصر ومن العرب من يفخ سينها ويد ومن ومن العرب اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها ومن ذكرها الفارسي في شرحه للشاطبية ومذهب سيبويه والفراء وغيرها انها لاتكون الا ظرفًا فاذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء ولا تخرج عنده عن الظرفية الا في ضرورة الشعر واخنار المصنف انها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجروالى هذا الثيار بقوله

وَلِسَوَى سُوى سُواَ عَاجُعالَا عَلَى الله صَحِ مَا لِغَيْرِ جُعِلَا فَهِنَ استعالها مجر ورة قولة صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ان لا يسلط على امني عدوًا من سوى انفسها وقولة صلى الله عليه وسلم ما انتم في سواكم من الامم الأكالشعرة البيضا في الثور الابيض وقولة ولا ينطق الخيشاء من كان منهم اذا جلسوا منا ولا من سوائنا ولا ينطق الخيشاء من كان منهم اذا جلسوا منا ولا من سوائنا

ومن استعالها مرفوعة قولة

وإذا تباع كريمة او تشترى فسواك بائعها وإنت المشتري وقولة ولم يبق سوى العدول ن دنًاهم كما دانوا فسواك مرفوع بالناعلية ومن استعمالها مصوبة على غير الظرفية قولة

لديك كنيل بالمني لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى فسواك اسمان هذا نقر بركلام المصنف ومذهب سيبو يه وانجمهور انها لاتخرج عن الظرفية الافي ضرورة الشعر ومااستشهد به على خلاف ذلك يحنمل التاويل

وَاسْتُوْنَ نَاصِبًا بِلَيْسَ وَخَالاً وَبِعَدَا وَبِيكُونُ بَعْد لا الله والله والمنافئ والله والله والمنافئ والله والله والمنافئ والله والله والمنهورانة عائد على المنهومين المنهومين المنهوم والتقدير وليس بعضهم زيدًا والا يكون بعضهم زيدًا وهومستر وجوبًا وفي قولك خلا زيدًا وعدا زيدًا منصوب على المنعولية وخلا وعدا فعلان فاعلها في المشهور ضبر عائد على البعض المنهوم من القوم كانقدم وهومستر وجوبًا والتقدير خلا بعضهم زيدًا وعدا بعضهم زيدًا ونبَّه بقوله ويكون بعد لا وهو قيد في يكون فقط على انهُ لا يستعمل في الاستثناء من لفظ ويكون غير يكون ولما وإن ولما وإن ولما وإن ولما وإن وما

وَا جُرُر بِسَابِقِي يَكُونُ إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ مَا أَنْصِبْ وَأَنْجِرَ الْ قَدْ يَرِدْ الله الله وَ الله و الل

خلا الله لا ارجو سواك وإنما اعدُّ عِيالِي شعبةً من عيالكا ومن انجر بعدا قولة

تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن الى النسور المجنا حيهم قتلاً وإسرًا عدا الشمطاء والطفل الصغير فان نقدمت عليها ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدًا وما عدا

زيدًا فامصدرية وخلا وعدا صلنها وفاعلها ضير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيدًا منعول وهذا معنى قوله وبعد ما انصب هذا هو المشهور وإجاز الكسائي انجربها بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فنقول قام القوم ما خلا زيد وما عدا زيد وهذا معنى قوله وإنجرارٌ قد برد وقد حكى انجري في الشرح انجر بعد ما عن بعض العرب

وَحَيْثُ جَرًّا فَهُمَا حَرُّفَانِ كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبًا فِعَلَانِ اي ان جررت بخلا وعدا فها حرفاً جروان نصبت بها فها فعلان وهذا مماً لاخلاف فيه

وَكُمَّلًا حَاشًا وَلَا تَصَعَبُ مَا وَقِيلَ حاشَ وَحَشَّى فَا حَفَظُهُمَا المشهوران حاشا لاتكون الاحرف جرفتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد وذهب الاخنش والجري والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف انها مثل خلا تستعمل فعلا فننصب ما بعدها وحرفًا فتجرما بعدها فتقول قام القوم حاشا زيدًا وحاشا زيد وحكى جماعة منهم الفراه وابوزيد الانصاري والشيباني النصب بها ومنة اللهم اغفرلي ولمن يسمع حاشى الشيطان وابا الاصبع وقولة

حاشى قريشًا فان الله فضَّلم على البرية بالاسلام والدبن وقول المصنف ولا تصحب ما معناه ان حاشا مثل خلا في انها تنصب ما بعدها او تجر ولكن لانتقدم عليها ماكما تتقدم على خلا فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدًا وهذا الذي ذكره هو الكثير وقد صحبتها ما قليلاً ففي مسئد ابي امية الطرسوسي عن ابن عمر ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسامة احب الناس الي ما حاشا فاطمة وقولة

رایت الناس ما حاشاً قریشًا فانًا نحن افضلم فعالا ویقال فی حاشا حاش وحشی

## الحال

أَلْحَالُ وَصَفُ فَضَلَة مَنتَصِبُ مَفْهِمُ فِي حالَ كَفَرُدًا أَذْهَبُ عِرْف الْحَالُ بِانهُ الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو فردا اذهب ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيهوخرج بقوله فضلة الموصف الواقع عمدة نحو زيد والموافع الدلالة على الهيئة النمييز المشتق نحولله دره فارسا فانة تمييز لا حال على الصحيحاد لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته فهو لميان المتعجب من فراسيان هيئته وكذلك رايت رجلاً راكبًا فان راكبًا لم يسبق للدلالة على الميئة منهم في حال هو معنى قولنا للدلالة على الميئة

فجاوت بوسبط العظام كانما عامته بين الرجال لواد فسميعًا وإطول وسبط احوال وهي اوضاف لازمة وقد ثاني الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها بقولو

وَيَكُثُرُ ٱلْمُجُمُودُ فِي سِعْرِ وَفِي مُبْدِي تَأُوْلِ بِلاَ تَكَلَّفِ كَبِعْهُ مُدًّا بِكَا اللَّهِ عَلَى مُبْدِي تَأُوْلِ بِلاَ تَكَلَّفِ كَبِعْهُ مُدًّا بِكَا أَيْ كَأَ سَدُ كَثَرِمْ عِنْهُ الْحَالُ جَامِدة ان دَلت على سعر نحو بعه مدًّا بدره فهدًّا حال جامدة وهي في معنى المشتق اذ المعنى بعه مسعرًا كل مدّ بدره و يكثر جمودها ابضًا فبادل على نفاعل نجو بعه بدً ابيد إي مناجزة او على نشيه نحو كرٌ زيد

اسدًا اي مشبهًا الاسد فيدًا وإسدًا جامدان وصح وقوعها حالاً لظهور تاو لها عشتق كما نقدم والى هذا اشار بقوله وفي مبدي تاول اي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تاولها بمشتق وعلم بهذا وما قبلة ان قول النحو يبن ان الحال بجب ان تكون منتقلة مشتقة معناه ان ذلك هو الغالب لا انه لا زم وهذا معنى قوله فها نقدم لكن ليس مستمقًا

وَالْحَالُ إِنْ عُرِّ فَ لَفْظا فا عُنْقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كُوحْدَكَ الْجَتْمَدِ مَدُهِ مِدْ مَدُهِ جَهُور النّهوين ان الحال لا تكون الا نكرة بان ما ورد منها معرّفا لفظافهو منكر معنى قولم جاء والمجهاء الغنير وارسلها العراك واجنهد وحدك وكلمته فاه الى في فاكها هوالعراك ووحدك وفاه احوال وهي معرّفة لفظالكتها مع والنه بنكرة والتقدير جاء واجيعا المواسلها معتركة واجنهد منفردا وكلمته مشافهة و زعم البغداديون و يونس انه يجوز نعريف الحال مطلقا بلا تاويل فاجاز واجاء زيد الراكب وفصل الكوفيون فقالوا ان تضمنت الحال معنى الشرط صح نعريفها وإلافلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب احسن منه الماشي حالان وصح تعريفها لتاً وهما بالشرط اذا التقدير زيد الراكب احسن ويد الماشي فالراكب والمنافق المنتقدر بالشرط لم يصح تعريفها فلا تقول ويد الراكب اذلا يصح عاء زيد ان ركب

وَمَصَدَرُ مَنكُرْ حَالاً يَقَعُ بِكَثْرُةٍ كَبَغْتَةً زَيدٌ طَلَعُ عَلَى الله وَمَصَدَرُ مَنكُرْ حَالاً يَقَعُ بِكَثْرَةٍ كَبَغْتَةً زَيدٌ طَلَعُ على حق المحال ان يكون وصنًا وهو ما دلً على معنى وصاحبه كفائم وحسن ومضروب فوقوعها مصدرًا على خلاف الاصل اذلا دلالة فيه على صاحب المعنى وقد كثر مجيء المحال مصدرًا نكرة ولكنة ليس بقيس لمجيئه على خلاف الاصل ومنة زيدٌ طلع بغنة فيغنة مصدر نكرة وهو منصوب على المحال والتقدير طلع زيدٌ باغتًا هذا مذهب سيبو به والمجمهور وذهب الاخنش والمبرد الى انة منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيدٌ يبغت

بغتة فيبغت عندها هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون الى انه منصوب على المصدرية كما ذهبا اليه لكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتاوله بفعل من لفظ المصدر والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة فيؤ ولون طلع ببغت وينصبون به بغتة

وَلَمْ يُنَكَّرُ غَالِبًا ذُوالْحَالِ إِنْ لَمْ يَتَا خَرُ أُو يُخَصَّصْ أُو يَبِنْ مِنْ بَعَدِ نَفْي أَوْ يُخَصَّصْ أُو يَبِنْ مِنْ بَعْدِ نَفْي أَوْ مُضَاهِيهِ كَلَا يَبْغِ أَمْرُ وَ عَلَى أُمْرِ مُسْتَسْهِلَا حَقَ صَاحَب الحال ان يكون معرفة ولا ينكر في الغالب الاعتد وجود مسوغ وهو احد امور منها ان ينقدم الحال على النكرة نخو فيها قائمًا رجل وقول الشاعر انشده سيبويه

وبالجسم مني بينًا اوعلمتهِ شخوب وإن تستشهدي العبن تشهد وقولة وما لام ننسي مثلها ليلائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي فقائمًا حال من رجل وبينًا حال من شحوب ومثلها حال من لائم ومنها ان تخصص النكرة بوصف او باضافة فمثال ما تخصص بوصف قولة تعالى فيها يفرق كل امر ع حكيم امرًا من عندنا وقول الشاعر

نجيت يارب نوحاً وإستجبت له في فلك ماخر في الم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة ، في قومه الف عام غير خمسينا ومثال ما تخصص بالاضافة قوله تعالى في اربعة ايام سواء للسائلين ومنها ان تقع النكرة بعد نفي اوشبهه وشبه النفي هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقولها و من بعد نفي او مضاهيه فمثال ما وقع بعد النفي قوله يبهن

ماحمٌ من موت حمى وإقبا ولا ترى من احد باقيا ومنهُ قولهُ نعالى وما اهلكنا من قرية الا ولها كناب معلوم فلها كناب جملة في موضع الحال من قرية وصح مجنيُّ الحال من النكرة لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافًا للزمخشري لان الواو لا تفصل ببن الصفة وللوصوف وإيضًا وجود الامانع من ذلك اذ لا يعترض بالا بين الصفة والموصوف وممن صرح بمنع ذلك ابو الحسن الاخنش في المسائل وابو على الفارسي في التذكرة ومثال ما وقع بعد الاستفهام قولة

ياصاح هل حم عيش باقيًا فترى لنفسك العذر في ابعادها الاملا ومثالما وقع بعد النهي قول المصنف لاينغ امرواء على امرى مستسهلًا وقول قطري بن اللجاءة

لايركان احد الى الاحجام يوم الوغى متخوفًا لحمام واحتر زبقوله غالبًا ما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة ومنه قولهم مررت بما قعدة رجل وقولهم عليه مائة بيضًا واجاز سيبويه فيها رجل قائمًا وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا وصلى وراء ، رجال قيامًا

وَسَبَقَ حَالَ مَا بِجِرْفِ جُرَّ قَدْ أَبَوْا وَلاَ أَمْنَعُهُ فَقَدْ وَرَدْ مذهب جهور النحويبن الله لايجوز نفديم الحال على صاحبها المجرور بحرف فلا تفول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان الى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود الساع بذلك ومنة قولة

لنن كان برد الماءهيان صاديًا اليَّ حبيبًا انها لحبيب فهيان وصاديًا حالان من الضمير المجرور بالى وهو الياء وقوله

فان تك اذوادٌ اصبنَ ونسوةٌ فلن تذهبوا فرغًا بقتل حبال ففرغًا حال من قتل وإما نقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائزٌ نحوجاء ضاحكًا زيدٌ وضربت مجردة هندًا

وَلاَ تُحِيْرُ حَالاً مِنَ ٱلْمُضَافِلَةُ إِلاَّا ِذَا ٱقْتَضَى ٱلْمُضَافُ عَلَمَهُ ۗ أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ أُضِيْفَا أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فلا تَحِيْفَا لايجوزمجيء الحال من المضاف اليه الا اذاكان المضاف ما يصح عملة في الحال كاسم الفاعل وللصدر ونحوها ما نضمن معنى الفعل فنقول هذا ضارب هند مجردة وإعجبني قيامز يدمسرعا ومنةقولة نعالىاليومرجعكم جميعا ومنةقول الشاعر تقول ابنتي ان انطلاقك وإحدًا الى الروع يومًا ناركي لا اباليا وكذلك بجوزمجيء اكحال من المضاف اليواذا كان المضاف جزءًا من المضاف اليو اومثل جزئو في صحة الاستغناء بالمضاف اليوعنة فمثال ما هو جزيه مر المضاف اليوقولة تعالى ونزعنا ما في صدورهمن غل اخوانًا فاخوانًا حال من الضمير المضاف اليوصدور والصدور جزءمن المضاف اليو ومثال ما هوكجزء من المضاف اليه في صحة الاستخناء بالمضاف اليهِ عنه قولة تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابرهيم حنيفًا نحنيفًا حال من ابرهيم والملة كجزء من المضاف اليه اذ يصح الاستغناء بالمضاف اليوعنها فلوقيل فيغير القرآن ان اتبع ابرهيم حنيقا لصح فان لم يكن المضاف ما يصح ان يعمل في الحال ولا هو جزاء من المضاف اليهِ ولا مثل جزئه لم يجزمجيُّ الحال منهُ فلا نقول جاء غلام هند ضاحكة خلاقًا للغارسي وقول ابن المصنف رحمة الله تعالى ان هذه الصورة ممنوعة بلاخلاف ليس بجيد فان مذهب الفارسي جوازها كما تقدم وممن نقلة عنة الشريف ابو السعادات ابن الشجري في اماليهِ

يجز تقديها عليه فتقول ما احسن زيدًا ضاحكًا ولا تقول ضاحكًا ما احسن زيدًا لان فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله وكذلك ان كان الناصب لها صفة لانشبه النعل المتصرف كافعل التفضيل لم يجز تقديها عليه وذلك لانه لايثني ولا يجمع ولا يؤنث فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله فلا نقول زيد ضاحكًا احسن من عمرو بل يجب تاخير الحال فتقول زيد احسن من عمرو مل يجب تاخير الحال فتقول زيد احسن من عمرو ضاحكًا

وَعَامِلْ ضُمِّنَ مَعْنَى ٱلْفِعْلِ لا حُرُوفَةُ مُؤْخُوا لَن يَعْمَلاً

كَتِلْكَ لَيْتَ وَكَأْنَ وَنَدَرْ نَحُو سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا فِي هَجَرْ كَيْلُكَ لَيْتَ وَكَأْنَ وَنَدَرُ نَحُو سَعِيدٌ مُسْتَقِرًا فِي هَجَرْ كاسِها والنارة وحروف النهني والنشيه والظرف والجاروالجرورنحو تلك هند مجردة وليت زيدًا اميرًا اخوك وكان زيدًا راكبًا اسد وزيد في الدار اوعندك قائمًا فلا بجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المُثل ونحوها فلا تقول مجردة تلك هند ولا اميرًا اليت زيدًا اخوك ولا راكبًا كان زيدًا اسد وقد ندر نقديها على عاملها الظرف نجو زيدٌ قائمًا عندك والجار والمجرورنحو سعيد مستقرًا في هجرومنه قوله تعالى والنموات مطويات يسمينه في قراءة من كسر الناء واجازه الاخنش قياسًا

وَيُحُو رَيدُ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِن عَمْرو مُعَانًا مُسْتَعَارٌ لَنْ يَهِن تقدم ان افعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة واستثنى من ذلك هذه المسئلة وهي ما اذا فضل شيء في حال على نفسه او غيره في حال اخرى فانه يعمل في حالين احداها متقدمة عليه والاخرى متاخرة عنه وذلك نحو زيد قائمًا احسن منه قاعدًا وزيد مفردًا انفع من عمر ومعانًا ففائمًا ومفردًا منصوبان باحسن وانفع وها حالان وكذا قاعدًا ومعانًا وهذا مذهب الجمهور وزعم السيرافي انها خبران منصوبان بكان المحذوفة والتقدير زيد اذا كان قائمًا احسن منه انها خبران منصوبان بكان المحذوفة والتقدير زيد اذا كان قائمًا احسن منه اذاكان قاعدًا وزيد اذاكان مفردًا انفع من عمر واذاكان معانًا ولا يجوز تقديم هذبن الحالين على افعل ولا تاخيرها عنها فلا تقول زيد قائمًا قاعدًا احسن منه ولا نقول زيد احسن منه قائمًا قاعدًا

وَالْحُالُ قَدْ تَجِيْ ذَا تَعَدُّدِ لِمُغْرَدٍ فَأَعْلَمْ وَغَيْرٍ مُغْرَدِ عِلَا عُلَمْ وَغَيْرٍ مُغْرَدِ عِد مجوز نعدد الحال وصاحبها منردًا ومتعددًا فهذال الاول جاء زيد واكبًا ضاحكًا فراكبًا وضاحكًا حالان من زيد والعامل فيها جاء ومثال الثاني رايت هندًا مصعدًا منحدرة فهصعدًا حال من الناء ومخدرة حال من هند والعامل فيها لذيت ومنه قوله

لقيَ ابني اخويهِ خائنًا منجديهِ فاصابولِ مغنما

فخائفًا حال من أبني ومنجديهِ حال من اخويهِ 'والعامل ُفيها لتي فعند ظهور المعنى تردكل حال الى ما تليق بهِ وعند عدم ظهوره بجعل اول الحالين لثاني الاسمين وثانيها لاول الاسمين فني قولك لقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا بكون مصعدًا حالاً من زيد ومنحدرًا حالاً من الناء

وَعامِلُ ٱلْحَالِ بِهَا قَدْ أُكِدًا فِي نَحْوِلاً نَعْثُ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدًا تَعْسَالُهُ الله وَعَالِم وَكَدة وغير موكدة فالموكدة على قسبين وغير الموكدة ما سوى القسمين فالقسم الاول من الموكدة ما اكدت عاملها وهي المرادة بهذا البيت وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفة لفظًا وهو الاكثر أو وافقة لفظًا وهو دون الاول في الكثرة فيمثال الاول لا تعث في الارض مفسدًا ومنة قولة تعالى ثم وليتم مدبرين وقولة ولا تعثول في الارض مفسدين ومن المثاني قولة تعالى وارسلناك للناس رسولاً وقولة تعالى وسخر اكم الليل والنهار والشمس والقمر والفهر والخوم مسخرات بامره

وَ إِنْ تُؤَكَّدُ جُهُلُةٌ فَهُضَّهُ عَامِلُهَا وَلَفْظُهَا يُوخَّرُ هَذَا هُو النَّسَمُ الثاني من الحال الموكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة وشرط

انجملة انتكون اسمية جرآ هامعرفتان جامدان نحو زيد اخوك عطوفًا وإنا زيد منهومًا ومنه قوله

انا ابنُ دارة معروفًا بها نسبي وهل بدارة ياللناس من عار فعطوفًا ومعروفًا حالان وها منصو بان بفعل محذوف وجوبًا والتقدير في الاول احقهُ عطوفًا وفي الثاني احق معروفًا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تفول عطوفًا زيد اخوك ولا معروفًا انا زيد ولا توسطها بين المبتدا والخبر فلا تفول زيد عطوفًا اخوك

وَمَوْضَعَ الْكَالَ وَالْحَبَرُ وَالصَّفَةُ الافراد وتقع الجملة موقع الحال كَا تَقع موقع الخال فَي الحال كَا تَقع موقع الخبر والصفة الافراد وتقع الجملة موقع الحال كَا تَقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في المحالية اما ضمير نحوجاء زيد يده على راسه او واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامنها صحة وقوع اذموقهما نحوجاء زيد وعرو قائم التقدير اذعمر و قائم او الضمير والواو معًا نحوجاء زيد وهو ناو رحلة

وَذَاتُ بَدْ عِبِهُ ضَارِع ثَبَتْ حَوَتْ ضَهِيرًا وَمِنَ إِلْهَا وِخَلَتْ وَذَاتُ وَالَّهِ الْوَاوِجَلَتْ مَسْنَدَا لَهُ الْهُ ضَارِعَ الْجُعَلَقَ مَسْنَدَا الْجُعلة الواقعة حالاً ان صدرت بمضارع مثبت لم بجزان تفترن بالواو بللا تربط الا بالضمير نحوجا ويد يضحك وجاء عمر و نقاد الجنائب بين يديه فلا يجوز دخول الواو فلا نقول جاء زيد ويضحك فان جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلك أول على اضار مبتدا بعد الواو ويكون المضارع خبرًا عن ذلك المبتدا وذلك نحو قولم قهت واصك عينة وقولة

فلاخشيت اظافيره نجوت وارهنهم مالكا فاصك وارهنهم خبران لمبتدا محذوف النقدير وإنا اصك عينة وإنا ارهنهم مالكًا وَجُمْلُةُ ٱلْعَالَ سِوَى مَا قُدُمًا بِوَاوِ أَوْ بِمُضْمَرِ أَوْ بِهِمَا انجملة انحالية اما ان تكون اسمية او فعلية والفعل اما مضارع او ماض. وكل وإحدة من الاسمية والفعلية اما مثبتة او منفية وقد تقدم انة اذا صدرت انجملة بمضارع مثبت لم تصحبها الواو بللا تربطالا بالضمير فقظ وذكرفي هذا البيت ان اعدا ذلك يجوز ان بربط بالواو وحدها او بالضير وحده او بهما فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة اومننية وللضارع المنفي وللماضي المثبت والمنفي فتغول جا وزيد وعمر و قائم وجاء زيد يده على راسه وجاء زيد ويده على رأسو وكذلك المنفي فتقول جاء زيد ٌ لم يضحك او ولم ينحك او ولم يقم عمرو وجاء زيد وقد قام عمر و وجا وزيد قد قام ابوه وجاء زيدوقد قام ابوه وكذلك المنفي نحوجاء زيدوما قام عمرو وجاءزيدما قامابوه او وما قام ابوه ويدخل تحت هذا ايضًا المضارع المنفي بلا فعلى هذا تقول جا. زيد ولا يضرب عمرًا بالهاو وقدذكر المصنف فيغير هذا الكتاب انةلا يجوز اقترانة بالهاو كالمضارع المثبت وإن ما وردماظاهره ذلك مؤوّل على اضار مبتدا كقراءة ابن ذكوان فاستقياولاننبعان بخفيف النون التقدير وإنقالاتنبعان فلاتتبعان خبر لمبته امحذوف وَأَنْعَالُ قَدْ بَعُذَفُ مَا فِيهَاعَمِلُ وَبَعْضُ مَا نُخْذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلٌ يجذف عامل الحال جوازًا ووجوبًا فمثال ما حذف جوازًا ان يقال كيف جنت فتفول راكبًا تنديره جنت راكبًا وكفولك بلي مسرعًا لمن قال لك لم تسر والتقدير بلي سرت مسرعًا ومنهُ قولهُ نعالي أيحسب الانسان ان لن نجمع عظامهٔ بلي قادرين على ان نسوي بنانهٔ التقدير والله اعلم بلي نجمعها قادرين ومثال ما حذف وجوبًا قوالك زيد اخوك عطوفًا ونحوه من الحال الموكدة مضمون الجمنة وقد تقدم ذلك وكالحال النائبة مناب الخبرنحو ضربي زيدًا قائمًا التقديراذا كان قائمًا وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدا والخبر وما حذف فيوعامل اتحال وجوبا قولم اشتريته بدره فصاعدا ونصدقت بدينار فسافلا فصاعدًا وسافلاً حالان عاملهامحذوف وجوبًا والتقدير فذهب النمن صاعدًا وذهب المتصدق به سافلاً وهذا معنى قوله و بعض ما يحذف ذكره حُظل اي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكرهُ

التميبز

اسم المعنى مِنْ مبين كَشْبُر أَرْضًا وَقَفِيْز نقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه وللفعول معة والمستثنى والحال وبني التمييز وهو المذكورين هذا الباب ويسي مفسرًا وتفسيرًا ومبينًا ونبيبنًا ومهيزًا وتمييزًا وهو كل اسم نكرة مضمن معني من لبيان ما قبلهُ من اجمال نحو طاب زيد ٌ نفسًا وعندي شبر ارضًا فاحترز بْمُولِومِضْمِن معنىمن من الحال فانها مضمنة معنى في وقولة لبيانِما قبلةُاحتراز ما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبلة كاسم لا التي لنني الجنس نخولارجل قاعٍ فإن التقدير لا من رجل قاعٍ وقولهُ لبيان ما قبلهُ من اجمال يشمل نوعي التمييز وها المين اجمال ذات والمين اجمال نسبة فالمين اجمال الذات هي الواقع بعدالمقادير وهي المسوحات نحولة شبرارضًا وللكيلات نحولة قفيزبرًا والموزونات نحولة منوان عسلا ونمرا والاعداد نجوعندي عشرون درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون وللمين اجمال النسبة هو المسوق لبيان مانعلق به العامل من فاعل او منعول نحو طاب زيد نفسًا ومثلة اشتعل الرأس شيباً وغرست الارض شجرًا ومثلة ونجرنا الارض عيونًا فنفسًا تمييز منقول من الفاعل وإلاصل طابت نفس زيد وشجرًا منفول من المفعول والاصل غرست شجر الارض فيين نفس الفاعل الذي تعلق به الفعل وببن شجر المنعول الذي تعلق به النعل والناصبلة في هذا النوع العامل الذي قبلة

وَبَعْدَ ذِي وَشِيْهِهَا أَجْرُرُهُ إِذَا أَضَفْتَهَا كَمَدُ حِنْطَة غِذَا وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أُضِيفَ وَجَبَا إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْ أَلاَّرْضِ ذَهَبَا

اشار بذي الى ما نقد م ذكره في البيت من المقدرات وهو ما دل على مساحة او كيل او و زن فيجوز جرا النمييز بعد هذه بالاضافة ان لم يضف الى غيره نحو عندي شبر ارض وقفيز برا ومنوا عسل وتمر فان اضيف الدال على مقدار الى غير النمييز وجب نصب النمييز نجو ما في المتهاء قدر راحة سمابًا ومنة قولة تعالى فلن يقبل من احدهم مل الارض ذهبًا وإما تمييز العدد فسباني حكمة في باب العدد

وَالْفَاعِلَ الْهَعْنَى أَنْصِبَنْ بِأَ فَعَلَا مُفَصِّلًا هَ أَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلاً النميزالوافع بعد افعل التفضيل ان كان فاعلاً في المعنى وجب نصبه وأن لم يكن كذلك وجب جرّه بالاضافة وعلامة ماهو فاعل في المعنى ان يصلح لجعله فاعلاً بعد جعل افعل التفضيل فعلاً نحوانت اعلى منزلاً واكثر مالاً فهنزلاً ومالاً بجب نصبها اذ يصح جعلها فاعلين بعد جعل افعل التفضيل فعلاً فتقول انت علا منزلك وكثر مالك ومثال ماليس بفاعل في المعنى زيد افضل رجل وهند افضل امراة فيجب جره بالاضافة الا اذا اضيف افعل الى غيره فانه بنصب حينئذ يخوانت افضل الناس رجلاً

وَبَعْدَ كُلِّ مَا اُقْنَضَى تَعَجِّبُمَا مَيُّرْ كَأَ كُرِمْ بِأَ بِي بَكْرٍ أَبَا مِنْ الْمَيْزِ بَعْدَ كُلِّ مَا اُقْنَضَى تَعَجِّبُا مَيْرْ كَأَ كُرِمْ بِأَ بِي بَكْرٍ أَبَا وَلِهُ الْمَيْزِ بِعِدَ كُلْ ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيد ارجلاً وكنى به عالما وياجارنا ما انتجارة كرابًا ولله درك عالمًا وحسبك بزيد رجلاً وكنى به عالمًا وياجارنا ما انتجارة وأجرر بين إن شيئت غَيْرَذِي الْعَدَدُ وَالْهَا على اللهَ هَنَى وَلا مه بز العدد فتفول بحوز جراً النمية ربن ان لم يكن فاعلاً في المعنى ولا مه بز العدد فتفول عندي شهر من ارض وقفيز من بر ومنول من عسل ونمر وغرست الارض

من شجرولا نقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من دره وَعالِم لَا الله مِي مِرْ قَدَّر م مُطْلَقاً وَالْفِعلُ ذُواْلتَّصر يفِ نَزْرا سَبِقاً مذهب سيبويه رحمة الله تعالى انه لا يجوز نقديم النمييز على عامله سواء كان متصرفا او غير متصرف فلا نقول نفساً طاب زيد ولا عندي درها عشرون ولجاز الكسائي ولمازني والمبرد نقدية على عامله المتصرف فتقول نفساً طاب زيد وشيباً اشتعل راسي ومنة قولة

الهجرسلي بالفراق حبيبها ومأكان نفسًا بالفراق تطيب وقولة

ضيعت حزمي في ابعادي الاملا وما ارعويت وشيبًا راسي اشتعلا ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك وجعلة في هذا الكتاب قليلاً فانكان العامل غير متصرف منعوا النفديم سواء كان فعلاً نحو ما احسن زيدًا رجلاً او غيره نحو عندي عشرون درهًا وقد يكون العامل متصرفًا ويمنع نقديم التمييز عليه عند الجميع وذلك نحو كني بزيد رجلاً فانة لا يجوز نقديم رجلاً على كني وإن كان فعلاً متصرفًا لانة بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب فعني قولك كني بزيد رجلاً ما اكناه رجلاً

حروف ألجر

هَا لَكَحُرُ وَفَ ٱلْحُبَرَ وَهْيَ مِنْ إِلَى حَتَى خَلا حاشاً عَدَا فِي عَن عَلَى مُذْ مُنْذُرُبَ اللَّامُ كَيْ وَا وَ وَمَ قَا مَالْكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَ وَمَتَى مَذْ مُنْذُرُب اللَّهُ مُنكَةً مَا لَكَافُ وَالْبَا وَلَعَلَ وَمَتَى هَا الحروف العشرون كلها محنصة بالاساءوهي تعمل فيها الجروتفد مالكلام على خلا وحاشى وعدا في الاستثناء وقل من ذكركي ولعل ومتى في حروف الجرّ فاماكي فنكون حرف جرّ في موضعين احدها اذا دخلت على ما الاستنهامية نحوكيه اي لمه فا استنهامية مجرورة بكي وحذف النها الدخول حرف

الجرّ عليها وجيّ بالهاء للسكت الثاني قولك جئت كي آكرم زيدًا فأكرم فعل مضارع منصوب بان بعد كي وإن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت كي أكرام زيد اي لاكرام زيد وإما لعل فانجرّ بها لغة عقيل ومنة قولة لعل ابي المغوار منك قريب وقولة

لعل الله فضلكم علينا بشيء أنَّ امكمُ شرمُ فابي المغوار والاسمالكريم مبتدآن وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جرَّ زائد دخل على المبتدا فهو كالباء في بحسبك درهم وقد روي على لغة هولاء في لامها الاخيرة الكسر والفتح وروي ايضًا حذف اللام الاولى فتقول علَّ بفتح اللام وكسرها وإما متى فالجرَّ بها لغة هذ يل ومن كلامهم اخرجها متى كهه بريدون من كه ومنة قولة

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لحجج خضر لهن ثنيخ وسياتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره ومذهب سببويه انها من حروف الجر لكن لانجر الا المضر فتقول لولاي ولولاك ولولاك ولولاه فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجر ورات بلولا وزعم الاخنش انها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لانعمل في الظاهر نحولولا زيد لاتيتك وزعم المبرد ان هذا التركيب اعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العرب وهو مجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله

أتطمع فينا من اراق دماءنا ولولاك لم يعرض لاحسابنا حسن

وقول الاخر

وَكُمْ مُوطَنَ لُولاي طَحْتَ كَاهُوى بِأَجْرَامُومَنَ فَنَهُ النَّيْقُ مِنْهُوى بِأَجْرَامُومَنَ فَنَهُ النَّيْقُ مِنْهُوى بِياً لِظَّاهِرِ أَخْصُصُ مُنْذُ مُذُوحَتَى وَٱلْكَافَ وَٱلْقَاوَ وَرُبَّ وَٱلنَّا مَا لَكَافَ وَٱلنَّا مُنَكَّرًا وَالنَّامُ لِللهِ وَرَبَّ

وَمَا رَوَوْا مِنْ نَخُو رُبَّهُ فَتَى نَزْرْ كَذَا كَهَا وَنَحُوهُ أَتَى من حروف المجرمالا بجرالا الظاهر وهي هذه السبعة المذكورة في الببت الاول فلا نقول منذه ولا مذه وكذا الباقي ولا نجر منذ ومذ من الاساء الظاهرة الأاساء الزمان فان كان الزمان حاضرًا كانت بمعنى في نخوما رايتة منذ يومنا اي في يومنا وإن كان الزمان ماضيًا كانت بمعنى من نحوما رايتة مذيوم المجمعة اي من يوم المجمعة وسيذكر المصنف هذا في اخر الباب وهذا معنى قولو واخصص بمذ ومنذ وقتًا وإما حتى فسيائي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له وقد شذ جرها للضمير كقولو

فلا والله لا يلفى اناس فنى حمّاك يا ابن ابي زياد ولا يقاس على ذلك خلافًا لبعضهم ولغة هذيل ابدال حائها عينًا وقرأ ابن مسعود فترابصول به عنى حين وإما الواو فعنصة بالقسم وكذلك التاء ولا مجوز ذكر فعل القسم معهافلا نقول اقسم ولله ولا أقسم نالله ولا نجر التاء الآلفظ الله فتقول تالله لافعلن وقد سمع جرها لرب مضافًا الى الكعبة وهذا معنى قوله وإلتاء لله وربوسم ايضًا تالرحمن وذكر الخفاف في شرح الكتاب انهم قالوا تجياتك وهذا غريب ولا نجر رب الآنكرة نحو رب رجل عالم لقيت وهذا معنى قوله و برب منكرًا اي واخصص برب الذكرة وقد شذ جرها ضمير الغيبة كقوله واله رأبت وشيكًا صدع اعظمه وربة عطبًا انقذت من عطبه كا شذ جر الكاف له كقوله

خلى الذنابات شمالاً كثبا ولم او عال كها او اقربا وقولة ولا ترى بعلاً ولا حلائلا كه ولاكهن ً الا حاظلا وهذا معنى قوله وما روول البيت والذي روي من جر رب المضمر نحو ربه فتى قليل وكذلك جرالكاف المضرنحوكها

بَعِّضْ وَبَيْنْ وَابْتَدِئْ فِي ٱلْأَمْكِيَةُ بِمِنْ وَقَدْ نَأْ نِي لِبَدْ ۚ ٱلْأَرْمِنَهُ

وَزِيدَ فِي نَفْي وَشِبْهِهِ فَجَرٌ نَكِرَةً كَمَا لَبَاغٍ مِن مَفَرٌ مَفَرٌ الزمان كثيرًا وفي تجيء من للتبعيض ولبيان الجنس ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرًا وفي الزمان قليلاً وزائدة ففالها للتبعيض قوالك اخذت من الدراهم ومنة قولة نعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومثالها لبيان الجنس قولة نعالى سبحان الذي اسرى من الاوثان ومثالها لابتداء الغاية في المكان قولة تعالى سبحان الذي اسرى بعيده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قولة نعالى لمسجد السس على النقوى من اول يوم احق ان نقوم فيه وقول الشاعر غيرن من ازمان يوم حليمة الى اليوم قد جربن كل التجارب ومثال الزائدة ما جاء في من احد ولا تزاد عند جمهور البصريين الا بشرطين احدها ان يكون المجرور بها نكرة الثاني ان يسبقها نفي او شبهة والمراد بشبه النفي احدها ان يكو لا تفرت من احد والاستفهام نحوه المجاءك من احد ولا تزاد في النها وجعل منة قولة نعالى يغفر اكم من ذنو بكم واجاز الكوفيون زياد تها في الايجاب وحمل منة قولة نعالى يغفر اكم من ذنو بكم واجاز الكوفيون زياد تها في الايجاب بشرط تنكير مجر ورها ومنة عنده قد كان من مطراي قد كان مطر

للإنتيها حتى وكلم والى ومن وبا على يفهمان بدكا يدل على انتهاء الغاية بالى وحتى واللام والاصل من هذه الثلاثة الى فلذلك تجر الاخر وغيرة نحو سرت البارحة الى اخر اللبل او الى نصغه ولا تجر حتى الا ماكان اخرًا او متصلاً بالاخر كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع النجر ولا تجر غيرها فلائقول سرت البارحة حتى نصف الليل واستعال اللام للانتهاء قليل ومنه قولة تعالى كل يجري لاجل مسى وتستعمل من والباء بعنى بدل فمن استعال من بعنى بدل قون عز وجل ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة اي بدل الاخرة وقولة تعالى ولو نشاه لجعلنا منكم ملائكة في الارض مخلفون اي بدل موقول الشاعر

جارية لم تاكل المرققا ولم تذق من البقول النستقا اي بدل البقول ومن استعال الباء بمعنى بدل ما ورد في اكحديث ما يسرني بها حمرالنعم اي بدلها وقول الشاعر

فليت لي بهم ِ قومًا اذا ركبول شنوا الاغارة فرسانًا وركبانا

اي بدلم

وَاللَّهُمُ لِلْمُلْكِ وَشِيْهِهِ وَفِي تَعْدِيَةٍ أَيْضًا وَتَعْلِيلِ قُفِي وَاللَّهُمُ لِلْمُلْكِ وَشِيْهِهِ وَفِي تَعْدِيَةٍ أَيْضًا وَتَعْلِيلِ قُفِي وَلَيْدَ وَالطَّرْفِيَّةَ السَّبَا وَفِي وَقَدْ بُبِيَّانِ ٱلسَّبَا

نقدَّ م ان اللامتكون للانتهاء وذكر هنا انها تكون للملك نحو لله ما في السموات وما في الارض والما ل لزيد ولشبه الملك نحو انجل للفرس والباب للدار وللتعدية نحو وهبت لزيد مالاً ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليًّا يرثني ويرث من آل يعقوب وللتعليل نحو جننك لاكرامك وقوله

واني لتعروني لذكراك هزة كا انتنض العصفور بلَّلهُ النطرُ

وزائدة قياسًا نحو لزيد ضربت ومنه قوله تعالى ان كنتم للروايا تعبرون وساعًا غوضر بت لزيد وإشار بقوله الى والظرفية استبن الى اخره الى معنى الباءوفي فذكر انها اشتركا في افادة الظرفية والسبية فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لنمر ون عليهم مصبحين وبالليل اي وفي الليل ومثالها للسبيبة قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصده عن سبيل الله كثير اومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثالها للسبئية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امراة النار في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض

بِالْبَا اُسْتَعِنْ وَعَدِّعَوِّضْ أَلْصِقِ وَمِثْلَمَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِهَا أَنْطِقِ نقد م ان الباء تكون للظرفية وللسبية وذكرهنا انها تكون للاستعانة نحق كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحوذهبت بزيد ومنة قولة تعالىذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بالف درهم ومنة قولة تعالى اولتك الذين اشتر ما المحيوة الدنيا بالاخرة واللالصاق نحو مررت بزيد و بمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه اي مع طرازه و بمعنى من كقوله شربن باء المجراي من ماء المجر و بمعنى عن نحو سال سائل بعذاب اي عن عذاب وتكون الباء ايضاً للمصاحبة نحو فسيم بحمد ربك اي مصاحباً بحمد ربك

عَلَى لِالرِّسْتِعْالاَ وَمَعْنَى فِي وَعَنْ بِعَنْ تَعَاوُزًا عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ وَقَدْ فَطَنْ وَقَدْ فَطَنْ وَقَدْ مَعْنَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُعلاً نستعمل على الاستعلاء كثيرًا نحو زيد على السطح و بمعنى في نحو قوله نعالى ودخل المدينة على حين غنلة من اهلها اي في حين غنلة ونستعمل عن المجاوزة كثيرًا نحو رميت عن القوس وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقاً عن طبق اي بعد طبق و بمعنى على نحو قوله

لاهِ ابن عمك لا افضلت في حسب عتى ولا انت دباني فنخزوني اي لا افضلت في حسب علي كما استعملت على بمعنى عن في قولهِ الله المعبني عن في قولهِ اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله اعجبني رضاها

اي اذا رضيت عني

شَبّه بِكَافٍ وَبِهَا ٱلتَّعْلِيلُ قَدْ يُعْنَى وَزَائِدًا لِتَوْكِيدٍ وَرَدُّ تاتي الكاف للنشبيه كثيرًا كفولك زيد كالاسد وقد تاني للتعليل كقوله تعالى وإذكره كاهداكم اي لهدايته اياكم وناني زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء اي ليس مثله شيء وما زيدت فيه قول روبة لواحق الاقراب فيها كالمتق \* اي فيها المقنى اي الطول وما حكاه الفرّاء انه قيل لمعض العرب كيف تصنعون الاقط فقال كهن اي هينًا ؟

وَٱسْنُعْمِلَ ٱسْمًا وَكَذَاعَنْ وَعَلَى مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِ مَامِنْ دَ خَلاَ

استعملت الكاف اسأ قليلا كقوله

اننتهون ولن ينهي ذ وي شطط كالطعن يذهب فيوالزيت والنتل فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهي والتقدير ولن ينهي ذوي شطط مثل الطعن وإستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليها وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قولهُ

غدت من عليهِ بعدماتمَّ ظهوها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل اي غدت من فوقهِ وقولة

من عن يميني تارةً وإمامي ولقد اراني للرماح دريئة

اي من جانب يميني

اي من جانب يبني رده مرور و ومذ ومنذا أسهان حيث رفعاً أَوْأُ وَلِيَا ٱلْفِعْلَ كَعَبْتُ مُذْدَعا وَإِنْ يَجْرُوا فِي مُضِيِّ فَكَمِنْ هُمَاوَ فِيٱلْحُضُورِ مَعْنَى فِي أَسْتَبِنْ تستعمل مذ ومنذ اسمين. اذا وقع بعدها الاسم مرفوعًا او وقع بعدها فعل فمثال الاوّل ما رايته مذيوم انجمعة او مذشهرنا فمذ اسم مبتدا خبره مابعده وكذلك منذ وجوز بعضهم ان يكونا خبرين لما بعدها ومثال الثاني جئت مذ دعا فهذاس منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جثت وإن وقع ما بعدها مجرورًا فهاحرفاجرٌ بمعنىمن انكان المجرورماضيًا نحوما رايتهُ مذيوم الجمعة اي من يوم الجمعة و يمعني في ان كان حاضرً انحوما را يتهُ مذ يومنا اي في يومنا وَ بَعْدُ مِنْ وَعَنْ وَبَا عَزِيدُ مَا فَلَمْ يَعِنَى عَن عَمَل قَدْ عَلِما

اي تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل كقولهِ تعالى ما خطاياه اغرقوا وقواء تعالى عا قليل ليصبحن نادمين وقولو تعالى فبا رحمة من الله لنت لهم

وَزِيدَ بَعْدَرُبَّ وَٱلْكَافِ فَكَفْ وَقَدْ تَلِيهِمَـا وَجَرٌّ لَمْ يُكَفّ

تزادما بعدالكاف ورب فتكفها عن العمل كفوله فان الحمر من شر المطايا كا الحبطات شرُّ بني تمم

وقولهِ رَبَّا الْجَامَلُ المُؤْمِلُ فَيَهِمُ وَعَناجِيْعٍ بَيْنَهِنَّ الْمَهَارِ وقد تزاد بعدها فلاتكنها عن العمل وهو قليل كفولهِ

ماوي باربتما غارة شعواه كاللذعة بالميسم

وقولو وننصرمولانا ونعلمانة كاالناس مجروم عليه وجارم

وَحُذِفَتْ رُبَّ فَعَرَّتْ بَعْدَ بَلْ وَٱلْفَاوَبَعْدَ ٱلْوَاوِشَاعَ ذَا ٱلْعَمَلْ

أ. الايجوز حذف حرف الجر وابقاء عمله الا في رب بعد الماو فيا سنذكره

وقد ورد حذفها بعد الناء وبل قليلاً فمثا لهُ بعد الواو قولهُ ﴿ وَقَاتُمُ الاعِلْقُ خاوي المخترقن ومثالة بعد الفاء

فالهينها عن ذي تمائج محول فمثلك حبلي قد طرقت ومرضع ومثالة بعد بل قولة

بل بلديمل الفجاج قتمة لايشترى كنانة وجهرمه

والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ انجرٌ برب محذوفة من غيران يتقدمها شيء كقوله

رسم دار وقفت في طلله كدت اقضي الحيوة من جلله

وَقَدْ بُجُرُ بسوى رُبَّ لَدَى حَذْفٍ وَبَعْضُهُ يرَى مُظَّردا

الجرّ بغير رب محذوفًا على قسين مطرد وغير مطرد فغير المطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف اصبحت خير والحمد لله النقدير على خير وقول الشاعر

اذا قيل اي الناس شرقبيلة اشارت كليب بالاكف الاصابع

اي اشارت الي كليب وقوله

وكريمة من آل قيس الفته حتى تبذيخ فارتفى الاعلام أي فارتقى الى الاعلام وللطردكقولك بكم درهم اشتريت هذافدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبو يه والخليل وبالاضافة غندالزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وابقي عملة وهذا مطرد عندها في مميزكم الاستنهامية اذا دخل عليها حرف انجر

## الاضافة

مِمَّا تُضِيفُ أَحْذِفْ كَطُورسينًا بُونًا تَلِي ٱلْإِعْرَابَ أَوْتَنُوينَا وَٱلنَّانِيَ أَجْرُرُ وَٱنْوَمِنْ أَوْفِي إِذَا لَمْ يَصْلُحُ ٱلَّاذَاكَ وَٱللَّامَ خُذَا لِمَاسِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّلا أَوْأَعْطِهِ ٱلتَّعْرِيفَ بِٱلَّذِي تَلاَّ اذا اريد اضافة اسم الى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الاعراب وهي نون التثنية او انجمع او تنوين وكذا ما الحق بهاوجر المضاف اليوفنفول هذان غلاما زيد وهولاء بنوه وهذا صاحبة وإخنلف في انجار للضاف اليه فقيل هومجر وربحرف مقدر وهو اللام او من او في وقيل هو مجر وربالمضاف ثم الاضافة تكون على معنى اللام عند جميع النحويين وزعم بعضهم انها تكون ايضًا بمعنى من او في وهو اختيار المصنف واليهِ اشار بقولهِ وإنو من الى اخره وضابط ذلك انداذا لم يصلح الانقديرمن او في فالاضافة بعني ما نعين تقديرة والأفا لاضافة بعنى اللام فيتعين تقديرمن انكان المضاف اليوجنس المضاف نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد التقديرهذا ثوب من خز وخاتمين حديد ويتعين تقدير في انكان المضاف اليه ظرفًا وإفعًا فيهِ المضاف نحو اعجبني ضرب اليوم زيدًا اي ضرب زيد في اليوم ومنهُ قولهُ تعالى للذبن يُؤْلُون من نسائهم تربص ار بعة اشهر وقولة تعالى بل مكر الليل والنهار فان لم يتعين تقدير من او في فالاضافة بعنى اللامنحوهذا غلام زيدوهذه يدعمراي غلام لزيدو يدلعمرن وإشار بقوله وإخصص اولاً الى اخرهِ الى ان الاضافة على قسمين محضة وغير محضة فغير المحضة هي اضافة الوصف المشابه للفعل المضارع الى معمولوكا

سنذكره بعد وهذه لا تغيد الاسم الاول تخصيصًا ولا نعريقًا على ما سنيين والمحضة ما ليست كذلك وتغيد الاسم الاول تخصيصًا ان كان المضاف اليه نكرة نحوهذا غلام امرأة وتعريفًا ان كان المضاف اليه معرفة نحوهذا غلام زيد والمن يُستَابِهِ ، الله ضَاف يُغْعَلُ وَصْفًا فَعَنْ تَنكيرِهِ لاَ يُعْزَلُ كُرْبٌ رَاجِينَا عَظِيمِ الْأَمْلِ مُروَّع الْقَلْبِ قَلِيلِ النَّيْلِ وَرَيْكًا فَعْدَ الْقَلْبِ قَلِيلِ النَّيْلِ وَرَيْكًا اللهِ مَا اللهِ مَعْنَو يَهُ وَيَلْكَ مُحْضَةٌ وَمَعْنُويَةً وَاللّٰكَ مُحْضَةٌ وَمَعْنُويَةً وَاللّٰكَ مُحْضَةٌ وَمَعْنُويَةً وَمَعْنُويَةً وَمَعْنُويَةً وَمَعْنُويَةً وَاللّٰكَ مُحْضَةً وَاللّٰهُ وَاللّٰكَ مُعْنُويَةً وَمَعْنُويَةً وَاللّٰهُ وَاللّٰكَ مُعْنُولًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللهِ اللّٰهُ اللّٰعُ اللّٰهُ الللْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

هذا هوالقسم الثاني من قسي الاضافة وهو غير المحضة وضبطها المصنف بما اذاكان المضاف وصفاً يشبه يفعل اي الفعل المضارع وهوكل اسم فاعل الومفعول بمعنى الحال او الاستقبال او صفة مشبهة فهذا ل اسم الفاعل هذا ضارب زيد الان او غدًا وهذا راجينا ومثال اسم المفعول هذا مضروب الاب وهذا مروع القلب ومثال الصفة المشبهة هذا حسن الوجه وقليل المحيل وعظيم الأمل فان كان المضاف غير وصف او وصفاً غير عامل فالاضافة محضة كالمصدر نحو عجبت من ضرب زيد واسم الفاعل بمعنى الماضي نحوهذا ضارب زيد امس مخوع بمنت من الاضافة اعني غير عاصل المحضة لا يفيد تخصيصاً ولا تعريفاً ولذلك تدخل رب عليه وان كان مضافاً المحرفة نحو رب راجينا وتوصف بوالنكرة نحو قوله تعالى هدياً بالغ الكعبة وإنما يفيد النخفيف وفائدنة ترجع الى اللفظ فلذلك سميت الاضافة فيه لفظية وإما يفيد النخفيف وفائدنة ترجع الى اللفظ فلذلك سميت الاضافة فيه لفظية وإما القسم الاول فيفيد تخصيصاً وتعريفاً كا تقدم فلذلك سميت الاضافة فيه لفظية وأما معنوية وسميت محضة ايضاً لانها خالصة من نية الانفصال بخلاف غير المحضة فانها على تقدير الانفصال تقول هذا ضارب زيدالان على تقدير هذا ضارب زيدالان ومعناها متحد وإنما اضيف طلبًا للتخفيف

وَوَصْلُ أَلْ بِنَا ٱلْمُضَافِ مُغْتَفَر إِنْ وُصِلَت بِٱلثَّانِ كَٱلْحَعْدِٱلشَّعَرْ

أَوْ بِٱلَّذِي لَهُ أَضِيفَ ٱلنَّا نِي كَزَيْدٌ ٱلضَّارِبُ رَأْسِ ٱلْجَانِي

لايجونر دخول الالف واللام على المضاف الذي اضافتة محضة فلا تقول هذا الغلام رجل لان الاضافة معاقبة للالف واللام فلا بجمع بينها وإماما كانت اضافنة غير محضة وهو المراد بقوله بذا المضاف اي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام عليه قبل هذا البيت فكان القياس ايضًا يقتضي ان لا تدخل الالف واللام على المضاف لما تقدم من انهما متعاقبان لكن لما كانت الاضافة فيه علىنية الانفصال اغنفر ذلك بشرطان تدخل الالف واللام على المضاف اليهِ كَانجِعد الشعر والضارب الرجل او على ما اضيف اليوالمضاف اليه كريدٌ الضارب راس الجاني فان لم تدخل الالف واللام على المضاف اليه ولا علىما اضيف اليه المضاف اليه امتنعت المسالة فلا تقول هذا الضارب رجل ولاهذا الضارب زيد ولا هذا الضارب راس جان هذا اذاكان المضاف غيرمثني ولامجموع جمعسلامة لمذكر ويدخل في هذا المفردكا مثل وجمع التكثيرنحق الضوارب للمونث او الضارب للرجل المذكر وجمع السلامة للمونث نحق الضاربات الرجل اوغلام الرجل فانكان المضاف مثني اومجموعا جمع سلامة لمذكركني وجودهافي المضاف ولم يشترط وجودهافي المضاف اليهوهوالمراد بقولو

و دونها في الوصف داف ان وقع منى او جمع سبيله البع اي وجود الالف واللام في الوصف المف ف اذا كان مثني اوجعًا انبع سبيل المثني اي حدّا لمثني وهو جمع الذكر السالم مغن عن وجودها في المضاف البه فنقول هذان الضار بازيد وهولاء الضاربوزيد وتخذف النون للاضافة ورُبّها أَكْسَبَ ثَارِنَ أَوَّلاً تَأْنِيثًا انْ كَانَ لِحَذْف مُوهِ اللهِ مُؤهِلاً

قد يكتسب المضاف المذكر من المونث المضاف اليهِ التانيث بشرط ان يكون المضاف صالحًا للحذف وإقامة المضاف اليهِ مقامة و ينهم منة ذلك المعنى نحو قطعت بعض اصابعهِ قصح تانيث بعض لاضافتهِ الى اصابعوهومونث لصحة الاستغناء باصابع عنهُ فتقول قطعت اصابعهُ ومنهُ قولهُ

مشين كما اهتزت رماح تسنهت اعاليها مرالرياح النواسم فانث المرلاضافته الى الرياح وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المربا لرياح نحق تسنهت الرياح وربما كان المضاف مونقًا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف اليو بالشرط الذي تقدم كقولو تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين فالرحمة مونفة واكتسبت التذكير باضافتها الى الله تعالى فان لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف اليه عنه لم بجز التانيث فلا نقول خرجت غلام هند اذ لايقال خرجت هند و ينهم منة خروج الغلام

وَلَا يُضَافُ ٱسْمُ لِهَا بِهِ ٱلْتَحَدُ مَعْنَى قَأْوِ لِ مُوْهِمًا إِذَا وَرَدْ

المضاف بخصص بالمضاف اليه او يتعرف به فلا بد من كونه غيره اذ لا يخصص الشي او يتعرف بنفسه ولا يضاف اسم لما به انحد في المعنى كالمترادفين وكالموصوف وصفته فلا يقال قمع بر ولا رجل قائم وما ورد موهمًا لذلك مووّل كفولم سعيد كرز فظاهر هذا انه من اضافة الشيء الى نفسه لان المراد بسعيد وكرز فيه وإحد فيوول الاول بالمسي والثاني بالاسم فكانه قال جاء في مسى كرزاي مسى هذا الاسم وعلى ذلك يوول ما اشبه هذا من اضافة المترادفين كيوم الخميس وإما ما ظاهره اضافة الموصوف الى صفته فهو ول على حذف مضاف اليه موصوف بتلك المصفة كقولم حبة الحمقاء وصلوة الاولى والاصل حبة النقلة المجمقاء وصلوة الساعة الاولى فالحمقاء صفة للبقلة الالحبة والاولى صفة للساعة لا للصلوة ثم حذف المضاف اليه وهو البقلة والساعة واقيمت صفته مقامة فصار حبة الحمقاء وصلوة الاولى فلم يضف الموصوف الى صفته بل الى مقته بل الى

وَبَعْضُ أَلَاسْمَا ﴿ يُضَافُ أَبَدًا وَبَعْضُ ذَاقَدْ يَأْتِي لَنْظًا مُفْرَدًا

من الاسماء ما يلزم الاضافة وهو قسمان احدها ما يلزم الاضافة لفظاً ومعنى فلا يستعمل مفردًا اي بلا اضافة وهو المراد بشطر البيت وذلك نمو عند ولدى وسوى وقصارى الشيء وحماداه بمعنى غايته والثاني ما لزم الاضافة معنى دون لفظ نحو كل و بعض واي فيجوز ان يستعمل مفردًا اي بلا اضافة وهو المراد بقوله و بعض ذا اي و بعض ما لزم الاضافة معنى قد يستعمل مفردًا لفظاً وسياتى كل من القسمين

وَبَعْضُ مَا يُضَافُ حَنْهًا أَمْنَنَعْ إِيْلَاقُ السَّاظَاهِرًا حَيْثُ وَقَعْ كَوَحُدُ لَبَّيْ وَدَ وَالَيْ سَعْدَي وَشَدَّ إِيْلَامُ إِيْلَامُ إِيدَيْ لِلَبَيْ

من اللازم للاضافة لفظاما لايضاف الآالي المضمر وهوالمراد هنانحووحدك اي منفردًا ولبيك اي اقامة على اجابتك بعد اقامة ودواليك اي ادالة بعد ادالة وسعد يك اي اسعادً ابعد اسعاد وشذ اضافة لي اليضير الغيبة منه قولة انك لو دعوتني ودوني زورا فذات مترع بيون القلت لبه لمن يدعوني وشذ اضافة لي الي الظاهر انشد سيبويه

دعوت لما نابني مسورًا فلبي فابي يدي مسورٍ

كذاذكر المصنف ويفهم من كلام سيبويه ان ذلك غير شاذ لافي لبي ولاسعدي ومذهب سيبويه ان لبيك وما ذكر بعده مثني وانه منصوب على المصدرية بنعل محذوف وإن تثنيته المنصود بها التكثير فهو على هذا ملحق بالمثنى كنوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين اي كرّات فكرتين ليس المراد به مرتين فقط لغوله تعالى ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسير اي مزدجرً اوهو كليل ولا ينقلب البصر مزدجرًا كليلاً من كرتين فقط فتعين ان يكون المراد بكرتين التكثير لا الكرتين فقط وكذلك لبيك معناه اقامة بعد اقامة كما تقدم فليس المراد للاثنين فقط وكذا باقي اخواته على ما تقدم في تفسيرها ومذهب يونس انه ليس بمثني وإن اصله لبي وإنه مقصور قلبت النه يام مع الضمير كما قلبت الف

لدى وعلى مع الضير فقيل لديه وعليه وردَّ عليه سيبويه بانهُ لو كان الامركا ذكر لم تنقلب الفهُ مع الظاهرياء كما لاتنقلب الفلدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك كان ينبغي ان بقال لبا زيد لكتم لما اضافوهُ الى الظاهر قلبوا الالف ياء فقالوا فلبي يدي مسور فدل ذلك على انهُ مثنى وليس بقصور كما زعم يونس م

وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى ٱلْحُبَمَلُ حَيْثُ وَإِذْ وَا إِنْ يُنَوَّنْ بُحْتَمَلُ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَا إِذْ مَعْنَى كَا إِذْ أَضِفْ جَوَازًا نَعْوُ حِينَ جانُبِذْ

من اللازم للاضافة مالا يضاف الا الى جملة وهو حيث وإذ وإذا فاما حيث فتضاف الى انجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس وإلى انجملة الفعلية نحو اجلس حيث زيد وشذ اضافتها الى مفردكقوله اما ترى حيث سميل طالعًا نجمًا يضيء كالشهاب لامعًا

وإما اذ فتضاف ايضًا الى الجملة الاسمية نحو جئتك اذ زيد قائم وإلى الجملة الفعلية نحو جئتك اذ قام زيد ويجون حذف الجملة المضاف اليها ويؤقى بالتنوين عوضًا عنها كقوله تعالى وإنتم حينئذ تنظرون وهذا معنى قوله وإن ينون بحنمل افراد اذ اي وإن ينون اذ يحنمل افرادها اي عدم اضافتها لفظًا لوقوع التنوين عوضًا عن الجملة المضاف اليها وإما اذا فلا تضاف الآالى جملة فعلية نحو آتيك اذا قام زيد ولا يجون اضافتها الى جملة اسمية فلا تقول آتيك اذا زيد قائم خلافًا لقوم وسيذكرها المصنف وإشار بقوله وما كاذ معنى كاذالى ان ماكان مثل اذ في كونه ظرفًا ما ضيًا غيز محدود يجون اضافتة الى ما تضاف اليه اذ من الجملة وهو الجملة الاسمية والنعلية وذلك نحو حين و وقت و زمان ويوم فنقول جئتك حين جاء زيد وقت جاء عمر و وزمان قدم بكرو بوم خرج خالد وكذلك نقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي وإنما قال خرج خالد وكذلك نقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي وإنما قال خرج خالد وكذلك نقول جئتك حين زيد قائم وكذلك الباقي وإنما قال المصنف اضف جوازً اليعلم ان هذا النوع اعني ماكان مثل اذ في المعنى يضافى المصنف اضف جوازً اليعلم ان هذا النوع اعني ماكان مثل اذ في المعنى يضافى المصنف اضف جوازً اليعلم ان هذا النوع اعني ماكان مثل اذ في المعنى يضافى

الى ما يضاف اليه اذ وهو الجملة جوازًا لاوجو بّافانكان الظرف غيرماض اومحدودًا لم بجر مجرى اذ بل يعامل غير الماضي وهو مستقبل معاملة اذا فلاً يضاف الى الجملة الاسمية بل الى الفعلية فتقول جنتك حين بجي « زيد ولا يضاف المحدود الى جملة وذلك نحوشهر وحول بل لايضاف الاً الى مفرد نحق شهركذا وحولكذا

وَأَبْنَأُ وَأَعْرِبْمَاكَا ذُقَدْأُجْرِيَا وَٱخْتَرَ بِنَـا مَتْلُوِّ فِعْلِ بُنيَا وَقَبْلَ فِعْلَ مُعْرَبِ أَوْ مُبْتَدَا أَعْرِبْ وَمَنْ بَنِي فَكَنْ يُفَنَّدَا نقدم ان الاساء المضافة الى الجملة على قسمين احدها ما يضاف الى الجملة لزومًا والثاني ما يضاف البها جوازًا وإشار في هذين الميتين الى ان ما يضاف الى المجملة جوازًا يجون فيه الاعراب وإلبناء سواء اضيف الى جملة فعلية صدرت بماض أوجملة فعلية صدرت بضارع اوجملة اسمية نحوهذا يومجاء زيد ويوم يقدم عمرو ويوم بكرقائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعيم الفارسي والمصنف لكن المخنار فيما اضيف الى جملة فعلية صدرت بماض البناء وقدروي بالبناء والاعراب قولة على حينَ عاتبت المشيبَ على الصبي \* بفتح نو ن حينَ على البناء وكسرهاعلى الاعراب وما وقع قبل فعل معرب او قبل مبتدا فالمخنارفيه الاعراب وبجونر البناه وهذا معني قوله ومن بني فلن يغلط وقد قرئ في السبعة هذا يومُ ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الاعراب وبالفقح على البناء هذاما اخناره المصنف ومذهب البصريين انة لايجونرفيا اضيف الي جملة فعلية صدّرت بضارع او الى جملة اسمية الاالاعراب ولايجون البناء الأفيا اضيف الى جملة صدرت باض مذاحكم ما يضاف الى الجملة جوازًا ولما ما يضاف المهاوجو بافلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتفارالي انجملة كحيث وإذواذا جمل الافعال لْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى

اشار في هذا البيت الى ما تقدم ذكره من ان اذا تلزم الاضافة الى المجملة الفعلية ولا تضاف الى المجملة الاسمية خلافًا للاخنش والكوفيين فلا تقول الجيئك اذا زيد قائم فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعًا على الابتداء هذا مذهب سيبويه وخالفة الاخنش نجون كونة مبتداخبره الفعل الذي بعده وزعم السيرافي انة لاخلاف بين سيبويه والاخنش في جواز وقوع المبتدا بعد اذا وإنما الخلاف بينها في خبره فسيبويه يوجب ان يكون فعلاً والاخنش بجونران يكون اسماً فيجونرفي اجيئك اذا زيد قام جعل زيد مبتدا عند سيبويه والاخنش ويجونراجيئك اذا زيد قائم عند الاخنش فقط

لِمُفْهِمِ أَثْنَيْنِ مُعَرَّفِ بِالاَ تَفَرُّقِ أَضِيفَ كُلْتَا وَكَالاً مَ كَلْتَا وَكَالاً مَعْرفة مِن الاساء اللازمة للاضافة لفظاً ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان الآالي معرفة مثنى لفظاً نحوجاء في كلا ها وكلة الرجلين وكلتا المراتين او معنى دون لفظ نحوجاء في كلاها وكلتاها ومنة قولة

ان للخير وللشرمدى وكلا ذلك وجه وقبل وهذا هو المراد بقوله لغيم اثنين معرف افهم المثنين بتفرق فانه المراد بقوله للا تفرق من معرف افهم الاثنين بتفرق فانه لايضاف الميه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمرو وقد جاء شاذًا كقوله

كلااخي وخليلي واجدي عضدًا في النائبات والمام الملات وُلاَ تُضفُ لِمُفْرَدِ مُعَرَّفِ أَيَّا وَإِنْ كَرَّرْتَهَا فَأَضِفِ اوْتَنْوالْلَاجْزَاوَا خُصُصَنْ بِالْمَعْرْفَة مَوْصُولَةً أَيَّا وَبِالْعَكْسِ الصَّفَة وَإِنْ تَكُنْ شَرْطًا أَوِ اسْتَفْهَامَا فَمُطْلَقًا كَمِّلْ بِهَا الْكَلاَمَا من الاساء الملازمة للاضافة معني اي ولا نضاف الى مفرد معرف الآاذا

تكر رتومنة قولة

الا تسالون الناس ابي وابكم غداة النفينا كان خيرًا واكرما وقصدت الاجزاء كفولك اي زيد احسن اي اجزاء زيد احسن ولذلك بجاب بالاجزاء فيقال عينة او اننة وهذا انما يكون فيها اذا قصدت بها الاستفهام واي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة \*فاما الموصولة فذكر المصنف انها لانضاف الا الى معرفة فنقول يعجبني ايهم قائم وذكر غيره انها نضاف ايضًا لى نكرة ولكنة قليل نحو يعجبني اي رجلين قاما \*واما الصفة فالمراد بها ماكان صفة لنكرة او حالاً من معرفة قولة ومرت بزيد اي فني ومنة قولة

فاومات اياء خنيًا لحبتر فلله عينا حبتر ايا فتى وإما الشرطية والاستفهامية فنضافان الى المعرفة وإلى النكرة مطلقًا اي سوائم كانا متنيين او مجموعين او مفردين الا المفرد المعرفة فانها لاتضافان اليه الا الاستفهامية فانها تضاف اليوفيا نقدم ذكره واعلم ان أيًا ان كانت صفة او حالاً في ملازمة للاضافة لفظًا ومعنى نحو مررت برجل اي رجل و بزيد إي فتى وان كانت استفهامية او شرطية او موصولة في ملازمة للاضافة معني لا لفظًا نحواي رجل عندك واي عندك واي عندك ولي عندك و في والرجلين تضرب اضرب وأيًا تضرب اضرب وي رجلين ويعجني ابهم عندك واي عندك و فيحواي الرجلين تضرب اضرب واي رجلين المرحلين عندك واي الرجال تضرب اضرب واي رجل المرب واي رجال تضرب اضرب واي الرجلين عندك واي الرجال عندك واي رجل عاي رجل واي رجال تضرب اضرب واي الرجال عندك واي رجال عندك واي رجال عندك واي رجال عندك واي الرجال عندك واي رجل واي رجال تضرب اضرب واي رجال

وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُن فَعَرَ وَنَصْبُغُدُوقِ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرٌ وَمَعْ مَعْ فَيْوَدُ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرٌ وَمَعَ مَعْ فَيْهَا فَلِيلُ وَنَهُلِ فَعَرْ فَعَ فَامَا لَدن فلابتداء الغاية في زمان اومكان وهي مبنية عند اكثر العرب لشبها بالحرف في لزوم استعال واحد

وهو الظرفية وابتدا الغاية وعدم جواز الاخبار بها ولا تخرج عن الظرفية الا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن الا بمن كفوله تعالى وعلمناه من لدنا علاً . وقولة تعالى لينذر باساً شديدًا من لدنة وقيس تعربها ومنة قرأة ابي بكرعن عاضم لينذر باساً شديدًا من لدنة لكنة اسكن الدال وإشمها الضم قال المصنف ويحتمل ان يكون منة قولة

> تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر الي العصير وبجرما ولي لدن بالاضافة الاغدوةً فانهم نصبوها بعد لدن كقولَه

وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب وهي منصوبة على النميز وهو اخيار المصنف ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر وقيل هي خبر لكان المحذوفة والتقدير لدن كانت الساعة غدوة و بجوز في غدوة الجروه و النياس ونصبها نادر في القياس فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفًا على اللفظ والمجر مراعاة للاصل فتقول لدن غدوة وعشية وعشية وعشية معًا ذكر ذلك الاخفش وحكى الكوفيون رفع غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكن المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وإما مع فاسم لمكان الاصطحاب او وقته نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر والمشهور فيها فتح العين وهي معربة وقتحتها فتحة اعراب ومن العرب من يسكنها ومنة قولة فتح العين وهي معربة وقتحتها فتحة اعراب ومن العرب من يسكنها ومنة قولة

فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لما ما وزع سيبويه ان تسكين العين ضرورة وليس كذلك بل تفتح وهو المشهور وتسكن وهو لغة ربيعة وهي عندهم مبنية على السكون وزعم بعضهم ان الساكنة العين حرف وادعى النحاس الاجهاع على ذلك وهو فاسد فان سيبويه يزعم ان الساكنة ألعين اسم هذا حكمها ان وليها متحرك اعني انها تفتح وهو المشهور وتسكن وهو لغة ربيعة فان وليها ساكن فالذي ينصبها على الظرفية يبقي فتحها فتقول معابنك والذي يبنيها على السكون يكسر لالتقاء الساكين فيقول معابنك

وَّا ضُهُ بِنَا عَفِرًا أَنْ عَدِمْتَمَا لَهُ أُضِيْفَ نَاوِيًا مَا عُدِمَا وَكُونَ وَالْعِيهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ وَهُونُ وَالْعِيهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ وَعُرُهُ وَالْعِيهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ وَعُرُا وَالْعِيهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ وَعُرُا وَالْعَرْبُوا نَصْبًا إِذَا مَا نُكِرًا قَبْلًا وَمَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ ذُكِرًا

هذه الاساء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب واول ودون والجهات الست وهي خلفك وإمامك وفوقك وتحتك ويمينك وشالك وعل لها اربعة احوال تبني في حالة منها ونعرب في بقينها فتعرب اذا اضيفت لفظًا نحوقبضت درهمًا لاغيره وجمعت من قبل زيد او حذف ما تضاف اليهونوي اللفظ به كفويه

ومن قبل نادى كل مولى قرابةً فا عطنت مولى عليه العواطف وتبقى فى هذه الحالة كالمضاف لنظًا فلا تنون الا اذا حذف ما تضاف اليه ولم ينو لفظة ولا معناه فنكون نكرة ومنة قرَّاة من قرأً لله الامر من قبل ومن بعد يجر قبل وبعد وتنوينها وكنوله

فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد اغصُّ بالماء الحميم هذه هي الاحوال الثلاثة التي تعرب فيها وإما الحالة التي تبني فيها فمي اذا جذفما تضاف اليه ونوي معناهُ دون لفظهِ فانها تبني حينتذ على الضم نحولله الامر من قبلُ ومن بعدُ وقولة

اقبُّ من تحتُ عريض من علُ \*وحكى ابو على الفارسي ابدًا بذا من اول بضم اللام وفتحها وكسرها فالضم على البناء لنية المضاف اليو معنى والفخ على الاعراب لعدم نية المضاف اليو لفظًا ومعنى وإعرابها اعراب مالا ينصرف لصفة ووزن الفعل والكسر على نية المضاف اليو لفظًا فقول المصنف واضم بناء غيرًا البيت اشارةً الى المحالة الرابعة وقولة ناويًا ما عدما مرادة انك تبنيها على الضم اذا حذفت ما نضاف اليو ونويتة معنى لا لفظًا وإشار بقوله وإعربوا نصبًا الى الحالة الثالثة وهي ما اذا حذف المضاف اليه ولم ينولفظه ولا معناة فانها تكون حينتذ نكرة معربة وقولة نصبًا معناة انها تنصب اذا لم يدخل عليها جار فان دخل جُرَّت نخو من قبل ومن بعد ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين اعني الاولى والثانية لان حكمها ظاهر معلوم من اول الباب وهو الاعراب وسقوط التنوين كما نقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها

وَمَا يَلِي ٱلْهُضَافَ يَا يَي خَلَفَا عَنْهُ فِي ٱلْإعرَابِ اذَا مَا حُذِفَا بِحِدْف المُضاف اليهِ مقامه فيعرب باعرابه كفوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفره اي حب العجل فوكفوله تعالى وجب العبل فوكفوله تعالى وجب وامر واعرب المضاف الله وهو العجل وربك باعرابه

وَرُبِّهَا جَرُوا ٱلَّذِي أَبَّقُوا كَهَا فَدْكَانَ فَبْلَحَدْفِ مَا تَقَدَّمَا لَكُنْ بِشُرْطِأَ نُ بَكُوْنَ مَا حُذِف مُمَاثِلًا لِهَا عَلَيْهِ فَدْ عُطِف لَكِنْ بِشُرْطِأً نُ بَكُوْنَ مَا حُذِف مُمَاثِلًا لِهَا عَلَيْهِ فَدْ عُطِف

قد محذف المضاف وبيق المضاف اليومجرورًا كما كان عند ذكر المضاف لكن بشرط ان يكون المحذوف ماثلاً لما عليه قد عطف كقوله

أكل امر محصين امرة الفاف اليه مجرورًا كاكان عند ذكرها والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف اليه مجرورًا كاكان عند ذكرها والشرط موجود وهو العطف على مائل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرة وقد يحذف المضاف و يبقى المضاف اليه على جره والمحذوف ليسما ثلاً للملفوظ بل مقابل لله كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة في قراء تمن جرالا خرة والتقدير والله يريد باقي الاخرة ومنهم من يقدره والله يريد عرض الاخرة في كون المحذوف على هذا ما ثلاً للملفوظ والاول اولى وكذا قدره ابن ابي الربيع في شرحه للايضاح

وَ يُحْذَفُ ٱلنَّا فِي فَيَبْقِي ٱلْأُوَّلُ كَمَالِهِ إِذَا يِهِ يَتَصِلُ الشَّرْطِ عَطْفُ وَإِضَافَةً إلَى مِثْلِ ٱلَّذِي لَهُ أَضَفْتَ ٱلْأُوَّلَا يَجْدَفُ المَضَافُ الْجَدِفُ عَلَى المَافُ كَالُو كَانَ مَضَافًا فِجَدَفُ تَنو بِنهُ وَلَكُرُ مَا يَكُونُ ذَلكَ الْجَدُوفُ عَلَى المَضَافُ المَمْلُ ذَلكَ المَحْدُوفُ مِن الاسم الاول كقولم قطع الله يد ورجل من قالها النقد يرقطع الله بدمن قالها ورجل من قالها لدلالة ما اضيف اليه يد وهو من قالها لدلالة ما اضيف اليه ورجل من قالها لدلالة ما اضيف اليه

رجل عليهِ ومثلة قولة

سنى الارضين الغيث سهل وحزنها فنيظت عرى الآمال بالزرع والضرع النقد بر سهلها وحزنها نحذف ما اضيف اليو حزن عليه هذا نقر بركلام المصنف وقد يفعل ذلك وإن لم يعطف مضاف الى مثل المحذوف من الاول كفولو

ومن قبل نادي كلمولى قرابة فاعطنت مولى عايد العواطف فعذف ما اضيف اليه قبل وابقاء على حاله لو كان مضافاً ولم يعطف عليه مضاف الى مثل المحذوف والنفد برومن قبل ذلك ومثلة قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليم اي فلا خوف شيء عليم وهذا الذي ذكره المصنف من ان المحذف من الاول وإن الثاني هو المضاف الى المذكور هو مذهب المبردومذهب سيبويه ان الاصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما اضيف اليه رجل فصار قطع الله يدمن قالها ورجل ثم اتحم قولك ورجل ببن المضاف الذي هو يد والمضاف اليدي هومن قالها فصار قطع الله يد ورجل من قالها فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الاول وعلى مذهب المبرد بالعكس قال بعض شراح الكتاب وعند الفراء يكون الاسمان مضافيات الى من قالها ولا حذف في الكلام لامن الاول ولا من الثاني

فَصْلَ مُضَافِ شِيدِ فِعْلِ مَانَصَبْ مَنْعُولًا أَوْظَرُفًا أَجِزْ وَكَمْ يُعَبُ

فَصْلُ بَمِيْنِ وَأَضْطَرَارًا وُجِدًا بِأَجْنِبَيِّ أَوْ بِنَعْتٍ أَوْنِدًا

اجاز المصنف ان يفصل في الاختيار ببن المضاف الذي هوشبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل ولمضاف اليه بما نصبه المضاف من مفعول به اوظرف او شبهه فمثال ما فصل فيه بمفعول المضاف قولة تعالى وكذلك زبن لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم في قرأة ابن عامر بنصب اولاد وجر الشركاء فمثال ما فصل فيه بين المضاف ولمضاف اليه بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يومًا نفسك وهواها سعي لها في رداها ومثال ما فصل فيه بين المضاف ولمضاف ولمضاف اليه مفعول المضاف الذي هو اسم فاعل قرأة بعد السلف فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلو بنصب وعد وجر رسل ومثال الفصل بشبه الظرف قولة صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء هل انتم تاركوا لي صاحبي وهذا معني قوله فصل مضاف الى اخره وجاء الفصل ايضًا في الاخنيار بالقسم حكى الكسائي عليه وسلم في حديث ابي الدرداء هل انتم تاركوا لي صاحبي وهذا معني قوله فصل مضاف الى اخره وجاء الفصل ايضًا في الاخنيار بالقسم حكى الكسائي هذا غلام والله زيد ولهذا قال المضنف ولم يعب فصل يبن وإشار بقوله واضطرارًا وجدا الى انه قد جاء الفصل بين المضاف ولمضاف اليه في الضرورة باحنى من المضاف و بنعت المضاف و بالنداء فهثال الاجنبي قولة

كا خط ً الكناب بكف يوماً بهودي يقاربُ أُو يزيلُ ففصل بيوماً بين كف و بهودي وهواجنبي من كف لانهُ معمول لخط ومثال النعت قولهُ

نجوت وقد بل المراديُّ سيفة من ابن ابي شيخ الاباطح طالب الاصل من ابن ابي طالب شيخ الاباطح وقولة

ولئن حلفت على بديك لاحلفن بيمين اصدق من بينك مقسم الاصل بيمين مقسم اصدق من بينك ومثال النداء قولة

وفاقُ كعبُ بجيرٍ منقذ لك من تعجيل مهلكة وإلخلد في سقرر

وقوله كانَّ برذون ابا عصام زيد جمارٌ دقَّ باللجام ِ الاصل وفاق بجيريا كعب وكان برذون زيد ياابا عصام

المضاف الى ياء المتكلم

إِ يَكُ مُعْتَلًا كُرَامٍ وَقَذَى آخر مَا أَضِيفَ للْيَا أَكْسِرُ إِذَا وْيَكُ كَأَبْنَيْن وَزَيْدِيْنَ فَذي جَمِيْعُهَا ٱلْيَا بَعْدُ فَتْمِهَاٱحْنُذَى مَا وَبُلَ وَاو ضُمَّ فَأَكْسِرُهُ يَهُنّ وَتُدْغَرُ ٱلْيَا فِيهِ وَٱلْوَاوُ وَإِنْ وَالِفَا سَلَمْ وَفِي ٱلْمَقصُورِ عَنْ هَذَيلِ ٱنْقِلْابُهَا يَا ۗ حَسَرِ ٠ يكسر اخرالمضاف الى ياء المتكلم ان لم يكن مقصورًا ولا منقوصًا ولا منني ولا مجموعًا جمع سلامة لمذكر كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياني ودلوي وظبيي وإن كان معتلاً فاما ان يكون مقصورًا او منقوصًا فان كان منقوصًا ادغمت يَافُهُ فِي باءالمتكلم وفتحت باء المتكلم فنقول قاضيّ رفعًا ونصبًا وجرًّا وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فتقول رايت غلامي وزيدي ومررت بغلامي وزيدي والاصل بغلامين لي وزيدبن لي فحذفت النون واللامللاضافة وإدغمت الياه في الياء وفقعت ياه المتكلم وإماجمع المذكر السالم في حالة الرفع فنفول فيهِ ايضًا جا، زيديٌّ كما نفول في حالة النصب والجر والاصل زيدوي اجدمعت الواو والياء وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواويا م قلبت الضمة كسرة لنصح الياء فصار اللفظازيدي وإما المثني في حالة الرفع فتسلمالفة وثفتح ياء المتكلم بعدة فتقول زيداي وغلاماي عند جيعالعرب وإماالمقصور فالمشهور فيلغة العربجعلة كالمثنى المرفوع فتقول عصاي وفتاي وهذبل نفلب الفةياء وتدغمها في ياءالمتكلم ونفنح باء المتكلم فنقول عصي ومنة قولة سبقوا هوَيَّ واعنقوا لهواهُ فَغَرَّموا ولكل جنب مصرعٌ

فالحاصل ان يا المتكلم تفخ مع المنقوص كرامي والمنصور كعصاي والمننى كغلاماي رفعًا وغلامي نصبًا وجرًّا وجمع المذكر السالم كريديًّ رفعًا ونصبًا وجرًّا وهذا معنى قوله فذي جيعها اليا بعد فتها احتذي وإشار المصنف بقوله وتدغم الياء الى ان الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمئني تدغم في ياء المتكلم وإشار بقوله وإن ما قبل واوضم الى ان ما قبل واو الجمع ان انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء فان لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفي واشار بقوله والنا سلم الى ان ما كان اخره الفاكا كالمثنى والمنصور الى ان هذي الأنقلب النه ياء بل تسلم فتقول غلاماي وعصاي وإشار بقوله وفي المقصور الى ان هذي الأنقل علم النه وغما وإما ماعدا هذه الاربعة فبموز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامي وغلامي واما ماعدا هذه الاربعة فبموز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامي وغلامي وغلامي

## اعال المصدر

يفعله الممسدر ألحق في العمل مضافًا أو مُجَرَّدًا أومع أل المن مَصدر عمل المن كان فعل مع أن أوما يجل معتل المعدر عمل النعل في موضعين احدها ان يكون نائبا مناب النعل مخوضر بازيد افزيد امنصوب بضر بالنيابيه مناب اضرب وفيه ضهير مستر مرفوع به كافي اضرب وقد نقدم ذلك في باب المصدر والموضع الثاني ان يكون المصدر مقدرا بان والنعل او بما والنعل وهو المراد بهذا النصل فيتقدر بان اذا اريد المضي او الاستقبال نحو عجبت من ضربك زيدًا امس او غدّ او التقديم اذا اريد المال نحو عجبت من ضربك زيدًا الان وهذا المحدر المقدر يعمل في ثلاثة احوال مضافًا نحو عجبت من ضربك زيدًا الان وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة احوال مضافًا نحو عجبت من ضربك زيدًا الان وهذا المعدر المقدر يعمل في ثلاثة احوال مضافًا نحو عجبت من ضربك زيدًا الومحلي بالالف

واللامنحو عجبت من الضرب زيدًا وإعال المضاف اكثر من اعال المنوّن وإعال المنوّن اكثر من اعال المنوّن وإعال المنوّن اكثر من اعال المحلى بال ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد المحلى من اعال المنوّن قولة تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا فيتيمًا منصوب باطعام وقول الشاعر

بضرب بالسيوف رودوسقوم ازلنا هامهن على المفيل فرودوس منصوب بضرب ومن اعماله وهو محلي بال قولة ضعيف النكاية اعداء المخال الفرار براخي الاجل وقولة فانك والتابين عروة بعد ما رعاك وايدينا اليه شوارع الموارع المو

وقولة

لقد علمت اولى المغيرة انني كررت فلم انكل عن الضرب مسمعاً فاعداء منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتايين ومسمعاً منصوب بالضرب واشار بقوله ولاسم مصدر عمل الى ان اسم المصدر قد يعمل عمل النعل والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة وخالنة بخلوه لفظاً ونقديراً من بعض ما في فعله دون تعويض كعطاء فانة مساور لاعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظاً وتقديراً ولم يعوض عنها شي لا واحترز بذلك ما خلامن بعض ما في فعله لفظاً ولم يخل منة تقديراً فانة لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدراً وذلك نجوقنال فانة مصدر قاتل وقد ولذلك نطونها في بعض المواضع نحوقانل قيتالاً وضارب ضيراباً لكن انقلبت ولذلك نطونيض ما خلامن بعض ما في فعله لفظاً وتقديراً ولكن عوض عنه التاء في النه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدة فانة مصدر وعدوقد خلا من الواو التي في فعله لفظاً وتقديراً ولكن عوض عنها التاء وزع ابن المصنف ان عطاء مصدروان هزئة وتقديراً ولكن عوض عنها التاء وزع ابن المصنف ان عطاء مصدروان هزئة وقد تخفيقاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين ومن اعال اسم حذف تخفيقاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين ومن اعال اسم حذف تخفيقاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين ومن اعال اسم حذف تخفيقاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين ومن اعال اسم حذفت تخفيقاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحوين ومن اعال اسم حذفت تخفيقاً وهو خلاف ما صرح به غيره من النحوين ومن اعال اسم

المصدرقولة

اكترًا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا فالمائة منصوب بعطائك ومنة حديث الموطامن قبلة الرجل امرانة الوضوء فامرانة منصوب بقبلة وقولة

اذا صح عون الخالق المرام لم يجد عسيرًا من الامال الاميسرا وقولة بعشرتك الكرام تعدُّ منهم فلا ترين لغيرهم الوفاء وإعال اسم المصدر قليل ومن ادعى الاجماع على جواز اعاله فقد وهم فان الخلاف في ذلك مشهور وقال الصيمري اعالة شاذ وانشد اكترًا البيت وقال ضياد الدين ابن العلج في البسيط ولا يبعد ان ما قام مقام المصدر بعمل عملة ونقل عن بعضهم انة اجاز ذلك قياسًا

وَبَعْدَ جَرِّهِ اللَّذِي أُضِيفَ لَهُ كَبِّلْ بِنَصْبِ أَ وْ بِرَفْعِ عَمِلَهُ بضاف المصدر الى الفاعل فيجره ثم بنصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم برفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومته قولة تنفي بداها الحصر في كل هاج من الله الامتناد الدل

تنفي يداها المحصى في كل هاجرة نفي الدراه تنقاد الصياريف وليس هذاالناني مخصوصاً بالضرورة خلافًا لبعضهم وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حجالبيت من استطاع اليه سبيلاً فاعرب من فاعلاً بجج ورد بانه يصير المعنى ولله على جميع الناس ان بجج البيت المستطيع وليس كذلك فهن بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت وقيل من مبتدا والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك و يضاف المصدر ايضًا الى الظرف ثم برفع الفاعل و ينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرًا الطرف ثم برفع الفاعل و ينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرًا وجرَّر مَا يَتبعُ مَا حُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلاَتباع المُحَلِّ فَحَسَنْ وَجَرّ مَا يَتبعُ مَا حُرَّ وَمَنْ ما عاملة بكون مجر ورًا الفظا مرفوعًا محلاً فيعوز في تابعه من الصدر الى الفاعل و غيرها مراءة اللفظ فيجر ومراءة المحل فيرفع في تابعه من الصغة والعطف وغيرها مراءة اللفظ فيجر ومراءة المحل فيرفع

فتقول عجبت من شرب زيد الظريف او الظريف ومن اتباعه المحل قولة حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقة المظلوم فرفع المظلوم لكونه نعتًا للمعقب على المحل وإذا اضيف الى المفعول فهو مجرور الفظامن صوب محلاً فيموز ايضًا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قولة قد كنت داينت بها حسانا مخافة الافلاس والليانا فالليانا معطوف على محل الافلاس

اعال اسم الفاعل

كَفِعْلِهِ أَسْمُ فَاعِلِ فِي أَلْعَمَلِ الْعَالَ الْ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ الْمَعْلُواسَم الفاعل من أن يكون مفر ونًا بال او مجردًا فان كان مجردًا عمل على فعله من الرفع والنصب ان كان مستقبلاً او حالاً نحو هذا ضارب زيدًا الان او غدًا وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع ومعنى جريانه عليه انه موافق له في الحركات والسكنات كموافقة ضارب ليضرب فهو مشبه المفعل الذي هو بمعناه لفظًا ومعنى فان كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى الماضي لم يعمل لعدم زبدً المس بل يجب اضافته فتفول هذا ضارب زيد امس واجاز الكسائي اعالم وجعل منه قوله تعالى وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض وخرجة غيره على انه حكاية حال ماضية

وَوَلِيَ ٱستِفْهَاماً أُوْحَرُف نِداً الْوَنَفيا أُوْ جاصِفَةً أَوْ مُسنداً الشار بهذا البيت الى ان اسم الفاعل لا يعمل الا اذا اعتمد على شيء قبلة كان يقع بعد الاستفهام نحو اضارب زيد عرّا او حرف نداء نحو باطالعاً جبلاً او الني نحوما ضارب زيد عرّا او يقع نعتًا نحو مررت برجل ضارب زيداً اوحالاً نحوجاء زيد راكبا فرساو يشمل هذين النوعين قولة اوجاء صفة وقولة اومسندا معناهُ انه يعمل اذا وقع خبرًا وهذا يشمل خبر المبتدا نحو زيد ضارب عمرًا

وخبر ناسخهاو منعولةنحوكان زيدضاربًا عمرًا وإن زيدًاضارب عمرًا وظننت زيدًا ضاربًا عمرًا وإعلمت زيدا عبرًا ضاربًا بكرًا

وَقَدَيَكُوْنُ نَعْتَ مَحْنُوْفَ عُرِفٌ فَيَسْتَحِقُ ٱلْعَمَلَ ٱلَّذِي وُصِفْ قد بعتبد اسم الناعل على موصوف مقد رفيعبل عمل فعلهِ كما لو اعتمد على مذكور ومنه قوله

وكم مالىء عينيه من شيء عيره اذا راح نحو الجمرة البيض كالدمي فعينيه منصوب بمالىء ومالى، صفة لموصوف محذوف نقديره وكم شخص مالىء ومثلة قولة

كناطح صخرة يومًا ليوهنها فلم يضرها وإوفى قرنة الوعلُّ التقدير كوعل ناطح صخرة

وَإِنْ يَكُنْ صِلَةَ أَلْ فَفِي ٱلْهُضِي وَغَيْرِهِ اعْهَالُهُ قَدِ ٱرْتُضِي الْهَ وَعِ اسم الفاعل صلة للالف واللام عَل ماضيًّا ومستقبلاً وحالاً لوقوعه حبنند موقع الفعل اذحق الصلة ان تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدًا الان اوغدًا اوامس هذا هو المشهور من قول النحويبن وزعم جماعة من النحويبن منهم الرماني انه اذا وقع صلة لاللا يعمل الا ماضيًا ولا يعمل مستقبلاً ولا حالاً وزعم بعضهم انه لا يعمل مطلقًا وإن المنصوب بعده منصوب باضار فعل والعجب ان هذين المذهبين ذكرها المصنف في التمهيل وزعم ابنه بدر الدبن فعل والعجب ان النم الفاعل اذا وقع صلة للالف واللام عمل ماضيًا ومستقبلاً وخالاً بائناق وقال بعد هذا أيضًا ارتضى جميع النحويبن أعاله يعني اذا كان صلة لال

فَعَّالُ الْوْمِنْعَالُ الْوْفَعُولُ فِي كَثْرَةِ مِنْ فَاعِلِ بِدِيلُ فَيَسْتَحِقُ مَالَهُ مِنْ عَمَلِ وَفِي فَعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ يصاغ للكثرة فعًال ومنعال وفعول وفعيل وفعل فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل وإعال الثلاثة الاول اكثر من اعال فعيل وفعل وإعال فعيل اكثر من اعال فعل فهن اعال فعًال ما سهعة سيبويه من قول بعضهم اما العمل فانا شراب وقول الشاعر

اخا الحرب لبَّاسًا اليها جلالها وليس بولاج الخوالف اعتلا فالعمل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس ومن اعال منعال قول بعض العرب انه لمخار بوائكها فيوائكها منصوب بعخار ومن اعال فعول قول الشاعر عشية سعدى لو ترآت لراهب بدومة نجر دونة و تحجيج قلى دينة واهتاج للشوق انها على الشوق اخوان العزاء هيوج فاخوان منصوب بهيوج ومن اعال فعيل قول بعض العرب ان الله سميع دعاء

من دعاة فدعاء منصوب بسيع ومن اعال فعل ما انشده سيبويه حذر اموراً لانضير وإمن ماليس منجيه من الاقدار وقولة اتاني انهم مزقون عرضي حجاش الكرملين لها فديت فاموراً منصوب بجذر وعرضي منصوب بزق

وَمَا سُوَى ٱلْمُفْرَدِ مِثْلَةُ جُعِلْ فِي ٱلْحُكُمْ وَٱلشُّرُ وطِحَيْثُمَا عَبِلْ ما سُوى المفرد وهو المثنى او المجموع نحو الضاربين والضاربين والضاربين والضاربين والضاربين والضاربين والضاربات حكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما نقدم ذكرهُ من الشروط فنقول هذان الضاربان زيدًا وهولا الفاتلون بكرًا وكذلك الباني ومنة قولة \* اوالقا مكة من ورق آكمي \* اصلة الحام

وقولة ثم زادول انهم في قومهم غفر ذنهم عُور و فَخر وَ وَوَلَهُ ثَمْ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَّةُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نصبة الاخر فنقول هذا معطي زيد درها ومعطي دره زيدا

وَأَجْرُرْأً وِأَنْصِبْ تَابِعَ أَلَّذِي أَنْخَفَضْ كَهْبَتْغِي جَاهٍ وَمَالاً مَنْ نَهَضْ بِحُورَ فَ الْعَرْ والنصب نحو هذا بجوز فَ نابع معمول اسم الفاعل المجرور بالاضافة الجرو والنصب على اضار فعل وهو ضارب زيد وعمر وعمر أفا تجرمراعاة للنظ والنصب على اضار فعل وهو السجع والتقدير ويضرب عمرًا او مراعاة لحل الحنوض وهو المشهور وقد روي بالوجهين قولة

الواهب المائة الهجان وعبدها عودًا تزجى بينها اطفالها بنصب عبد وجره وقال الآخر

هل انت باعث دينار لحاجننا اوعبد رب اخاعون بن مخراق بنصب عبد عطفًا على محلد بنار او على اضار فعل التقدير او تبعث عبد رب وكُلُّ مَا قُرُّرَ لا سُمْ فَأَعِلِ لَيُعْطَى السَمَ مَفْعُولِ بِلاَ تَفَاضُلِ فَهُو كَيْفُولِ فِي مَعْنَاهُ كَالْمُعْطِى كَفَاقًا يَكْتَفِي فَهُو كَيْفًا فَا يَكْتَفِي

جميع ما تقدم في اسم الفاعل من انه أن كان مجردًا عمل أن كان بعني الحال او الاستقبال بشرط الاعتباد وإن كان بالالف واللام عمل مطافعًا يثبت لاسم المنعول فتقول أمضروب الزيدان الات او غدًّا أو جاء المضروب ابوها الان اوغدًّا أو أمضروب المفعول فيرفع المنعول كا يرفعه فعله فكما تقول ضرب الزيدان نقول أمضروب الزيدان وإن كان له منعولان رفع احدها ونصب الاخر نحو المعطي كفافًا يكتفي فالمنعول الاول ضير مسترعائد على الالف واللام وهو مرفوع القيامي مقام الفاعل وكفافًا المنعول الثانول المناول المناول المناول النافي اللاف واللام وهو مرفوع القيامي مقام الفاعل وكفافًا المنعول الثاني

وَقَدْ يُضَافُ ذَا إِلَى السم مُرْتَفَعْ مَعْنَى كَفَعْمُوْدِاً لْقَاصِدِ ٱلْوَرِعْ بِحُورَ فِي اللهِ اللهِ عَلَى مَا كَانِ مرفوعًا بِهِ فَنَوْلُ فِي قُولُكَ رَبِد

مضروب عبده زيد مضروب العبد فتضيف اسم المفعول الى ما كان مرفوعًا به ومثلة الورع محمود المفاصد والاصل الورع محمود مقاصد ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا مقول مررت برجل ضارب الاب زيداً تريد ضارب ابوه زيدًا ابنية المضادر

فِعْلُ قَيَاسُ مَصْدَرِ ٱلْهُعَدَّى من ذِي ثَلاَثَةَ كَرَدًّا رَدًّا النعل الثلاثي المتعدي بجيء مصدره على فَعْل قِياسًا مطردًا نَصَ على ذلك سيبويه في مواضع فنفول رد ردًّا وضرب ضربًا وفهم فهمًّا وزع بعضهم انهُ لاينقاس وهو غير سديد

وَفَعِلَ ٱللَّازِمُ بَاللَّهُ فَعَلْ كَفَرَحٍ وَكَجُوَى وَكَشَلَلْ اي بَيهِ مصدر فَعِل اللازم على فعَلَ فباسًا كَدْرَح فرحًا وجوي جوي وشلَّت بدهُ شللاً

وَفَعَلَ اللَّازِمُ مِثْلَ فَعَدَا لَهُ فُعُولٌ بِأَطِّرَادٍ كَغَدَا مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتُوْجِيًا فِعَالَا أَوْفَعَلاَنًا فَأَدْرِأَوْ فُعالَا فَأَوْلَ اللَّهِ فَكُولُ اللَّهِ فَعَالَا فَعَالَا اللَّهِ فَعَالَا فَأَوَّلُ اللَّهِ فَعَالَا فَعَالَا اللَّهِ فَعَالَا فَعَالَا اللَّهِ فَعَالَا فَعَالَا اللَّهِ فَعَالَا فَعَالَا فَعَالُا فَعَالُ أَوْلِصَوْتِ وَشَهَلُ سَيْرًا وَصَوْتًا ٱلْفَعِيلُ كَصَهَلُ اللَّهَ الْفَعِيلُ كَصَهَلُ اللَّهِ فَعَالُا أَوْلِصَوْتًا ٱلْفَعِيلُ كَصَهَلُ اللَّهَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللللَّذِي اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللَّذِي الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللِل

ياً تي مصدر فعل اللازم على فعول قياساً فتقول قعد قعوداً وغدا غدواً وبكر بكوراً وإشار بقولوما لم يكن مستوجاً الى اخرو الى انه انه ايا يمصدره على فعول اذا لم يستحق ان يكون مصدره على فعال او فعلان او فعال فالذي استحق ان يكون مصدره على فعال هوكل فعل دل على امتناع كا في اباء ونفر نفاراً وشرد شراداً وهذا هو المراد بقوله فاو ل لذي امتناع والذي استحق ان يكون مصدره على فعلان هوكل فعل دل على نقلب نحو طاف طوفاناً وجال جولاناً

ونزا نزوانًا وهذا معنى قوله والثان للذي اقتضى تقلبا \* والذي استحق ان پكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء اوصوت فهال الاول سعل سعالا وزكم زكامًا ومثى بطنه مشاء ومثال الثاني نعب الغراب نعابًا ونعق الراعي نعاقًا وإزت القدر ازازًا وهذا هو المقصود بقوله للداء فعال او لصوت وإشار بقوله وشمل سيرًا وصوتًا النعيل الى ان فعيلاً باني مصدرًا بلا دل على سير ولما دل على صوت فهنال الاول ذمل ذميلاً ورحل رحيلاً ومثال الثاني نعب نعيبًا ونعق نعيقًا وإزت القدر از بزًا وصهلت الخيل صهيلاً

فُعُولَةٌ فَعَالَةٌ لِفَعُلا كَسَهُلَ الْأَمْرُ وَزَيْدَ جَذَلاَ اذا كان النعل على فعل ولا بكون الالازمًا بكون مصدره على فعولة او على فعالة فمثال الاولسهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة

وَمَا أَنَى مُخَالِفًا لِهَا مَضَى فَبَابُهُ ٱلنَّهُ كَسَخُطٍ وَرِضَى بِعِنِي ان ما سبق ذكرهُ في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي وما ورد على خلاف ذلك فليس بمنيس بل يفتصر فيه على المنهاع نحق سخط سخطًا ورضي رضى وذهب ذهابًا وشكر شكرانًا وعظم عظمة

وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَة مَقِيسُ مَصْدَرُهُ كَفُدُسَ ٱلتَّقدِيسُ وَرَحِهِ تَزْكَيَةً وَأَجْهِلَا إِجْهَالَ مَنْ تَجَهَّالًا تَجَبَّالًا تَجَبَّالًا مَنْ تَجَبَّالًا تَجَبَّالًا تَجَبَّالًا مَا الله وَرَحِهِ تَزْكَيَةً وَأَجْهِلًا إِجْهَالَ مَنْ تَجَبَّالًا مَا تَجَبَّالًا مَا الله وَمَا بِلِي ٱلآخِرَمُدَّ وَأُفْتَحَا مَعْ كَسْرِ تِلْوِ ٱلنَّانِ لَمَّا الْفَتْفَعَا وَمَا بِلِي ٱلآخِرَمُدَّ وَأُفْتَحَا مَعْ كَسْرِ تِلْوِ ٱلنَّانِ لَمَّا الْفَتْفَعَا مَعْ كَسْرِ تِلْوِ ٱلنَّانِ لَمَّا الْفَتَفَعَا مَعْ كَسْرِ تِلْوِ ٱلنَّانِ لَمَّا الله الله وهي منيسة كلها فاكان على تَذكر في هذه الايات مصادر غير الثلاثي وهي منيسة كلها فاكان على تذكر في هذه الايات مصادر غير الثلاثي وهي منيسة كلها فاكان على

وزن فعَّل فاما ان يكون صحيجًا او معتلاً \* فان كان صحيحًا فمصدره على تنعيل نحو قدَّ س نقديسًا ومنهُ قولهُ تعالى وكلم الله موسى تكلياً وباني ايضًا على وزن فعال كقولهِ تعالى وكذبول باياننا كذابًا وعلى فعال بتخفيف العين وقد قرى ، وكذبول باياتنا كذابًا تقفيف الذال \* وان كان معتلاً فمصدرهُ كذلك لكن محذف باه التنعيل و يعوض عنها الناه فيصير مصدرهُ على تفعله نحو ذكى تزكية وندر محبِئهُ على تفعيل كقوله

باتت تنزي دلوها تنزيًا كا تنزي شهلة صبيبًا

وإن كان مهموزًا ولم يذكرهُ المصنف هنا فمصدرهُ على تفعيل وعلى تفعلة نحق خطأ نخطيئًا وتخطئة وجزأ تجزيئًا وتجزئةونبأ ننبيئًا وتنبئة وإنكان على افعل فنياس مصدره على افعال نحو أكرم اكرامًا وإجل اجمالاً وإعطى اعطاء هذا اذالم يكن معتل العين فان كان معتل العين نقلت حركة عينو الى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التانيث غالبًا نحو اقام اقامة الاصل اقوامًا فنقلت حركة الطاوالي القاف وحذفت وعوض عنهاتاء التانيث فصار اقامة وهذاهي المرادبقولوثم اقماقامة وإشار بقوله وغالبًاذا التالزم الىماذكرناه من ان تعويض التاء غالب وقد جاء حذفها كـ قولهِ أحالي وإقام الصلاة \* وإن كان على وزن تنعل فقياس مصدره على تفعل بضم العين نحو تجمل تجملاً وتعلم نعلمًا وتكرم تكرمًا لهن كان في اوله هزة وصل كسر ثالثة وزيد الف قبل اخره سواء كان على وزن انفعل او افتعل او استفعل نحو انطلق انطلاقًا واصطفى اصطفاء واستخرج استخراجًا وهذا معنى قوليوما بلي الاخرمُدّ وإفتحافان كان استفعل معتل العين نقلت حركة عينه الى فاء الكلمة وحذفت وعوّضعنها تاء التانيث لزومًا نحق استعاذ استغاذة وإلاصل استعواذ افنقلت حركة الواو الىالعين وهي فادالكلمة ثم حذفت وعوضعنها التاء فصار استعاذة وهذا معنى قوله واستعذ استعاذة ومعنى قولهِ وضم ما بر بع في امثال قد تلملما ان ما كان على وزن تفعلل فان مصدره يكون على تنعلل بضم رابعه نحو تللم تلماً وتدحرج تدحرجا

حيقال قولة

فيعالك أو فَعاللَة لَفِعاللَ وَاجْعَلْ مَقْيِسًا تَانِيًا لاَ أَوَّلاً اِنِي مصدر فعلل على فعلال كدحرج دحراجًا وسرهف سرهافًا وعلى فعللة وهو المنيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة وسرهف سرهفة لفّاعَلَ الفِيعَالُ وَالْهُفَاعَلَة وَبَهرج بهرجة وسرهف سرهفة لفّاعَلَ الفِيعَالُ وَالْهُفَاعَلَة وَعَيْرُ مَا مَرَّ السّمَاعُ عَادَلَة ومضاربة وقائل قتالاً ومقائلة وخاصم خصامًا ومخاصة وإشار بقوله وغير ما مر ومضاربة وقائل قتالاً ومقائلة وخاصم خصامًا ومخاصة وإشار بقوله وغير ما مر الى ان ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر بحنظ ولا يقاس عليه ومعنى قوله عادلة اي كان السماع له عدبلاً فلا يقدم عليه الا بتثبت كقولم في مصدر فعل المعتل تفعيلاً نحو بانت تنزي دلوها تنزيًا والنياس تنزية وقولهم في مصدر وقل حيقالاً وقياسة حوقلة نحو دحرج دحرجة ومن ورود

ياقوم قد خوقلت او دنوت وشرحيقال الرجال الموت وقولم في مصدر تفعل تفعالاً نحوتملق تملقاً والقياس تفعل تفعلاً نحوتملق تملقاً

وَفَعْلَةُ لِمَرَّهُ كَجُلْسَهُ وَفَعْلَةُ لِهَيْنَةً كَجِلْسَهُ

اذا اريد بيان مرة من مصدر النعل الثلاثي قيل فعلة بفخ الناء نحق ضربته ضربة وقتلته قتلة هذا اذالم ببن المصدر على تاء التانيث فان بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فاذا اريد المرة وصف بواحدة وان اريد بيان الهيئة منه قيل فعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة حسنة وقعد قعدة ومات ميتة

فِي غَيْرِ ذِي النَّلَاثِ بِٱلنَّا ٱلْمَرَّهُ ﴿ وَشَّذَّ فَيْهِ هَبِئَةُ ۗ كَٱلْحَيْمِرَهُ اذا اربد بيان المرة من مصدر المزيد على ثلاثة احرف زيد على المصدر تاء النانيث نحواكرمتهٔ اكرامة ودحرجنه دحراجة وشذ بناء فعلة للهيئة من غير النلاثي كقولهم هيحسنة الخبرة فبنول فعلةمن الخبر وهوحسن العمةفبنول فعلة من تعم

ابنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة بها

كَفَاعِلِ صَعْ أَسْمُ فَاعِلِ إِذَا مِنْ ذِي ثَلَاثَة يَكُونُ كَعَذَا اذا اريد بناء اسم الفاعل من الفعل النلاثي حيٌّ بهِ على مثال فاعل وذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بننج العين متعديًا كان او لازمًا نحق ضرب فهو ضارب وذهب فهو ذاهب وغذا فهو غاذ فان كان الفعل على وزن فعل بكسر العين فاما ان يكون متعديًا اولازمًا فان كان متعديًا فنياسة ايضًا ان ياني اسم فاعله على فاعل نحو ركب فهو را كب وعلم فهو عالم وإن كان لازما اوكان الثلاثي على فعل بضم المين فلا يقال في اسم الناعل منها فاعل الا

ساعا وهذا هو المراد بقولة

غَيْرٌ مُعَدِّى بَلْ قِيَاسُهُ فَعِلْ وَهُوَ قَلِيْلٌ فِي فَعَلْتُ وَفَعِلْ وَنَعُوْ صَدَّبَانَ وَنَعُوْ ٱلْاجْهَرَ وَأُفْعِلْ فَعْلاَنُ نَعْوَ أَشِر اي اتبان اسم الناعل على فاعل قليل في فعل بضم العين كقولم خمض فهي حامض وفي فعل بكسر العين غير متعد ينحو أمن فهو آمن وسلم فهوسالم وعفرت المرأة فهي عاقربل قياس اسم الفاعل المكسور العين اذاكان لازمًا أن يكون على فعل بكسر العين نحونضر فهو نضر وبطرفهو بطر واشر فهواشر وعلى فعلان نجو عطش فهوعطشان وصدي فهوصديان اوعلى افعل نحوسود فهواسود

وجهر فهواجهر

كالضخم والعيميل والفيعل جمل وَفَعْلُ أُولِي وَفَعِيلٌ بِفَعَلْ وَ بِسُوَى ٱلْفَاعِلِ قَدْيَغْنِي فَعَلْ وَأَفْعَلُ فَيْهِ قَلْيُلُ وَفَعَلُ اذا كان النعل على وزن فعل بضم العين كنثر مجيى داسم الفاعل سنة على وزن فَعْل كَشَعْم فهو ضَمّ وشمم فهوشتم وعلى فعيل غوجمل فهوجيل وشرّ ف فهو

شريف ويقل مجيئ اسمالفاعل على افعل نحوخطب فهواخطب وعلى فعل نحوبطل فهو بطل ونقدم ان قياس اسم الغاعل من فعل المنتوح العين ان يكون على فاعل وقد ياني اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلاً نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو اشيب وهذا معتى قوله و بسوى الفاعل قد يغني فعل وَرِنْهُ ٱلْمُضَارِعِ ٱسْمُ فَاعِل مِنْغَيْرِذِي ٱلثَّالَاثِكَالْمُ وَاصِل

مَعْ كَسْر مَتْلُوّ ٱلْأَخِيْرِ مُطْلَقًا وَضَمٌ ميْم زَائِدِ قَدسَبَقًا

وَإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُمَا كَانَ ٱنْكُسَرُ صَارَاً سُمَّ مَفْعُول كَمِثْل ٱلمُتَظِّرُ

يقول زنة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة احرف زنة المضارع منة بعد زيادة الميم في اولهِ مضمومة ويكسر ما قبل اخرو مطلقًا اي سواء كان مكسورًا من المضارع او منتوحًا فتقول قاتل يقاتل فهو مقاتل ودحرج يدحرج فهو مدحرج وواصل بواصل فهو مواصل وتدحرج يتدحرج فهو متدحرج وتعلم يتعلم فهو متعلم فان اردت بناء اسم المفعول من الفعل الزائد على ثلاثةاحرف اتيت به على زنة اسم الفاعل ولكن تفتح منهُما كان مكسورًا وهو ما قبل الاخر نحو مضارب ومقاتل ومنتظر

وَفِي أَسْم مَفْعُولُ النَّلَاتِيِّ اطَّرَدُ زِنَّهُ مَفْعُول كَآتِ مِنْ قَصَدْ إذا اريد بناء اسم المنعول من النعل الثلاثي حيٌّ به على زنة منعول قياسًا مطردا نحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررث يه فهوممرور يو وَنَابَ تَقَالًا عَنْهُ ذُوْ فعِيل نَعْوُ فَتَاةٍ أَوْ فَتِي كَفِيل ينوب فعيل عن منعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح

وإمرأة جربح وبنتاة كحيل وفتي كحيل وبامرأة قتيل ورجل قتيل فنابجربح وكحيل وقنيل عن مجروج ومحول ومفتول ولاينقاس ذلك في كل شيء بل يفتصر فيهِ على السّماع وهذا معنى قولهِ وناب نقلاً عنهُ ذوفعيل و زعم ابن المصنف ان بيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيدة باجماع وفي دعواه الاجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسًا خلافًا لبعضهم وقال في شرحه رزم بعضهم انه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بعنى فاعل كجربج فان كان للفعل فعيل بعنى فاعل لم ينب قياسًا كعليم وقال في باب النذكير والتانيث وصوغ فعيل بعنى مفعول مع كثرته غير مقيس فجزم باصح القولين كاجزم به هنا وهذا الا يقتضي نفي الخلاف وقد يعتذرعن ابن المصنف بانه ادعى الاجاع على ان فعيالًا ينوب عن مفعول و يعني نيابة مطلقة اي في كل فعل وهو كذلك بناه على ما ذكره والده في شرح التسهيل من ان القائل بانقياسه بخصة بالفعل الذي ليس له فعيل بعنى فاعل ونبه المصنف بقوله نحو فتاة او فتى كحيل على ان فعيالًا بيس له فعيل بستوي فيه المذكر والمؤنث وستاني هذه المسئلة مبيئة في باب ليس له فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث وستاني هذه المسئلة مبيئة في باب التانيث ان شاء الله تعالى وزعم المصنف في التسهيل ان فعيالاً ينوب عن مفعول في العمل فعلى هذا الانقول مررت برجل جربح في الدلالة على معناه الا في العمل فعلى هذا الانقول مررت برجل جربح في الدلالة على معناه الا في العمل فعلى هذا الانقول مررت برجل جربح في الدلالة على معناه الا في العمل فعلى هذا الانقول مررت برجل جربح في الدلالة على معناه الا في العمل فعلى هذا الانقول مررت برجل جربح في الدلالة على معناه الا في العمل فعلى هذا الانقول مررت برجل جربح في الدوم فترفع عبده بحربح وقد صرح غيزه بحواز هذه المسالة

الصفة المشبهة باسم الفاعل

صِفَةُ السَّحْسِنَ جَرُّ فَاعِلِ مَعنَى بِهَا الْهُ شُبِهَةُ السَّمَ الْفَاعِلِ قد سبق ان المراد بالصفة مادلَّ على معنى وذات وهذا بشهل اسم الفاعل والسم المفعول وافعل النفضيل والصفة المشبهة وذكر المصنف ان علامة الصغة المشبهة المستحسان جرفاعلها بها نحوحسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القالب والاصلحسن وجهة ومنطلق لسانة وطاهر قلبة من فوجهة مرفوع بحسن ولسانة مرفوع بمنطلق وقلبة مرفوع بطاهر وهذا الابجوز في غيرها من الصفات فلاتقول زيد مفارب الابعرا تريد ضارب ابوه عمراً اولا زيد قاع الاب غدا تريد فاعم ابوه غداً اوقد تقدم ان اسم المفعول بجوز اضافتة الى مرفوعه فتقول زيد مضروب ابوه غداً اوقد تقدم ان اسم المفعول بجوز اضافتة الى مرفوعه فتقول زيد مضروب

الاب وهو حيثذ جار يجري الصفة المشبهة

وصوعُها مِنْ لَازِم لِحَاضِر كَطَاهِرِ القَالْبِ جَهِيْلِ الظَّاهِرِ بِعَنِي السَّفَة المُشَبَّةُ لانصاغ من فعل منعد فلا تقول زيد قاتل الاب بكر اتريد قاتل ابوه بكرا بلانصاغ الامن فعل لازم نحوطاهر الفلب وجيل الظاهر ولا تكون الا للحال وهو المراد بقولو لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غد الو امس ونبه بقولو كطاهر الفلب جميل الظاهر على ان الصنة المشبهة اذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين احدها ما فازن المضارع نحوطاهر الفلب وهذا قليل فيها والثاني مالم يوازنة وهو الكثير نحوجهيل الظاهر وحسن الوجه وكريم الاب فان كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحومنطلق اللسان وكريم الاب فان كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحومنطلق اللسان وحمل السم فاعل المحمدة على المناعل المتعدي وهو الرفع والنصب عن الوجه اي يثبت مَاذه الصَفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب نحق

اي بنبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدّي وهو الرفع والنصبخو زيد حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لان حسن شبه بضارب فعمل عملة وإشار بقوله على الحد الذي قد حدًا الى ان الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهوانة لابد من اعتمادها كا انة لابد من اعتماده

وَسَبْقُ مَا تَعْمَلُ فَيْهِ شَحْنَانَبُ وَكُوْنُهُ ذَاسَبَبِيَّةٍ وَجَبْ لَاكَانِتِ الصَفَةِ المُشْبَهِ فَرَعًا فِي العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم

به دائك الصله المسبه فرطا في النمل عن اسم الفاعل قصرت عنه قلم بجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا نفول زيد الوجه حسن كما نقول زيد عمرًا ضارب ولم تعمل الا في سبي نحو زيد حسن وجهة ولا تعمل في اجنبي فلا تقول زيد حسن عمرًا واسم الفاعل بعمل في السببي والاجنبي في اجنبي فلا تقول زيد حسن عمرًا

فَٱرْفَعْ بِهَاوَٱنْصِبْ وَجُرَّمَعَ أَلْ وَدُوْنَ أَلْ مَصْنُوْبِ أَلْ وَمَاأَتُصَلَ

بِهَا مُضَافًا أَوْ مُجَرَّدًا وَلاَ تَحْرُرْبِهَامَعُ أَلْسُهَامِنَ أَلْخَلا وَمُونُ إِضَافَةَ لَتَالَيْهَا وَمَا لَمْ يَخَلُ فَهُوَ بِالْمَجُوازِ وُسَمَا الضفة المشبهة اما ان تكون بالالف واللام نحو الحسن او مجردة عنها نحو حسن وعلى كل من التقديرين لايخلو المعبول من احوال ستة الاول ان يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه الثاني ان يكون مضافًا لما فيه النحو الحسن وجه الابوحسن وجه الاب الثالث ان يكون مضافًا الى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهة وبرجل حسن وجهة الرابع ان يكون مضافًا الى مضاف الى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامهِ وبرجل حسن وجه غلامهِ الخامس ان يكون المعمول مضافًا الي مجرد من ال دون الاضافة نجو الحسن وجه اب وحسن وجه اب المادس ان يكون المعمول مجردًا من ال والاضافة نحو الحسن وجهًا وحسن وجهًا فهذه ثنتا عشرة مسئلة وللعمول في كل فاحدة من المسائل المذكورة اما ان يرفع ال ينصب اوبجر فيتحصل حينئذ ست وثلاثون صورة وإلى هذا اشار بقوله فارفع بها اي بالصفة المشبهة وإنصب وجرمع ال اي اذا كانت الصفة بال نحو الحسن ودون ال اي اذا كانت الصفة بغير النجر حسن مصحوب ال اي المعمول للصاحب لأل نحو حسن الوجه وما انصل بها مضافًا او مجردًا الي والمعمول اللفصل بها اي بالصفة اذا كان المعمول مضافًا او مجردًا من الالف واللام والاضافة ويدخل تحت قولومضا فاالمعمول المضاف الىما فيه النحو وجه الاب والمضاف الىضمير الموصوف نحووجهه والمضاف اليما اضيف الىضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف الى الجرد من ال والاضافة تحو وجه اب وإشار بقوله ولا تجر ربها مع ال الى اخره الى ان هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يتنع منها اذا كانت الصفة بال اربع مسائل .الاولى جر المعمول المضاف الى ضير الموصوف نحو الحسن وجهه الثانية جر المعمول المضاف الىما اضيف

الى ضير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه الثالثة جر المعمول المضاف الى المجرد من ال من ال دون الاضافة نحو الحسن وجه اب الرابعة جر المعمول المجرد من ال ولاضافة نحو الحسن وجه فمعنى كلامه ولا تجرر بها اي بالصفة المشبهة اذا كانت الصفة مع ال اسمًا خلا من ال او خلا من الاضافة لما فيه ال وذلك كالمسائل الاربع ومالم بخل من ذلك يجوز جره كا يجوز رفعة و نصبة كالحسن الوجه والحسن وجه الاب وكا يجوز جر المعمول و نصبة ورفعة اذا كانت الصفة بغير ال على كل حال

التعتب

ياً فعلَ أَنْطِقُ بعد مَا تَعَجَبُا أَوْجِئَ بِاً فَعِلْ فَبْل مَجْرُورِ بِياً فَعَلَ أَنْطِقُ بعد مَا تَعَجَبُوا أَوْجِئَ بِالْفِيمَا مَا أَوْفَى خَلْيلَيْنَا وَأَصدِقُ بِهِمِا للتعجب صيغنان احداها ما افعله والثانية افعل به واليها اشار المصنف بالبيت الاول اي انطق بافعل بعد ما للتعجب نجو ما احسن زيدًا وما اوفى مبتدا وهي نكرة تامة عند سيبو يه واحدن فعل ماض فاعلة ضهر مستتر عائد على مبتدا وهي نكرة تامة عند سيبو يه واحدن فعل ماض فاعلة ضهر مستتر عائد على ما وزيدًا مفعول احسن والمجملة خبر عن ما والتقدير شيء احسن زيدًا اي جعلة حسنًا وكذلك ما اوفى خليلنا ولما أفعل ففعل امر ومعناه التعجب لا الامر وفاعلة المجرور بااباء والباه زايدة واستدل على فعلية افعل بلز وم نون الوقاية له اذا انصلت به يام المتكلم نحوما افقرني الى عنو الله وعلى فعلية افعل بدخول نون التوكيد عليه قوله

ومستبدل من بعد عضبي صريمة فأحر به من طول فقر وأحريا اراد وإحرين بنون التوكيد الخنيفة فابد لها اللاً في الوقف وإشار بقوله وتلو افعل الى ان تاليافعل ينصب لكونه مفعولاً نحو ما اوفي خليلينا ثم مثل بقوله وإصدق بها للصيغة الثانية وما قدمناه من ان ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقديرشي الحسن زيدًا اي جعلة حسنًا وذهب الاخفش الى انهاموصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والتقدير الذي احسن زيدًا شي اعظيم وذهب بعضهم الى انها استفهامية والجملة التي بعدها خبرعنها والتقدير اي شيء احسن زيدًا وذهب بعضهم الى انها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء احسن زيدًا عظيم

وَحَذْفَ مَا مِنْهُ تَعَجَّبْتَ أُسْتَبِعُ إِنْ كَانَ عِنْدَ ٱلْحَذْفِ مَعْنَاهُ يَضِعُ اللهِ عِدِ بَعِد العلل والمجرور بالباء بعد العل اذا دلَّ عليه دليل فمثال الاول قولهُ

ارى امَّ عمرو دمعها قد تحدَّرا بكاء على عمر و وما كان اصبرا التقدير وما كان اصبرها فحذف الضير وهو منعول افعل للدلالة عليه بما نقدم ومثال الثاني قولة تعالى أسمعُ بهم وأَبْصرْ التقدير والله اعلم وابصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبلة عليه وقول الشاعر

فذلك ان بلق المنية بلفها حميدًا وإن يستغن يومًا فأجدِر اي فاجدر يوفحذف المتعجب منه بعد افعل وإن لم يكن معطّوفًا على افعل مثلة وهوشاذ

وَفِي كُلا الْفَعْلَيْنِ قَدْمًا لَزِمَا مَنْعُ تَصَرُّف بِجُكْم حُنِمًا لاَيْتصرفَ فعلا النعجَب بل بلزم كل منها طريقة واحدة فلا يستعلمن افعل غير الامر قال المصنف وهذا ما لاخلاف فيه وصُعْهُما مِنْ ذِي تَلَاثُ صُرَّفًا قَابِلَ فَصْل مَ عَيْر ذِي النعف وهذا ما لاخلاف فيه وَصُعْهُما مِنْ ذِي تَلَاثُ صُرَّفًا قَابِلَ فَصْل مَ عَ عَيْر ذِي النعفا وَعَيْر ذِي النعفا وَعَيْر فَي النعفا الذي يصاغ منه فعلا النعجب شروط سبعة احدها ان يكون ثلاثيًا فلا يبنيان ما زاد عليه نجو دحرج وانطلق واستغرج الثاني ان

يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسي وليس الثالث ان يكون معناهُ قابلاً للفاضلة فلايبنيان من مات وفني ونحوها اذ لا مزية فيها لشيء على شيء الرابع ان يكون تاماً واحترز بذلك عن الافعال الناقصة نحق كان وإخوانها فلا تقول ما اكون زيدًا قائمًا وإجازهُ الكوفيون الخامس ان لا يكون منفياً وإحترز بذلك من المنفي لزومًا نحو ما عاج فلان بالدواء اي ما انتفع بواوجوازًانحوما ضربت زيدًا السادس ان لايكون الوصف منة على افعل وإحترز بذلك من الافعال الدالة على الالوان كسود فهو اسود وحمرفهن احمر والعيوب كحول فهو احول وعور فهو اعور فلا يفال ما اسوده ولاما احمرة ولاما احولة ولاما اعورة ولا اعوريه ولا احول به السابع ان لايكون مبنيًا للمنعول نحوضرب زيد فلا نفول ما اضرب زيدًا تريد التعجب من ضرب اوقع به اثلا يلتبس بالتعجب من ضرب اوقعة تُخلفُ مَا بَعضَ ٱلشُّروط عدما وَمَصْدَرُ ٱلْعَادِمِ بَعْدُ يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ أَفْعِلْ جَرُّهُ بِٱلْبَا بَعِبْ يعني انهُ يتوصَّلَ ألى التعجب من الافعال التي لم تستكمل الشروط باشدد ونحوو وباشد ونحو وينصب مصدر ذلك النعل العادم للشروط بعدافعل مفعولاً وبجرُّ بعد افعل بالباء فتقول ما اشدَّ دحرجنه واستخراجه وإشدد بدحرجنه وإستخراجه وما اقبع عوره واقبع بعوره وما اشد حمرته وإشد دبحمرته وَبِالنَّدُورِ احْكُمْ لِغَيْرِ مَا ذُكُرٌ وَلاَ تَقَسُّ عَلَى ٱلَّذِي مِنْهُأَ ثَرْ يعني أنهُ اذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الافعال التي سبق انهُ لايبني منها حكم بندوره ولايقاس على ما سمع منة كمقولهم ما اخصرهُ من اختصر فبنوا افعل من فعل زائد على ثلاثة احرف وهو مبنى للمفعول وكتولم ما احمقة فبنوا افعل من فعل الوصف منة على افعل محو حمق فهو احمق وقولم ما اعساة وأعس به فبنوا افعل وافعل من عبني وهو فعل غير متصرف

وَفَعِلُ هَذَا الْبَابِ لِنْ يُقَدُّمَا معبولة ووصلة بوالزما مُستَعَمِّلُ وَآلُخُلُفُ فِي كَالْكَأْسَتَعَ وَفَعِثْلُهُ بِظَرْفِ أَوْ بِجَرْفِ جَرّ لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا نفول زيدًا مأاحسن ولا ما زيدًا احسن ولابزيد احسن وبجبوضلة بعامله فلايفصل بينهما باجنبي فلاتقول في ما احسن معطيك الدراهم ما احسن الدراهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا نقول ما احسن بزيد مارًا تريد ما احسن مارًا بزيد ولا ما احسن عندك جالسًا تريد ما احسن جالسًا عندك فان كان الظرف او المجرورمعمولا لنعل التعجب فني جواز الفصل بكل منهابين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور المنصور جوازه خلافا للاخنش والمبرد ومن وإفقها ونسب الصيري المنع الىسببويه وما ورد فيه الفصل في النثر قول عمر و بن معدي كرب أله در بني سليم ما احسن في الفيجاء لقاءها واكرم في اللزبات عطاءها وإثبت فيالكرمات بفاءها وقول على كرم اللهوجهة وقد مربعار فمسح التراب عن وجهه اعزز عليَّ ابا النيظان ان اراك صريعًا مجندالًا وما ورد منه في النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم

وقال نبيُّ المسلمين تقدمول واحبب الينا ان يكون المقدما

خليلي ما احري بذي اللب ان برى صبورًا ولكن لاسبيل الى الصبر

نعم وبئس وماجري مجراها

فعُالَانِ غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ نِعْمَ وَبَيْسَرَافِعَانِ ٱسْمَيْنِ مِعْالِيَ السَّمَيْنِ مَعْالِيَ الْمُرَمَا مَعْالِيَ الْمُرَمَا وَمَنْ الْمُرَمَا وَمَنْ الْمُرَمَا وَمَنْ الْمُرَمَا وَمَرْفَعَانِ أَسْمَانُ وَمَرْفَعَانِ أَسْمَانُ مُنْسَرُهُ مُمَيِّرُ كَنِعْمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَمِرْفَعَانِ أَسْمَانُ مُنْسَرُهُ مَمْ وَمَا مَعْشَرُهُ مَمْ وَمَا مَعْشَرُهُ وَمَا مَعْشَرُهُ وَمَرْفَعَانِ أَسْمَانُ مَعْشَرُهُ وَمَا مَعْشَرُهُ وَمَا مَعْشَرُهُ وَمِرْفَعَانِ أَسْمَانُ وَمُنْسَرُهُ وَمِرْفَعَانِ أَسْمَانُ وَمُنْسَلِهُ وَمُعْمَلُونُ وَمِنْ وَمُنْسَمِينَا وَمُعْمَلُونُ وَمِنْ وَمُنْسَلِهُ وَمِنْ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْسِمُ وَالْمُعُنْسُمُ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْسُونُ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْسَلِمُ وَالْمُعُنْسُمُ وَالْمُعُنْسُمِ وَمُنْسَلِمُ وَمُنْسَلِمُ وَالْمُعُنْسُمُ وَالْمُعْسَلِمُ وَمُنْسُلِمُ وَالْمُعْسَلِمُ وَالْمُعُنْسُمُ وَالْمُعُنْسُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُنْسُونُ وَالْمُعُمْسُونُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُعُلْمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْسُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسُلِمُ وَال

مذهب جهور النحويين أن بعم و بئس فعلان بدليل دخول تاء التانيث الساكنة عليها نحو نعمت المرأة هند وبسست المراة دعد وذهب جماعة من الكوفيين منهم الفراءالي انهما اسان واستدلوا بدخول حرف انجر عليها في قول بعضهم نعمالسيرعلي بئسالعير وقول الاخرما هي بنعمالولد نصرها بكالا وبرها سرقة وخرج على جعل نعم وبئس معمولين لنول محذوف وإقعصنة لموصوف محذوف وهوالمجرور بالحرف لانعم وبئس والتقدير نعم السيرعلي عير مقول فيه بئس العير وماهي بولدمقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف وهو عير وولد واقيم معمول صنته مقامة والتقدير على عير مقول فيه بئس العير وما هي بوالد مقول فيه نعم الولد نحذف الموضوف والصفة واقيم المعمول مقامها مع بقاء نعم وبئس على فعليتها وهذان النعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منها غير الماضي ولا بد لها من مرفوع وهو الفاعل وهو على ثلاثة اقسام الاول ان يكون محلي بالالف واللامنحو نعمالرجل زيدومنة قولةتعالىنعم المولي وبعمالنصير واختلف في هذه اللامفال قوم هي الجنس حقيقةٌ فمدحت الجنس كلهُ من اجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قدمدحنة مرتين وقيل هي للجنس مجازًا وكانك جعلت زيدًا الجنس كلة مبالغة وقيل هي للعهدالثاني ان يكون مضافًا الى ما فيهِ ال كقولهِ نعمعتبي الكرماء ومنةقولة نعالى ولنعم دار المتقين الثالث ان يكون مضرًا منسرًا بنكرة بعدة منصوبة على التمبيزنحو نعم قومًا معشرة فني نعم ضمير مستترينسره قوما ومعشره مبتداوزع بعضهمان معشره مرفوع بنعم وهوالفاعل ولاضمير فيها وقال بعض هولاء ان قومًا حال و بعضهمانه تمييز ومثل نعم قومًا معشرة قولة تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر

لنعم موثلاً المولى اذا حذرت باساه ذي البغي وإستيلاه ذي الاحن ِ وقول الاخر

نقول عرسي وهي لي في عومره بئس امريا وإنني بئس المره

وَجَهُعُ تَهْيُرْ وَفَاعِلِ ظَهَرٌ فَيْهِ خِلَافَ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهُرْ الْمُتَهُرُ اللهِ الْمُتَهَرُ الْمُتَعَالَ الْمُلَاهِ فِي نَعْمُ الْمُعَلِينِ وَالْفَاعِلُ الظّاهِ فِي نَعْمُ وَالْمُعَالِمُ الْفَاعِلُ الظّاهِ فِي نَعْمُ وَالْمُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُو المُنْفُولُ عَنْ سَيْبُويُهُ وَلَا مُؤْمِلُ اللهُ اللهُ

والتغلبيون بئس الفحل محلم معلق فعلاً وإمهمُ زلاه منطيق وقال الاخر

تزود مثل زاد ايبك فينا فنعم الزاد زاد ايبك زادا وفصل بعضهم فقال ان افاد النمييز فائدة زائدة على النعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسًا زبد والافلا نحو نعم الرجل رجلاً زيدفان كان الفاعل مضرً اجاز الجمع بينة وبين النمييز انفاقًا نحو نعم رجلاً زيد

وَما مُهَيِّزُ وَقَيْلَ فاعِلُ فِي نَحُو نِعْمَ مَا يَقُوْلُ ٱلْقَاضِلُ القع ما وَمَهُ قولُهُ تعالى ان القع ما بعد نع و بئس فنقول نع ما او نعمًا وبئس ما ومنه قولهُ نعالى ان تبدو الصدقات فنعا هي وقولهُ نعالى بئسما اشتروا به انفسهم واختلف في ما هذه فقال قوم أهي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتروقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسيهُ الى سيبو به

وَيُذْكُرُ الْهَخُصُوْصُ بِعَدُ مُبَدَدا أَوْ خَبَرَ السّمِ لَيْسَ يَبْدُواً بَدَا يَذِكُر بعد نعم وإخوانها وفاعلها اسم مرفوع هو المخصوص بالمديح او الذم وعلامنة ان يصلح لجعله مبنداً وجعل الفعل والفاعل خبر اعنه نحو نعم الرجل وبعل رائع مرو وفعم غلام القوم زيد و بئس غلام القوم عمر ونعم رجلاً زيد و بئس رجلاً عمرو وفي اعرابه وجهان مشهورات احدها انه مبندا والجملة قبلة خبر عنة والثاني انه خبر مبتدا محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمرو اي المدوح زيد والمذموم عمرو ومنع بعضم الوجه الثاني واوجب الاول وقيل هو مبتدا خبره محذوف والتقدير زيد المدوح

كَالْعِلْمُ نعم الْمِقْتني والمِقتفي وإن يَقدُّم مشعرٌ به كنَّى اذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح او الذم اغني عن ذكره اخراً كقولة تعالى في ايوبعليه السلامانا وجدناه صابرًا نعم العبد انهُ الرَّاباي نعم العبد ايوب فحذف المخصوص بالمدح وهو ايوب لدلالة ما قبلة عليه وَأَجْعَلَ كَبِئْسَ سَاءُوَأُجْعِلْ فَعُلَا مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَنِعْمَ مُسْعَلِدً تستعمل ساء في الذم استعال بئس فلا يكون فاعلها الا ما يكون فاعلاً لبئس وهوالمحلى بالالف وإللام نحوساء الرجل زيد والمضاف الى ما فيوالالف واللام نحوساء غلام القوم زيد والضمير المفسر بنكرة بعده نحوساء رجلا زيد ومنة قولة تعالى ساء مثلاً القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كايذكر بعد بئس واعرابه كما تقدم وإشار بقوله وإجعل فعُلا الى ان كل فعل

ثلاثي بجوزان يبني منهُ فعل على فَعُلَ لفصد المدح اوالذم و يعامل معاملة نعم وبئس فيجمعما تقدم لهامن الاحكام فنقول شركف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر وشرُفغلام الرجل زيد وشرف رجلاً زيد ومنتضى هذا الاطلاق انه يجوز في علم ان يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنة به وصرح غيره انفلا بجوزتحو يلعلم وجهل وسمع الىفعل بضم العين لان العرب حين استعملتها هذا الاستعال أبقتها على كسرة عينها ولمتحولها الي الضم فلا بجوزلنا تحويلها بلنبقيها على حالها كما ابقوها فنقول علم الرجل زيدوجهل الرجل عمره وسمع الرجل بكر

وَإِنْ تُودْ ذَمًّا فَقُلُ لا حَبَّذَا ومِثْلُ نعم حبَّذَا ٱلْفَاعلُ ذَا يفال في المدح حبذا زيد وفي الذم لاحبذا زيد كفوليه الاحبدااهل الملا غيرانة اذا ذكرت وأفلا حبداهيا

واختلف فياعرا بهافذهب ابوعلى الفارسي فيالبغداد ياشوابن برهان وابن خروف وزعم انة مذهب سيمويه وانمن قال عنه غيره فقد اخطاعايه وإخاره المصنف الى ان حب فعل ماض وذا فاعلة وإما المخصوص فيجوزان يكون مبتداً وإلجهلة التي قبلة خبره ويجوزان يكون خبرا لمبتدا محذوف والتقدير هو زيد اي المهدوح او المذموم زيد وذهب المبرد في المقتضب وإبن السراج في الاصول وإبن هشام اللخمي وإخناره ابن عصفورالى ان حبذا اسم وهومبتدا والمخصوص خبره ما وخبر مقدم والمخصوص مبتدا موخر فركبت حب مع ذا وجعلت اسما وإحدا وذهب قوم منهم ابن درستويه الى ان حبذا فعل ماض وزيد فاعلة فركبت حب مع ذا وجعلت فعالاً وهذا اضعف المذاهب

وَ وَلِذَا الْعَخْصُوْصَ أَيّا كَانَ لا تَعْدِلْ بِذَا فَهُويُضَاهِي الْهَالَا الْهَالَا وَقِع الْحَصُوصِ بالمدح او الذم بعد ذا على اي حال كان من الافراد والتذكير والنانيث والنثنية والجمع فلا يغير ذا لتغيير الخصوص بل يلزم الافراد والتذكير وذلك لانها اشبهت المثل والمثل لا بغير فكا نقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمونث والمفنرد والمثنى والمجموع بهذا اللفظ ولا تغيره نقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان والمندان والزيد ون والهندات فلا تخرج ذا عن الافراد والتذكير ولو اخرجت لقبل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان المندان وحبذان الزيدون او الهندات

فقلت اقتلوها عنكم براجها وحب بها مقتولة حين تقتل

## افعل التفضيل

صُغْ مِنْ مَصُوْغ مِنْهُ للتَعَجُّبِ أَفْعَلَ لِلتَّفْضِيلُ وَأَتْبَ ٱللذَّابِي يصاغ من الافعال التي يجوز النعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن افعل فتقول زيد افضل من عمرو ولكرم من خالدكا نقول ماافضل زيدًا وما أكرم خالدًا وما امتنع بناء فعل التعجب منة امتنع بناءافعل التفضيل منة فلا يبني من فعل زائد على ثلاثة احرف كدحرج وإستمرج ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس ولامن فعللا يقبل المفاضلة كات وفني ولامن فعل ناقص ككان وإخوانها ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل ياني الوصف منهُ على افعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبني للمنعول نحو ضرب وجنَّ وشذقولم هواخصر من كذا فبنوا افعل التفضيل من اخنصر وهو زائد على ثلاثة احرف ومبني للمفعول وقالوا اسود من حلك الغراب **وليض من اللبن فبنوا افعل التفضيل شذوذًا من فعل الوصف منهُ على افعل** وَمَا بِهِ إِلَى تَعَجُّبِ وُصِلٌ لَمَانِعٍ بِهِ إِلَى التَّفْضِيْلِ صِلْ تَقدم في باب التعجب انهُ يتوصل الى التعجب من الافعال التي لم تستكمل الشروط باشد ونحوها وإشارهنا الى انة يتوصل الى التفضيل من الافعال الثي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما اشد استخراجه تقول هواشد استخراجاًمن زيد وكانقول ما اشد خمرته تقول هواشد خمرة من زيد لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد اشد مفعولاً وها هنا ينتصب تمييزًا وَأَفْعَلَ ٱلتَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبِدًا لَهُ وَيُواَّا وْلَفْظًا بِهِنْ إِنْ جُرَّكًا الانخلو افعل التفضيل عن احد ثلاثة احوال الاول ان يكون مجردًا

الثاني ان يكون مضافًا الثالث ان يكون بالالف واللام فان كان مجردًا فلابد ان تنصل به من لفظًا او تقديرًا جارّة للمنضل عليه نحو زيدٌ افضل من عمرو ومررت برجل افضل من عمرو وقد تخذف من ومجرورهاللد لالة عليها كقوله تعالى انا أكثر منك مالاً وإعز نفرًا اي وإعز نفرًا منك وفهم من كلامه ان افعل التنضيل اذا كان بأل او مضافًا لا تصحبه من فلا تقول زيد الافضل من عمرو ولا زيد "افضل الناس من عمرو واكثر ما يكون ذلك اذا كان افعل التفضيل خبرًا كالاية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تخذف منه وهو غير خبر كقوله

دنوت وقد خلناك كالبدر اجملا فظل فوادي في هواك مضللا فاجمل افعل تنضيل وهو منصوب على الحال من الناء في دنوت وحذفت منه من والتقدير دنوت اجمل من البدر وقد خلناك كالبدر و يلزم افعل التفضيل المجرد الافراد والتذكير وكذلك المضاف الى نكرة والى هذا اشار بقوله

وَ إِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفَّ أَوْ جُرِّ ذَا أَلْزِمَ تَذْكِيرًا وَأَنْ يُوحَدَّا فَنَهُول رَجْل وهند افضل من عمرو وافضل رجل وهند افضل من عمرو وافضل رجلين والهندان افضل من عمرو وافضل رجلين والهندان افضل من عمرو وافضل رجال والهندات افضل من عمرو وافضل رجال والهندات افضل من عمرو وافضل نساء فيكون افعل في هاتين الحالتين مذكرًا مفردًا ولا يؤنث ولا ينمي ولا يؤنث ولا يجمع

وَيِلُو أَلْ طِبْقُ وَمَا لِمَعْرِفَهُ أَضِيفَ ذُو وَجْهَيْنِ عَنْ ذِي مَعْرِفَهُ هَٰذَا إِذَا أَنَوَيْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ لَمَ تَنُو فَهُوَ طَبْقُ مَا بِهِ قُرِنْ هَذَا إِذَا كَانِ فَعَلِ التنفيل بالزمت مطابقته لما قبله في الافراد والتذكير وغيرها فتتول زيد الافضل والزيدون الافضل وهند النضلي فتتول زيد الفضل الفضلان والزيدون الافضل وهند النضل والمندان الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا نقول الزيدون الافضل ولا الزيدان الافضل ولا هند الافضل ولا المندان الافضل ولا المندان الافضل ولا المندات الافضل ولا المغندات الافضل ولا بجوزان تغترن به من فلا تقول

زيد الافضل من عمرو فاما قولة

واست بالاكثر منهم حصى وإنا العزة للكاثر فيخرجعلي زيادة الالف واللام والاصل ولستباكثر منهم اوجعل منهم متعلقا بعذوف مجردعن الالف واللام لابا دخلت عليه الالف واللام والتقدير ولستبالاكثرا كثر منهم وإشار بقوله وما لمعرفةاضيف الى ان افعل التفضيل اذا اضيف الى معرفة وقصد به التفضيل جازفيه وجهان \* احدها استعالة كالمجرّد فلا يطابق ما قبلة فتقول الزيدان افضل القوم والزيدون افضل القوم وهند افضل النساء وإلهندان افضل النساء والهندات افضل النساء والثاني استعاله كالمقرون بالالف واللام فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان افضلاالقوم والزيدون افضلوا القوم وإفاضل القوم وهند فضلى النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضل النساء او فضليات النساء ولا يتعين الاستعال الاول خلاقًا لابن السراج وقد ورد الاستعالان في الفرآن فمن استعاله غير مطابق قولة نعالى ولنجدنهم احرص الناس على حياة ومن استعالهِ مطابقًا قولة تعالى وكذلك جعلنا فيكل قربة أكابر مجرميها وقد اجنمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم الااخبركم باحبكم الي واقر بكم مني منازل يوم القيامة احاسنكم اخلاقًا الموطنون أكناقًا الذين يالفون ويولفون فالذبن اجازول الوجهين قالوا الافصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب النصيح في قوله فاخترنا افتحيهن قال وكان ينبغي ان باني بالفصحي فيقول فصحاهن فان لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كفولهم الناقص والاشج اعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده إشار المصنف بقوله هذا اذا نويت معنى من البيت اي جواز الوجهين اعني المطابقة وعدمها مشروط بما اذا نوي بالاضافة معنى من اي اذا نوي التفضيل وإما اذا لم ينو ذلك فيلزم ان يكون طبق ما اقترن به قيل ومن استعال ضيغة افعل النفضيل لغير النفضيك قولة تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقولة تعالى ربكم

اعلم بكماي وهو هين عليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر وإن مدّ ت الايدي الى الزادلم اكن باعجلهم اذ اجشع القوم اعجلُ اي لم يكن بعجلهم وقولة

ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتًا دعائمة اعزُّ واطول اي دعائمة عزيزة طويلة وهل ينقاس ذلك اولاقال المبرد ينقاس وقال غيره لاينقاس وهوالصحيح وذكر صاحب الواضح ان النحويين لايرون ذلك وإن أبا عبينة قال في قولهِ تعالى وهو اهون عليه انه بعنى هبن وفي بيت الفرزدق وهو الثاني أن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردقُ اعلى ابي عبينة ذلك وقالول لاحجة في ذلك له

وَإِنْ تَكُنْ بِيلُومِنْ مُسْتَفَهِمَا فَلَهُمَا كُنْ أَبَدًا مُقَدِّمًا وَرَدَا كَمِيْلُ مِمَّنَ أَنْتَ خَيْرُ وَلَدَى إِخْبَارِ ٱلتَّقْدِيمُ نَزْرًا وَرَدَا

تقدم أن افعل التنفيل اذا كان مجردًا حيَّ بعد من جارَّة للفضل عليه نحو زيد افضل من عمرو ومن ومجرورها معهُ بنزلة المضاف اليومن المضاف فلا يجوز تقديم المضاف اليه على المضاف الا اذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافًا الى اسم استفهام فانهُ بجب حيشته تقديم من ومجرورها نحومهن انت خير ومن ايهم أنت افضل ومن غلام اجهم انت افضل وقد ورد التقديم شدودًا في غير الاستفهام واليه اشار بتوله ولدى اخبارالتقديم نزرًا وردا \* ومن ذلك قولهُ

فقالت لنا أهلا وسهلاً وزوَّدت جنى النحل بل ما زوَّدت منهُ اطيبُ التقدير بل ما زوَّدت اطيب منهُ وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل

ولاعيب فيها غيران سريعها قطوف وان لاشي منهن اكسل التقدير وإن لا شيء اكسل منهن وقولة

اذا سابرت اسماء يومًا ظعينة فاسماء من تلك الظعينة المح

التقدير فاسماء الملح من تلك الظعينة

وَرَفْعُهُ ٱلظَّاهِرَ نَزْرٌ وَمَتَى عَافَبَ فِعْلاً فَكَثِيرًا ثَبَتَ

كَلَّنْ تَرَى فِي ٱلنَّاسِ مِنْ رَفِيقِ أَوْلَى بِهِ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱلصِدِّيقِ

لا يخلو افعل التفضيل من ان يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعة اولاً فان لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعة اولاً فان لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعة لم برفع ظاهرًا وإنما برفع ضيرًا مستترًا نحو زيد افضل من عمرو ففي افضل ضمير مستتر عائد على زيد فلا تقول مررت برجل افضل منة ابوه فترفع ابوه بافضل الا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه فان صلح لوقوع فعل بمعناه موقعة صحان برفعظاهرًا قياسًا مطردًا وذلك في كل موضع وقع فيها فعل بعد نفي اوشبه وكان مرفوعة اجنبيًا مفضلاً على نفسه باعتبارين نحو ماراً بترجلاً احسن في عينه الكهل منة في عين زيد فالكهل مرفوع باحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعة نحو ما رأيت رجلاً بحسن في عينه الكهل كزيد ومثلة قولة صلى الله عليه وسلم ما من أيام احب الى الله فيها الصوم منة في عشر دي المحجة وقول الشاعر انشده سيبوية

مررت على وادي السبّاع ولا ارئ كوادي السباع حين يظلم وإديا اقل به ركب اتوهُ تشيةً وإخوف الا ما وفي الله ساريا فركب مرفوع باقل فقول المصنف ورفعهُ الظاهر نزر الشارة الى الحالة الاولى وقولهُ ومنى عاقب فعالمَّ الشارة الى الحالة الثانية

#### النعت

يَّبَعُ فِي الْاِعْرَابِ الْكَسْمَاءَ الْاَوَلْ نَعْتُ وَتَوْكِيدُ وَعَطْفُ وَبَدَلْ النابع هو الاسم المشارك ما قبلة في اعرابه مطلقًا فيدخل في قولك الاسم المشارك ما قبلة في اعرابه سائر النوابع وخبرا لمبتد انحو زيد قائم وحال المنصوب نحوضر بت زيدًا مجرَّدًا وبخرج بقولك مطلقًا الخبر وحال المنصوب فانها لا يشاركان ما قبلها في اعرابه مطلقًا بل في بعض احواله بخلاف النابع فانهُ يشلوك ما قبله في سائر احواله من الاعراب نحو مررت بزيد الكريم ورايت زيدًا الكريم وجاء زيد الكريم والتابع على خمسة انواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل

البيان وعطف النسق والبدل في النابع المكمل متبوعة أو وسم ما يه أعنكق عرف النعت بانه النابع المكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم او من صفات ما تعلق به وهو سبينة نحو مررت برجل كريم او من صفات ما تعلق به وهو سبينة نحو مررت برجل كريم ابوة فقولة التابع بشمل التوابع كلها وقولة المكمل الى آخره مخرج لماعدا النعت من التوابع والنعت يكون التخصيص نحو مررت بزيد الخياط والمدح نحو مررت بزيد بزيد الكريم ومنة قولة تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنة قولة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترح نحو مررت بزيد المسكن وللتاكيد نحوامس الدابر لا يعود وقولة تعالى فاذا نفخ في الصور ففة واحدة ولية عالى المناسق ومنة قولة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترح نحو مررت بزيد المسكن وللتاكيد نحوامس الدابر لا يعود وقولة تعالى فاذا نفخ في الصور ففة واحدة وليع ومررت بزيد النعت يجب فيه ان يتبع ما قبلة في اعرابه وتعريفه او تنكيره تحو مررت بنوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تفول مررت برجل الكريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تفول مررت برجل الكريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تفول مررت برجل الكريم

وهُولَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَوْ سَوَاهُهَا كَاْلْفِعْلِ فَا قَفْ مَاقَفُوا تَقَدم ان النعت لابد من مطابقته للهنعوت في الاعراب والنعريف او الننكير وإما مطابقته للهنعوت في التوحيد وغيره وهو التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التثنية والجمع والتذكير مطلقًا نحو وهو التانيث محكمة فيها حكم الفعل فان رفع ضيرًا مستترًا اطابق المنعوت مطلقًا نحو زيد رجل حسن والزيد ان رجلان حسنان والزيد ون رجال حسنون وهند امراً وحسنة والهندان امراً تان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق في التذكير والتانيت والافراد والتثنية والجمع كا يطابق الفعل لوجئت مكان

النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنان ورجال حسنون وإمرأة حسنة وإمرأتان حسنتان ونسالا حسنٌ وإن رفع اي النعت ظاهرٌ اكان بالنسبة الي الذفكير والنانيث على حسب ذلك الظاهر وإما في النثنية والجمع فيكون مفردًا فيجري مجرى الفعل اذ ارفع ظاهرًا فتقول مررت برجل حسنة الله كما تقول حسنت امة وبامراتين حسن ابواها وبرجال حسن اباؤه كانقول حسن ابواها وحسن اباؤهم فاكحاصل ان النعت اذا رفع ضمير اطابق المنعوت في اربعة من عشرة وإحدمن القاب الاعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من النعريف والتنكير وواحد من التذكير والتانيث وواحد من الافراد والتثنية وانجمع وإذا رفع ظاهر اطابقة في اثنين من خمسة وإحد من القاب الاعراب ووإحد من التعريف والتنكير وإما الخمسة الباقية وهي التذكير والتانيث والافراد والتثنية وانجمع فحكمة فيها حكم النعل اذا رفع ظاهرًا فان اسند الى مونث انث وإن كان المنعوت مذكرًا وإن اسند الى مذكرذ كُروان كان المنعوت مونمًا وإن اسند الى مفرد او مثني اومجموع افرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك وَأَنْعَتْ بِمُشْتَقَ كُصَعْبِ وَذَرِبْ وَشَبْهِهِ كُذَا وَذِي وَٱلْمُنْتَسِبْ لا ينعت الا بمشتق لفظًا او تاويلًا والمراد بالمشتق هناما اخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسما لمفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وافعل التفضيل والمؤول بالمشتق كاسم الاشارة نحومر رثبريد هذااي المشار اليهوكذي بعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال اي صاحب مال وبزيد ذوقاماي الفائج والمنسوب نحومر رتبرجل قرشي اي منتسب الي قريش وَنَعَنُوا بَجُمْلُةِ مُنكَرًا فَأَعْطِيتُ مَا أَعْطِيتُهُ خَبْرًا تفع الجملة نعتًا كما نقع خبرًا وحالاً وهي مؤوَّلة بالنكرة ولذلك لاينعت بها الا النكرة نحو مررت برجل قام ابوهُ او ابوه قاعُ ولا تنعت بها المعرفة فلاتقول مررت بزيد مقام ابوةُ او ابوهُ قاعٌ وزع بعضهم انه بجوز نعت المعرّف بالالف واللام الجنسية بالجملة وجعل منة قولة نعالى وآية لهم الليل نسلخ منة النهار وقول الشاعر

ولقد امرُّ على اللئيم يسبني فيضيت ثمت قلت لا يعنيني فنصلخ صفة لليل و يسبني صفة للئيم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ وبسبني حالين وإشار بقولي فاعطيت ما أعطيته خبرًا الى انهُ لابد للجملة الواقعة صفة من ضير يربطها بالموصوف وقد يجذف للدلالة عليه كموله

وما ادري اغرَّره تناء وطول الدهرام مال اصابوا التقديرام مال اصابوه فحدف الهاء وكتوله عزوجل وانتها يومًا لاتجزي النفس عن نفس شيئًا اي لاتجزي فيه فحدف فيه وفي كينية حذف قولان احدها انه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني انه حدف على التدريج فحذفت في اولاً فانصل الضمير بالنعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزيه

وَإِنْ أَتَتْ فَا اللّهِ الْحَلْمَةِ وَاللّهِ وَإِنْ أَتَتْ فَا الْهَوْلَ أَصْهِرْ تُصِيبِ لا تَفَع الْجَمِلة الطلبية صفة فلا نقول مررت برجل اضربة ونقع خبرًا خلافًا لابن الانباري فتقول زيد اضربة ولما كان قولة فاعطيت ما اعطيتة خبرًا بوهم ان كل جملة وقعت خبرًا بجوزان تقع صفة قال وامنع هنا ايفاع ذات الطلب اي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وان كان لا يمنع في باب الخبر ثم قال فان جاء ما ظاهره انة نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرَّج على اضار القول ويكون المضروذلك كقوله

حتى اذا جُنَّ الظلام واختلط جاه وا بمذق هل رايت الذئب قط فظاهر هذا ان قوله هل رايت الذئب قط صفة لمذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رايت الذئب قط معمول لقول مضمر وهو صفة لمذق والتفدير بمذق مقول فيه هل رايت الذئب قط فان قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية اذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك ريد اضربة زيد مقول فيهِ اضربة فالجواب ان فيهِ خلاقًا فذهب ابن السراج الفارسي النزام ذلك ومذهب الاكثرين عدم النزامهِ

وَلَعْتُ غَيْر وَاحِدٍ إِذَا الْخُتَلَفُ فَعَاطِفًا فَرِّ قَهُ لاَ إِذَا أَنْتَلَفُ الذا نعت غير الواحد فأما ان مجنلف النعت او يتنق فان اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل و برجال فقيه وكاتب وشاعر وان اتنق جي به مثني او مجموعًا نحو مررت برجلين كربين و برجال كرماء وتعت مَعْمُولِي وَحيدَي مَعْنَى وَعَمَلِ أَتْبِعْ بِغَيْر السَّيْنَا وَنَعْتَ مَعْمُولِي وَحيدَي مَعْنَى وَعَمَلِ أَتْبِعْ بِغَيْر السَّيْنَا

اذا نعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل اتبع النعت المنعوت رفعًا ونصبًا وجرًّا نحو ذهب زبد وانطلق عمرو العاقلات وحدثت زيدًا وكلمت عمرً الكريين ومررت بزبد وجزت على عمرو الصالحين فان اختلف معنى العاملين او عملها وجب القطع وامتنع الاتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين وبالرفع على اضار فعل اي اعني العاقلين وبالرفع على اضار مبتدا اي ها الغاقلان ونقول انطلق زيد وكلمت عمرًا الظريفين اي اعني الظريفين او الظريفان ومررت بزيد وجاوزت خالدًا الكاتين او الكلين او الكاتين او الكاتين او الكلين الكلين الكلين او الكلين الكلين

وَ إِنْ نُعُوتُ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ مُفْتَقِرًا لِذِكْرِهِرِ أَ أَتْبِعَتْ الْأَكْرِهِرِ أَتْبِعَتْ الْأَكْرِرِتِ النعوت وكان المنعوت لا ينضح الا بها جَمِيعًا وَجِب انباعها كلها فنفول مررت بزيد النفية الشاعر الكانب

وَّا قُطَعْ أَوَ أَتْبِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّنَا يِدُونِهَا أَوْبَعْضَهَا أَقْطَعْ مُعْلِنَا الْفَاكُونَ مُعْلِنا الذاكان المنعوت مُنْفَعًا بدونها كلها جازفيها حميعًا الانباع والنطع وإن كان معينًا ببعضها دون بعض وجب فيالا يتعين الا به الانباع وجاز فيا يتعين بدونه الاتباع والقطع

قَارُفَعٌاً وَانصبُ إِنْ قَطَعُتَ مُضْهِرًا مُبْتَداً أَوْ نَاصِبًا لَنْ يَظْهَرًا اي اذا قطع النعت عن المنعوت رفع على اضار مبندا او نصب على اضار فعل غو مررت بزيد الكريم او الكريم اي هو الكريم او اعني الحريم وقول المصنف ان يظهر معناه أنه يجب اضار الرافع او الناصب ولا بجوز اظهاره وهذا صحيح اذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم او ذم نحو مررت بعمره المخيث او ترح نحو مررث بخالد المسكين فاما اذا كان التخصيص فلا يجب الاضار نحو مررت بزيد الخياط او الخياط وان شئت اظهرت فتقول هو الخياط الحياط الواعني الخياط واعني الخياط والمراد بالرافع والناصب لفظة هو واعني

وَمَامِنَ ٱلْهَنْعُوتِ وَٱلنَّعْتِ عُقِلْ تَجَبُوزُ حَذْفُهُ وَرِفِي ٱلنَّعْتِ يَقِلْ فَلَهُ وَرِفِي ٱلنَّعْتِ يَقِلْ مَا يَعِوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامة اذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى ان اعمل سابغات اي دروعًا سابغات وكذلك يحذف النعت اذا دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قولة تعالى قالوا الآن جئت بالحق اي البين وقولة تعالى الناجين

التوكيد

بِٱلنفسِ أَوْبِٱلعَيْنِ ٱلاَسمَ أَكِدًا مَعَ ضَمْيْرٍ طَابَقَ ٱلْمُؤكَّدَا

وَاجْمَعُهُمّا بِأَفْعُلِ إِنْ تَبِعاً مَا لَيْسَ وَإِحِدًا تَكُنْ مُتَبِعاً التوكيد المعنوي وهو التوكيد المعنوي وهو على ضربين احدها ما برفع توهم مضاف الى الموكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذاك نحوجا، زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد وهو برفع توهم ان يكون التقدير جاء خبر زيد او رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من اضافة النفس والعين الى ضير يطابق الموكد نحوجا، زيد نفسه الوعينة وهند نفسها او عينها ثم ان كان الموكد بهما مثنى او مجموعًا جمعتهما على مثال افعل فتقول جاء الزيدان انفسها او اعينها او اعينها والعينها واعينها واعينهن والعينها واعينهن والنفسهم الواعينهم والمندات انفسهن واعينهن واعينهن الواعينهن الواعينهن الواعينهن الواعينهن والعينهن الموكد بهما مثني الواعينهن الواعينها المها الواعينها الواعينها الواعينها الواعينها المها الواعينها الواعين

وَكُلِّا أَذْكُرُ فِي أَلشَّمُولِ وَكِلَا كَلْنَا جَمِيعًا بِالضَّمِيرِ مُوصَلاً هذا هوالضرب الناني من التوكيد المعنوي وهو ما برفع نوهم عدم ارادة الشمول والمستغمل لذلك كل وكلا وكلنا وجميع فتوكدبكل وجميع ماكان ذا اجزاء بصح وقوع بعضها موقعة نحوجاء الركب كلة او جميعة والنبيلة كلهاا و جميعها والرجال كلهم او جميعهم والهندات كلهن او جميعهن ولا نقول جاء زيئة كلة و يوكد بكلا المتني المذكر نحوجاء الزيدان كلاها و بكلتا المتني المونث نحق جاءت الهندان كلناها ولا بدّ من اضافتها كلها الى ضير بطابق الموكد كا مثل حاءت الهندان كلناها ولا بدّ من اضافتها كلها الى ضير بطابق الموكد كا مثل واستَعْمَ أَوْ اللّهُ وكيد مِثْلَ ٱلنَّافِلَة مَنْ السَّعْمَ الْمَا اللّهُ وكيد مِثْلَ النَّا اللّهُ الْمَا اللّهُ وكيد مِثْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وكيد مِثْلَ اللّهُ اللّهُ وكيد مِثْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الل

اي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافًا الى ضمير الموكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النفو يبن في الفاظ التوكيد وقد عدها سيبو يه وإنما قال مثل النافلة لان عدها من الفاظ التوكيد يشبه النافلة اي الزيادة لان اكثر النحويين لم يذكرها

وَبَعْدَ كُلَّ أَكُّدُوا بِأَجْمَعَا جَمْعًا ۚ أَجْمَعِينَ ثُمَّ جَمْعًا

اي بجاه بعد كل باجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤنى باجمع بعد كله نحوجاء الركب كلة اجمع وجمعاء بعد كلها نحوجاءت القبيلة كلها جمعاء وباجمعين بعد كلهم نحوجاء الرجال كلهم اجمعون وبجُمَع بعد كلهن تحق جاءت الهندات كلهن جُمَع

وَدُونَ كُلِّ قَدْ بَجِي الْجَهُعُ جَهُعُ الْجَهُعُ الْجَهُعُونَ ثُمْ جَهُعُ اي قد ورد استعال العرب اجمع في التوكيد غير مسبوقة بكلهُ نحوجاء الجيش اجمع استعال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحوجاء ت الفييلة جمعاه واستعال اجمعين غير مسبوقة بكلهم نحوجاه القوم اجمعون واستعال جمع غير مسبوقة بكلهن تحوجاء النساه جمع وزعم المصنف ان ذلك قليل ومنه قولة

باليتني كنت صبيًّا مرضعا نحملني الزلفاء حولاً اكتعا اذا بكيت قبلتني اربعا اذا ظللت الدهر ابكي اجمعا د و سيرور عور مرور موسود و موسود

وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورِ قُبِلْ وَعَنْ نُحَاةِ ٱلْبَصْرَةِ ٱلْهَنْعُ شَهِلْ مَدْهب البصرين انه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كبوم وليلة وشهر وحول ام غير محدودة كوقت وزمن وحين ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جهاز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحوصمت شهرًا كله ومنه قولة تحملني الزلفاء يومًا اكتعا وقولة قد صرَّت المركرة بومًا اجمعا

وَأَغْنَ بِكَلْمَا فِي مُنْنَى وَكِلاً عَنْ وَزْرِفَعْلاً وَوَزْنِ أَفْعَلاً وَوَزْنِ أَفْعَلاً عَنْ وَزْرِفَعْلاً وَكُلْمَا وَمَذْهِبَ البَصرِينِ قَدْ نُقَدَمُ انَ اللّهٰ يَوَكُدُ بِالنّفِسِ وَالعَيْنِ وَبَكَلاً وَكُلْمًا وَمَذْهِبَ البَصرِينِ انْهُ لا يُوَكّدُ وَكُلْمًا فَالا نُقُولُ جَاءَ الجَيشَانِ اجْمَعَانَ وَلا جَاءَ الفيلِمَانِ جَعَاقُ نَاسِعْنَا وَكُلْمُ وَكُلْمًا عَنْهَا وَاجْرَدُلْكُ الْكُوفِيُونِ

وَإِنْ تُوَكِّدِ ٱلضَّهِيرَ ٱلْمُتَصِلُ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ فَبَعْدَ ٱلْمُنْفَصِلُ عَلَيْنُ فَالْمُنْفَصِلُ عَلَيْتُ ذَا الرَّفع وَأَكَدُ وابِهَا سِوَاهُمَا وَٱلْعَبَّدُ لِنَ يُلْتَزَما

لا يجو زنوكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس او العين الا بعد تأكيده بضمير منفصل فنقول قوموا انتم انفسكم او اعينكم ولا تقل قوموا انفسكم فاذا اكدثه بغير النفس والعين لم يلزم ذلك فتقول قوموا كلكم اوقوموا انتم كلكم وكذا اذا كان المؤكّد غيرضمير رفع بان كان ضمير نصب او جر فتقول مررت بكم كلكم ورأيتك نفسك او عينك ورأيتك وما من التوكيد ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك او عينك ورأيتك كلكم وما من التوكيد وهو النوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ هذا هو القسم الذاني من قسي التوكيد وهو النوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الاول بعينونحو ادرجي ادرجي وقوله

فابن الى ابن النجاة ببغلتي اناكاتاكاللاحقون احبس احبس وقوله تعالى كلا اذا دكت الارض دكًا دكًا

وَلاَ تُعِدْ لَغْظَ ضَمِيرٍ مُتَّصِلٌ إِلاَّمَعَ ٱللَّفْظِ ٱلَّذِي بِهِ وُصِلْ السَّادَا اربد تَكْرَبراً نظ الضير المتصل التوكيد لم بجز ذلك الابشرط انصال المؤكد بالصل بالموكد نحومر رت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تغول مررت بكك المستقل المستقلمة المستقلم الموادد بحد المستقلم ال

كُذَّا ٱلْخُرُوفُ غَبَّرُما تَحَصَّلا بِهِ جَوَّابُ كَنَعَمْ وَكَبَلِي اي كذلك اذا اريد توكيد الحرف الذي ليس الجواب بجب ان يعاد مع الحرف الموكِّد ما انصل بالمؤكد نحوان زيدًا ان زيدًا قاع وفي الدار في الدار زيد ولا بجوزان ان زيدًا قاع ولافي في الدار زيدٌ فان كان الحرف جوابًا كنعم و بلى وجير واجل واي ولا جازاعادته وحد وفيقال لك أقام زيدٌ فتقول نعم نعم اولالا والم يقم زيدٌ فتقول بلى بلى

نحوقهت انت او منصوبًا نحو اكرمتنيانا او مجرورًا نحو مررت به هو والله اعلم العطف

أَلْعَطْفُ إِمَّا ذُو بَيَانِ أَوْنَسَقٌ وَٱلْغَرَضُ ٱلْآنَ بَيَانُ مَا سَبَقٌ فَذُو ٱلْبَيَانِ بَانُ مَا سَبق فَذُو ٱلْبَيَانِ عَالِمَ شَهُ الصَّفَةُ حَقِيقَةُ ٱلْقَصْدِ بِهِ مُنْكَشَفَةُ العَطف كَا ذَكَرَ ضَرِبان آحدها عطف النسق وسياني والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في ايضاح متبوعة وعدم استفلاله نحواقسم بالله ابو حنص عمر خفعمر عطف بيان لائة موضح لا يي حنص فخرج بقوله الجامد الصفة لانها مشتقة أو مؤولة به وخرج با بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لانها لا يوضحان متبوعها والبدل الجامد لائة مستقل

فَأُ وُلِينَهُ مِن وِفَاقِ ٱلْأَوّلِ مَامِنْ وِفَاقِ ٱلْأَوّلِ النَّعْتُ وَلِي لما كان عطف البيان مشَجًا للصفة لزم فيهِ موافقة المتبوع كالنعت فيوافقهُ في اعرابهِ وتعريفهِ او تنكبره وتذكبرهِ او تانيثهِ وإفراده او تثنيتهِ او جمعهِ

فَقَدُّ يَكُونَانِ مُنَكَّرَيْنِ لَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ كَمَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ دهب اكثر النحوين الى امتناع كون عطف البيان ومتبوعو نكرتين وذهب

دهب ا كتراسحو بهن الى امتناع تون عطف البيان ومتبوعو المرين ودسب قوم منهم المصف الى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرَّفين قيل ومن تنكيرها قولة تعالى توقد من شجرة مباركة زيتونة وقولة تعالى ويسقى من ماء صديد فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء

وَصَالِحًا لِبَدَلِيَّةٍ يُرَى فِي غَيْرِ نَخُو يَا غُلَامُ يَعْمُرًا وَصَالِحًا لِهُ لَامُ يَعْمُرًا وَنَخُو بِشْرٍ تَابِعَ ٱلْبَكْرِيِّةِ وَلَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِٱلْمَرْضِيِّ وَكَيْسَ أَنْ يُبْدَلَ بِٱلْمَرْضِيِّ كَلَ مَا جَازِ أَن بكون عطف بيان جاز ان بكون بدلاً نحوضر بت ابا عبد

الله زيدًا واستشى المصنف من ذلك مسالتين يتعين فيها ان يكون التابع عطف بيان \* الاولى ان يكون التابع مفردًا معرفة معربًا والمتبوع منادى نحو ياغلام بعمر فيتعين ان يكون يعمر عطف بيان ولا يجوزان يكون بدلاً لان البذل على نية تكرار العامل فكان يجب بناله يعمر على الضملانة لولفظ بيا معة لكان كذلك \* الثانية ان يكون التابع خاليًا من ال والمتبوع بأل وقد اضيف اليه صفة بال نحوانا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونة بدلاً من الرجل لان البدل على نية نكرار العامل فيلزم ان يكون التقدير انا الضارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الاضافة من ان الصفة اذا كانت بال لا تضاف الا الى ما فيه ال او ما اضيف الى ما فيه ال ومثل انا الضارب الرجل زيد قولة

انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا فبشرعطف بيان ولا يجوزكونه بدلاً اذلايصح ان يكون التقدير انا ابن التارك بشر وإشار بقوله وليس ان يبدل بالمرضي الى ان تجويز كون بشر مدلاً غير مرضي وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي

## عطف النسق

تال يَحَوْف مُتْبِع عَطْفُ ٱلنَّسَقُ كَا خُصُصْ بِوُدٌ وَتَنَاعَمَنْ صَدَقَ عَطَفَ النسقَ هو التابع المتوسط بينة وبين متبوعه احد الحروف الني ستذكر كا خصص بود و وثناء من صدق تحرج بقوله المتوسط الى اخره بقية التوابع فَالْعَطَفُ مُطْلَقاً بِوَا و ثُمَّ فَا حَتَى أَمَ ا و كَيفيكَ صد ق و وقا فَا مُحروف العظف على قسمين \* احدها ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مظلقاً اي لفظاً وحكاً وهي الواونحوجاء زيد وعمرو وثم نحوجاء زيد عمرو والمناة ولم نحو ازيد والفائد نحوجاء زيد فعمرو وحتى نحو قدم المجاج حتى المفاة ولم نحو ازيد عمرو واونحوجا وزيد اوعمرو \* والفائي ما يشرك لنظا الفطاً الم عمرو واونحوجا وزيد اوعمرو \* والفائي ما يشرك لنظا الفطا

وهوالمراد بغولهِ وَأُ تَبِعَتْ لَفْظاً فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كَلَمْ بِيْدُ أَمْرُو لَكِنْ طَلاَ هذه الثلاثة نشرك الثاني مع الاول في اعرابه لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمرو وجاء زيد لاعمرو ولا نضرب زينًا لكن عمرًا

فاً عُطف بِهِ وَلَاحِقًا أَوْسَابِقًا فِي الْمُحْكُم أَوْمُصاحبًا مُوافِقًا لما ذَكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانبها فالواو لمطلق الجمع هذا مندهب البصريين فاذا قلت جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجناعها في نسبة الجي البها واحتمل كون عروجاء بعد زيداوجاء قبلة اوجاء مصاحبًا له وإنما بتبين ذلك بالقرينة نحوجاء زيد وعمرو بعد وعد وبد وعمرو قبلة وجاء زيد وعمرو معة فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب ومذهب الكوفيين انها للترتيب ورد بقوله تعالى ان في الاحياننا الدنيا نموت ونحي وأخصص بها عطف بانها يعطف بها ورد بقوله تعالى ان في الاحياننا الدنيا نموت ونحي وأخصص بها عطف ألَّذي لا يُعنى متبوعة كا صفف هذا وأبني المعطوف عليه خواختم زيد وعمرو ولوقلت اختصم زيد المجزو ومثلة اصطف بالمعطوف عليه خواختم زيد وعمرو ولانجوزان يعطف في هذه المواضع بالفاء هذا وابني وتشارك زيد وعمرو ولانجوزان يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا نقول اختصم زيد فعمرو ولا ثم عمرو

الموصول على ما يصلح ان بكون صلة لاشتماله على الضير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولوقلت و يغضب زيد اوثم يغضب زيد لم يجز لان الفاء تدل على السبية فاستغني بها عن الرابط ولوقلت الذي يطير و يغضب منة زيد الذباب جاز لانك اتيت بالضير الرابط

بَعْضًا بَجِتَّى أَعْطِفْ عَلَى كُلُّ وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ غَايِةَ ٱلَّذِي تَلاَّ بشنرط في المعطوف بجنى ان يكون بعضًا ما قبله وغايَّة له في زيادة أو نقص نحومات الناس حتى الانبياء وقدم انججاج حتى المشاة

وَأَمْ بِهَا أَعطِفُ ا ثُرَهَمْ وَ ٱلتَّسُولِيَهُ أَوْ هَمْزَة عَنْ لَفْظِ أَيِّ مُغْنِيَهُ الم على قسمين منقطعة وستاني ومتصلة وهي الني نقع بعد همز النسوية نحوسوا علي اقمت ام قعدت ومنة قولة تعالى سواء علينا اجزعنا ام صبرنا والني نقع بعد هزة مغنية عن اي نحو ازيد عندك ام عمرواي ايها عندك

وَرُبَّهَا أُسْقِطَتِ ٱلْهَمْزَةَ إِنْ كَانَ خِفَا ٱلْهَعَنَى بَجِدْ فِهَا أُمِنْ اي عند آمن اي عند آمن اي عند آمن اي عند آمن اللبس وتكون ام متصلة كاكانت والهمزة موجودة ومنة قراءة ابن محيص سواء عليم انذرتهم ام لم تنذرهم باسفاط الهمزة من أانذرتهم وقول الشاعر لعمركما ادري وإن كنت داريا بسبع رمين انجمر ام بثمانيا

اي ابسبع

وَبِهِ نَقِطَاعٍ وَبِهَعَنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَكَ مِهَا قُيِدَ تَ بِهِ خَلَتْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا اي اذا لم نتقدم على ام همزة التسوية ولا هزة مغنية عن اي فهي منقطعة وتنيد الاضراب كبل كمفوله تعالى لاريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراهُ اي بل يقولون افتراهُ اي بل اهي شاء

خَيْرٌ أَجِ ْ فَسِمْ يِأُ وَيَأْ بْهِمِ قَاشْكُكُ وَإِضْرَابْ بِهِاأَ يْضَانِيي

اي تستعمل او للخير نحوخذ من مالي درها او دينارا والاباحة نحوجالس الحسن او ابن سيربن والفرق بين الاباحة والتخيير ان الاباحة لاتمنع الجمع والخيير بنعة وللتفسيم نجو الكلمة اسم او فعل او حرف وللابهام على السامع نحو جاء زيد او عمرو اذا كنت عالم المجائي منها واللاضراب كفوله نحوجاء زيد او عمرو اذا كنت شاكا في الجائي منها وللاضراب كفوله ماذا ترك في عيال قد برمت بهم لم أحص عد نهم الا بعد ادي كانوا عمانوا عمانين او زادوا ثمانيا له لولا رجاؤك قد قتلت اولادي اي بل زادوا

وَرُبَّهَا عَاقَبَتِ ٱلْوَاوَ إِذَا لَمْ يُلْفِ ذُو ٱلنَّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا فَرُبَّهَا عَاقَبَتِ ٱلْوَاو إِذَا لَمَ يُلْفِ ذُو ٱلنَّطْقِ لِلَبْسِ مَنْفَذَا فَد امن اللبس كنولهِ جاء الخلافة اوكانت له قدرًا كااتي ربه موسى على قدرٍ

اي وكانستالة قدرًا

وَمِثْلُ أَوْ فِي الْقَصْدِ إِمَّا النَّانِيَةُ فِي نَحْدِ إِمَّا ذِي وَ إِمَّا النَّائِيةُ يعني أن اما المسبوقة بمثلها نفيد ما تفيده اومن النخيير نحوخد من مالي اما درهما وإما دبنارًا وإلاباحة نجوجالس اما الحسن وإماابن سيرين والتفسيم نحو الكلمة اما اسم وإما فعل وإما حرف والابهام والشك نحوجا اما زيد وأما عرو وليست اما هذه عاطفة خلاقًا لمعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف

زيد كن عمرق

وَبَلُ كَلَّكِنْ بَعْدَ مَصْخُوبَيْهَا كَلَمْ أَكُنْ فِي مَرْبَعِ بَلْ تَيْهَا وَأَنْفُلْ بِهَا لِلنَّانِ حُكُمٌ ٱلْأُولِ فِي إِنْكُنَّهِ إِلْهُ أَبْدِ وَاللَّهُ مُوالنَّا فَي وَالنَّا مُوالنَّا فَي وَالنَّا مُوالنَّا مُوالنَّا مُوالنَّا مُوالنَّا مُوالنَّا فَي وَالنَّا مُوالنَّا مُؤْمِنَ مِنْ مَا مُؤْمِنَ مُؤْمِنَا مُؤمِنَا مُؤْمِنَا مُؤمِنَا مُنْهَا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُؤمِنا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنَا مُؤمِنِينَا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُونِ مُؤمِنا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُؤمِنا مُؤمِنا مُؤمِنا مُؤمِنا مُؤمِنَا مُؤمِنا مُؤمِنا مُؤمِنَا مُ

يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلكن في انها نقرر حكم ما قبلها ونثبت نقيضة لما بعد هانحوما قام زيد بل عمرو ولا نضرب زيد ا بل عمر ا فقررت النفي والنهي السابقين واثبتت القيام لعمرو والامر بضريه و يعطف بها في الخبر المثبت والامرفتفيد الاضراب عن الاول وتنقل الحكم الى الثاني حتى يصير الاول كانة مسكوت عنة نحو قام زيد بل عمرو واضرب زيدًا بل عمرًا

وَإِنْ عَلَىٰ صَهِيرِ رَفَعٍ مِنتَّصِلْ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِٱلضَّهِيرِ ٱلْهُنْفُصِلِ أَوْفَاصِلٍ مَا وَبِلَافَصْلِ يَرِدْ فِي ٱلنَّظْمِ فَاشِيًا وَضَعَفَهُ ٱعْنَقِدْ

اي اذا عطنت على ضهير الرفع المتصل وجب ان تفصل بينة و بين ما عطف عليه بشي و يقع النصل كثيرًا بالضهير المنفصل نحو قوله تعالى قال لقد كنم انتم ول باؤكم في ضلال مبين فقولة ول باوه كم معطوف على الضهير في كنتم وقد فصل بانتم وورد ايضًا الفصل بغير الضمير واليه اشار بقوله او فاصل ما وذلك كالمنعول به نحو اكرمتك وزيد ومنة قولة تعالى جنات عدن يدخلونها ومثلة الفصل بالاالنافية كقوله تعالى مااشر كناولاا باونافا باونامعطوف على ناوجاز ومثلة الفصل بلاول اضمير المرفوع المستترفي ذلك كالمتصل نحو اضرب انت وزوجك المختر في اسكن اسكن انت وزوجك المجنة فزوجك معطوف على الضمير المستترفي المسترفى اسكن وصح ذلك للفصل بالضمير المنفول بالضمير المنفول وهو انت وإشار بقوله و بلا فصل يرد الي انة قولة تعالى النظم كثيرًا العطف على الضمير المذكور بلا فصل يرد الي انة قوله تعالى النظم كثيرًا العطف على الضمير المذكور بلا فصل يرد الي انة قوله تعالى و وهر نهادي كنعاج الفلا تعسفن رملا

فقولة وزهر معطوف على الضهير المستتر في افبلت وقد ورد ذلك في النثر قليلاً حكى سيبو يهرحمة الله مررت برجل سواء والعدم برفع العدم عطفاً على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام المصنف ان العطف على الضمير المرفوع المنفصل لايخناج الى فصل نحو زيد ما قام الأهو وعمرو وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحوزيد من من وعمراً اوما اكرمت الاً اياك وعمراً واما الضمير المجرور فلا يعطف عليه الا باعادة الجارلة نحو مررت بك و بزيد ولا يجوز مررت بك و زيد هذا مذهب الجمهور واجاز ذلك الكوفيون واخناره المصنف وإشار اليه بقوله

وَعَوْدُ خَافِضٍ لَدَى عَطْف عَلَى ضَمِيرِ خَفْضِ لاَزِمًا قَدْجُعِلاً وَتَوْدُخَافِضٍ لاَزِمًا قِدْجُعِلاً وَلَيْسَ عِنْدِي لاَزِمًا إِذْ قَدْ اتّى فِي ٱلنَّاثْرِ وَٱلنَّظْمِ ٱلسَّعِيمِ مِنْبُتَا

اي جعل جهور النحاة اعادة الخافض اذا عطف على ضمير الخفض لازمًا ولا اقول بدلورود السماع نثرًا ونظمًا بالعطف على الضمير المخنوض من غير اعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة وانقوا الله الذي تساً لون بدوالارجام بجرً الارجام عطفًا على الهاء المجرورة بالباءومن النظم اانشده سيبويه رحمة الله تعالى فاليوم قد بت تجونا ونشتمنا فاذهب وما بك والايام من عجمير مجر الايام عطفًا على الكاف المجرورة بالباء

وَّالْفَا اللَّهِ قَدْ تُحْذَفُ مَعْ مَاعَطَفَتْ وَالْوَاوُ إِذْ لَالَبْسَ وَهِي اَنْفَرَدَتْ بِعَطْفِ عَامِلِ مُرَّال قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ دَفْعًا لِوَهُم اَنْقِي بِعَطْفِ عَامِلِ مُرَّال قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ دَفْعًا لِوَهُم اَنْقِي قَد نَحْذَف النَّاهُ مع معطّوفها للدلالة ومنه قوله تعالى فين كان منكم مريضًا او على سنر فعد عَمْن ايام اخراي فافطر فعليه عدة من ايام اخراي فافطر والله الناقة طليحان ايم وكذلك الواو ومنه قولم راكب الناقة طليحان اي راكب الناقة طليحان اي راكب الناقة والناقة ظليحان وانفردت الواومن بين حروف العطف بانها نعطف عاملاً

محذوفًا بقي معمولة ومنة قولة

اذا ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيونا فالعيون منعول بنعل محذوف والتقدير وكحلن العيون فالفعل المحذوف معطوف على زحجن

وَحَذُّفَ مَتْبُوعٍ بَدَاهُنَا أَسْتَعِ وَعَطْفُكَ ٱلْفِعْلَ عَلَى ٱلْفِعْلِيَصِعُ

قد يحذف المعطوف عليه للدلالة وجعل منه قوله تعالى افلم تكن آياني نتلى عليكم قال الزمخشري التقدير الم ناتكم آياتي فلم تكن نتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو الم تانكم وإشار بقوله وعطفك الفعل الى اخره الى ان العطف ليس مخنصًا بالاسماء بل يكون فيها وفي الافعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب وإضرب زيدًا وقم

وَأَعْطِفْ عَلَى السّمِ شَبّه فِعْلِ فِعْلَ فَعْلاً وَعَكْساً ٱسْتَعْمِلْ تَحَبِدُهُ سَمُالاً بَجُوزان يعطف النعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه و يجوز ايضًا عكس هذا وهو ان يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم فمن الاول قولة تعالى فالمغيرات صبمًا فاثرن به نقعًا وجعل منه قولة تعالى ان المصدقهن

وللصدِّقات وإقرضوا الله ومن الثاني قولة

فا لفيتة يومًا يبيرعدوهُ ومجر عطاء يستحق المعابرا وقولة بات يعشيها بعضب باتر يقصد في اسوقها وجاثر فعجر عطاء معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد

### البدل

أَلْتَّا بِعُ ٱلْمَقْصُودُ بِٱلْمُحْكُم ِ بِلاَ وَاسِطَة هُوَ ٱلْمُسَعَى بَدَلاً البدل هو التابع المفصود بالنسبة بلا واسطة فالنابع جنس والمقصود بالنسبة بلا واسطة فالنابع جنس والمقصود بالنسبة فصل اخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لان كل واحد منها مكل

للمقصود بالنسبة لامقصود بها وبلا وإسطة اخرج المعطوف ببل نحوجاء زيد بلعمر وفانعمرًا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهيبل وإخرج المعطوف بالواو ونحوها فانكل وإحد منها مقصود بالنسبة ولكن بواسطة مُطَابِقًا أَوْ بَعْضًا أَوْ مَا يُشْتَمَلُ عَلَيْهِ يُلْفَى أَوْكَمَعْطُوفِ بِبَلْ وَذَا لِلاِّ ضْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدًا صَحِبْ وَدُونَ قَصْدٍ عَلَطْ بِهِ سُلِبْ كُزُرْهُ خَالِدًا وَقَبِّلْهُ ٱلْبَدَا وَأَعْرِفُهُ حَمَّهُ وَخُذْ نِبْلاً مُدَى البدل على اربعة اقسام الاول بدل الكلمن الكل وهو البدل المطابق للمبدل منة المساوي لهُ في المعنى نحو مررت باخيك زيد وزرهُ خالدًا الثاني بدل البعض من الكل نحو آكلت الرغيف ثلثة وقبلة اليد الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعٍ نحو اعجبني زيدٌ علمهٔ وإعرفهٔ حقهُ الرابع البدل المبابن للمبدل منة وهو المراد بقوله اوكمعطوف ببل وهو على قسين احدها ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسي بدل الاضراب و بدل البداء نحو آكلت خبرًا لحمًا قصدت اولاً الاخبار بانك آكلت خبرًا ثم بدا لك انك تخبر انك اكلت لحمًا ايضًا وهو المراد بقولهِ وذا للاضراب اعزُ ان قصدًا صحب اي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبهُ للاضراب ان قصد متبوعهُ كا يقصد هو الثاني مالايقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل ففط وإنماغلط المتكلم فذكر المبدل منة ويسى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلاً حمارًا اردت المك تخبر اولاً انك رأيت حمارًا فغلطت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصدغلطبه سلب اي اذا لم يكن المبدل منة مقصودً ا فيسى البدل بدل الغلط لانقمزيل للغلط الذيسبق وهو ذكرغير المقصود وقولة وخذ نبلأ مدي يصلحان يكون مثالاً لكل من النسمين لانة أن قصد النبل والمدى فهو بدل الاضراب وإن

قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط

وَمِنْ ضَهِيرِ ٱلْحَاضِ الظَّاهِرَ لاَ تَبْدِلْهُ إِلَّا مَا إِحَاطَةً جَالاً أَوِ الشَّهَالاَ كَأَنَّكَ ابْتِهَاجَكَ اسْتَهَالاً اي لايبدل الظاهر من ضير الحاضر الا ان كان البدل بدل كل من كل واقتضى الاحاطة والشمول او كان بدل اشتال او بدل بعض من كل فالاول كفوله نعالى تكون لنا عبدًا لاولنا وآخرنا فاو لنا بدل من الضير المجرور باللام وهو نا فان لم يدل على الاحاطة امتنع نحو رأيتك زيدًا والثاني كفوله باللام وهو نا فان لم يدل على الاحاطة امتنع نحو رأيتك زيدًا والثاني كفوله

ذريني ان امرك لن يطاعاً وما النيتني حلمي مضاعا فحلمي بدل اشتمال من الياء في النيتني والثالث كقولهِ

اوعدني بالسجن والاداهم رجلي فرجلي شئنة المناسم اي القدمين فرجلي شئنة المناسم اي القدمين فرجلي بدل بعض من الياء في اوعدني وفهم من كلامة انةيبدل الظاهر مطلقاً كما نقدم تمثيلة وإن ضمير الغيبة يبدل منة الظاهر مطلقاً نحو زرهُ خالدًا

وَبِدَلُ ٱلْمُضَمَّنِ ٱلْهَمزَ بَلِي هَمزَاكَمَنْ ذَاأَسَعِيدُأُمْ عَلِي

اذا ابدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحق من ذا أسعيد ام على وما نفعل أخيرًا ام شرًا ومتى تانينا أغدًا ام بعد غد

وَيِبْدَلُ ٱلْفِعْلُ مِنَ ٱلْفِعْلِ كَمَنْ يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ كَا يَبِدَلُ النَّعِلُ النَّعِلُ فَيستعن بنا بدل من يعدل النعل من النعل فيستعن بنا بدل من يصل ومثلة قولة نعالى ومن ينعل ذلك يلقى اثامًا بضاعف له العذاب فيضاعف بدل من يلق فاعرب باعرابه وهو الجزم وكذا قولة

ان علي الله ان تبايعا توخذ كرها او تجي طائعا فتوخذ بدل من تبايع ولذلك نصب

#### النداء

وَلِلْمُنَادَى ٱلنَّا ۚ أَوْ كَأَلْنَا ۗ يَا ۚ وَأَيْ وَآ كَذَا أَيَا ثُمَّ هَيَا وَٱلْهَمْزُ لِلدَّانِي وَوَالِمَنْ نُدِبْ أَوْيَاوَغَيْرُ وَالَّدَى ٱلَّلْسِ أَجْنُيْبُ لايخلو المنادي من أن يكون مندوبًا أو غيرهُ فأن كأن غير مندوب فأما ان يكون بعيدًا او فيحكم البعيدكالنائم والساهي او قريبًا فانكان بعيدًا او في حكمهِ فلة من حروف النداء يا وإي وآ وإيا وهيا وإن كان قريبًا فلة المهزنحو ازيد اقبل وإنكان مندوبًا وهو المتنجع عليجاو المتوجع منه فلهُ وانحو وإزيداهُ وواظهراه وياايضاعندعدم التباسو بغيرا لمندوب فان التبس تعينت واوامتنعت يا وَغَيْرُ مَنْدُوبِ وَمُضْمَر وَمَا جَا مُسْتَغَاثًا قَدْ يُعَرِّي فَأَعْلَمَا وَذَاكَ فِي أَسْمِ ٱلْمُحِنْسِ وَٱلْمُشَارِلَةُ قَلَّ وَمَنْ يَمْنَعُهُ فَأَنْصُرُ عَاذِلَهُ لايجوزحذف حرفآلنداءمع آلمندوب نحوط زيداه ولامع الضمير نحق بااياك قد كنفيتك ولامع المستغاث نحو بالزيد وإما غيرهذه فيحذف معها الحرف جهازًا فتقول في يازيد افيل زيدُ اقبل وفي ياعبد الله اركب عبدالله اركب لكن الحذف مع اسم الاشارة قليل وكذامع اسم الجنس حتى ان أكثر النحويين منعوة ولكن اجازة طائنة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومنينعة فانصر عاذلة اي انصر من يعذلة على منعه لورود النماع بوفها وردمنة مع اسم الاشارة قولة تعالى ثم انتم هولاء نقتلون انفسكم اي ياهولاء وقول الشاعر ذا ارعواء فليس بعد اشتعال ال راس شيبًا الى الصبا من سيبل اي ياذا وما ورد منه مع اسم الجنس قولم اصبح ليل اي ياليل واطرق كري اي ياكرى

وَأَبْنِ ٱلْمُعَرَّفَ ٱلْمُنَادَى ٱلْمُفْرَدَا عَلَى ٱلَّذِي فِي رَفْعِهِ فَدْعُهِدَا

وَّالْمُفْرَدَ ٱلْمَنْكُورَ وَٱلْمُضَافَا وَشَبْهَهُ ٱنْصِبْ عَادِمًا خِلَافًا نقدم ان المنادى اذا كان منردًا معرفة او نكرة مقصودة ببني على ما كان برفع بعوذكر هنا انه ان كان منردًا نكرة اي غير مقصودة اومضافًا اومشبهًا به نصب فمثال الاول قول الاعبى بارجلاً خذييدي وقول الشاعر

اياراكبًا اما عرضت فبلغا نداماي من نجران ان لا تلافيا ومثال الثاني قولك ياغلام زيدو ياضارب عمر و ومثال الثالث قولك ياطالعًا جبلاً و ياحسنًا وجهة و يائلاثة وثلاثين في من سميته بذلك

وَيَحُوزَيْدٍ ضُمَّ وَاقَنْتَحَنَّ مِنْ فَعُو أَزَيْدُ بْنَ سَعِيدٍ لَا تُهِنْ اي اذا كان المنادى مفردًا علمًا ووصف بابن مضاف الى علم ولم ينصل بين المنادي وبين ابن جازلك في المنادي وجهان البناء على الضم نحو يازيد بن عمر و والنفخ انباعًا نحو يازيد بن عمر و وبجب حذف الف ابن والحالة هذه خطأً

والضَّمَّ إِنَّ لَمَ يَلِ الْأَبْنُ عَلَمَا وَيَلِ الْإِبْنَ عَلَمَا وَيَلِ الْإِبْنَ عَلَمَ مُ قَدْ حُتِيمًا اي اذا لم يقع ابعده علم وجب ضم المنادي وامنع فتحة فمثال الاول نحو باغلام ابن عمر و ويازيد الظريف ابن عمر و ومثال الثاني يازيد ابن اخيبًا فيجب بناء زيد على الضم في هذه الامثلة و يجب اثبات الف ابن والحالة هذه

وَالْضُمُ اللهِ الْفَصِبُ مَا الْضُطِرَارَالْنِوِّنَا مِمَّا لَهُ ٱسْتَحِقَاقُ ضَمَّ بِينَا لِقَدم اللهُ اذا كان المنادى مفردًا معرفة او نكرة مقصودة بجب بناق، على الضم وذكر هنا انهُ اذا اضطر شاعر الى تنو بن هذا المنادى كان لهُ تنو ينهُ وهو مضموم وكان لهُ نصبهُ وقد ورد الساع بها فهن الاول قولهُ

سلام الله يامطر عليها وليس عليك يامطر السلام ومن الثاني قولة

ضربت صدرها اليَّ وقالت باعديًا لقد وقتك الاوافي وَياَ ضُطِرًا رِ خُصَّ جَهْعُ يَا وَأَلْ إِلاَّ مَعَ ٱللهِ وَمَعْكِيِّ ٱلْخُهلُ وَالْأَكْذَرُ ٱللَّهُمَّ بِاللَّعْوِيضِ وَشَذَّ يَا ٱللَّهُمَّ فَي قَرِيْضِ لابجوز الجمع بين حرف النداء وال في غير اسم الله تعالى وما سمي يومن الجمل الافي ضرورة الشعر كفوله

فياالغلامان اللذان فرًا اياكما ان تعقبانا شرًا وإمامع اسم الله تعالى ومحكي انجمل فيجوز فتقول ياالله بقطع الهمزة ووصلها ونقول في من اسمهُ الرجل منطلق ياالرجل منطلق اقبل والاكثر في نداء اسم الله تعالى اللهم بميم مشددة معوضة عن حرف النداء وشذ انجمع بين الميم وحرف الندا في قولهِ

اني اذا ما حدث الَّا اقول يا اللهم يااللهما

فصل

مَّابِعَ ذِي ٱلضَّمَّ ٱلْمُضَافَ دُونَ أَلْ أَلزِمْهُ نَصِبًا كَأَ زَيْدُ ذَا ٱلْحِيَلْ اي اذاكان تابع المنادي المضموم مضافًا غير مصاحب للالف واللام وجب نصبه نحو بازيد صاحب عمر ق

وَمَاسِهَاهُ أَرْفَعُ أَوْ أَنْصِبُ وَأَجْعَلَا كَهُسْتَقِلٌ نَسَمًّا وَبَدَلًا اي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعة ونصبة وهو المضاف المصاحب لال وللفرد فتقول يازيد الكريمُ الاب برفع الكريم ونصبه و يازيد الظريفُ برفع الظريف ونصبه وحكم عطف البيان والتوكيد كحكم الصنة فتقول يارجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويانميم اجمعون واجمعين وإما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادي المستقل فيجب ضمة ان كان مفردً انجو يارجل زيد ويارجل وزيدُ كَا يجب الضم لو قلت يازيدُ ويجب نصبهْ ان كان مضافًا نحو يازيد ابا عبد الله ويازيد وإبا عبد الله كا يجب نصبه لوقلت ياابا عبد الله وَإِنْ يَكُنْ مَصِعُوبَ أَلْ مَا نُسِقَا فَفِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعْ أَيْتَفَى اي انما بجب بناء المنسوق على الضم اذا كان مفردًا معرفة بغير ال فان كان بالجازفيه وجهان الرفع والنصب والخنارعند اكليل وسيبو به ومن تبعها الرفعوهواخنيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقياي يخنار فنقول بازيد والغلام بالرفع والنصب ومنة قولة تعالى باجبال اوبي معة والطيرَّ برفع الطير ونصبة وَأَيْهَا مَصْخُوبُ أَلْ بَعْدُ صِفَهُ لَلْزَمُ بِٱلرَّفْعِ لَدَى ذِي ٱلْمَعْرِفَةُ وَأَيْهَا ذَا أَيُّهَا اللَّذِي وَرَدْ وَوَصْفُ أَيٌّ بِسِوَى هٰذَا يُردّ يقال ياابها الرجل وياابهاذا وياابها الذي فعل كذا فاي منادى مفرد مبني على الضم وها زائدة والرجل صنة لاي وبجب رفعة عند الجمهور لانة هو المقصود بالنداء وإجاز المازني نصبة قياسًا على جواز نصب الظريف في قوالك

بازيد الظريف بالرفع والنصب ولا توصف اي الاباسم جنس محلى بال كالرجل او باسم اشارة نحو بالبذا اقبل او بموصول محلى بال نحو يا ابها الذي فعل كذا و بأسم اشارة نحو بالبذا اقبل او بموصول محلى بال نحو يا ابها الذي فعل كذا يفال ياهذا الرجل أصبح في الرجل ان جعل هذا وصلة لندائه كا بجب رفع صنة اي والى هذا اشار بقوله ان كان تركها بنيت المعرفة فان المجمعل اسم الاشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صنته بل يجوز الرفع والنصب في نحو سعد لداء ما بعده لم يجب رفع صنته بل يجوز الرفع والنصب في نحو سعد لا سعد سعد الاوس و يا نيم نيم عدى و يا زيد زيد اليعملات فيجب بقال ياسعد سعد الاول الضم والنصب فان ضم الاول كان الثاني منصوباً على التوكيد او على البدلية او عطف البيان او على النداء وإن نصب الاول كان الثاني منصوباً على التوكيد او على البدلية او عطف البيان او على النداء وإن نصب الاول فهذهب سيبويه انه مضاف الى ما بعد الاسم الثاني وان الثاني منتم بين المضاف ولم لفاف اليه ومذهب المبردانة مضاف الى ما بعد الاسم الثاني وان الثاني عني بين المضاف ولم لفاف اليه ومذهب المبردانة مضاف الى ما بعد الاسم الثاني والمناف النه ومذهب المبردانة مضاف الى ما بعد الالما الثاني عليه اليم الناني والمناف المناف والمناف المناف الم

المنادى المضاف الى ياء المتكلم

 وَفَخُوا أَوْكَسُوْ وَحَدْ فُ ٱلْيَا ٱسْتَمَرٌ فِي يَا ٱبْنَأُم ً يَا ٱبْنَعَمُ لَامَفَرٌ الْمَافَرِ الذا اضيف المنادي الى مضاف الى ياء المنتكلم وجب اثبات الياء الافي ابن ام وابن عم فتحذف الياء منها لكثرة الاستعال وتكسر المبم او نفتح فنقول يا ابن امّ إقبل وياابن عمّ لامفر بفتج المبم او كسرها

وَفِي ٱلنَّذَا أَبَتِ أُمَّتِ عَرَضٌ وَأَكْسِرُأَ وِ ٱفْتُحُ وَمِنَ ٱلْيَاٱلَّمَاعِوَضُ يَقَالَ فِي النَّدَاء بِالبَّذِو بِا امت بِغَج النَّاء وكسرها ولا يجوز اثبات الباء فلا نقول باابتي ولا باامني لان الناء عوض عن البام فلا نجمع بين العوض والمعوض عنه

## اسمامخ لازمت النداء

وَفُلُ بَعْضُ مَا يُخُصَّ بِأَلِيّدَا لُوْمَانُ نَوْمَانُ كَذَا وَأُطَّرَدَا فَوْمَانُ كَذَا وَأُطَّرَدَا فِي سَبِّ ٱلْأَنْقَى وَزْنُ يَاخَبَاثِ وَٱلْأَمْرُ هُكَذَا مِنَ ٱلثَّلَا فِي سَبِّ ٱلذُّكُورِ فُعَلِ وَلاَ نُقِسْ وَجُرَّ فِي ٱلشِّعْرِ فُلُ وَشَاعَ فِي سَبِّ ٱلذُّكُورِ فُعَلْ وَلاَ نَقِسْ وَجُرَّ فِي ٱلشِّعْرِ فُلُ

من الاساء مالا يستعمل الآفي النداء نحويافل اي يارجل وبالوَّمان للعظيم اللوم و يانومان للكثير النوم وهو مسموع وإشار بقوله وإطرد في سب الانتي الى انهُ ينقاس في النداء استعال فعال مبنيًا على الكسرف ذم الانثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحويا خباث ويافساق و بالكاع وكذلك ينقاس استعال فعال مبنيًا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الامر نحو نزال وضراب وقتال اي انزل وإضرب واقتل وكثر استعال فعل في النداء خاصة مقصودًا به ذم المذكر نحويا فسق وياغد و يالكع ولا ينقاس ذلك وإشار بقوله وجر في الشعرفل الى ان بعض الاسماء المخضوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كفوله

## نضلُ منهُ ابلي بالهوجلِ في لجةِ امسك فلانًا عن فُلِ الاستغاثة

إِذَا ٱسْتُغِيثَ ٱسْمُ مُنادًى خُفِضا بِاللاَّمِ مَفْتُوحًا كَيا لَلْمُ وْنَضَى بِقال بِاللاَّمِ مَفْتُوحًا كَيا لَلْمُ وْنَضَى بِقال بالزيد لعمر و فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجرُ المستغاث له بلام مكسورة وإنما فَخِت مع المستغاث لان المنادي وإقع موقع المضمر واللام تفخ مع المضمر خولك وله

وَافَنْحُ مَعَ الْهَ عَطُوفِ إِنْ كَرَّرْتَ يَا وَفَي سَوَى ذَٰلِكَ بِالْكَسُوا تُتِيا اذا عطف على المستفاف احر فاماان نتكرر معه يا او لا فان نكررت لزم النخ نحو بالزيد ويالعمر ولبكر وإن لم تكرر لزم الكسر نحو يالزيد ولعمر ولبكر وإن لم النخ على الذا اشار بقوله وفي سوك ذلك بالكسر ائتيا اي في سوى المستفاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجو بافتكسر مع المعطوف الذي لم يتكرر معه يا ومع المستفاث له يا اكسر اللام وجو بافتكسر مع المعطوف الذي لم يتكرر معه يا ومع المستفاث له ولام ما الستفاث ويوتى بالف في اخره عوضًا عنها نحو يازيداً العمر ومثل المستفاث المنتفاث ويوتى بالله في اخره عوضًا عنها نحو يازيداً العمر ومثل المستفاث وثعاف الله المنتفو يا التعبر ومثل المستفاث وثعاف الله عنه ويا المتعبد منه فتقول يا عجباً لزيد

#### الندبة

مَّالِلْمُنَادَى أَجْعَلُ لِمَنْدُوبِ وَمَّا نُكُرِّرَلَمْ أَنْدَبُ وَلاَ مَأْ أَبْهِمَا وَيُنْدَبُ وَلاَ مَأْ أَبْهِمَا وَيُنْدَبُ ٱلْمُوْصُولُ بِٱلَّذِي أَشْتَهَرْ كَيْثُرِزَمْزَم بَلِي وَامَنْ حَفَرْ المندوب هو المنفجع عليونحو فازيداه وللنوجع منه نحو واظهراه ولا بندب الا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال وارجلاه ولا المبهم كاسم الاشارة نحو واهذاه

ولاالموصولالا انكانخاليامنال وإشتهر بالصلة كقولم وإمنحنر بئر زمزماه وَمُنْتَهَى ٱلْمَنْدُوبِ صِلْهُ بِٱلَّالِفُ مَتْلُوْهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُذِفْ كَذَاكَ تَنْوِينُ ٱلَّذِي بِهِ كَمَلُ مِنْ صِلَّةِ أَوْغَيْرِهَا نِلْتَ ٱلْأُمَّلِ ۚ لمحق آخر المنادي المندوب الف نحو وإزيدا لاتبعد و يحذف ما قبلها ان تكان النَّا كَقُولَكُ وَإِمْ وَسَاهُ تَحَذَّ فَتَ الْفُمُوسِي وَإِنَّى بِالْأَلْفُ لِلْدَلْالْةَ عَلَى النَّذِية اوكان ننو ينّا في اخرصلة او غيرهانحو وإمن حفر بشر زمزماه ونحو ياغلام زيداه وَٱلشَّكْلَ حَتْمًا أَوْلِهِ مُعَانِسًا إِنْ يَكُنِ ٱلْفَقِّحُ بِوَهُم لابِسًا اذا كان آخر ما تلحقهُ الف الندبة فتحة الحقنهُ الف الندبة من غير تغيير لها فنقول وإغلام احمداه وإن كان غير ذلك وجب فتحة الاان اوقع في لبس فمثال مالا يوقع في لبس قولك في غلام زيد وإغلام زيداه وفي زيد وإزيداه ومثال ما يوقع فَحَهُ في لبس وإغلام وهُ وإغلامكيهِ وإصلهُ وإغلامك بكسر الكاف واغلامهُ بضم الهاء فيجب قلب الف الندبة بعد الكسرة ياء و بعد الضمة واقًا لانك لولم تفعل ذلك وحذفت الضمة وإلكسرة وفتحت وإنيت بالف الندبة فقلت وإغلامكاه وإغلامهاه لالتبس المندوب المضاف الى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف الىضمير المخاطب والتبس المندوب المضاف الىضمير الغائب بالمندوب المضاف الى ضمير الغائبة وإلى هذا اشار بقوله والشكل حتاً الى اخره اي اذا شكل اخر المندوب فنح او بضم او بكسر فاوله مجانسًا لهُ من واو إن ياء انكان الفتح موقعًا في لبس نحو وإغلامهوهُ وإغلامكيهِ فان لم يكن الفتح موقعًا في ليس فاقتح اخرهُ وإولهِ الف الندبة نحو وإزيداه وإغلام زيداه وَ وَاقِفَا زِدْ هَا ۚ مَكْتِ إِنْ تُردْ وَإِنْ نَشَا فَٱلْمَدُّ وَٱلْهَا لَا تَزْدُ اي اذا وقف على المندوب لحقهُ بعد الالفهاء المكت نحو وازيداه اووقف على الالف محووا زيدا ولا نثبت الهام في الوصل الاضرورة كفوله

الاياعزوعمراه وعمروبن الزبيراة

وَقَائِلْ وَاعَبْدِيا وَاعَبْدا مَنْ فِي النِّدَا اللَّهِ ذَاسُكُونِ أَبدَى النِد الله وَاعبديا الله الله واعبديا الله والحاق الله الله الله الله والعبدا بحذف الماء والحاق الله الله الله والعبدا بحذف الماء والحاق الله الله والكسرة الله على لغة من مجذف الماء ويستغني بالكسرة او يقلب الماء الله والكسرة فقعة و بحذف الالف و يستغني بالنقحة او يقلبها الله و يبقيها قبل واعبدا ليس الا وإذا ندب على لغة من يغنج الماء يقال واعبديا ليس الا فالحاصل انذا نما بحوز الوجهان اغنى على عبديا و واعبدا على لغة من سكن الماء فقط كاذكر المصنف

الترخيم

تَرْخِيمًا أُحْذِفْ آخِرَ ٱلْمَنَادَى كُيّا سُعًا فِيْمَنْ دَعا سُعَادًا الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومِنهُ قولهُ

لها بشرمثل انحرير ومنطق مرخيم انحواشيلا هزاء ولا نزرُ اي رقيق انحواشي وفي الاصطلاح حذف اواخر الكلم في النداء نحو ياسعا والاصل ياسعاد

وَجَوِّرَانَهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّمَا أُنِّتَ بِأَلْهَا وَٱلَّذِي قَدْ رُخِّمَا بِجَدْفِهَا وَقَرْهُ بَعْدُ وَالْهَا قَدْ خَلاَ تَرْخِيمَ مَامِنْ هٰذِهِ ٱلْهَا قَدْ خَلاَ بِجَدْفِهَا وَقِرْهُ بَعْدُ وَالْحَلَمُ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتَمَّ لِكَالْوَالَّهُ وَإِسْنَادٍ مُتَمَّ لَهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُوا

لا بخلو المنادي من ان يكون مونقًا بالهاء اولا فان كان مونقًا بالهاء جاز ترخيمة مطلقًا اي سواء كان علمًا كفاطمة ام غير علم كجارية زائدًا على ثلاثة احرف كا مثل او على ثلاثة احرف كشاة فنقول يا فاطم و يا جاري و ياشا ومنة قولم ياشا ادجني اي اقيمي مجذف تاء التانيث المترخيم ولا يحذف منة بعد ذلك شي آخر والى هذا اشار بتولو وجوزنة الى قولو بعد واشار بتولو واحظلا الى اخره الى النسم المثاني وهو ما ليس مونقًا بالهاء فذكر انة لا برخم لا بشر وط الاول ان يكون رباعيًا فاكثر الثاني ان يكون علمًا الثالثان لا يكون مركبًا تركيب اضافة ولا اسناد وذلك كعنمان وجعفر فنقول ياعنم وياجعف وخرج ما كان على الملاثة احرف كريد وعمرو وما كان غيرعلم على وزن فاعل كقائم وقاعدوما ركب تركيب اسناد نحوشاب قرناها فلا برخم شيء من هذا ولما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهومنهوم من كلام المصنف لانه المخرجة فنقول في من اسمة معدي كرب يامغدي من كلام المصنف لانه المخرجة فنقول في من اسمة معدي كرب يامغدي أربعة قصاعدًا وأكفاف في قي ولو وياء بهما فنه هم المخرس المهري المهرين فنقول ياعم ويامين المي المناه وياء من الما المناه وياء من المناه وياء وياء وياء وياء وياء وياء وياء من المناه وياء وياء وياء وياء وياء وياء من كالم رابعًا فصاعدًا وذلك نحوعنان و منصور ومسكين فنقول ياعنم ويامن ويامسك فان كان غير زائد كهنار او غير لين كفرعون اوغيرساكن كفنور ويامسك فان كان غير زائد كهنار او غير لين كفرعون اوغيرساكن كفنور ويامسك فان كان غير زائد كهنار او غير لين كفرعون اوغيرساكن كفنور

اي بجب ان بحد ف مع الاخرما قبلة ان كان زائدًا لينًا اي حرف لين ساكنًا رابعًا فصاعدً اوذلك نحوعنمان و منصور ومسكين فتقول ياعثم ويامنص و يامسك فان كان غير زائد كحفنار او غير لين كفرعون اوغيرسا كن كةنور اوغير رابع كمجيد لم بجز حذفة فتقول يامخناو يا قنو و يامجي وإما فرعون ونحق وهو ماكان قبل واوه فتحة اوقبل يائه فتحة كغرنيق فنيه خلاف فذهب الفراء والمجري انهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور فتقول عندها يافرع و ياغرن ومذهب غيرها من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندها يافرع و باغرني ومذهب غيرها من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يافرعو و باغرني ومنهم أن المركب تركيب مرج يرخم وذكر هنا ان ترخيمة يكون بحذف عجزه فتقول في معدي كرب يامعدي ونقد م ايضًا ان المركب تركيب اسناد لا يرخم وذكر هنا ان ترخيمة يكون بحذف عجزه وذكر هنا انه يرخم قليلاً وان عراً يعني سيبو يه وهذا اسمة وكنيتة ابو بشر وشيبو يه لقبة نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبو يه في باب الترخيم ان وسيبو يه لقبة نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبو يه في باب الترخيم ان ذلك بحوز و فهم المصنف عنة من كلامه في بعض ابول بالنسب جواز ذلك

فتقول في نابط شرًّا ياتابط

وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفَ مَاحُذِفْ فَالْبَاقِي السَّعْهِلْ بِهَافِيهِ الْفُ وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنُو مَحُذُوفًا كَهَا لَوْكَانَ بِالْاحْرِ وَضَعًا تُهِمَّا فَهُو فَيَا تَهُو وَيَا تَهِي عَلَى النَّانِي بِيَا فَقُلْ عَلَى النَّانِية ان لا بنوي بَعْرَفِ المُرخِ لَغْنَانَ احداهاان ينوي المحذوف منه والنانية ان لا بنوي و بعجرعن الاولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف فاذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعدالحذف على ماكان عليه من حركة اوسكون فنقول في جعفر باجعف وفي حارث ياحار وفي قبطر باقبط والخار وفي قبطر باقبط والما وضعاً فنبيه على الغة من لا ينتظر عاملت الاخر بما يعامل به لوكان هو اخر وياقبط المناه وضعاً فنبيه على الغة من لا ينتظر تقول في تمود على لغة من ينتظر الحرف يا في وياحار وباقبط المناه والمناه وتقول في تمود على لغة من ينتظر الحرف يا في وياحار بواوساكة وعلى لغة من لا ينتظر تقول با في فنقلب الواو يا والضبة كسرة بواوساكة وعلى لغة من لا ينتظر تقول با في فنقلب الواو يا والضبة كسرة وبحب قلب الواو با والضبة كسرة

وَالْتَرْمِ الْاَقْلَ فَي كَمُسْلِمَةٌ وَجَوّ زِ ٱلْوَجْهَيْن فِي كَمَسْلَمَةُ اذَا رَحْما فيهِ تاه التانيث للفرق بين المذكر والمونث كَمسلمة وجب نرخيمة على لغة من ينتظر الحرف فنفول يامسلم بفتح المم ولا يجوز ترخيمة على لغة من لا نقول يامسلم بضم المم للايلتيس بنداء المذكر وإما ماكانت فيه التاه لا للفرق فيرخم على اللغنين فنفول في مسلمة علماً يامسلم بفتح المم وضها وقي التاه لا للفرق فيرخم على اللغنين فنفول في مسلمة علماً يامسلم بفتح المم وضها وقياً وقد المنظم المرادة وقد بحد في المنظم وقد سبق أن الترخيم حذف الماخر الكلم في النداء وقد بحدف للضرورة

ود سبق أن الترخيم حدف الحخر الكلم في النداء وقد يجذف للضر آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كاحمد ومنة قولة لنعم النبي يعشو الى ضوء نارو طريف بن مال الله الجوع والخصر . اي طريف بن مالك

الاخنصاص

اً لِإِخْتِصَاصُ كَيْدَاهُ دُونَ يَا كَا شُّمَا الْفَتَى بِإِثْرِ أَرْجُونِيَا وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ آَيِ تِلُواً لَ كَهِ الْفَعْنُ الْفُوْسِ الْفَتَى بِإِثْرِ الْرُجُونِيَا الاختصاص يشبه النداء لنَّظًا و بِخالفهُ مِن ثلاثة ارجه احدها انه لا يستعمل معهُ حرف نداء والثاني انهُ لابد ان يسبقهُ شيء والثالث ان تصاحبهُ الالف واللام وذلك كفولك انا افعل كذا ابها الرجل و نحن العرب اسخى الناس وقولهِ صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لانورث ما تركنا صدقة وهو منصوب بفعل مضهر والتقدير اخص العرب واخص معاشر الانبياء

التحذير والاغراء

ايًّا كَ وَالشَّرَ وَخُوهُ نَصَبُ هُنَدِّرْ يِهِمَا اُسْتِمَارُهُ وَجَبُ وَدُونَ عَطْفِ ذَالِإِيَّا أَنْسِبْوَمَا سِوَاهُ سَّرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا وَدُونَ عَطْفِ ذَالِإِيَّا أَنْسِبْوَمَا سِوَاهُ سَرَّ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا إِلَّ مَعَ ٱلْفَيْنَعَ الْفَكْفِ أَو التَّكْرَارِ كَالْفَيْغَ الْفَيْغَ الْفَيْغَ وَالْسَارِي الْعَذير تنبيه الخاطب على آمر بجب الاحتراز منه فان كان باياك واخوانه وهو الماك وإيا كن وجب اضار الناصب سواء وجد عطف ام لا فهناله مع العطف اياك منصوب بفعل مضر وجوبًا والتقدير اياك احذر ومثالة بدون العطف اياك ان تفعل كذا اي اياك من ان تفعل كذا وإن بغيرا ياك وإخوانه وهو المراد بقوله وما سواه فلا نجب اضار الناصب الا مع العطف كقواك ما زر راسك والسيف اي يامازن قر راسك واحذر الضيغ فان لم يكن عطف واحذر السيف والتكرار نحو الضيغ الضيغ اي احذر الضيغ فان لم يكن عطف واحذر السيف والتكرار نحو الضيغ النيغ اي احذر الضيغ فان لم يكن عطف

ولانكرارجازاضار الناصب وإظهاره نخو الاسد اي احذر الاسد فان شئت اظهرت وإن شئت اضرت

وَشُذَ إِيَّاكِ وَإِيَّاهُ اشَذَّ وَعَنْ سَبَيْلِ ٱلْتَصْدِمَنْ فَاسَ ٱنْتَبَذْ حق التحذيران يكون للمخاطب وشذ مجيئة المتكلِّم في قوله اباي وإن بحذف احدكم الارنب وإشذ منه مجيئه للغائب في قولهِ أذا بلغ الرجل الستين فاياهُ وإيا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك

وكمعذر بلا أيا أجعلا مُغْرَى بِهِ فِي كُلُّ مَا قَدْ فُصْلًا الاغراه امر المخاطب بلزوم ما يحمد وهو مثل التعذير في انه أن وجد عطف اوتكرار وجب اضارناصبه وإلا فلا ولانستعمل فبهابًا فمثال ما يجب معة اضار الناصب قولك اخاك اخاك وقولك اخاك والاحسان اليه اي الزم اخاك ومثال ما لا يلزم معهُ الاضار قولك اخاك اي الزم اخاك

اسماء الافعال والاصوات

هُوَاسْمُ فِعْلِ وَكَذَاا فَهُ وَمَهُ مَا نَابَ عَنْ فِعْل كَشْتَانَ وَصَهْ وَمَا بِمَعْنِي أَفْعَلْ كَامِينَ كَثْرُ وَغَيْرُهُ كُوَيْ وَهَبْهَاتُ نَزُمْ أساء الافعال الفاظ نقوم مقام الافعال في الدلالة على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الامروهو الكثير فيهاكمه بمعنى اكتف وآمين بمعنى استجب وتكون بمعني الماضي كشتان بمعنى افترق لفول شتان زيد وعمرو وهيهات بمعني بعد لفول هيهات العقيق وبمعنى المضارع كاجَّه بمعنى اتوجع ووي بمعنى اعجب وكلاها غير مقيس وقد سبق في الاساء اللازمة للنداء انه ينقاس استعال فعال إسم فعل مبنيًا على الكسر من كل فعل ثلاثي فنقول ضَرَابِ زيدً" الي اضرب ونزالُ اي انزل وكتاب إي اكتب ولم يذكرهُ المصنف هنا استغناء بذكره هناك

وَٱلْفِعْلُ مِنْ اسْمَائِهِ عَلَيْكَا وَهٰكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا

كذًا رُوَيد بَلَهَ نَاصِين وَيَعْمَلانِ الْخَفْضَ مَصْدَرَيْن من اسماء الافعال ما هو في اصلهِ ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدًا ايالزمهُ واليكاي تنحُّ ودونك زيدًا اي خذهُ ومنهاما يستعمل مصدرًا لاسمفعل كرويد وبلهفان انجراما بعدها فهامصدران نحو رويدز يداي ارواد زيد اي ام، اله وهو منصوب بفعل مضمر و بله زيد اي تركة وإن انتصب ما بعدها فها اسما فعل نحو رويد زيدًا اي امل زيدًا وبله عمرًا اي اتركه وَمَا لَمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَلْ لَهَا وَأَخِرْ مَا لِذِي فِيهِ ٱلْعَمَلُ اي يثبت لاساء الافعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنهُ من الافعال فان كان ذلك النعل برفع فقط كان اسمالنعل كذلك كصه بعني اسكت ومه بمعنى اكفف وهيمات زيد بمعنى بعد زيد ففي صه ومه ضيران مستتران كمافي اسكت واكنف وزبد مرفوع بهبهات كاارتفع ببعدوان كان ذلك الفعل يرفع وينصبكان اسمالفعل كذلك كدراك زيدااي ادركة وضراب عرا اي اضربه ففي دراك وضراب ضيران مستتران وزيدًا وعمرًا منصو بان بهما وإشار بقوله وإخر ما لذي فيه العمل الى ان معمول اسم الفعل بجب ناخيرهُ عنهُ فتقول دراك زيدًا ولايجوز نقديةعليوفلانقول زيدادراك وهذا بخلاف الفعل اذبجوز زيدا ادرك مِنها وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ بَيِنُ الدليل على ان ما سمي باسماء الافعال اسماء لحاق التنوين لها فتقول في صه صه وفي حيهل حيهلاً وحيهل فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير فإنون منها كان نكرة ومالم ينوَّن كان معرفة وَما بِهِ خُوطِبَ مَا لَا يَعْقِلُ مِنْمُشْبِهِٱسْمُ ٱلْفِعْلِ صَوْتًا بَعْمَلُ كُذَا ٱلَّذِي أَجْدَى حِكَايةٌ كُمَّبٌ وَأَلْزَمْ بِنَا ٱلنَّوْعَيْن فَهْوَقَدْ وَجَبْ اساءالاصوات الفاظ استعملت كاسماء الافعال في الاكتفاء بهاد الةعلى خطاب

ما لا يعنل اوعلى حكاية صوت من الاصوات فالاول كفولك هَلالزجرالخيل وعَدَسُ لزجر البغل والثاني كفب لوقوع السيف وغاق للغراب وإشار بفوله والزم بناء النوعين الى ان اسماء الافعال وإسماء الاصوات كلها مبنية وقد سبق في باب المعرب والمبني ان اسماء الافعال مبنية لشبهها الحرف في النيابة عن النعل وعنم التاثر حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تاثر وإما اسماء الافعال في مبنية لشبهها باسماء الافعال

# نوناالتوكيد

للِّفِعْلِ تَوْكَیْدُ بِنُوْنَیْنِ هُمَّا تَکُنُونِی اُذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا اللَّفِعْلِ اللهِ الله الله وكيد نونان احداها ثنیلة كاذهبن والاخرى خنیفة كاقصد نها وقد اجنمها في قولهِ تعالى لِسِجنن وليكونن من الصاغرین

يُؤكِّدَانِ ٱفْعَلْ وَيَفْعَلْ آتِيَا ذَاطَلَبِ أَوْشَرْطُا أَمَّا تَالِياً أَوْشُرْطًا أَمَّا تَالِياً أَوْمُثْبَنَا فِي قَسَمٍ مُشْتَبَلًا وَقَلَّ بَعْدَا مَا وَلَمْ وَبعْدَلاً وَغَيْرٍ إِمَّا مِنْ طَوَالِبِ ٱلْحَبَرَا فَآخِرَ ٱلْمُؤكِّدِ أَفْتَحُ كَا بَرُزَا وَآخِرَ ٱلْمُؤكِّدِ أَفْتَحُ كَا بَرُزَا

اي تلحق نونا التوكيد فعل الامرنحو اضربن زيدًا والنعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحولتضربن زيدًا او لا نضربن زيدًا او هل تضربن زيدًا او المواقع شرطًا بعد ان المؤكدة بانحوامًا نضربن زيدًا اضربة ومنه قوله تعالى فاما انتقنهم في الحرب فشرديهم من خلفهم او الواقع جواب قسم منبئًا مستقبلاً نحو والله لا تنعل كذا نحو والله لا تنعل كذا وكذا ان كان حالاً نحو والله ليقوم زيد الآن وقل دخول النون في النعل وكذا ان كان حالاً نحو والله ليقوم زيد الآن وقل دخول النون في النعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب ان نحو بعين ما ارينك همنا والواقع بعد لم كقوله

يحسبة الجاهل مالم يعلما شيخًا على كرسيه معممًا

والواقع بعد لا النافية كقولهِ تعالى والقوا فتنة لاتصيبن الذبت ظلموا منكم خاصة والواقع بعد غير اما من ادوات الشرط كقولهِ

من نثقفن منهم فليس بآيب ابدًا وقتل بني قنيبة شافي

و شار المصنف بقوله و آخر الموكد افتح الى ان الفعل الموكد بالنون يبني على الفتح ان لم تلو الله الفير الوياق، أو واوه نحو اضربن زيدًا واقتلنَّ عمرًا و أَشْكُلُهُ قَبْلُ مُضْهَر لَيْن بها حَالَسَ منْ تَحَرُّمُكُ قَدْ عُلْهَا

جَانَسَ مِنْ تَخَرُّكِ قَدْ عُلِمَا وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ ٱلْفِعْلِ أَلِفَ وَأَلْوَاو يَا \* كَأَسْعَبَنَّ سَعِيماً

وَٱلْمِضْمَرَ احْذِفَنَّهُ إِلَّا ٱلْأَلْفُ فَأَجْعَلَّهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ ٱلْمَا

وَاحْذِفْهُمِنْ رَافِعِ هَاتَيْنِ وَفِي وَاوٍ وَيَاشَكُلُ مُجَانِسٌ قُفِي فَاصَّمُونَ وَأَنْسُ قُفِي فَعُونُ وَأَخْشُونُ وَأَخْشُونُ وَأَضْمُ وَقِسْمُسَوِّياً فَوْمُ أَخْشُونُ وَأَضْمُ وَقِسْمُسَوِّياً

الفعل الموكد بالنون ان أنصل به الف اثنين او واو جمع او ياء مخاطبة حريد ما قبل الاف بالنفخ وما قبل الواو بالضموما قبل الياء بالكسر ويجذف الضمير ان كان واو الريد ون الفائخ وما قبل الواو بالفائخ وما قبل الواو بالفائخ وما قبل الفائخ وما قبل الفائخ وما قبل الفائخ وما قبل الفائخ ويا في الفرين والاصل هل تضربان وهل تضربان وهل تضربون وهل تضربين في عند النون لتوالي الامثال ثم حذفت الواو واليا الالتفاء الساكين فصار هل تضربين وهم خذف الالف لخنم افصار هل تضربان و بقيت الفاؤ والكسرة دالة على الياء هذا كلفاذا هل نضر بان و بقيت الفه دالة على الواو والكسرة دالة على الياء هذا كلفاذا كان الفعل صحيمًا فان كان معتلاً فاما ان يكون اخره الفاً او واق الويام فان كان اخره واق اويام حذفت لاجل والفي براويائه وضم ما بقي قبل والفيرا وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول بازيدون هل تغزون وهل ترمون وياهندهل تغزين وهل ترمين فاذا المحقتة نون التوكيد فعلت بهما فعلت بالصحيح وياهندهل تغزين وهل ترمين فاذا المحقتة نون التوكيد فعلت بهما فعلت بالصحيح

فتحذف نونالرفع وواو الضير وياءة فنفول بازيدون هل نغزُن وهل ترمُنَ

وباهند هل تعزن وهل نرمِن هذا اذا اسند الى الواو والياء فان اسند الى الالف لم يحذف اخره وبقيت الالف وشكل ما قبلها بحركة نجانس الالف وهي النفحة فتقول هل نغز وان وهل ترميان وان كان اخر الفعل النا فان رفع الفعل غير الواو والياء كالالف والضمير المستتر انقلبت الالف الني في اخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعيان وهل تسعيان وانسعين بازيد وان رفع واوا او ياء حذفت الالف وبقيت النفحة الني كانت قبلها وضميت الواووكسرت الياه فتقول يازيدون الخشور وياهند اخشين هذا ان لحقنه نون التوكيد وإن لم تلحقه لم تضم الواق ولم تكسر الياء بل تسكنها فتقول يازيدون هل تخشون و ياهند هل تخشين ويازيدون اخشوا و ياهند اخشي

وَلَمْ ثَقَعْ خَفِيفَةٌ بَعْدَ ٱلْأَلِفُ لَكِنْ شَدِيدَةً أُوكَسُرُهَا أَلِفَ لانقع نون التوكيد الخفيفة بعد الالف فلانقول اضربان بنون مخففة بل بجب التشديد فنقول اضربان بنون مشددة مكسورة خلافًا ليونس فانهُ اجاز وقوع النون الخفيفة بعد الالف و مجب عنده كسرها

وَأَلِّفًا زِدْ قَبْلُهَا مُؤْكِدًا فِعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاثِ أُسْنِدًا الْحَاكِدِ النَّعِلَ الْمَسْنِدَا النَّاكِدِ النَّعِلَ المسند الى نون الاناث بنون التَّوكيد وجَب أَن يفصل بين نون الاناث ونون التوكيد بالف كراهية توالي الامثال فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة قبلها الف

قُاحْدِفْ خَفِيفَةً لِسَاكِن رَدِفْ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتْحَة إِذَا نَقِفْ وَأَحْدِفَ وَبَعْدَ غَيْرِ فَتْحَة إِذَا نَقِفْ وَأَرْدُدْ إِذَا حَذَفْتَهَا فِي ٱلْوَقْفِ مَا مِنْ أَجْلِهَا فِي ٱلْوَقْفِ كَانَ عُدِماً وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحُ أَلْفَلَ الْفَوْلُ فِي قِفَرَ فَ قِفَا كَمَا نَقُولُ فِي قِفَرَ فَ قِفَا كَمَا نَقُولُ فِي قِفَرَ قِفَا كَمَا نَقُولُ فِي قِفَرَ فَ قِفَا كَمَا نَقُولُ فِي قِفَرَ فَ قِفَا كَمَا نَقُولُ النَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَالاصل اصل الله فَعْذَفْت نون التوكيد فَتَقُولُ اضربَ الرَّجِل بغَجُ البَاء والاصل اضربَنْ فَعْذَفْت نون التوكيد

لملاقاةالساكن وهولام التعريف ومنة قولة

لانهين النقير علك ان تركع بومًا والدهر قدرفعه وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف اذا وقعت بعد غير فقفة اي بعد ضهة اوكسرة وترد حينئذ ما كان حذف لاجل نون التوكيد فتقول في اضربن يا ديدون اذا وقفت على الفعل اضربول وفي اضربن ياهند اضربي فقذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لاجل نون التوكيد وكذلك الياء فان وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة ابدلت النوت في الوقف النًا فتقول في اضربن بازيد اضربا

影

الناء

JJ.

...

مالاينصرف

أَلصَّرْفُ تَنْوِينَ أَنِّي مُبَيِّناً مَعْنَى بِهِ يَكُونُ ٱلْأُسْمُ أَمْكَنَا

الاسم ان اشبه الحرف سي مبنيا وغير منمكن وإن لم يشبه الحرف سي معربًا ومنمكنًا ثم المعرب على قسمين احدهاما اشبه الفعل ويسي غير المنصرف ومتمكنًا غير امكن والثاني مالم بشبه الفعل ويسمى منصر قاومتمكنًا امكن وعلامة المنصرف ان يجر بالكسرة مع الالف واللام والاضافة و بدونها وإن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة او تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم ان يسمى امكن وذلك المعنى هو عدم شبه بالفعل نحو مر رت بغلام وغلام زيد والفلام واحترز بقولو لغير مقابلة من ثنوين اذرعات ونحوه فائة تنوين جمع المكن م وحدب غير المنصرف كاذرعات ومندات علم امراة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين مقابلة واحترز بقولوا و تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوها فانة عوض عن الياء والنقد برجواري وغواش ومحوس غير المنصرف لا يدخل عليه هذا التنوين و مجر بالفخة ان كهذين المثالين وإما غير المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين و مجر بالفخة ان لم بضف او تدخل عليه ال نحو مر رت باحمد فان اضيف او دخلت عليه ال

فيوعلتان من علل تسعاو ولحدة منها تقوم مقام علتين والعلل التسعيج معها قولك عدل و وصف و تانيث و معهدة ثم جمع ثم تركيب و النون زائدة من قبلها الف و و و زن فعل و هذا القول تقريب و ما يقوم مقام علتين منها اثنان احدها الف التانيث مقصورة كانت كحبل او مدودة كمرا و الثاني المجمع المتناهي كمساجد و مصابح وسياتي الكلام عليها مفصلاً

فَأَلِفُ ٱلتَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ صَرْفَ ٱلَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ

قدسبق ان الف التانيث تقوم مقام علتين وهوالمراد هنافيمنع مافية الف التانيث من الصرف مطلقًا اي سواء كانت الالف مقصو رة تحيلي او حمدودة كمراء علماً كان ما هي فيه كزكرياء ام غير علم كما مثل

ورّائِدَافَعْالَانَ فِي وَصْفِ سَلِم م مِنْ أَنْ يَرَى بِتَاعْ تَانِيثِ خَيْم الهُونِ السّرطان لا يكون الهونث في السم من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون بشرطان لا يكون المونث في ذلك بناء التانيث وذلك نحوسكران وعطشان وغضبان فنقول هذا سكران و رايت سكران و مررت بسكران فنمع من الصرف للصفة وزيادة الالف والنون والشرط موجود فيه لا نك لا نقول للمونثة سكرانة وانما تقول سكرى وكذلك عطشان وغضبى ولا تقول عطشانة ولا عضبانة فان كان المذكر على فعلان والمونث على فعلانة صرفت فتقول هذا رجل عضبان اي طويلة ورايت رجالً سيفان اي طويلة

وَوَصْفُ ۚ أَصْلِيٌ وَوَزْنُ أَفْعَلَا مَمْنُوعَ تَانِيثٍ بِيَا كَأَشْهَلَا

اي وتمنع الصنة ايضًا بشرط كونها اصلية اي غير عارضة اذا انضم البها كونها على وزن افعل ولم تقبل التاء نحو احمر واخضر فان قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل ارمل اي فقير فتصرفة لانك تقول للمونئة ارملة مخلاف احمر واخضر فانها لايصر فان اذيقال للمونئة حمراء وخضرام ولايقال احمرة وإخضرة فمنعا للصفة ووزن الفعل وإن كانت الصفة عارضة كاربع فانة ليس صفة في الاصل بل اسم عددثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة اربع فلا يوثر ذلك في منعه الصرف واليهِ اشار بقولهِ

وما

الزا

مذه

حرفا

ارالا

فيدخ

الرق

عوف

فتثوا

M.

يعني

ولهذ

اي اذا كان استعال الاسم على و زن افعل صفة ليس باصل وإنا هو عارض كار بع فالغه اي لا تعتد به في منع الصرف كالا يعتد به روض الاسمية فيا هو صفة في الاصل كادهم للقيد فانة صفة في الاصل الشيء فيه سواد ثم استعمال الاسماء في طلق على كل فيدادهم ومع هذا تمنعة فظرًا الى الاصل وإشار بقوله واجدل الى اخره إلى ان هذه الالفاظ اعني اجدلاً للصفر واخيلاً لطائر وافعى الحمية ليست بصفات فكان حقها ان لا تمنع من الصرف لكن منعها بعضهم لخيل الموصف فيها فخيل في اجدل معنى القوة وفي اخيل معنى التخيل وفي الحيل الموصف فيها فخيل في اجدل معنى القوة وفي اخيل معنى التخيل وفيها الصرف الخيمة فيها محققة المتخيلة والكثير فيها الصرف اذ لا وصفية فيها محققة

وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفِ مُعْتَبَرٌ فِي لَفَظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرُ وَوَزْنُ مَنْنَى وَثُلَاثَ كَهُمَا منْ وَاحِدِ لِأَرْبِعِ فِلْمُعْلَمَا

ما يمنع صرف الاسم العدل والصفة وذلك في اساء العدد المبنية على فعال ومفعل كتلاث ومثنى فغلاث معدولة عن ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين وشبع اثنين اثنين وشبع اثنين اثنين والمنافذ فلاثة ومثنى اي اثنين اثنين وسمع استعال هذبين الوزنين اعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة واربعة نحق احاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع ايضًا في خسة

وعشرة نحوخما من ومخمس وعشار ومعشر وزعم بعضهم انة سمعا يضاً في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومشمن وتساع ومتسع وما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخرالتي في قولك مررت بنسوة اخروهن معدول عن الآخر وتلخص من كلام المصنف ان الصفة تمنع مع الالف والنون الزائد تين ومع وزن الفعل ومع العدل

وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلاً أَوِ ٱلْمَفَاعِللَ بِمَنْعِ كَافِلاً هذه العلة الثانية الذي تستقل بالمنع وهي المجمع المتناهي وضابطة كل جمع بعد النه حرفان او ثلاثة اوسطها ساكن نحو مساجد ومصابح ونبه بقوله مشبه مناعلا او المفاعيل على انه اذا كان المجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في اوله ميم فيدخل ضؤارب وقناديل في ذلك فان تحرّك الثالث صرف نحو صياقلة

وَلِسَرَا وِيلَ بِهِلْذَا ٱلْحَبَهْعِ ِ شَبَهُ ٱ قَتَضَى عُهُومَ ٱ الْهَنْعِ ِ بِعِنِي ان سراو بل لما كانت صيغته كصيغة منتهى انجموع امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضم الله بجوز فيوالصرف وتركه واختار المصنف انه لاينصرف ولهذا فال شبه اقتضى عموم المنع

وَإِنْ بِهِ سُمِّي ۗ أَوْبِمَا لِحِقْ بِهِ وَٱلْإِنْصِرَافُ مَنْعُهُ بَحِقْ

اي اذا سي بالجمع المتناهي او بما الحق به لكونهِ على زننهِ كشراحيل فانهُ بمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة لان هذا ليس في الاحاد العربية ما هو على زنته فتقول في من اسمهُ مساجد اومصابح او سراو يل هذا مساجد ورايت مساجد ومررت بمساجد وكذلك البافي

والم

وال

وراي

183

اوغ

کان

وذل هذا

فيه

اف

is,

فعر

هذا

والي

فهذا

وَالْعَلَمَ الْمُنَعُ صَوْفَةُ مُركَباً تَوْكِيبَ مَوْجٍ يَخُوْمَعْدِي كَرِباً ما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معدي كرب وبعلبك فنفول هذا معدي كرب ورايت معدي كرب ومررت بعدي كرب فنجعل اعرابة على الجزء الثاني وتمنعة من الصرف للعلمية والتركيب وقد سبق الكلام في الاعلام المركبة في باب العلم

كَذَا كَ حَاوِي زَاءِ تَدِي فَعُلاَنَا كَ غَطَفَانَ وَكَا صُبَهَانَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والل

محرَّك الوسط منع ايضًا كسقر وإنكان سأكن الوسطفان كان اعجبيًا كجور اسم بلد او منقولاً من مذكر الى مؤنث كربداسم امرأة منع ايضًا وإن لم يكن كذلك بان كان ساكن الوسط وليس اعجبيًا ولا منقولاً من مذكر فنيهِ وجهان المنع والصرف والمنع اولى فنقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند

وَٱلْعَجَهِيُّ ٱلْوَضْعِ وَٱلنَّعْرِيفِ مَعْ زَيْدِ عَلَى ٱلنَّلَاثِ صَرْفُهُ ٱمْتَنعُ اللَّهَ وَيَع صرف الاسم ايضًا المجمة والنعريف وشرطة أن بكون علمًا في اللسان الاعجم والناعل في اللسان الاعجم والناعل هذا الدهم

اللسان الاعجمي زائدًا على ثلاثة احرف كابرهيم وإساعيل فتقول هذا ابرهيم ورايت ابرهيم ومررت بابراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة فان لم يكن الاعجمي علمًا في لسان العجم بل في لسان العرب او كان منكرًا فيهما كلجام علمًا او غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورايت مجامًا ومررت بلجام وكذلك تصرف ما كان علمًا اعجميًا على ثلاثة احرف سواكان محرك الوسط كشتراو ساكنه كنوح ولوط

كَذَاكَ ذُووَزْنِ بَخُصُ ٱلْفِعْلاَ أَوْغَالِبٍ كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى

اي كذلك بنع صرف الاسم اذا كان عامًا وهو على وزن بخص الفعل او يغلب فيه والمراد بالوزن الذي بخص الفعل ما لا بوجد في غيره الا ندورًا وذلك كنُعل وفَعَل فلوسبيت رجلاً بضُرِب او كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب او كلم ورايت ضرب او كلم ومررت بضرب او كلم والمراد بما يغلب فيه ان يكون الوزن بوجد في الفعل كثيرًا الويكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فالاول كا غدو إصبع فان هاتين الصيغتين في الفعل دون الاسم كاضرب واسمع ونحوها من الامر الماخوذ من فعل ثلاثي فلوسيت باغد واصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل فنقول هذا اغد ورأيت اغد ومررت باغد وهو التكلم والفيبة ولا يدل على معنى في الاسم وهو التكلم والفيبة ولا يدل على معنى في الاسم فإلياء يدل على معنى في النعل وهو التكلم والفيبة ولا يدل على معنى في الاسم فإلياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والفيبة ولا يدل على معنى في الاسم فهذا الوزن وزن غالب في الفعل بمعنى انه به اولى فنقول هذا احمد و بزيد

ورايت احمد ويزيد ومررت باحمد ويزيد فيمنعللعلية ووزن النعل فان كان الوزن غير مخنص بالنعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فنقول في رجل اسمة ضرّب هذا ضرّب ورايت ضربًا ومرت بضرب لانة بوجد في الاسم مجر وفي الفعل كضرب

وَمَا يَصِيرُ عَلَماً مِنْ ذِي أَلِف زِيدَتْ لِإِلْمَاقِ فَلَيْسَ يَنصَرِفُ الْيَ وَبِنعَ صَرفَ الاسم ايضًا للعلمية والف الانحاق المقصورة كعلق وارطى فنقول فيها علمين هذا علقى ورابت علقى ومررت بعلقى فننعه من الصرف للعلمية وشبه الف الانحاق بالف التانيث من جهة ان ما هي فيه وإنحالة هذه اعني حالة كونه علمًا لايقبل تاء التانيث فلا نقول في من اسه علقى علقاة كالانقول في حيلى حبلاة فان كان ما فيه الف الانحاق غير علم كملقى وارطى قبل التسمية بها صرفت لانها وإنحالة هذه لانشبه الف التانيث وكذا ان كانت الله الانحاق مدودة كعلباء فانك تصرف ما هي فيه علمًا كان او نكرة

وَالْعَدُ لُ وَالنَّعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلاً كَفْعَلِ النَّوْكِيدِ أَ وْكَنْعَلاً وَالْعَدُ لُ وَالنَّعْيِبِنُ قَصْدًا يُعْتَبَرُ وَالْعَدُ لُ وَالنَّهِ النَّهْ مَواضِع \* الاول عنع صرف الاسم للعلمية او شبها والعدل وذلك في ثلاثة مواضع \* الاول ما كان على فُعَل من الفاظ النوكيد فانة يمنع من الصرف الشبه العلمية والعدل وذلك نحوجاء النساء جمع ورايت النساء جمع ومررت بالنساء جمع والاصل جمعاوات الى جمع وهو معرف جمعاوات الى جمع وهو معرف بالاضافة المقدرة اي جمعين فاشبه نعريفة نعريف العلمية من جهة انة معرفة وليس في اللفظ ما يعرفة \* الثاني العلم المعدول الى فعل كُعُمر وزفر وثعل والاصل عامر وزافر وثاعل فمنعة من الصرف العلمية والعدل \* الثالث سحر والديدية يوم بعينه نحوجئنك يوم الجمعة سحر فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك انة معدول عن السحر لانة معرفة والاصل في النعر بف

ان يا

وار -، عند

اي ا احد

פיננ

والعد

عنء

العلم

الصر

اعلا احد

من

النا

9

جول و په

القو

منو

ان يكون بال فعدل به عن ذلك وصار تعريفهُ مشبًا لتعريف العلمية من جهة انهُ لم يلفظ معهُ بعرٌ ف

وَأَبْنِ عَلَى ٱلْكُسْرِ فَعَالِ عَلَمَا مُؤَنَّا وَهُوَ نَظِيرُ جُشَّمَ عِنْدُ تَيِم وَأَصْرِفَنْ مَا نُكِرًا مِنْ كُلِّ مَا ٱلتَّعْرِيفُ فِيهِ أَثِرًا اي اذا كان علم المونث على وزن فَعَال كَخذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان احدهاوهو مذهب اهل المحاز بناقه على الكسر فنقول هذ حذام ورايت حذام ومررت بحذام والناني وهو مذهب تميم اعرابه كاعراب ما لا ينصرف للعلية والعدل والاصلحاذمة وراقشة فعدل الىحذام ورقاش كما عدل عمر وجشم عنعامر وجاشم فالىهذا اشار بقولووهو نظير جشاعند تميم واشار بقولو واصرفن ما نكرا الى ان ما كان منعهُ من الصرف العلمية وعلة أخرى اذا زالت عنهُ العلمية بتنكيره رصرف لز وال احدى العلتين و بقائي، بعلة وإحدة لايقتضي منع الصرف وذلك نحو معدي كرب وغطفان وفاطمة وإبرهيم وإحمد وعلقي وعمر اعلامًا فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر فاذا نكرتها صرفتها لزوال احد سببيها وهو العلمية فتفول ربمعدي كرب رايت وكذلك الباقي فتلخص من كلامه أن العلمية نمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الالف والنون ومع التانيثومع العجمة ومع وزن النعل ومع الف الاكحاق المتصورة ومع العدل اعرًا به نَهْجُ جَوَارِ يَعْنَفِ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي كل منقوص كان نظيرهُ من الصحيح الاخر ممنوعًا من الصرف بعامل معاملة جوار في انهُ منوَّن كان هو كذلك الا انهُ ينون في الرفع والجر تنوين العوض و ينصب بفخة من غير تنوين وذلك نحو قاض علم امرأة قان نظيرهُ من الصح ضارب علم امرأة وهو مهنوع من الصرف للعلمية والتانيث فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث وهو مشبه بجوارمن جهة ان في آخره ِ ياء قبلها كسرة فيعامل معاملتة فنقول هذه قاض ومررت بقاض ورأبت قاضي كما نقول هولاء جوار ومررت بجوار ورايت جواري و وَلاَضْطِرَا رِأَ وْتَنَاسُبِ صُرِفْ ذُواْلْهَنْعِ وَالْهَصْرُوفُ قَدْلاَيْنَصَرِفْ بجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقولوتبصر خليلي هل ترى من ظعائن وهوكثير واجمع عليو البصر يون والكوفيون ووردا يضاصرفة للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وإغلالا وسعير افصرف سلاسلا لمناسبة ما بعده واما منع المنصرف من الصرف للضرورة فاجازه قوم ومنعة آخرون وهم اكثر البصرين واستشهد لمنع بقوله

وممن ولدوا عام رذوالطولوذوالعرض فمنع عامرًا من الصرف وليس فيوسوى العلمية والى هذا اشار بقولو والمصروف قد لا ينصرف

## اعراب الفعل

إِرْفَعْ مُضَارِعًا إِذَ الْمُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبِ وَجازِمٍ كَنَسْعَدُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ النصب وعامل البحرم رفع واختلف في الفاجرة والمعارع من عامل النصب وعامل المجزم رفع واختلف في توالك زيد الفعيد فذهب قوم الى انه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقبل ارتفع لتجرده من الناصب والمجازم وهو اختيار المصنف

وَبِلَنِ أَنْصَبُهُ وَكَيْ كُذَا بِأَنْ لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَأَلَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ فَا نُصِبْ بِهَا وَأَلَّ فَعَ صَحَّحُ وَأَعْتَقِدْ فَغَفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهُو مُطَّرِدُ فَا نُصِبْ بِهَا وَأَلَا فَعَ صَحَّحُ وَأَعْتَقِدْ فَغَفِيفَهَا مِنْ أَنَّ فَهُو مُطَّرِدُ بنصب المضارع اذا صحبة حرف ناصب وهولن اوكي او أن او اذن نحو لن انصرب وجئت لكي انعلم واريد ان نقوم وإذن اكرمك في جواب من قال الشار بنولولا بعد علم الى ان اذا وقعت بعد علم وضيء ما بدل

على اليتين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حيئند مخففة من الثقيلة نحو علمت

ان يقوم المضارع بعد ظو على جع

فتفول وحذف ريه و

ر . . و وبعض العني ا

بعد ما الصدر

عجبت.

أؤذ

قدم ان یکو

منصو

رفع اه فان ک

اكرما

ويير

ان يقوم التقدير انه يقوم فخنفت وحذف اسمها و بقي خبرها وهذه هي غير الناصبة المضارع لان هذه ثنائية لفظاً ثلاثية وضعاً وتلك ثنائية لفظاً ووضعاً وإن وقعت بعد ظن ونحوه ما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعد ها وجهان احدها النصب على جعل ان من نواصب المضارع والثاني الرفع على جعل ان مخنفة من الثقيلة فتقول ظننت ان يقوم وان يقوم والتقدير مع الرفع ظننت انه يقوم فخنفت ان وحذف اسمها و بقي خبرها وهو الفعل وفاعله

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى مَا أُخْتِهَا حَيْثُ ٱسْتَعَقَّتْ عَمَلًا

أعني ان من العرب من لم يعمل ان الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد ما لايدل على يتين ولا رجحان فيرفع الفعل بعدها حملاً على اختها ما المصدرية لاشتراكها في أنها يتقدران بالمصدر فنقول اريد ان ثقوم كما نقول عجبت ما تفعل ً

وَبَينَ لَا وَلَامِ جَرِّ ٱلْتُزِمْ إِظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِم

وَبَعْدَنَفِي كَانَ حَنْهَا أَضْمِرًا لَافَأْنَ أَعْمِلُ مُظْهِرًا أَوْمُضْمِرًا كَذَاكَ بَعْدَأُوْ إِذَا يَصْلُحُ فِي مَوْضِعِهَا حَتَّى أُو ٱلَّا أَنْ خَفِي اختصت أن من بين بقية نواصب المضارع بانها تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجوبًا اذا وقعت بين لام الجرولا النافية نحو جئتك لثلا تضرب زبدًا وتظهر جهازًا اذا وقعت بعدلام الجرولم تصحبها لاالنافية نحوجتك لاقرأ ولان اقرأ هذاان لم تسبقها كان المنفية فان سبقتها كان المنفية وجب اضار ان نحو ماكان زيد ليفعل ولا نقول لان يفعل قال الله تعالى وماكان الله ليعذبهم وإنت فيهم وبجب اضاران بعد او المقدرة مجنى او الا نتقدر بجني اذا كان النعل قبلها ما ينقضي شيئا فشيئا وتفدر بالاان لم يكن كذلك فالاولكنوله لاستهلنَّ الصعب او ادراكَ المني فا انفادت الامال الالصابر اي لاستسملن الصعب حتى ادرك المني فادرك منصوب بان المقدرة بعد اي التي بمعنى حتى وهي وإجبة الاضمار والثاني كقوله وكنت اذا غيزت قناة قوم كسرت كعوبها او تستفيما اي كسرت كعوبها الا ان تستقيم فتستقيم منصوب بان بعداو واجبة الاضار وَبَعْدَ حَتَّى هُكَذَا إِضْمَارُ أَنْ حَتْمْ كَذُدْ حَتَّى تَسُرُّ ذَا حَزَنْ وما بجب اضهاران بعده حتى نحوسرت حتى ادخل البلد فحتى حرف جر وإدخل منصوب بان المقدرة بعد حتى هذا انكان النعل بعدها مستقبلاً فان كان حالاً او مؤوَّلاً بالحال وجب رفعة واليهِ اشار بقولهِ

وَيُلُوَ حَتَّى حَالًا أَوْ مُؤُوَّلًا بِهِ أَرْفَعَنَّ وَأَنْصِبِ ٱلْهُسْتَقْبَلًا فتقول سرت حتى ادخل البلد بالرفع ان قلته وانت داخل وكذا ان كان الدخول قد وقع وقصدت به حكابة تلك الحال نحو كنت سرت حني ادخلها وَبَعْدَ فَاجَوَابِ نَفْي أَوْطَلَبْ مَحْضَيْنَ أَنْ وَسَنْرُهَا حَمْ تَصَبْ

الفنيان

فيونوا وم فالما ما

وهويشها

نحو اثني

والنهين

غضي

Jany,

فيشفعوا

وانحنية

باليننيك عليباس

رفعماله

بعنيان فهاكلها

· CX.

i

يعني ان تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض او طلب محض فهثال النفي ما تاتينا فتحدثنا وقال الله تعالى لا يقضي عليهم فيموتوا ومعنى كون النفي محضًا ان يكون خالصًا من معنى الاثبات فان لم يكن خالصًا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما انت الا تاتينا فتحدثنا ومثال الطلب وهو يشمل الامر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني فالامر محواثنني فا كرمك ومنه

ياناق سيريعنةًا قسيما الى سليان فنستريحا والنهي نحولاتضرب زيدًا فيضربك ومنهُ قولهُ تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والدعاء نحورب انصرني فلا اخذل ومنهُ

رب وفقني فلا اعدل عن سنن الساعين في خيرسنن والاستفهام نحوهل تكرم زيدًا فيكرمك ومنه قوله تعالى فهل لنامت شفعاء فيشفعوا لنا والعرض نحو الاننزل عندنا فتصيب خيرًا ومنه قوله

ياابن الكرام الا ندنو فتبصر ما قد حدثوك فا راء كمن سمعا والتحضيض نحولولا تانينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ، والتمني نحوليت ليمالاً فانصدق منه ومنه قوله تعالى باليتني كنت معهم فافوز فوز اعظيماً ، ومعنى كون الطلب محضًا ان لا يكون مدلولاً عليه با معلى ولا بلفظ الخبر فان كان مدلولاً عليه با حدهذين المذكور بن وجب رفع ما بعد الناء نحوصه فاحسن اليك وحسبك الحديث فينام الناس

وَالْوَا وُكَالْفَا اِنْ تُفِدْ مَغَهُومَ مَعْ كَلَا تَكُنْ جَلْدًا وَتُظْهِرَ ٱلْحَبَرَعْ بعني ان المواضع التي ينصب فيها المضارع باضمار ان وجوبًا بعد الغاء ينصب فيها كلها بان مضمرة وجوبًا بعد الواو اذا قصد بها المصاحبة نحو ولما يعلم الله الذين جاهد ولمنكم و يعلم الصابرين وقول الشاعر

فقلت ادعي وادعو أن أند ي لصوت ان ينادي داهبان

وقولة الاتنة عن خلق وتاني مثلة عار عليك اذا فعلت عظيم وقولة الم الك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والاخاء واحترز بقوله ان تقد مفهوم مع عن ما اذا لم تقد ذلك بل اردت التشريك بين الفعل والفعل او اردت جعل ما بعد الواو خبراً المبتدا محذوف فائة لابجوز حينئذ النصب ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لاتاكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة اوجه الجزم على التشريك بين الفعلين نحولاناكل السمك وتشرب اللبن الثاني الرفع على اضار مبتدا نحولاتاكل السمك وتشرب اللبن اي وانت تشرب اللبن الثالث المناك ان تاكل السمك ونشرب اللبن اي لا يكون منك ان تاكل السمك وان تشرب اللبن فتنصب على معني النهي عن الجمع بينها نحولاناكل السمك وتشرب اللبن فتنصب على مقمورة

ولحوه

رح

والا

Y

d

i

6

6,

19

وَبَعْدَ غَيْرِ ٱلنَّغْي جزْمًا ٱعْنَهَدْ إِنْ تُسْقِطِ ٱلْفَا وَٱلْحُبَزَاءَ قَدْ قُصِدُ بجوز في جواب غبر النفي من الاشياء التي سبق ذكرها ان تجزم اذا سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني ازرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدراي زرني فان تزرني ازرك او بالجملة قبلة قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا نقول ما ناتنا تحدثنا

وَشُرُ طُجِزُم بِعُدَنَهِي أَنْ تَضَعُ إِنْ قَبْلَ لاَ دُونَ تَخَالُف بَقَعُ الله فَرَطُ الله وَ المعنى بَقَد ب اي لا بجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي الا بشرط ان يصح المعنى بتقد بر دخول ان على لا فتقول لا تدنُ من الاسد تسلم بجزم تسلم اذ يصح ان لا تدن من الاسد تسلم ولا بجوز الجزم في قوالك لا ندن من الاسد يا كلك اذ لا بصح ان لا تدن من الاسد يا كلك واجاز الكسائي ذلك بناء على انه لا بشترط عند، دخول ان على لا فجزمة على معنى ان تدنُ من الاسد يا كلك

وَٱلْأَ مْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ ٱفْعَلْ فَلاَ تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ ٱفْبَلاَ قد سبق انه اذا كان آلامر مدلولاً عليهِ باسم فعل او بلنظ الخبر لم مجز

نصبهٔ بعد الناء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الامر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ننصب جوابه لكن لو اسقطت الناء جزمته كقولك صهاحسن اليك وحسبك الحديث ينم الناس واليواشار بقولو وجزمهٔ اقبلا

وَالْفِعْلُ بَعْدَ الْفَاءُ فِي الرَّجا نُصِبْ كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّهَنِي يَنْتَسِبُ اجاز الكوفيون قاطبة ان يعامل الرجاء معاملة النَّهَني فينصب جوابة المفرون بالفاء كا ينصب جواب النهني وتابعهم المصنف وما وردمنة قولة تعالى لعلي ابلغ الاسباب السموات فاطلع في قراء تمن نصب اطلع وهو حنص عن عاضم وَإِنْ عَلَى السموات فاطلع في قراء تمن نصب اطلع وهو حنص عن عاضم وَإِنْ عَلَى السموات فاطلع في قراء تمن نصب اطلع وهو حنص عن عاضم وَإِنْ عَلَى السموات فاطلع في قراء تمن نصب اطلع وهو حنص عن عاضم وَإِنْ عَلَى السموات فاطلع في قراء تمن نصب اطلع وهو حنص عن عاضم وَإِنْ عَلَى السموات فاطلع في قراء تمن نصب الله وهو حنص عن عاضم والله في قراء تمن نصب الله وقولة المؤلفة ومُنْعَذِفْ

بجوزان ينصب بأن محذوفة ومذكورة بعدعاطف نقدم عليه اسمخالص اي غير مقصود به معني الفعل وذلك كقوله

اي عبرمقصود به معنى النعل ودلك دغوله ولبس عباءة ونقرً عيني احبُّ اليَّ من لبس الشغوف فتقرَّ منصوب بان محذوفة وهي جائزة الحذف لان قبلة اسماً ضريحًا وهو لبس وكذلك قولة

اني وقتلي سليكًا ثم اعقلهُ كالثوريضرَ بالمافت البقرُ فاعتلهٔمنصوب بان محذوفة وهي جائزة الحذف لان قبله اسمًا صريحًا وهو قتلي وكذلك فولهُ

لولا نوقع معتر فارضية ما كنت او ثرا تراباعلى ترب فارضية منصوب بان محدوقة جوازًا بعد الفاءلان قبلها اسمًا صريًا وهو توقع وكذلك قولة تعالى وما كان لبشر ان بكلمة الله الا وحيًا او من وراء حجاب او برسل رسولا فيرسل منصوب بان انجائزة الحذف لان قبلة وحيًا وهو اسم صريح فان كان الاسم غير صريح او مقصودًا به معنى النعل لم يجز النصب نحق الطائر في فضب زيد الذباب في غضب بجب رفعة لانة معطوف على طائر وهو اسم غير ضريح لانة واقع موقع النعل من جهة انة صلة لال وحق الصلة ان تكون

جملة فوضع طائر موضع يطهر والاصل الذي بطير فلما جيء بال عدل عن الفعل الى اسم الفاعل لاجل اللانها لاتدخل الاعلى الاسماء

وَشَذَّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبُ فِي سِوَى مَا مَرَ فَا قَبَلُ مِنْهُ مَاعَدُ لُرَوَى لَمَا فَرَ فَا قَبَلُ مِنْهُ مَاعَدُ لُرَوَى لَمَا فَرغ من ذكر الاماكن التي ينصب فيها بان محذوفة اما وجو بالها جوازًا فكر ان حذف ان والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يفاس عليه ومنة قولم مرة بعفر آي مرة ان مجفرها وقولم خذ اللص قبل ياخذك اي خذ اللص قبل ان باخذك اي خذ اللص قبل ان باخذك ومنة

2

1

وه

الا ابها ذا الزاجري احضر الوغى وإن اشهد اللذات هل انت مخادي في رواية من نصب احضر اي ان احضر

## عوامل الجزم

بِلاَ وَلاَمْ طَالِبًا ضَعْ جَزْمًا فِي ٱلْفِعْلِ هَٰكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا وَلَمَّا وَلَمَّا وَلَمَّا وَالْمَا وَمَنْ وَمَاوَمَهُا أَيِّ مَتَى أَيَّانَ أَيْنَ إِذْمَا وَحَيْثُهَا أَنَّى وَجَرْفٌ إِذْمَا كَاإِنَّ وَبَا فِي ٱلْأَ دَوَاتِ أَسْهَا

الادوات الجازمة للمضارع على قسين احدهاما يجزم فعلاً وإحدًا وهو اللام الدالة على الامرنحولية مزيد وعلى الدعاء نحولية في على النام على النهي نحو قوله تعالى لاتحزن ان الله معنا او على الدعاء نحو ربنا لانواخذنا ولم ولما وها للنفي و يختصان بالمضارع و يقلبان معناه الى المضي نحولم يقم تريد ولما يقم عمرو ولا يكون المنفي بلها الا متصلاً بالحال والثاني ما يجزم فعلين وهواين نحو ولن تبدوا ما في انفسكم او تخفوه نجاسبكم يوالله ومن نحو من يعمل سو المجزر بع وما نحو وما نفعلوا من خير يعلمه الله ومها نحو وقالول مها تأ ينا يه من اية لتسحرنا بها فانحن لك بمومنين واي نحو اياما ندعوا فلله الاسهاد الحسني ومتى كقولو متى تانو تعشو الى ضوء نارم فيد خير نار عندها خير موقد

وآيان كقوله

ايانَ نومنك تامن غبرنا بإذا لم تدرك الامن منالم تزل حذرا وابنما كفوله ابناالريج تميلها تملٌ وإذما نحو قوله وإنك اذما تات ما انت آمرٌ به تلف من اياهُ تامر آتيا وحيثما كفوله

حيثًا تستغم بقد ّرلك الله نجاحًا في غابرالازمان ِ

واني كقوله

خليلي انى نانياني نانيا اخًاغير مايرضيكما لايجاولُ وهذه الادوات التي تجزم فعلين كلها اسمام الا ان وإذما فانها حرفان وكذلك الادوات التي تجزم فعلاً وإحدًا كلها حروف

فِعْلَيْنِ يَقْتَضِينَ شَرْطُ قُدِّمَا يَتْلُو ٱلْجَزَاء وَجَوَابًا وُسِمَا الْعَنِيانِ يَقْلُو الْجَزَاء وَجَوَابًا وُسِمَا الله عَولِهِ الله قولِهِ الله أخرة نسمى جوابًا وجزاء و يجب في الجملة الاولى ان نكون فعلية وإما الثانية فالاصل فيها ان نكون فعلية و يجوز ان نكون اسمية نحو ان جاء زيد المناه فان جاء زيد فله الفضل

وَمَاضِيَّنُ أَوْمُضَارِعَيْنَ تُلْفِيهِمَ الْوَ مُتَغَالِفَيْنِ اللهِ اذَا كَانَ الشرطَ والجَزَاهُ جَلَتِينَ فَعَلَيْتِينَ فَيَكُونَانَ عَلَيَ الفَيْنِ اللهِ اذَا كَانَ الشرطَ والجَزَاهُ جَلَتِينَ فَعَلَيْتِينَ فَيكُونَانَ عَلَيَ الشّاءِ اللهِ اللهُ عَمْرُو ويكُونَانَ فِي محل جزم ومنهُ قولهُ تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم الثاني ان يكونا مضارعين نحو ان يقم زيد يقم عمرو ومنهُ قولهُ تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه بحاسبكم بهِ الله الثالث ان يكون الاول ماضيًا والثاني مضارعًا نحو ان قام زيديقم عمروومنهُ قولهُ تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعالم فيها الرابعان يكون الاول مضارعًا والثاني ماضيًا وهو قليل ومنهُ قول الشاعر

افع

5,

ووم

من يكدني بسيَّء كنت منهُ كالشجابين حلقه والوريد وقولة صلى الله عليهِ وسلم من يقرليلة القدر غفرلة ما تقدم من ذنيهِ وَبَعْدَ مَاضِ رَفْعُكَ ٱلْحِزَاحَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ اي اذا كان الشرطماضيًا والجزاء مضارعًا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاها حسن فتقول ان جاء زيدٌ يقم عمرو ويقوم عمرو ومنة قولة وإن اتاهُ خليلٌ يوم مسأَّلة يقول لا غائب ما لي ولا حرَّمُ وإنكان الشرطمضارعًا والجزاءمضارعًا وجب الجزم ورفع الجزاء ضعيفكقوله يا اقرع بن حابس يا اقرع انك ان يصرّع اخوك تصرع وَأُقْرُنْ بِفَاحَتْهَا جَوَا بًا لَوْجُعِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْغَيْرِ هَا لَمْ بَغْعِلْ اي اذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطًا وجب افترانة بالناءوذلك كالجملة الاسمية نحوان جاء زيد فهو محسن وكفعل الامرنحوات جاء زيد فاضربة وكالفعلية المنفية بمانحوان جاء زيد فااضربة اولن نحوانجاءزيد فلن اضربة فان كان الجواب يصلح ان يكون شرطًا كالمضارع الذي ليس منفيًا بما ولا بلن ولامقرونًا بحرف التنفيس ولابقدوكا لماضي المتصرف الذي هوغير مقرون بقد لم يجب افترانة بالفاء نحوانجاء زيد يجيُّ عمرواو قام عمرق وَتَخْلُفُ ٱلْفَاءَ إِذَا ٱلْمُفَاجَأَهُ كَإِنْ تَجُدُ اذَا لَنَا مُكَافَأَهُ اي اذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالغاء ويجوز اقامة اذا الفجائية مقام الفاء ومنة قولة تعالى وإن قصيهم سيَّة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهوان تجداذا لنامكافاة وَٱلْفِعْلُمِنْ بَعْدِ ٱلْحُزَا إِنْ يَقْتَرَنْ بِٱلْفَاأُ وَٱلْوَاوِيَتَثْلَيثِ قَوْنُ

اذا وقع بعد جزاء الشرطفعل مضارع مترون بالناء او الواوجازفيو

ثلاثة اوجه انجزم والرفع والنصب وقد قري، بالثلاثة قولة تعالى وإن تبدول ما في انفسكم او تخفوه بمحاسبكم به الله فيغفر لمن بشاه بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روي بالثلاثة قولة

فان يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرامُ وناخذ بعدهُ بذناب عيش اجب الظهر ليس لهُ سنامُ روي بجزم ناخذ ورفعه ونصبه

وَجِزْمُ فَهُ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلِ إِثْرَفَا أَوْ وَاوِلَ نَ بِاللَّهُ مُلْتَيْنِ أَكْتُنِفَا اِي الله وَ الواق اي اذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مفرون بالناء اوالواق جاز جزمه ونصبه نحو ان بفم زيد و بخرج خالد اكرمك بجزم بخرج ونصبه ومن النصب قولة

ومن يفترب منا و يخضع نؤوه فلا بخش طلاً ما اقام ولا هضا والشَّرُ طُلُعُني عَنْ جَوَاب قَدْعُلِمْ وَالْعَكُسُ قَدْياً تِي الْمِنَا لَهُ عَنَى فَهِمْ عَوْد حَد فَ جَوَاب الشرط والاستغنا بالشرط عنه وذلك عند ما بدل دليل على حذفه نحوانت ظالم ان فعلت فانت ظالم وهذا كثير في لسانهم وإما عكسة وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنة قولة عكسة وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنة قولة

فطلَّقها فلست لها بكفء والأَّيعلُ مفرقك المحسامُ اي وإن لا تطلقها يعلُ مفرقك الحسامُ

وَا حَذِفْ لَدَى الْجَيْمِ الْعَ شَرْ طُوفَسَمْ جَوَابَ مَاأً خَرْتَ فَهُو مُلْتَزَمَ كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابًا وجواب الشرط اما مجزوم او مقرون بالفاء وجواب القسم ان كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع اكد باللام والنون نحو والله لاضربن زيدًا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقدقام زيد وإن كان جملة اسمية فبان واللام او اللام وحدها او بان وحدها نحوطالله ان زيدًا لقائم وطالله لزيد قائم وطالله ان زيدًا قائم وان كان جملة فعلية منفية فينفي بما اولا او ان نحو طالله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد والاسمية كذلك فاذا اجنمع شرط وقسم حذف جواب المتاخر منها لدلالة جواب الاول عليه فتقول ان قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب التسم لدلالة جواب الشرط عليه ونقول والله أن قام زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب الشرط عليه ونقول والله ان قام زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه

مفيوا

بفرلو

فيالم

غماقا

بعثي أر

مُلكُ

إلانف

فيوف

لوثب

راعاب

Haj

ولان

فدسو

اناونغ

فالوسا

وَإِنْ تَوَالَيَا وَقَبْلُ ذُو خَبَرٌ قَالَشَّرُطَ رَجَّ مُطْلَقًا بِلاَحَذَرُ اي اذا اجنمع الشرط والنسم اجب السابق منها وحذف جواب المتاخر هذا اذا لم ينقدم عليها ذو خبر فان تقدم عليها ذو خبر رجج الشرط مطلقًا اي سواء كان متقدمًا او متاخرً افيجاب الشرطو بجذف جواب القسم فتقول زيدٌ ان قام طالله اكرمه وزيد طالله ان قام اكرمهُ

وَرُبِّهَا رُجِّحٌ بَعْدَ قَسَمَ شَرُطْ بِلاَ ذِي خَبَرِ مُقَدَّمِ اي وقد جاء قليلاً ترجج الشرط على القسم عند اجتماعها وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذوخبر ومنة قولة

ائن منيت بنا عن غب معركة للتلفنا عن دماء القوم ننتفلُ فلام لئن موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابة لاتلفنا وهومجزوم بحذف الياء ولم يجب القسم بل حذف جوابة لدلالة جواب الشرط عليه ولوجاء على الكثير وهو اجابة القسم لتقدمه لقيل لاتلفينا باثبات الياء لانة مرفوع

فصل لو

لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِي ۗ وَيَقِلٌ إِيْلَاوُ هَا مُسْتَّبَلَالُكِنْ قَبُلْ لونستعمل استعالين أحدها ان تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع ان موقعها نحو وددت لوقام زيد اي قيامة وقدسيق ذكرها في باب الموصول الثاني ان تكون شرطية ولا بليها غالبًا الا ماضي المعنى ولهذا قال لو حرف شرط في مضي وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بانها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بانها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الاخيرة هي المشهورة والاولى اصح وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى واليه اشار بقوله ويقل ايلاوها مستقبلاً ومنه قوله تعالى وليخش الذبن لو تركوا من خلنهم ذرية ضعافًا خافل عليهم وقول الشاعر

ولو ان ليلي الاخيلية سلمت عليّ ودوني جندلٌ وصنائخ لسلمت تسليم البشاشة او رقا اليهاصدى من جانب القبرصائحُ

وهي في ألا خيصاص بالفعل فلا تدخل على الاسم كاات الشرطية بعني ان لوالشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كاات الشرطية كذلك لكن تدخل لوعلى ان واسمها وخبرها نحو لوان زيدًا قائم لفهت واختلف فيها والحالة هذه فقيل في باقية على اختصاصها وإن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير لوثبت ان زيدًا قائم لفهت اي لوثبت قيام زيد وقبل زالت عن الاختصاص وإن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدا والخبر محذوف والتقدير لوان زيدًا قائم ثابت لفهت اي لو إقبام رفع مبتدا والخبر محذوف والتقدير لوان زيدًا قائم ثابت لفهت اي لو إقبام زيد ثابت وهذا مذهب سيبويه

وَ إِنْ مُضَارِع مُ تَلاَهَا صُرِفًا إِلَى ٱلْمُضِيِّ نَحُوْ لَوْ يَغِي كَغَى فَدَّ سَبَقَ ان لُو هذه لايلبها في الغالب الاماً كان ماضياً في المعنى وذكر هنا انهُ ان وقع بعدها مضارع فانها نقلب معناهُ الى المضي كفولهِ

رهبان مدین والذین عهدتهم یبکون من حذر العذاب قعودا لو یسمعون کا سمعت کلامها خرّول لعزة رکّها وسجودا ای لوسمعول ولا بد للو هذه من جواب وجوابها اما فعل ماض او مضارع منفی بلم وإذا کان جوابها مثبتاً فالاکثر اقترانهٔ باللام نحو لوقام زید لقام عمرو و پیجوز حذفها فتقول لوقام زيد قام عمرو وإنكان منفيًا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يتم عمرو وإن نني بما فالاكثر تجردهُ من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو و بجوز اقترانهٔ بها نحو لوقام زيد كا قام عمرو

اما ولولا ونوما

أُمَّاكَمَهُمَا يَكُ مِنْ شَيْءٌ وَفَا لِيلُو تِلُوهَا وُجُوبًا أُلِفَا اما حرف تفصيل وهي قائمة مقام اداة الشَرطَ وَفعَل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمها يك من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الغاء نحو اماز بد فنه نطاق والاصل مها يك نشيء فزيد منطلق فانيبت اما مناب مها يك من شيء فصار اما فزيد منطلق ثم اخرت الغاء الى الخبر فصار اما زيد فمنطلق ولهذا قال وفا لتلو تلوها وجوبًا الغا

وَحَدُّفُ ذِي ٱلْفَاقَلَّ فِي نَثْر إِذَا لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذًا قد سبق ان هذه الفاء ملتزمة الذَّكَر وقد جاء حذفها في الشعر كفول الشَّاعر فاما الفتال لاقتال لديكمُ ولكنَّ سيرًا في عراض المواكب،

اي فلاقتال وحذفت في النثر ايضًا بكثرة و بقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عند حذف القول معها كقوله عزً وجل فاما الذين اسودت وجوهم اكترثم بعد ايمانكم أي فيقال لهم اكفرتم بعدا يمانكم والقليل ماكان بخلافه كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء والاصل اما بعد فيا بال رجال فحذفت الفاء

لَوْلاَ وَلَوْمَا يَلْزَمَانِ ٱلْأَبْتِدَا إِذَا ٱمْتِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدًا

للولا ولوما استعالان احدها ان يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله اذا امتناعًا بوجود عقدا ويلزمان حيثة الابتداء فلا يدخلان الاعلى المبتدا ويكون الخبر بعدها محذوفًا وجو بًا ولابد لهامن جواب

فان كان مثبتًا قرن باللام غالبًا وإن كان منفيًا بما تجرّد عنها غالبًا وإن كان منفيًا بلم لم يقترن بها نحو لولاز بد لاكرمتك ولوما زيد لاكرمتك ولوماز يد ما جاء عمرو ولوماز يد لم يجي عمروفز يد في هذه المثل ونحوها مبتدا وخبره محذوف وجوبًا والتقدير لولاز يد موجود وقد سبق ذكر هذه المسئلة في باب الابتداء

وَبِهِمَا ٱلنَّحْضِيضَ مِزْ وَهَلَّا أَلَّا أَلَّا وَأَوْلِيَنْهَا ٱلْفِعْلَا

أَشَارِ فِي هذا البيت الى الاستعال الثاني الولا ولو ما وهو الدلالة على التحضيض و يختصان حينئذ بالنعل تحو لولا ضربت زيدًا ولو ما قتلت بكرًا فان قصدت بها التوجيخ كان النعل ماضيًا وإن قصدت بها الحث على النعل كان مستقبلاً بمنزلة فعل الامر كقولو تعالى فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتنقه في الدين اي لينفر وا بقية ادوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلاً ضربت زيدًا وإلا فعلت كذا والا مخنفًا كالا مشدًدًا

وَقَدْ يَلِيْهَا أُسْمْ بِفِعْلِ مُضْمَرِ عُلِقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ فَد سَبَقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ فَد سَبَقَ ان ادوات الفضيض تخنص بالفعل فلا ندخل على الاسم وذكر في هذا البيت انه قد يقع الاسم بعدها و يكون معمولاً لفعل مضمر اولفعل موخر، عن الاسم فالاول كفوله

الان بعد لجاجتي الحونني هلا النقدم والقلوب صحاحُ فالتقدم مرفوع بفعل محذوف القديره هلا وجد التقدم ومثلة قولة تعدون عقر النيب افضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكويَّ المقنَّعا فالكهي منعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدُّون الكي المقنع والثاني كمولك لولا زيدًا ضربت فزيدًا مفعول ضربت الم

عَائِدُ هَاخَلَفُ مُعْطِى ٱلتَّكْمِلَهُ وما سواهما فوسطة صلة نَعُو ٱلَّذِي ضَرَّبْتُهُ زَيْدٌ فَذَا ضرَبْتُ زَيْداً كَانَ فَأَدْرِ الْمُأْخَذَا هذا الباب وضعة النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كاوضعوا باب التمرين في التصريف لذلك فاذا قيل لك اخبر عن اسم من الاساء بالذي فظاهر هذا اللفظ انك تجعل الذي خبرًا عن ذلك الاسم لكن الامر ليس كذلك بل المجعول خبرًا هو ذلك الاسم وإلهٰ برعنهُ انما هو الذي كما ستعرفهُ فنيل ان الباء في الذي بمعنى عن فكانة قيل اخبر عن الذي وللقصودانة اذا قيل لك ذلك نجيء بالذي واجعلة مبتدا وإجعل ذلك الاسم خبرًا عن الذي وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل انجملة صاة للذي واجعل العائد على الذي الموصول ضيرا تجعلهُ عوضًا عن ذلك الاسم الذي صيرتهُ خبرً افاذا قيل لك اخبر عن زيد من قوالك ضربت زبدًا فتقول الذي ضربته زيدٌ قالذي مبتدا وزيد خبره وضربت صلةالذي والهاء فيضربته خلف عن زيدالذي جعلنه خبرًا وهي عائدة على الذي وَبِٱللَّذَيْنِ وَٱلَّذِينَ وَٱلَّتِي أَخْبُرٌ مُرَاعِيًا وَفَاقَ ٱلْمُثْبَتِ اياذاكان الاسم الذي قيل لكاخبر عنهُ مثني نجيء بالموصول مثني كاللذين وإن كان مجموعًا فجيَّ بهِ كَذَلَكَ كَالَذَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُونَنًّا فَجَيٌّ بِهِ كذلك كالني وإلحاصل انة لابد من مطابقة الموصول للاسم الخبر عنة بولانة خبرعنة ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنة ان مفردًا فمفرد وإن مثني فمثني وإن مجموعًا فعجموع وإن مذكرًا فهذكر وإن مونثًا فيونث فاذا قيل اخبرعن الزيدكين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتها الزيدان وإذا قيل اخير عن الزيدينَ من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون وإذا قبل اخيرعن هند من ضربت هنداً قلت التي ضربتها هند

قَبُولُ تَاخِيرٍ وَتَعْرِيفِ لِمَا أُخْبِرَ عَنْهُ هَا هُنَا قَدْ حُيمِا كَذَا ٱلْغِنَى عَنْهُ بِأَ جُنِي ۗ أَوْ بِمُضْمَرِ شُرْ طُلْفَرَاعِ مَارَعَوْا

يشترط في الاسم الخبر عنه بالذي شروط آحدها أن يكون قابلاً للتأخير فلا مخبر بالذي عن ما له صدر الكلام كاساء الشروط والاستفهام نحو من وما الفاني ان يكون قابلاً للتعريف فلا مخبر عن المحال والتمييز النالث ان يكون صائحاً للاستغناء عنه باجنبي فلا مخبر عن الضهير الرابط للجملة المواقعة خبراً كالهاء في زبد ضربته الرابع ان يكون صائحاً للاستغناء عنه بضمير فلا مخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف اليه فلا تخبر عن رجل عن الموصوف دون صفته ولا غرباً فلا نقول الذي ضربته ظريفاً رجل لا لا لا واخبرت عنه وضعت مكانه ضميراً اوحينة يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يوصف به فلو اخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لا تنفاء هذا المحذور فتقول الذي ضربته رجل ظريف وكذلك لا يخبر عن المضاف هذا المحذور فتقول الذي ضربته رجل ظريف وكذلك لا يخبر عن المضاف صحيراً كا تفرر والضمير لا يضاف فلو اخبرت عنه مع المضاف اليه جاز ذلك ضميراً كا تفرر والضمير لا يضاف فلو اخبرت عنه مع المضاف اليه جاز ذلك ضميراً كا تفرر والضمير لا يضاف فلو اخبرت عنه مع المضاف اليه جاز ذلك لا تفاع فلو الذي ضربته غلام زيد

وَّأَخْبُرُ وَإِهْنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا يَكُونُ فِيهِ ٱلْفِعْلُ فَدْ تَعَدَّمَا لِيَحْبُرُ وَلَهِ الْفِعْلُ فَدْ تَعَدَّمَا لِيَحْبَ صَوْعَ مَا فَعْ مَا لَيْهُ ٱللهُ ٱلْبُطَلُ

يجبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية او فعلية فتقول في الاخبار عن زيدًا من زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد وتقول في الاخبار عن زيدًا من قولك ضربت زيدًا الذي ضربت أزيد ولا يجبر بالالف واللام عن الاسم الا ان كان واقعًا في جملة فعلية وكان ذلك القعل ما يصحاف يصاغ منه صلة الالف واللام كاسم القاعل واسم المنعول فلا تخبر بالالف واللام عن الاسم

الواقع في جملة اسمية ولاعن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل اذ لا يصح ان يستعمل من نعم صلة اللالف واللام وتخبراً عن الاسم الكريم من قولك وفي الله البطل فتقول الواقي البطل الله وتخبر ايضًا عن البطل فتقول الواقية الله البطل

وان يكن ما رَفَعَتْ صلّة أَن ضَمِيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَأَنْفَصَلُ الوصف الماقع صلة لالان رفعضهيرًا فاما أن يكون عائدًا على الالف واللام او على غيرها فان كان عائدًا على غيرها انفصل فاذا قلت بلغت من الزيدين الى العمرين رسالة فان اخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين الى العمرين رسالة انا ففي المبلغ ضمير عائد على الالف واللام فيجب استناره وإن اخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ انا منها الى العمرين رسالة الزيدان فانا مرفوع بالمبلغ وليس عائدًا على الالف واللام لان المراد بالالف واللام هنا المننى وهو الخبر عنه فيجب ابراز الضمير وإن اخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ انامن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ انامن الزيدين الميم رسالة العمرون فيجب ابراز الضمير كا تقدم وكذا يجب ابراز الضمير اذا اخبرت عن رسالة من المثال المذكور لان المراد بالالف واللام هنا الرسالة العمرين رسالة من المثال المذكور لان المراد بالالف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعة الصلة المتكلم فتقول المبلغ انا من الزيدين إلى العمرين رسالة العمرين رسالة العمرين رسالة العمرين رسالة المنكلم فتقول المبلغ انا من الزيدين إلى العمرين رسالة العمرين رسالة العمرين رسالة العمرين رسالة المنات المؤلد بالنصور الذي ترفعة الصلة المتكلم فتقول المبلغ انا من الزيدين إلى العمرين رسالة العمرين رسالة المنات المؤلد بالنصورين رسالة العمرين رسالة العمرين رسالة العمرين رسالة العمورين رسالة العمورين رسالة العمورين رسالة المنتال المؤلد بالضيرين رسالة المنات المؤلد المنات المؤلد المؤلد بالفيرين رسالة المنات المؤلد المؤلد

## العدد

ثَلَاثُهُ بِيَّا لِمُا ۗ قُلْ لِلْعَشَرَهُ فِي عَدِّ مَا آحادُهُ مُذَكَّرَهُ فِي ٱلضَّدِّ جَرِّدُ وَٱلْمُمَ بِزَا جُرُرِ جَمْعًا بِلَفْظِ قِلَّهِ فِي ٱلْأَكْثَرِ تنبت الناء في ثلاثة طربعة وما بعدها الى عشرة ان كان المعدود بها مذكرًا وتسقط ان كارف مونتًا و يضاف الى جمع نحو عندي ثلاثة رجال طربع نساء وهكذا الى العشرة وإشار بقولو جمعًا بلفظ قلة في الاكثر الى ان المعدود بها ان كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب الا الى جمع القلة فنقول عندي ثلاثة افلس وثلاث انفس و يقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس وما جاء على غير الاكثرة قولة تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اقر و عاضاف بلاثة الى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو اقروا وفان لم يكن للاسم الاجمع كثرة لم يضف الا اليو نحو ثلاثة رجال

وَمِئَةً وَالْاَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ وَمِئَةٌ بِالْحَبَمْعِ نَزْرًا قَدْرُدِفْ فَد سبق ان ثلاثة وما بعدها الى عشرة لانضاف الا الى جمع وذكرها ان مائة وإلفًا من الاعداد المضافة وإنهما لا يضافان الا الى مفرد نحو عندي مائة رجل وإلف دره وورد اضافة مائة الى جمع قليلاً ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبنوا في كهنهم ثلاث مائة سنين باضافة مائة الى سنين والحاصل ان العدد المضاف على قسمين احدها ما لا يضاف الا الى جمع وهو ثلاثة الى عشرة والثاني ما لا يضاف الا الى مفرد وهومائة وإلف وتثنينها نحو مائنا درهم والفا درهم وإما السفافة مائة الى جمع فقليل

وَأَحَدَ الْذَكُرُ وَصِلْنَهُ بِعَشَرٌ مُركَبًا قَاصِدَ مَعْدُ ودِ ذَكُرُ وَعُلْلَهُ بِعِشَرٌ وَالشَّينُ فِيهَا عَنْ تَهِيم كَسْرَهُ وَالشَّينُ فِيهَا عَنْ تَهِيم كَسْرَهُ وَعُلْلَدَ فَالْفَعِلْ قَعْدًا وَمَعَ غَيْرِ أَحَد وَإِحْدَى مَا مَعْهُمَ افَعَلْتَ فَا فُعَلْ قَصْدًا وَلَيْلاَنَة وَنِسْعَة وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِبًا مَا قُدِّمَا وَلِنْلاَنَة وَنِسْعَة وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِبًا مَا قُدِّمَا

لما فرغ من العدد المضاف ذكر العدد المركب فتركب عشرة مع ما دونها الى واحد نحو احد عشر واثني عشر وثلاثة عشر واربعة عشر الى تسعة عشر هذا للمذكر وتفول في المونث احدى عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة واربع عشرة الى تسعة عشرة فللمذكر احدوائنا وللمونث احدى واثنتا وإما ثلاثة وما بعدها الى تسعة

فحكمها بعد التركيب كحكمها قبلة فتثبت الهاه فيها ان كان المعدود مذكرًا وتسقط ان كان مونةًا وإما عشرة وهو الجزة الاخير فتسقط الناء منهُ إن كان المعدود مذكرًا وثثبت ان كان مونثًا على العكس من ثلاثة فيا بعدها فتقول عندي ثلاثة عشر رجالاً وثلاث عشرة امراة وكذلك حكم عشرة مع احد وإحدى واثنين واثنتين فتقول احذ عشر رجلا وإثنا عشر رجلا باسقاط التاء ونقول احدى عشرة امراة وإئننا عشرة امراة باثبات التاء وبجوز في شين عشرة مع المونث

التسكين وبجوزابضا كسرها وهيلغة تميم

إِثْنِي إِذَا أَنْتَى تَشَاّأُ وْذَكِّرًا وَأُول عَشْرَةَ أَثْنَى وَعَشْرَا وَٱلْبَالِغَيْرِ ٱلرَّفْعِ وَأَرْفَعْ بِٱلْأَلِفُ وَٱلْفَتْحُ فِي جزْعِيْ سِوَاهُمَا أَلِفُ قد سبق انه يقال في العدد المركب عشر في النذكير وعشرة في التانيثوسبق ايضًا انهُ يَعَالَ احد في المذكر وإحدى في المونث وإنهُ يَعَالَ ثَلاثة وإربعة الى تسعة بالناءالمذكر وسقوطهاللهونث وذكرهنا انة يقال اثنا عشر للذكر بلا ناء في الصدر والعجز نحوعندي اثنا عشر رجلاً ويقال ائنتا عشرة امراة للمونث بناء في الصدر والعجز ونبه بقوله واليا لغير الرفع على ان الاعداد المركبة كلها يبنية صدرها وعجزها وتبني على الفخ نحو احد عشر بفخ الجزءبن وثلاث عشرة فنخ الجزءين ويستثنيمن ذلك اثناعشر واثنتا عشرة فانصدرها يعرب بالالف فعًا وبالياء نصبًا وجرًّا كما يعرب المثنى وإما عجزها فيبني على الفنح فتقول جاء ابتا عشررجلا ورابت اثني عشر رجلاً ومررت باثني عشر رجلاً وجاءت اثنا عشرة امراة ورايت اثنتي عشرة امراة ومررت باثنتي عشرة امراة

وَمَيْزِ ٱلْعِشْرِينَ لِلتِّسْعِينَا بِوَاحِدِكُأُ رَّبَعِينَ حِينًا قد سبقان العدد مضاف ومركب وذكرهنا العدد المفرد وهومن عشرين الى تسعين و يكون باغظاوا حد للف كر واللونث ولا يكون سيزه الامفرد ا منصوباً نحوعشر ونرجلا وعشرون امراة ويذكر فبلة النيف ويعطف هوعليوفيقال

احد وعشرون وإثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالناء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة الى تسعة للمذكر و بقال للمؤتنث احدى وعشرون وإثنتان وعشرون وثلاث وعشرون بلاناء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاث الى التسع وتلخص ما سبق ومن هذا ان اسماء العدد على اربعة اقسام ضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة

وَمَيَّزُ وَلَ مُرَكَّهَا بِمِثْلِ مَا مُيْزَعِشْرُ وَنَ فَسَوَّ يَنْهُمَا الْمَيْزَعِشْرُ وَنَ فَسَوَّ يَنْهُمَا الْمَيْزِعِشْرِين وَأَخُوا تَهِ فَيكُون مِفْرِدًا مِنصوبًا يَحْقُ الْحَدِيعِشْرِ وَالْمَيْنِ عَشْرِ الْمِرَاءُ اللَّهِ مَشْرِ وَجَلاً وَاحدى عشر المرأة

وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدُمُ رَكُّبُ يَنْقَى ٱلْبِنَا وَعَبُرُ قَدْ يُعْرَبُ

يصاغ من اثنين الى عشرة المم موازن لفاعل كا يصاغ من فعل نحق ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع الى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التانيث

وَ إِنْ تُرِدْ بَعْضَ أَلَّذِي مِنْهُ بَنِي تُضِفَ الَّهِ مِثْلَ بَعْضِ بَبِّنِ وَ إِنْ تُرِدْ جَعْلَ أَلاَّ قَلِّ مِثْلَمَا فَوْقُ فَكُمْ جَاعِلِ لَهُ أَحْكُما لَلْمَا عُوْقُ فَكُمْ جَاعِلِ لَهُ أَحْكُما للفَاعُلَ المصوغ من اسم العَدد استعلان احدها أن يفرد فيقال نان وثانية وثالث وثالثة كاسبق والثلني أن لايفرد وحينئذ إذا أن يستعمل معما السَّتق منه

وإما ان يستعمل مع ما قبل ما اشنق منة فني الصورة الاولى يجب اضافة فاعل الى مابعد وفتقول في النذكر ثاني اثنبن وثالث ثلاثة ورابع البعة الى عاشرة عشروالمعنى وتقول في التانيث ثانية اثنين وثالثة ثلاث ورابعة اربع المي عاشرة عشروالمعنى احد اثنين وإحدى اثنتين وإحد عشر وإحدى عشرة وهذا هو المراد بقولووان ترد بعض الذي البيت اي وإن ترد بغاعل المصوغ من اثنين فإ فوقة الى عشرة بعض الذي بني فاعل منة اي وإحدما اشتق منة فاضف اليه مثل بعض والذي يضاف اليه هو الذي اشتق منة وفي الصورة الثانية بجوز وجهان احدهااضافة فاعل الي ما بليه والثاني تنوينة ونصب ما بليه به كما ينعل باسم الفاعل نعى ضارب زيد وضارب زيد أنتوينة ونصب ما يليه به كما ينعل باسم الفاعل عنى ضارب زيد وضارب زيد عاشر تسعة وعاشر تسعة وتغول في التانيث ثالثة والبئة ورابع تلاثة وهكذا الى عاشرة تسعوعاشرة تلاثة ورابع تلاثة وهكذا الى عاشرة تسعوعاشرة تسعا ولمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة اربعة وهذا هو المراد بقوله وان ترد بفاعل المصوغ من اثنين فها فوقة جعل جعل الاقل مثل ما فوق اي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فها فوقة جعل منعوله وتنو ينه ونصيه

وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِياً ثُنَيْنِ مُرَكِبًا فَعِيْ بِتَرْكِيَبَيْنِ الْمُوكِيَبِيْنِ الْوَي الْمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قد سبق انه يبني فاعل من اسم العدد على وجهين احدها ان يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين والثاني ان براد به جعل الاقل مساويًا لما فوقه كثالث اثنين وذكر هنا انه اذا اريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الاول وهوأنة بعض مااشتق منة يجوز فيوثلاثة اوجه احدهاان يجيء صدر بتركيبين اوملافاعل فيالتذكيروفاعلة فيالتانيث وعجزهاعشرفي التذكير وعشرة في التانيثوصدر الثاني منها فيالنذكيراحد وإثنان وثلاثة بالتاءالي تسعة وفي النانيث احدى وإثنتان وثلاث بلاناء الى نسع نحو ثالث عشر ثلاثةعشرة وهكذا الى تاسع عشر تسعة عشروثالثة عشرة ثلاث عشرة الى تاسعة عشرة تسع عشرة وتكون الكلمات الاربع مبنية على الفتح الثاني ان يتنصر على صدرالمركب الاول فيعرب ويضاف اليالمركب الثاني باقيا الثاني على بناءجزئيه نحوهذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاث عشرةالثالثان يتتصرعلي المركب الاول باقيًا على بناء صدره ٍ وعجزه نحو ثالث عشر وثالثة عشرة واليواشار بقوله وشاع الاستغناه بحادي عشر ونحوه ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو ان براد جعل الافل مساويًا لمافوقة فلا يغال رابع عشر ثلاثة عشروكذلك انجميع ولهذالم يذكره المصنف وإقتصرعلي ذكرالاول وحادي مفلوب وإحد وحادية مفلوب وإحدة جعلوافاءها بعد لامهاولا يستعمل حادي الامع عشر ولانستعمل حادية الامع عشرة ويستعملان ايضًا مع عشرين وإخواتها نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون وإشار بقولِه وقبل عشرين البيت الى ان فاعلاً المصوغ من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحوحادي وعشرون وناسع وعشرون الى التسعين وقولة بحالتيه معناة انة يستعمل قبل العقود باكحاللين اللتين سبقتا وهوانة يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التانيث

كم وكاين وكذا

مَيْرْ فِي ٱلْاسْنِفْامِ كُمْ بِمِثْلِمَا مَيَّرْتَ عْشرِيْنَ كُكُمْ شَغْصًاسَهَا وَأُوتِيْتُ كُمْ شَغْصًاسَهَا وَأُولِيَتُ كُمْ حَرْفَ جَرِّ مُظْهِرًا

كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف انجر عليها ومنة قولم على كمجذع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولا بدلهامن تمييزنحوكم رجالاً عندك وقد يجذف للدلالة نحوكم صمتاي كميوما صمت ونكون استنهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستنهامية يكون مهيزها كمهيزعشرين وإخوا توفيكون مفرد امتصوبا تحوكم درهاً قبضت ويجوزجره بمن مضرة ان وليت كم حرف جرنحو بكم درهم اشتر يتهذا اي بكم من درهم فان لم يدخل عليها حرف جروجب نصبة وَاسْتَعْمِلْنَهَا مُخْبِرا كَعَشَرَة أُومِائَة كَكُمْ رَجَال أَوْمَرَهُ كُمْ كُأْيِنْ وَكَذَا وَيَنتَصِبْ تَمِيْزُكَيْنَ أُوْبِهِ صِلْمِينَ تُصِبْ تستعملكم للتكثير فتميز بجمع مجروركعشرة اوبمفرد مجروركاثة نحو كمغلان ملكت وكم درهم انفقت والمعنى كثيرًامن الغلان ملكت وكثيرًامن الدراهم انفقت ومثل كم في الدلااة على التكثيركذا وكائن ومميزها منصوب اومجرورين وهو الاكثرنحو قوله تعالى وكائن من نبي قتل معهُ وملكت كذا درهمَّ وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحوملكت كذا كذا درها ومعطوفاعليها مثلها تحو ملكت كذاوكذا درها وكملما صدر الكلام استنهامية كانت اوخبرية فلا تغول ضربت كمرجلاً ولاملكتكم غلان وكذلك كابن بخلافكذالحو ملكت كذا درهآ

الحكاية

إَحْكِ بِأَيِّ مَالِمَنْكُورِ سُئِلْ عَنْهُ بِهَا فِي ٱلْوَقْفَ أَوْحِ بِنَ آتِصِلْ وَوَقْفًا الْحَكِمَ لَلْمَا لَمِنْكُورٍ بِهَنْ وَٱلنُّوْنَ حَرِّكُ مُطَلْقًا وَأَشْبِعَنْ وَوَقْفًا ٱحْكِمَا لَيَمَنَكُورٍ بِهِنْ وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطَلَّقًا وَأَشْبِعَنْ وَوَقَالُ الْمَنْ وَسَكِنْ تَعْدِلِ وَقُلُ مِنَانَ وَسَكِنْ تَعْدِلِ وَقُلُ لِهَنْ قَالَ أَلَا مُنْفَى مُسْكَفًا وَالنَّوْنُ قَبْلَ ثَا ٱلْمُنْفَى مُسْكَفًا وَقُلُ لِهَنْ قَالَ أَلَا مُنْفَى مُسْكَفًا

الْفَخْ نَزْرُ وَصِلِ ٱلنَّاوَٱلْأَلْفُ بِمَنْ بِإِثْرِ ذَا بِنَسُوةَ كَلَفُ وَإِنْ تَصِلْ فَلَفظُ مَنْ لا يَخْلِف وَنَادِرٌ مَنُونَ فِي نظم عُرف أن سُل باي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في اي ما لذلك المنكور من اعراب وتذكير ونانيث وإفراد وتثنية وجمعو ينعل بها ذلك وصلاً ووقفاً فتقول لمن قال جاءني رجل ايء ولمن قال رايت رجلاً ابًا ولمن قال مررت برجل اي وكذلك تفعل في الوصل نحو اي بافتي وآيًا يافتي واي يافتي ونقول في النانيثاية وفي التثنية ايان طاينان رفعًا وليبن وليتين جرًّا ونصبًا وفي الجمع ابون وإبات رفعًا وإين وإيام جرًّا ونصبًا وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حكي فيها مالة من اعراب وتشبع الحركة التيعلى النون فيتولد منها حرف مجانس لها وبحكي فيها مالة من تانيثوتذكير وتثنية وجمولاتفعل ها ذلك كلة الاوقناً فنقول لمن قال جاء في رجل منو ولمن قال رايت رجلاً منا ولمن قال مررت برجل مني ونقول في تثنية المذكر منان رفعًا ومنين نصبًا وجرًّا وتسكن النون فيهما فتقول لمن قال جاءني رجلان منان ولمن قال مررت برجلين منين ولمن قال رايت رجلين منين ونقول للمونثة منه رفعًا ونصبًا وجرًّا فاذا قيل اتت بنت فقل منه رفعًا وكذا في الجر والنصب وتقول في تثنية المونث منتان رفعًا ومنتين جرًّا ونصبًا بسكون النون التي قبل الناء وسكون نون التثنية وقد ورد قليلاً فنح النونالتي قبل التاء نحو متنان ومنتين واليواشار بتولي وإنفخ نزر وتفول في جمع المونث منات بالالف والتاء الزائدين كهندات فاذا قبل جا. نسوة ففل منات وكذا تفعل في الجر والنصب وتقول في جمع المذكر منون رفعاً ومنين نصبًا وجرًا بسكون النون فيها فاذا قيلجاء قوم فقل منون وإذا قيل مررت بقوم او رايت قومًا فقل منين هذا حكم مَنْ اذاحكي بها في الوقف فاذا وصلت لم بحك فيها شيء من ذلك لكن تكون بلفظ وإحد في الجميع فتقول من بافتي لقائل جميع ما تقدم وقد ورد في الشعر قليلاً منون وصلاً قال الشاعر انبل ناري فقلت منون انتم فقالول الجن قلت عمول ظلاما فقال منون انتم والفياس من انتم

وَالْعَلَمُ اَحْكِينَهُ مِنْ بَعْدِمَنْ اِنْ عَرِيَتُ مِنْ عَاطف بِهَا اَقْتَرَن عَرِيتُ مِنْ عَاطف بِهَا اَقْتَرَن عِجوزان بجكى العلم بمن ان لم يتقدم عليها عاطف فنقول لمن قال جاء في زيد من زيد ولمن قال رايت زيد امن زيد اولمن قال مررت بزيد من زيد فيحكى في العلم المذكور بعدمن ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الاعراب ومن مبتدا والعلم الذي بعدها خبر عنها او خبر عن الاسم المذكور بعدمن فان سبق من عاطف لم بجزان بحكى في العلم الذي بعدهاما لما قبلها من الاعراب بل بجب رفعة على انه خبر عن من او مبتدا خبره من فتقول لفائل جاء زيد او رايت زيد الومروت بزيد ومن زيد ولا بحكى من المعارف الا العلم فلا تقول لفائل رايت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلام بل يجب رفعة فتقول من غلام زيد ومن غلام زيد ومن غلام بل يجب رفعة فتقول من غلام زيد ومن غلام بل يجب رفعة فتقول من غلام زيد ومن غلام بل يجب رفعة فتقول من غلام زيد وكذلك في الرفع والجر

## التانيث

عَلَامَةُ النَّا أَيْثُ بِيْثِ تَالَا أَوْ أَلِف وَ فِياً سَامٍ قَدَّرُوا التَّاكَا لَكَتِف وَيُعْوِم كَالرَّدِ فِي النَّهُ عِيْرٍ وَتَحْوِم كَالرَّدِ فِي النَّهُ عِيْرِ السَّمِ ان يكون مذكرًا والتانيَّث فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الاصل الاسم ان يكون مذكرًا والتانيَّث فرع عن التذكير ولكون التانيث فرعًا عن التذكير افتقر الى علامة تدل عليه وهي التاله والالف المقصورة او المدودة والتاله اكثر في الاستعال من الالف ولذلك قد رات في بعض الاساء كعين وكتف و يستدل على تانيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الاساء المؤنثة بعود الضير اليه مؤنثًا نحو الكنف نهشتها والعين كلنها وما اشبه ذلك كوصف الضير اليه مؤنثًا نحو الكنف نهشتها والعين كلنها وما اشبه ذلك كوصف

بالمؤنث نحواكلت كنفا مشوية وكردالتاء اليوفيالتصغيرنحوكتيفة ويدية وَلا تَلْمِ فَارِقَةً فَعُولًا أصلا وكاألمفعال والمفيلا كذَاكَ مَفْعَلٌ وَمَا يَلْمُهُ تَا ٱلْفَرُقِ مِنْ ذِي فَشْذُوذُ فَيْهِ وَمِنْ فَعِيلُ كُفَّتِيلُ إِن تَبِغُ مُوْصُوفَهُ غَالِبًا ٱلتَّا تَمْتَنعُ قد سبق ان هذه التاء انما زيدت في الاسماء لتمييز المؤتث من المذكر ما كثر ما يكون ذلك في الصفات كتائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الاسماء الني ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وإمرىء وإمرأة وإشار بقولهِ ولا تلي فارقة فعولا الابيات الى ان من الصفات ما لا تلحقهُ هذه التاه وهي ماكان من الصفات على فعول وكان بعني فاعل واليواشار بقولهِ اصلاً وإحترز بذلك من الذي بمعنى منعول وإنما جعل الاول اصلاً لانهُ اكثر من الثاني وذلك نحوشكور وصبور بمعنى شاكروصابر فيقال للمذكروا لمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وإمرأة صبور فاذاكان فعول بعني مفعول فقد للحقة النا. في النانيث نحو ركوبة بعني مركوبة وكذلك لا تلحق الناء وصفًا على منعال كامرأة مهذار وهيالكثيرةالهذر وهوالهذيان اوعلى منعيل كامرأة معطير من عطرت المرأة اذا استعملت الطيب او منعل كمغشم وهو الذي لايثنيه شيء عا يريده و يهواه من شجاعيُومالحقتهُ التاءمن هذه الصفات للفرق بين المذكر والمونث فشاذ لابقاس عليه نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة وإما فعيل فاما ان يكون بمعني فاعل او بمعنى منعول فان كان بمعني فاعل لحقتهُ التام في التانيث نحو رجل كريم وإمرأة كريمة وقدحذ فت منهُ قليلاً قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين وقال تعالى من يحيي العظام وهي رميم وإن كان بمعنى مفعول واليه اشار بقوله كفتيل فاما ان يستعمل استعال الاساء اولا فاناستعمل استعال الاسماء اي لم يتبعموصوفة لحقتة التاء نحو هذه ذبيحة

ونطيعة واكيلة اي مذبوحة ومنطوحة وماكولة السبع وإن لم يستعمل استغالً الاسماء بان تبع موصوفة حذفت منة الناء غالبًا نحومر رت بامراة جريح وبعين كيل اي مجر وحة ومحولة وقد نلحقة الناء قليلاً نحو خصلة ذميمة اي مذمومة وفعلة حميدة اي مجمودة

وَذَاتُ مَدِّ نَخُوْ أُنفَى ٱلْغُرِّ لَيْهِ وَزُنْ أَرَبِي وَٱلطُّولَى لَيْدِيهِ وَزُنْ أَرَبِي وَٱلطُّولَى أَوْمَصْدَرًا أَوْصِفَةً كَشَبْعَى ذَكْرَى وَحَثْيِثَى مَعَ ٱلْكُنْرَى فَرَا اللَّهُ مَعَ ٱلْكُنْرَى وَحَثْيِثَى مَعَ ٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَيْرِ هَذِهِ السِّينَدُارَا وَالْعَيْرِ هَذِهِ السِّينَدُارَا

وَّالِفُ ٱلتأنيثُ ذَاتُ قَصْرِ وَالْاَشْتِهَارُ فِي مَبانِي ٱلأَلَى وَمَرَّطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْعًا وَمَرَّطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جَمْعًا وَكُمْبَارِى سُمَّهِي سِبَطْرَب كُذْبَارِى سُمَّهِي سِبَطْرَب كُذَاكً خُلَيْطَى مَعَ ٱلشَّقَّارَى

قد سبق ان التانيث على ضربيات احدها المقصورة كحبلى وسكرى والناني المدودة كحبراء وغراء ولكل منها اوزان تعرف بها فالمقصورة لها اوزان مشهورة والمدودة في المشهورة فعلى نحو اربى للداهية وشعبى لموضع ومنها فعلى السما كبهمى لنبت او صنة كحبلى والطولى او مصدرًا كرجبى ومنها فعلى السما كبردى نهر بدمشق او مصدرًا كرطى لضرب من العدو او صفة كحيدي يقال حمار حيدى اي يحيد عن ظله لنشاطه قال الجوهري ولم بجئ في فعوت المذكر شي الاعلى فعلى غيره ومنها فعلى جمعًا كصرى جمع صريع او مصدرًا كدعوى الوصفة كشبعى وكسلى ومنها فعلى حمعًا كصرى جمع صريع او مصدرًا كدعوى فعلى كسمهى للباطل ومنها فعلى كسبطرى لطائر و يقع على الذكر والانثى ومنها فعلى كسبطرى لضرب من المشي ومنها فعلى مصدرًا كذكرى او حمعًا كظر بي جمع ظر بان وهي دو يبة كالحرة منتنة الربح تزعم العرب انها تفسو في ثوب احده اذا صادها فلا تذهب رائحنة حتى يبلى النوب وكحلى المحرف ومنها فعلى كمثبتى بمعنى المحرف ومنها فعلى كمثبتى بمعنى المحدومة ومنها فعلى كمثبتى بمعنى المحدومة افعلى خوكمرًى لوعاء الطلع ومنها فعلى نحو خليطى للاختلاط و بقال المحدومة افعلى خوكرًى لوعاء الطلع ومنها فعيلى نحو خليطى للاختلاط و بقال المحدومة افعلى المحدومة افعلى للهنائي و خليل المحدومة افعلى نحو خليل فعيلى لخو خليل للاختلاط و بقال المحدومة افعلى للدختلاط و بقال المحدومة افعلى للهنائية و خليل المحدومة افعلى لحور و خليل المحدومة افعلى للمحدومة افعلى للدختلاط و بقال المحدومة افعلى للهنائية و خليل وليس في المحدومة المحدومة افعلى فعور و فعلى فور و فعلى فور و فعلى فعر و فليل للاختلاط و بقال

وفعوا في خليطى اي اختلط عليهم امرهم ومنها فعالى نحو شفارى لنبت لِمَدِّهَا فَعَدَلُا وَ فَعِلَا وَ مُثَلَثَ ٱلْعَبْنِ وَفَعْلَلاً ثُمَّ مَفْعَوْلاً وَفَاعِلا وَفَعْلَما مُفْعُولاً وَفَاعِلا وَعَلَيما مَفْعُولاً وَمُطْلَقَ فَاهَ فَعَلَا أَخِذَا مُطْلَقَ فَاهَ فَعَلَا أَخِذَا

لالف النانيث المهدودة اوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فنها فعلاء اسماً كتيراء اوصنة مذكرها على افعل كهراء اوعلى غيرافعل كدية هطلاء ولا يقال سحاب الهطل بل سحاب المطل وكقولم فرس اوناقة روغاله اي حديدة النياد ولا يوصف به المذكر منها فلا يقال جمل اروغ وكامراة حسناء و لا يقال رجل احسن والمحلل لتابع المطر والدمع وسيلانة يقال الهطلت الساء تهطل المحالاً وهطلاناً وتبطالاً ومنها افعلاء مثالاً العين نحوقو للم المبوع الرابع من المام الاسبوع اربعاء بضم الباء وفتها وكسرها ومنها فعللا المحتو عقر بالا بني العقارب ومنها فعالاه نحو قصاصاه المنصاص ومنها فعللاه كترفصاء ومنها فاعلاء كعاشو راء ومنها فاعلاء كتاب والمناه والمناه والمناه كترفصاء ومنها فعللاء كواشو والمواها فعلياء والعائم والمناه ومنها ومنتوحها ومكسورها نحو ديوقاء العذرة وبراساء لغة في المرنساء وهم الناس قال ابن السكيت يقال ما ادري اي البرنساء هو اي اي البرنساء وهم الناس قال ابن السكيت يقال ما ادري اي البرنساء هو اي اي الناس هو وكثيراء ومنها فعلاء مطلق الناء اي مضومها ومنتوحها ومكسورها الناس هو وكثيراء ومنها فعلاء مطلق الناء اي مضومها ومنتوحها ومكسورها فعلاء مطلق الناء اي مضومها ومنتوحها ومكسورها الناس هو وكثيراء ومنها فعلاء مطلق الناء اي مضومها ومنتوحها ومكسورها فعلاء مطلق الناه وي خطوط صفر

المقصور والمعدود

إِنَاٱسْمُ السَّنُوجَبَمِنْ قَبْلُ الطَّرَفُ فَتَعَا وَكَانَ ذَا نَظِيْرٍ كَٱلْأُسَفُ فَلَيْظِيرِهِ اللهُ عَلَيْ لَكُونِ فَبُوثُ قَصْرٍ بِقِيَاسَ ظَاهِرِ

كَيْعَلِ وَفُعَلِ فِي جَمْعٍ مَا كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ نَحُوُ ٱلدُّمَى

المقصور هو الاسم الذي حرف اعرابه الف لازمة فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى وبحرف اعرابه الف المبني نحو ذا وبالازمة المثنى نحو الزيدان فان الفة تنقلب ياء في المجر والنصب والمقصور على قسمين قياسي وساعي فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل اخره وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فانة يكون فعالاً بفنح الفاء والعين نحو اسف اسفا فاذا كان معتالاً وجب قصره نحو جوى جولان نظيره من الصحيح الاخر ملتزم فتح ما قبل اخره ونحو فعل في جمع فعلة بضم الفاء تحو مرى جمع مرية ومدى جمع مدية فان نظيرها من الصحيح قرب وقرب جمع قربة وقربة وقربة لان جمع فعلة بكون على فعل بكسر الاول وفتح الثاني والدى جمع دمية وهي الصورة من العاج ونحوم

وَمَا ٱسْتَحَقَّ فَيْلَ آخِرِ أَلْف فَالْمَدُ فِي نَظِيْرِ وِحَنْمًا عُرِفٌ كَمَا اللَّهِ فَي نَظِيْرِ وِحَنْمًا عُرِفُ كَمَ صَدَر ٱلْفِعْلِ ٱلَّذِي قَدْبُدِءَا بِهَمْزِ وَصْلَ كَا رُعَوَى وَكَا رُبَّاً ي

لما فرغ من المفصور شرع في المهذود وهو الاسم الذي في اخره همزة تلي النا زائدة نحو حمراء وكساء ورداء فخرج بالاسم الفعل نحو يشاء وبقولو تلي النا زائدة ماكان في اخره همزة تلى النا غير زائدة كماء وآء جع أَ أَه و هوشجر والمدود ايضاً كالمفصور قياسي وساعي فالفياتي كل معتل له نظير من الصحيح الاخر ملتزم زيادة الف قبل اخره وذلك كمصدر ما اوله همزة وصل نحو ارعوى ارعواء وارتاى ارتئاء واستقصى استقصاء فان نظيرها من الصحيح انطاني انطلاقاً واقتدر اقتداراً واستخرج استخراجاً وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن افعل نحواً عطى اعطاء فان نظيره من الصحيح اكرم اكراماً

وَالْعَادِمُ النَّظْيرِ ذَا قَصْرِ وَذَا مَدٌ بِنَقْلِ كَالْحِجِي وَكَالْحِنَا هذا هو النساعي وضابطها ان ما لهذا هو النساعي وضابطها ان ما له نظير اطرد فنع ما قبل اخره فنصره موقوف على الساع وما ليس له نظير اطرد زيادة الالف قبل آخره فهده مقصور على الساع فهن المقصور الساعي الذي واحد النتيان وانجي اي العقل والثرى التراب والسنا الضوء ومن المدود الساعي النتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعل

وَقَصُوْ ذِي ٱلْهَدَّ أَضْطِرَارًا مُجْهَعُ عَلَيْهِ وَٱلْعَكُسُ بِخُلْفَ يَقَعُ لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الهدود للضرورة واختلف في جوازمد المقصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون الى الجواز واستدلوا بقولهِ

يالك من تمر ومن شيشا · ينشب في المسعل واللهاء فهد ً اللهاء للضرورة وهو منصور أ

كيفية ثنية المقصور والمهدود وجعما أصحيكا

آخِرَ مَقْصُوْرِ نُثَنِّياً جْعَلْهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَثَةٍ مُوْتَتِياً كَنَا اللَّهِ عَنْ ثَلاَثَة مُوْتَتِياً كَنَا اللَّذِي اللَّهَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الاسم المنمكن ان كان صحيح الاخراو كان منقوصاً الحفقة علامة التثنية من غير تغيير فتقول لرجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورًا فلا بدمن تغييره على ما نذكره لان وإن كان ممدودًا فسيائي حكمة فان كانت الف المقصور رابعة فصاعدًا قلبت ياء فتقول في ملهى ملهيان وفي

مستقصى مستقصيان وإن كانت ثالثة فان كانت بدلاً من الياء كتى ورحى قلبت ايضا ياء فتقول فتيان ورحيان وكذا ان كانت ثالثة مجهولة الاصل ولمبيلت فتقول في متى علما متيان وإن كانت ثالثة بدلاً من وإو كعصا وقفا قلبت وإوًا فنقول عصوان وقفوان وكذا ان كانت ثالثة مجهولة الاصل ولم تمل كالى علما فتقول الوإن فالحاصل ان الف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع الاول اذا كانت رابعة فصاعد الثاني اذا كانت ثالثة بدلاً من ياء الثالث اذا كانت ثالثة مجهولة الاصل وإميلت ونقلب واوًا في موضعين \* الاول اذا كانت ثالثة بدلاً من الواو \* والثاني اذا كانت ثالثة مجهولة الاصل ولم اذا كانت ثالثة بدلاً من الواو \* والثاني اذا كانت ثالثة مجهولة الاصل ولم الذا كانت ثالثة اذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور اعني قالب الالف يله او واوًا لحقتها علامة التثنية الني سبق ذكرها اول الكتاب وهي الالف والنون المكسورة رفعًا والياء المنتوح ما قبلها والنون المكسورة جرًا ونصبًا

وما كصحراء بواو ثنيا وتخو علماء كساء وحيا بواو أوهم وعن ما ذكر صحح وما شدَّعل تقل قصر لما فرغ من الكلام على كتنية تننية المقصور شرع في الكلام على ذكر كينية تننية المدود والمدود اما ان تكون همزنة بدلاً من الف التانيث او الا محاق ال بدلاً من اصل او اصلاً فان كانت بدلاً من الف التانيث فالمشهور قلبها واقا فتقول في صحراء وحراء صحراوان وحمراوان وان كانت للا محاق كعلباء ال بدلاً من اصل نحوكساء وحياء جاز فيه وجهان احدها قلبها واق المنتول علباوان وكساوان وحياوان والثاني ابقاء المهزة من غير تغيير فتقول علبا آن وكساآن وحيا آن والقلب في المحقة اولى من ابقاء الحمزة وابقاء الهمزة المبدلة من اصل اولى من قلبها واقا وان كانت المهزة المهدودة اصلاً وجب ابقاؤها فتقول في قراء ووضاء قرا آن ووضا آن وإشار بنوله وماشذ على نقل قصر فتقول في قراء ووضاء قرا آن ووضا آن وإشار بنوله وماشذ على نقل قصر الى ان ماجا من تثنية المقصوراو المدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على الساع كقولم في الخوزلى الخوزلان والقياس الخوزليان وقولم في حمرات حمران والقياس حمراوان

وَأَحْذِفُ مِنَ ٱلْمَقْصُوْرِ فِيجَمْعِ عَلَى حَدِّ ٱلْمُثْنَى مَا بِهِ لَكُمْلًا وَٱلْفَتْحَ أَبْق مُشْعِرًا بِمَا حُذِفْ وَإِنْ جَمَعْتُهُ بِنَا ۗ وَٱلْفُ فَأَلْأَلِفَ ٱقْلَبْ قَلْبَهَا فِي ٱلتَّنْنِيَّةُ ۚ وَتَاءَ ذِي ٱلنَّاءُ ٱلَّٰزِ مَنَّ تَغَيِّيهُ ۗ اذاجمع الصحيح الاخرعلي حدالمثني وهو انجمع بالواو والنون لحقتة العلامة منغير تغيير فنقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياوهُ وضم ما قبل الواو وكسرما قبل الياء فنقول في قاض قاضون رفعًا وقاضين جرًا ونصبًا وإن جمع الهدود هذا الجمع عومل فيومعاملنة في النفنية فان كانت الممزة بدلاً من اصل اوللالحاق جازفيه وجهان ابقاء الممزة وإبدالها وإقا فنقول في كساء علمًا كساؤون وكساوون وكذلك علباء وإن كانت الهمزة اصلية وجب ابنائها فنقول في قراء قرارٌون وإما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف الفة اذا حمع بالواو والنون وتبتى الفتحة دليلاً عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعًا ومصطفين جرًّا ونصبًا بفتح الفاء مع الواو والياء وإن جمع بالف وناء قلبت الفة كما نقلب في النثنية فتقول في حبلي حبليات وفي فتي وعصاعلي مونث فتيات وعصوات وإن كان بعد الف المقصور نالا وجب حيئتني حذفها فتقول في فناة فتيات وفي قناة قنوات

وَٱلسَّالِمِ ٱلْعَيْنِ ٱلنَّلَاثِي ٱسْمَا أَنِلْ انْبَاعِ عَيْنِ فَا مُ بِمَا شُكِلْ اِنْبَاعِ عَيْنِ فَا مُ بِمَا شُكِلْ اِنْسَا كِنَ ٱلْعَيْنِ مُوَّنَدًا بَدَا مُخْتَمَا بِٱلتَّا اُ أَوْ مُجَرَّكًا وَسَكِنِ ٱلنَّالِيَ غَيْرَ ٱلْفَتْحُ أَنْ خَفِّنْهُ بِٱلْفَتْحُ فَكُلًا فَدْرَوَوْ وَسَكِنِ ٱلنَّالِيَ غَيْرً ٱلْفَتْحُ أَنْ خَفِنْهُ بِٱلْفَتْحُ فَكُلًا فَدْرَوَوْ

اذا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكنها المونث المخنوم بالناء او المجرد بالف وتاء اتبعت عينة فاء أفي الحركة مطلقاً فتقول في دعد دعدات وفي جمنة جننات وفي جمل و بسرة جملات و بسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسرالفاء والعين و يجوز في العين بعد الفقة والكسرة التسكين والفخ فتقول جملات وجملات و بسرات و بسرات وهندات وهندات وهندات وكسرات وكسرات ولا يجوز ذلك بعد الفقة بل يجب الانباع واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر علم مونث و بالاسم عن الصفة كضخمة و بالصحيح العين من معتلها كبوزة و بالساكن العين من مخركها كشجرة فانة لا انباع في هذه كلها بل يجب بقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع فتقول جعفرات وضخات وجوزات وشجرات واحترز بالمونث عن المذكر كدرفانة لا بجمع بالالف والناء وجوزات وشجرات واحترز بالمونث عن المذكر كدرفانة لا بجمع بالالف والناء

وَمَنْعُوا إِنْبَاعَ نَعُو دَرْقَ وَزُبْيَةً وَشَذَّ كَسُرُ جِرْقَ \*

يعني انه اذا كان المونث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوًا فانه يمتع فيه انباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذروات بكسر الفاء والعين استثقالاً للكسرة قبل الواو بل يجب فتج العين او تسكينها فتقول ذروات او ذروات وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الا تباع اذا كانث الفاء مضمومة واللام يا منحوزية فلا نقول زيبات بضم الفاء والعين استثقالاً للضمة قبل الباء بل يجب الفتح او النسكين فتقول زيبات او زيبات

وَنَادِرْ أَوْ ذُوا صْطِرَارٍ غَيْرُمَا قَدَّمْتُهُ أَوْ لِأَنَاسِ أَنْتَمَى يَعْنِي ان مَا جَاء من جَمِع هذا المونث على خلاف ما ذكر عد نادر الوضرورة اولغة لقوم فالاول كقولم في جروة جروات بكسر الفاء والعين والثاني كقوله

وحملت زفرات الضحى فاطفئها ومالي بزفرات العشيّ يدان فمكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها اتباعًا والثالث كفول هذيل في جوزة

وبيضة ونحوها جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين والمشهور في لسان العرب تسكين العين اذا كانت غير صحيحة

جعالتكسير

أَفْعِلَةُ أَفْعِلُ ثُمَّ فِعْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَالُ جُمُوعُ قِلَّهُ جَعِالَتكسِرِ هو ما دل على آكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال او مقدر كفاك المهذر والجمع فالضمة الني في المفرد كضمة قفل والضمة الني في المجمع كفسة اسد وهو على ضربين جمع قلة وجمع كثرة ألجمع الفلة يدل حقيقة على فلاثة فما فوق العشرة الى غير نهاية وقد يستعمل كل منها في موضع الاخر مجازًا فامثلة جمع الفلة افعلة كاسلحة وقد يستعمل كل منها في موضع الاخر مجازًا فامثلة جمع الفلة افعلة كاسلحة وافعل كافلس وفعلة كفتية وإفعال كافراس وما عدا هذه الار بعة من امثلة التكسير فجموع كثرة

وَبِعْضُ ذِي بِكَثْرَةٍ وَضْعًا يَفِي كَأَ رْجُل وَٱلْعَكُسُ جَاءًكَا لَصُّفِي فَد يستغنى ببعض ابنية الله عن بعض ابنية الكثرة كرجل وارجل وعنق واعناق وفواد وافندة وقد يستغنى ببعض ابنية الكثرة عن بعض ابنية الله كرجل ورجال وقلب وقلوب

لِفَعْلِ أُسْمًا صَحِ عَينًا أَفْعَلُ وَلِلرَّبَاعِيِّ أُسْمًا أَيْضًا بُجْعَلُ إِنْ كَانَكَا لُعْنَاقِ وَالدُّرَاعِ فِي مَدِّ وَتَأْنِيثِ وَعَدِّ الْأَحْرُفِ الْفَعْلَ جَعَ لَكُلَ اللهُ عَلَى اللهُ فَعَلَ صَحِيج العِينَ تَحُوكُلْبُ وَكُلْبُ وَكُلْبُ وَاللهِ وَظَلِي وَظَلِي وَطَلِي وَطَلِي وَطَلِي وَطَلِي وَطَلِي وَعَلِي اللهِ فَصَار اظلِي فَعُومُل معاملة قاض وخرج بالاسم الصفة فلا بجوزنحوضم واضم وجاء عبد واعبد لاستعال هذه الصفة استعال الاساء وخرج بصحيح العين المعتل العين نحو نوب وعين وشوب وعين وشوب وافعل ايضًا جمع لكل اسم مونث رباعي قبل وشذعين واعين وشوب وافعل ايضًا جمع لكل اسم مونث رباعي قبل

اخره مدة كعناق واعنق وبين وابن وشد من الذكرشهاب واشهب وغراب واغرب وعَيْرُ مَا أَفْعُلُ فِيهِ مُطَّرِدٌ مِنَ النَّلَاتِي اسْمًا بِأَفْعَالِيرِدٌ وَعَيْرُ مَا أَفْعُلُ فِيهِ مُطَّرِدٌ مِنَ النَّلَاتِي اسْمًا بِأَفْعَالِيرِدٌ وَعَالِيلِ مُعْلِيلًا أَغْنَاهُم مُ فِعْلَانَ فِي فَعْلَ صَحِيج العين وذكرهنا ان قد سبق ان افعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين وذكرهنا ان ما لم بطرد فيه من الثلاثي افعل بجمع على افعال وذلك كثوب وانواب وجل ما جمال وعنب واعناب وابل وابل وقفل وافنال وعضد واعضاد وحمل واحمال وعنب واعناب وابل وابل وقفل وافنال وغنال واما جمع فعل الصحيح العين على افعال فشاذ كدرخ وافراخ وإما فعل فجاء بعضة على افعال كرطب وإرطاب والغالب مجيئة على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران

فِي ٱسْم مُذَكَّر رُبَاعي بِهَد ثَالِث اَفْعِلَهُ عَنْهُمُ اُطَّرَدُ وَالْثِ اَفْعِلَهُ عَنْهُمُ اُطَّرَدُ وَالْزَمْهُ فِي فَعَالَ اَوْ فِعَالَ مُصَاحَبِيْ نَضْعِيْفِ اَ وْ إِعْلاَلِ الْعَالُ اللهِ مَذَكَر رَبَاعِي ثالثهُ مدة نحو قذال واقذلَه ورغيف وارغنة وعود واعمدة والنزم افعلة في جمع المضاعف او المعنل اللام من فعال ان

فعال كبتان وابئة وزمام وإزمة وقباء وإقبية وفناء وإفنية

فُعلَ لِنَحُو اَحْمَرِ وَحَمْرًا وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقُلَ يَدْرَى من امثلة جمع الكثرة فعل وهو مطرد في وصف يكون المذكر منهُ على افعل وللمؤنث منهُ على فعلاء نحو احمر وحمر وحمراء وحمر ومن امثلة الفلة فعلة ولم يطرد في شيء من الابنية وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منهُ فني وفنية وشنج وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية

وَفُعُلٌ لَاسْمُ إِنَاعِيَّ بِهِدَ قَدْ زِيدَ قَبْلَلَامِ أَعْلاَلَافَقَدْ مَالَمْ يُضَاعَفُ فِي ٱلْأَعَمِّ ذُو ٱلْأَلِفُ وَفُعَلُ لِفُعْلَةٍ جَمْعًا عُرِفُ

وَنَحُو كُبْرَے وَلِفِعْلَةٍ فِعَلَ وَهُو مطرد فِي كل اسم رباعي زيد قبل اخره مدة من امثلة جع الكثرة قعل وهو مطرد في كل اسم رباعي زيد قبل اخره مدة بشرط كونه صحيح الاخر وغير مضاعف ان كانت المدة النّا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمونث نحو قذ ال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع و ذراع و ذرع و قضيب وقضيب وقضيب وعود وعمد وإما المضاعف فان كانت مدتهُ النّا فجمعهُ على فعل غير مطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجيج وإن كانت مدتهُ النّا فجمعهُ على فعل مطرد نحو سربر وسرر و ذلول و ذلل ولم يسمع من المضاعف فعل معلى معلى معان وعنن وحجاج وحجيج ومن امثلة حجع الكثرة فعل الذي مدتهُ الفسوى عنان وعنن وحجاج وحجيج ومن امثلة حجع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة او على الفعلى انثى الافعل فالاول كقر به وقرب وغرفة وغوف والثاني كالكبرى والكبر والصغرى والصغر ومن امثلة جمع الكثرة فعل وعرف والثاني كالكبرى والكبر والصغرى والصغر ومن امثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لاسم على فعلة نحو كسن وكسر وحجة وحجيج ومرية ومرى وقد يجي موهو علاسم على فعلة نحو كسن وكسر وحجة وحجيج ومرية ومرى وقد يجي مع فعلة على فعل نحو لحية ولحى وحلية وحلى

في نَحْوِ رَامٍ ذُو ٱطِّرَادٍ فُعَلَهُ وَشَاعَ نَحْوُ كَامِلٍ وَكَمْلَهُ مَن امْلُة جع الْكَثْنَ فعلَة وهو مطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام للذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها فعلة وهو مطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحوكامل وكملة وساحر وسحرة واستغنى المصنف عن ذكر القيود الذكورة بالنمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل

فَعْلَى لِوَصْفُ كَقَيْبِلِ وَزَمِنْ وَهَالِكِ وَمَيْتُ بِهِ فَهِنْ مِن امثلة جَع الْكَثْرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بعنى منعول دال على هلاك او نوجع كننيل وقتلى وجريح وجرحى واسير واسرى و بحمل عليه ما اشبه في المعنى من فعيل بعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمنى ومن فاعل كهالك وهلكى ومن فيعل كميت وموتى

لِفُعْلِ ٱسْمًا صَحِ لَامًا فِعَلَهُ وَالْوَضَعُ فِي فِعْلِ وَفَعْلِ قَلْلَهُ مِن امنَّلَهُ جَعِ الكَثْرَة فعلة وهو جَع لنعل اسًا صحِج اللام نحو قُرط وقرطت ودرج ودرجة وكوز وكوزة و بحنظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة او على فعل نحو قرد وغردة

وَفُعَّلُ الْفُعَّالُ لِفَاعِلَ وَفَاعِلَه وَصُفَيْنِ فَعُو عَاذِلٍ وَعَاذِلَه وَمُثَلَّهُ الْفُعَّالُ لَامًا نَدَرَا وَمُثَلَّهُ الْفُعَّالُ لَامًا نَدَرَا مِن الْمُنْلَة جِع الْكُنْ فَعَل وهو مفيس في وصف صحيح اللام على فاعل او فاعلة محوضارب وضرب وصائم وصوم وضاربة وضرب وصائمة وصوم ومنها فعال وهو مفيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر نحوضائم وصوام وقائم وقا

فَعُلَّ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا وَقَلَّ فِيمَا عَيْنُهُ ٱلْيَامِنْهُمَا مَنْهُمَا مَنْهُمَا مَنْهُمَا مِنْ الملة جمع الكانرة فعال وهو مطرد في فعل وفعلة السببات نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع او وصنين نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقعبة وضياع من وصعاب وقياء في المناع من المناع المناع من المناع المناع

وَفَعَلْ أَيْضًا لَهُ فِعَالُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي لَامِهِ أَعْنَالُلُ أَوْيَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ ذُو ٱلتَّا وَفعْلُ مَعَ فُعْلُ فَا فَبْلِ اي اطرد ابضًا فعال في فعل وفعله ما لم بكن لامها معنلاً او مضاعنًا نحق جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثرة وثار واطرد ابضًا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورج ورماح واحترز من المعنل اللام كني

ومن المضاعف كطلل

وَفِي فَعِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدْ كَذَاكَ فِي أَنْنَاهُ أَيْضًا ٱطَّرَدْ الطَّرَدُ الطَّرَدُ الطَّرَدُ الطَّرَدُ الطَّرِدُ الطَّرِدُ الطَّرِدُ الطَّرِدُ الطَّرِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَمُ عَنِهُ اللهُ الله

ككريم وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض

وَشَاعَ فِي وَصْفَ عَلَى فَعْلاَنَا أَوْأَنْشَيْهِ أَوْ عَلَى فُعِلَانَا وَمِثْلُهُ فُعُلَانَةٌ وَالْزَمْهُ فِي الْعَلِيهِ أَوْ عَلَى فُعِللَانَةُ وَمِثْلُهُ فُعْلاَنَةً وَعَلَانَة أَوْ عَلَى فَعَلانَ او علَى فعلانَة او على فعلى المواطرد ابضًا مجيه فعال جعًا لوصف على فعلان او على فعلان او على فعال في وصف على فعلان او على فعلانة نحو خمصان وخماص وخمصانة وخماص والمتناخ وطويل وطوال وطويلة وطوال

وَيَفَعُولُ فَعِلْ اللهِ الْفَا وَفَعِلْ لَهُ وَلِلْفُعَالِ فِعْالَانُ حَصَلَ فَي فَعْلُ اللهِ عَلَمَ الْفَا وَفَعَلْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

- Je

· .....

T) ide

نعال ا

وعؤ

4

كعب

افراد المادة

افار

عينة وإو من فعل او فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان وقاع فيعان وتاج وتيجان وقال فعلان في غهر ما ذكر نحواخ واخوان وغزال وغزلان وقع هالله وقع على الله على الله على الله وتعلى الله الله على الكثرة فعلان وهو مفيس في اسم صحيح العين على فعل نحوظهر وظهران وبطن وبطنان او على فعيل نحو قضيب وقضيان ورغيف ورغنان او على فعل نحوذكر وذكران وحمل وحملان

وَلِكَرِيمٍ وَيَخْيِلِ فُعلاً كُذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلاً وَمُضْعَفِ وَغَيْرُ ذَا كَقَلَّ مِن امثلة جمع الكثرة فعلاله وهو منيس في فعيل بعني فاعل صنة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء ويخيل ويخلاء ماشار بقوله كذا لما ضاهاها الى ان ما شابه فعيلاً في كونه دالاً على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء وصائح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف، والمعتل افعلاء نحو شديد وإشداء وولى واولياء وقل عبيه افعلاء جماً الغير ما ذكر نحو نصيب وانصباء وهين واهوناء

فَوَاعِلْ لِفَوْعَلِ وَفَاعِلِ وَفَاعِلِ وَفَاعِلاً مَعَ نَعْدِ كَاهِلِ وَحَائِضٍ وَصَاهِلِ وَفَاعِلَهُ وَشَذَّ فِيا لَفَارِس مَعْ مَا مَائلَهُ مِن المَثلة جَع الكثرة فواعل وهو الاسم على فوعل نحو جَوهر وجواهر او على فاعل نحو طابع وطوابع او على فاعلاء نحو قاصعا و قواصع او على فاعل نحو كاهل و كواهل و فواعل ايضًا جع لوصف على فاعل ان كان لمونث عاقل نحو حائض وحوائض ولمذكر ما لا يعقل نحو صاهل وصواهل فات كان الوصف الذي على فاعل لذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشذ فارس وفوارس وفوارس وفوارس وفوارس وفوارس وفوارس وواطمة وفواظم وسابق وسوابق وفواعل ايضًا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواظم وسابق وسوابق وفواعل ايضًا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفاطمة وفواظم

وَبِفَعَائِلَ أَجْمَعَنْ فَعَالَهُ وَشَبْهَهُ ذَا تَاءًا وْ مُزَالَهُ من امثلة جمع الكثرة فعائل وهولكل اسم رباعي بمدَّة قبل آخره مونثًا بالناء نحوسحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وسحبنة وصحائف وحلوبة وحلائب اومجردا منها نحوشال وشائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وَبِالْفَعَالِي وَٱلْفَعَالَى جُبِعَا صَحَوْا وَٱلْفَذْرَا وَٱلْفَيْسَ أَنْبَعَا من امثلة جمع الكثرة فعالي وفعالي و يشتركان فياكان على فعلاء اسمًا كصحراء وصماري وصماري اوصفة كعذراء وعذاري وعذاري وَأَجْعَلْ فَعَالِيَّ لَغَيْرِ ذِي نَسَبْ جُدِّدَكَا لُكُوْسِيِّ أَنْبَعِ ٱلْعَرَبْ من الثلة جمع الكثرة فعاليُّ وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخرهُ يَا لا مشددة غير مغيددة للنسب نحوكرسي وكراسي وبردي وبرادي ولايقال بصري وبصاري فِيجَمْعِ مَافَوْقَ ٱلنَّلَاثَةِ ٱرْتَقَى وبفعالل وشبهه أنطقا جُرٌ دَ ٱلْآخِرَ أَنْفِ بِٱلْقِيَاسِ مِنْ غَيْرِ مَامَضَى وَمِنْ خَمَاسِي يُخْذَفُ دُونَ مَا بِهِ تَمُّ ٱلْعَدَدُ وَّالرَّا بِعُ ٱلشَّبِيهُ بِٱلْهَزِيدِ قَدْ وَزَائِداً الْعَادِي ٱلرُّبَاعِ أَحْذِفْهُمَا لَمْ يَكُ لِينًا إثْرُهُ ٱللَّذْخُيمَا من امثلة جمع الكثرة فعالل وشبه وهو كل جمع نالثه الف بعدها حرفان فيعمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد فيونحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرثن وبراثن ويجمع بشبهه كل اسم رباعيمز يدفيه كجوهر وجواهر وصيرف وصيارف ومسجد ومساجد واحترز بقوله من غير ما مضي من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كاحمر وحمراء ونحوهاما سبق ذكرة وإشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر انف ِ بالقياس الى ان الخاسي المجرد عن الزيادة بجمع على فعالل قياسًا وبحذف خامسة نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخدارن

والم المرا

户户

一個

عاقل

الله الم

Jale 1

Ros V

100

في خدرنق وإشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت الى انه بجوز حذف رابع المخاسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه اذا كان رابعة مشبهًا للحرف الزائد بان كان من حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوزان بقال خدارق وفرازق والكثير الاول وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع نحو خدارن وفرازد فان كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجزحذف بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفر جل سفارج ولا بجوز سفارل وإشار بقوله وزائد العادي الرباعي البيت الى انه اذا كان الخاتي مزيدًا فيه حرف حذف ذلك الحرف ان لم يكن حرف مدقبل الاخر فتقول في سبطرى سباطروفي فدوكس فداكس وفي مدحرج دحارج فان كان الحرف الزائد حرف مد قبل الاخر لم يحذف بل بجمع الاسم على فعاليل نجو قرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير

وَالسّينَ وَالنّامِنُ كَمُسْتَدُع أَزِلْ إِذْ بِينَا ٱلْجَمْع بَقَاهُمَ الْحُلُولُ وَاللّهَ مِنْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهَمْ وَالْهُمْ وَاللّهُ إِنْ سَبقًا اذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاخلل بناه الجمع الذي هونهاية ما ترنفي اليو الجموع وهو فعالل وفعاليل حذفت الزيادة فان امكن جمعة على احدى الصيغتين بجذف بعض الزائد وإبقاء البعض فلة حالتان احداها ان يكون البعض مرية على الاخر والثانية ان لا يكون كذلك والاولى في المرادة هنا والثانية ستاتي في البيت الذي في اخر الباب ومثال الاولى مستدع فتقول في جمعه مداع فتحذف السين والتاء وتبقى الميم لانها مصدرة ومجردة اللالالة على معنى ونقول في الندد ويلندد الادويلاد فتحذف النون وتبقى المهزة من على معنى الله ويلندد التصدرها ولانها في موضع يقعان فيه دالين على معنى اصلاً والالندد الخصم يقال رجل الندد ويلندد اي خصم مثل الالد

وَالْيَاعَلَاالُوْا وَ الْحَذِفِ انْ جَهَعْتَ مَا كَمَّيْزَبُون فَهُو حَكُمْ مُحْتِهَا اي اذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف احداها يتاتى معهُ صيغة المجمع وحذف الاخري لا يتاتى معهُ ذلك حذف ما يتاتى معهُ وابقي الاخر فتقول في حيز بون حزايين فتحذف الياه وتبقى الواو فتقلب ياء لسكونها وإنكسار ما قبلها اوثرت الواو بالبقاء لانهالو حذفت لم يغن رحد فهاعن حذف الياء لان بقاء الياء منوّت لصيغة منتهى المجموع والحيز بون العجوز

وَخَيَّرُوا فِي زَاعِدَ فِي صَرَّنْدَى وَكُلِّ مَا ضَاهَاهُ كَأَلُعلَنْدَى يعني انهُ إذا لم يكن لاحد الزائدين مزية على الاخركنت بالخيار فتقول في إنه إذا لم يكن لاحد الزائدين مزية على الاخركنت بالخيار فتقول في سرندى سراند بجدف النون وابقاء الالف وكذلك علندى فتقول علاند وعلادي ومثلها حبنطى فتقول حبائط وحباطي لانها زائدتان زيدتا معًا للالحاق بسفرجل ولا مزية لاحداها على الاخرى وهذا شان كل زائدتين زيدتا للالحاق والسرندى الشديد والانثى سرنداة والعلندى بالفتح الغليظ من كل شيء وربما قبل جمل علندى بالفتم والحبنطى القصير البطين بقال رجل حبنطى بالتنوين وإمرأة حبنطاة

التصغير

فُعَيْلًا أَجْعَلِ ٱلثَّلَائِيَّ إِذَا صَغَرْنَهُ نَحُوْ قُذَيِّ فِي قَذَى فَعَيْعِلْ مَعَ فُعَيْعِيْلِ لِمَا فَاقَ كَبَعْل دِرْهَم دُرَيْهِمَا فُعَيْعِيْلِ لِمَا فَاقَ كَبَعْل دِرْهَم دُرَيْهِمَا الناصغر الاسم المنمكن ضم اوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه بالاساكنة و بفنصر على ذلك ان كان الاسم ثلاثيًا فنفول في فاس فليس وفي قذى قذي فان كان رباعيًا فاكثر فعل به ذلك وكسرما بعد الياء فنفول في درهم درجم وفي عصفور عصيفير فامثلة النصفير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل

اي اذا كان الاسم ما يصغر على فعيعل او على فعيعيل توصل الى تصغيره ها سبق انه يتوصل به الى تكسيره على فعالل او فعاليل من حذف حرف اصلي او زائد فنقول في سفرجل سفيرج كا نقول سفارج وفي مستدع مديع كا نقول مداع فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع ونقول في علندى عليند وإن شئت قلت عليدي كما نقول علاند وعلادي

وَجَائِزُ لَعُويِضُ يَا فَهُلَ ٱلطَّرَفُ انْ كَانَ بَعْضُ ٱلْاَسْمِ فِيهِما ٱنْحَذَفُ اي پجوزان بعوض ماحذف في التصغير او التكسير باء قبلَ الاخر فنفول في سفرجل سفير بج وسفار بج وفي حبنطي حبينيط وحبانيط

وَحَائِدٌ عَنِ ٱلْقِيَاسِ كُلُّمَا خَالَفَ فِي ٱلْبَابَيْنِ حُكُمَّارُسِمَا

اي قد يجيه كل من التصغير والتكسير علىغير لفظ واحد ، فيحفظ ولا يقاس عليه كقولم في تصغير مغرب مغير بان وفي عشية عشيشية وقولم في جمع رهط اراهط وفي باطل اباطيل

لِتلُوبِا ٱلتَّصْغِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ تَأْنِيثِ ٱوْمَدَّ نِهِ ٱلْغُنَّهُ ٱلْخُتَمُ عَلَمْ تَأْنِيثِ ٱوْمَدَّ نِهِ ٱلْغُتَمَ كَذَاكَ مَا مَدَّةً أَفْعَالِ سَبَقْ أَوْمَدَّ سُكْرَانٍ وَمَا بِهِ ٱلْغَتَقْ

اي بجب فتح ما ولي يا التصغيران ولينة ناه التانيث او الفة المقصورة او المدودة او الف افعال جمعًا او الف فعلان الذي مو نشة فعلى فنقول في تمرة تميرة وفي حبل حبيلي وفي حمراء حميراء وفي اجمال اجبال وفي سكران سكيران فان كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل النه بل يكسر فتقلب الاالف يا وقتقول في سرحان سريجين كا نقول في الجمع سراحين ويكسر ما بعد باء التصغير في غير ما ذكران لم يكن حرف اعراب فتقول في درم درجم وفي عصفور عصفير فان كان حرف اعراب حرك بحركة الاعراب غوهذا فليس وراً يت فليساً ومررت بفليس

وَّالِفُ ٱلنَّانِيثِ حَيْثُ مُدَّا وَتَاقُقُ مُنْفَصِلَيْن عُدَّا كَذَا ٱلْمُزِيْدُ ٱخِرَالِلنَّسَبِ وَعَجُزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَعَجُزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَعَجُزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَهَجُزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَهَجُزُ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُرَكَّبِ وَهَجُزُ الْمُضَافِ وَٱلْمُرَكِّبِ وَهُحُنَا اللَّهُ وَهُمُ عَلَيْكُ مِنْ بَعْدِ أَرْبَع كَزَعْفَرَانَا وَقَدِّرِ ٱنْفِصَالَ مَا دَلَّ عَلَى تَشْنِيَةً أَوْ جَمْع نِصِعْمِ جَلاً وَقَدِّرِ ٱنْفِصَالَ مَا دَلَّ عَلَى تَشْنِيَةً أَوْ جَمْع نِصِعْمِ جَلاً

لا يعتد في التصغير بالف التانيث المدودة ولا بناء التانيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعجز المضاف ولا بعجز المركب ولا بالالف والنون المزيدتين بعد اربعة احرف فصاءدًا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جع التصحيح ومعنى كون هذه لا يعتد بها انه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين اصليين فيقال في جحد باء جميد باء وفي حنظلة حنيظلة وفي عبقرى عبيقرى وفي عبد الله عبد الله وفي بعلبك وفي مسلمين مسيلين وفي مسلمات مسيلات

وَأَلِفُ ٱلنَّا أَنِيثُو ذُو ٱلْهَصْرِمَتَى زَادَ عَلَى أَرْبَعَة لَنْ يَثْبَعًا وَعَيْدُ تَصْغُيْرِ حُبَارَك خَيْرِ بَبْنَ ٱلْحُبَبْرَى فَأَدْر وَٱلْحُبِير

اي اذاكانت الف التانيث المفصورة خامسة فصاعدًا وجب حذفها في التصغير لان بقاءها بخرج البناء عن مثال فعيعل او فعيعيل فتقول في قرقري قريغر وفي لغيزى لغيغيز فان كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة المزيدة وابقاء الف اليانيث فتقول في حبارى حبيرى وإجاز ايضًا حذف الف التانيث وإبقاء المنة فتقول حبير

 اي اذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف الليث وجب ردة الى اصله فان كان اصلة الماو قلب ولى فتقول في قيمة قوية وفي باب بويب وان كان اصلة الياء قلب باء فنقول في موقن مبيقن وفي ناب نيبب وشذ قولم في عيد عبيد والقياس عويد بقلب الياء ولو الانهاا صلة لانة من عاد يعود فان كان ثاني الاسم المصغر اللا مزين او مجهولة الاصل وجب قلبها ولو فتقول في باب ضويرب وفي عاج عويج والتكسير فياذكرنا كالتصغير فنقول في باب ابواب وفي ناب انياب وفي ضاربة ضوارب

وَّكُمُّلْ ٱلْمَنْقُوصَ فِي ٱلتَّصغيرِ مَا لَمْ بَخْوِغَيْرَ ٱلتَّاءُ ثَالِلًا كَمَا

المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف فاذا صغر هذا النوع من الاساء فلا مخلو اما ان يكون ثنائيا مجردًا عن التاء اوثنائيًا ملتبسًا بها اوثلاثيًا مجردًا عنها فان كان ثنائيًا مجردًا عن التاء او ملتبسًا بها رد اليه في النصغير ما نقص منه فيقال في دم دمي وفي شفة شفيهة وفي عدة وعيدة وفي ماء مسى به موي وإن كان على ثلاثة احرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد اليه شي افتقول في شاك السلاح شويك

وَمَنْ بِتَرْخِيمٍ يُصِغِرُاً كُنَفَى بِالْأَصلِ كَا لَعُطَيْفِ بِعْنِي الْمَعْظِفَا مِن التصغير نوع يسي نصغير الترخيم وهو عبارة عن نصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد الني هي فيه فان كان اصولة ثلاثة صغر على فعيل ثم ان كان السي به مذكرًا جرد عن الناء وإن كان مؤنثًا الحق تاء النانيث فيقال في المعطف عطيف وفي حامد حميد وفي حبل حبيلة وفي سوداء سويدة وإن كانت العطف عطيف وفي حامد حميد وفي حبل حبيلة وفي سوداء سويدة وإن كانت اصولة اربعة صغر على فعيعل فتقول في قرطاس قريطس وفي عصنور عصيفر واختم من بتا التلافية من مؤنّث عار ثُلافي كسن ما لم من مكونّت وبقر وحميش ما لم من مكونة وبقر وحميش وبقر وبقر وحميش وبقر وبقر وحميش

وَشَدَّ تَوْكُدُونَ لَبْسِ وَنَدَرُ لَحَاقُ نَافِيْهَا ثُلَاثيًّا كَثَرُ اذا صغر الثلاثي المونث الحالي من علامة التانيث لحقته التاء عند امن اللبس وشذ حذفها حينئذ فنقول في سن سنينة وفي دار دو برة وفي يد يدية فان خيف اللبس لم تلحقة التاء فتقول في شجر وبقر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء اذلو قلت شجيرة و بقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة و بقرة وخمسة المعدود بهِ مذكر وما شذ فيهِ الحذف عند امن اللبس قولم في ذود وحرب وقوس ونعل ذويد وحريب وقويس ونعيل وشذ ابضالحاق التاء فيا زاد على ثلاثة احرف كقولم في قدام قديدية

وَصَغَرُوا شُذُونًا ٱلَّذِي ٱلَّتِي وَذَا مَعَ ٱلْفُرُوعِ مِنْهَا لَمَا وَنِي التصغير من خواص الاسماء المتمكنة فلا تصغير المبنيات وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه قالع في الذي اللذياوفي التي اللتيا وفي ذا وتا ذيا وتيا

يَاءُ كَيَاٱلْكُرُسِيِّ زَادُها لِلنَّسَبُ وَكُلُّ مَا نَلِيْهِ كَسْرُهُ وَجَبْ اذا اربد اضافة شيء الى بلد او قبيلة او نحو ذلك جعل آخره باء مشددة مكسورًا ما قبلها فيقال في النسب الى دمشق دمشقي والى تيم تميي وإلى احمد

وَمِثْلَهُ مِمًّا حَوَاهُ أَحْدِفْ وَنَا نَا نيث أَوْ مَدَّتَهُ لَا تُثْبِتًا وَإِنْ تَكُنْ تَرْبَعُ ذَا ثَانِ سَكَنْ فَلَلْهَا وَاقًا وَحَذَ فُهَا حَسَن يعني انهُ اذا كان آخر الاسم باء كياء الكرسي في كونها مشددة وإقعة بعد ثلاثة احرف فصاعدًا وجب حذفها وجعل ياء النسب موضعها فيقال في النسب الى الشافعي شافعي وفي النسب الى مزني مزني وكذلك اذا كان اخر الاسم ناء

التانيث وجب حذفها للنسب فيقال في النسب الى مكة مكي ومثل تاءالتانيث في وجوب الحذف للنسب الف التانيث المقصورة اذا كانت خامسة فصاعدًا كياري وحباري او رابعة منحركًا ثاني ما هي فيوكجهزي وجمزي وإن كانت رابعة ساكنًا ثاني ما هي فيوكجهزي احدها الحذف وهو المخار فتقول حبلي والثاني قلبها ولوًا فتقول حبلوي

لِشِبْهِهَا ٱلْمُلْحَقِ وَأَلْأُصِلْي مَا لَهَا وَلْلُاصِلْيِ فَأَبْ يَعْنَهِي وَٱلْأَلْفَ ٱلْحَائِزَ أَرْبَعَا أَزِلْ كَذَاكَيَاٱلْمَنْقُوصِخَامِمًا عُزِلْ وَٱلْحُذَوْفُ فِي ٱلْيَارَابِعَااً حَقُّ مِنْ قَالْبٍ وَحَتُّمْ قَالْبُ ثَا لِثِ يَعِنْ يعني ان الف الاكاق المقصورة كالف التانيث في وجوب الحذف ان كانت خامسة كحبركي وحبركي وجواز انحذف والقلب انكانت رابعة كعلني وعلني وعلقوي لكن المخنارهنا الفلب عكس الف التانيث وإما الالف الاصلية فان كانت ثالثة قلبت وإواكمصي وعصوي وفتي وفتوي وإن كانت رابعة قلبت ايضًا وإمَّ أكماموي وربما حذفت كملي والاول هو الخنار واليه اشار بتوله وللاصلى فلب يعني اي بخنار بقال اعتميت الشيء اي اخترنه وان كانت خامسة فصاعدًا وجب الحذف كرصطفي في مصطفى وإلى ذلك اشار بتواد والالف الجائزاربعاً ازل وإشار بقولهِ كذاك با المنقوص الى آخره الى انه اذا نسب الى المنقوص فان كانت ياوه، ثالثة قلبت ولوًا وفتح ما قبلها نحو شجوي في شج طان كانت رابعة حذفت نحو قاضي في فاض. وقد لللب طاقًا نحو قاضوي دان كانت خامسة فصاعدًا وجب حذفها كمعتدي في معتدر ومستعلى في مستعل والحبركي القراد والانثى حبركاة والعلق نبت وإحده علقاة وَأُولِ ذَا ٱلْمُلْبِ ٱنْفَتَاحَاوَفَعِلْ وَفَعِلْ عَيْنَهُمَا ٱفْتُحْ وَفَعِلْ يعني انهُ اذا قلبت باه المنفوص ولوًّا وجب فنح ما قبلها نحوشجوي وقاضوي

ولشار بقولهِ وفعل الى اخره الى انهُ اذا نسب الى ما قبل آخره كسرة وكانت الكسرة مسبوقة بحرف وإحد وجب النخنيف بجعل الكسرة فتحة فيقال في نمر غري وفي دئل دنلي وفي ابل ابلي

و قِيْلَ مَا فِي ٱلْهَرْمِي مَرْمَوِيُّ وَالْخَدْيْرَ فِي السَّعْمَالِهِمِ مَرْحِيُّ فَد سِبَوَانَهُ الْهَافِي الْهَرَمِي مَرْمَوِيُّ فَي السَّعْمَالِهِمِ مَرْحِيُّ فَد سبق انهُ اذا كان اخر الاسم أياء مشدودة مسبوقة با كثر من حرفين وجب حذفها في النسب فيقال في الشافعي شافعي وفي مزني مزني واشار هنا الى انهُ اذا كانت احدى اليائين اصلاً والاخرى زائدة فمن العرب من يكنفي بحذف الزائدة منها و يبقي الاصلية و يقلبها وإقا فيقول في المرمى مرموي وهي المخذف سواء كانتا زائدتين ام لا فتقول في الشافعي وفي مرمى مرمي

وَيَحُوْ حَيَّ مِ فَتَحُ أَانِيهِ بَجِب وَ أَرْدُدُهُ وَاوَا إِنْ يَكُنْ عَنْهُ قُلِبٌ فَد سبق حَكُم الياء المشددة المسبوقة باكثر من حرفين وإشار هذا الى انها اذا كانت مسبوقة بحرف وإحد لم يحذف من الاسم في النسب شي لابل بفتح ثانيه و يقلب ثالثه وإوّا ثم ان كان ثانيه ليس بدلاً من واو لم بغير وإن كان بدلاً من واو قلب وإوّا فتقول في حيوي لانة من حيبت وفي طي طووي لانة من طوبت

وَعَلَمَ ٱلتَّنْفِيةِ ٱحْذِف لِلنَّسَبْ وَمَثْلُ ذَا فِي جَمْع تَصْعِيم وَجَبْ يَحِدَف من المنسوب اليهِ ما فيه من علامة تثنية او جَع نصحيح فاذا سميت رجلاً زيدان واعربته بالالف رفعاً و بالياء جرًا ونصباً قلت زيدي ونقول في من السمة زيدون اذا اعربته بالحروف زيدي وفي من السمة هندات هندي وثالث مِن نَحُوط يَب حُذِف و تُسَدَّ طائي مُعَمُولاً بِاللَّالِف قد سبق انه بجب كسر ما قبل ياء النسب فاذا وقع قبل الحرف الذي

المارا

اوا

ال كان ال وعال

ىل: دار ما قاما

りると

والم الما

وسم

والمرا

يجب كسره في النسب يا لا مكسورة مدغم فيها بالا وجب حذف الياء المكسورة فنقول في طيب طببي وقياس النسب في طبئ طبئ لكن تركوا القياس وقالوا طائي بابدال الياء النا فلوكانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف نحو هيني في هبخ والهبخ الغلام الممتلئ والانثى هيخة

وَفَعَلِيٌّ فِي فَعَيْلَةِ ٱلْأَرْمِ ۚ وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةٍ حُمْمٌ يقال في النسب الى فعلية فعلي شنح عينه وحذف بائه ان لم يكن معتل العين ولا مضاعفًا كما سياني فتقول في حنيفة حنفي و يقال في النسب الى فعيلة فعلي مجذف الياء ان لم يكن مضاعفًا فتقول في جهينة جهني

وَّ الْمُعَنِّوا مُعَلَّ الْاَم عَرِيَا مِنَ ٱلْمِثَا لَيْن بِهَا ٱلنَّا أُولِيَا بِعَيْ ان ما كان على فعبل أو فعبل بلا تا عوكان معتل اللام محكمة حكم ما فيه التاء في وجوب حذف يا يو وفتح عينه فتفول في عدي عدوي وفي قصي قصوي كا نقول في امية اموي فان كان فعبل وفعيل صحيحي اللام لم بجذف شيء منها فنقول في عقبل عقبلي عقبل عقبلي

وَتَهَمُوا مَا كَانَ كَالْطُولِلَهُ وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجُالِمَةُ بِعَنِي ان مَا كَانَ كَالْجُالِمِلَهُ بعني ان ماكان على فعيلة وكان معنل العين او مضاعنًا لانحذف باوه مُ فِي النسب فنفول في طويلة طويلي وفي جليلة جليلي وكذلك ابضًا ماكان على فعيلة وكان مضاعنًا فنقول في قليلة قليلي

وَهَمِزُ ذِي مَدِّ يُنَا لُ فِي ٱلنَّسَبُ مَا كَانَ فِي تَثْنِيَة لَهُ ٱنْتَسَبُ حَكَم همزة المدود في النسب كحكمها في التثنية فأن كانت زائدة للتانيث قلبت ولوّا نحو حمراوي في حمراء او زائدة للالحاق كعلباء او بدلاً من اسل نحوكسا وفوجها التصحيم نحو علبا في وكسائي والفلب نحو علبا وي وكساوي او اصلاً فالصحيح لاغير نحو قراءي في فراء

وَأُنْسُ لِصَدْرِجُهُلَةٍ وَصَدْرِمَا رُكِبَ مَزْجًا وَلِثَانِ تَهْمَا إضافة مبد وءة بأبن أواب أَوْمَالَهُ ٱلنَّعريفُ بِٱلنَّانِي وَجَبّ مَا لَهُ مُخَفَّ لَبْسُ كَمَبْدِ ٱلْأَشْهِلَ في مَاسِوَى هٰذَا أَنْسُبَنْ لِلْأَوَّل اذا نسبالي الاسمالمركب فانكان مركبًا تركيب جملة او تركيب مزج حذف عجزهُ والحق صدرهُ ياء النسب فنقول في تابط شرًّا تابطي وفي بعلبك بعلي وان كانمركبًا تركيب اضافة فان كان صدرهُ ابنًا او أبًا او كان معرفًا بعجزه حذف صدر و الحق عجز و يا النسب فنقول في ابن الزبير زبيري وفي ابي بكر بكري وفي غلام زيدزيدي فان لم يكن كذلك فان لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزهُ ونسب الى صدري فتقول في امرى القيس امرئي وإن خيف لبس حذف صدره ونسبالي عجزه فتقول في عبد الاشهل وعبد القيس اشهلي وقيسي وَ إَجِبُرْبِرَدُ ٱللَّهِ مَامِنَّهُ حُذِفْ جَوَازًا أَنْ لَمْ يَكُ رَدُهُ أَلِفَ فِيجَمْعَى ٱلتَّصِيعِ أَوْ فِيٱلنَّمْنِيَهُ وَحَقُ مَحْبُورِ بِهَذِي تَوْفِيهُ اذاكان المسوب اليه محذوف اللام فلا مخلواما ان تكون لامة مستحنة للرد في جمي النصيح او في التثنية اولا فان لم تكن مستحقة للرد فيماذكر جاز لك في النسب الرد وتركة فنقول في يد وابن يدوي وبنوي ويدي وابني كقولم في التثنية يدان وإبنان وفي يدعاً لمذكريدون وإنكانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح او في التثنية وجب ردها في النسب فنفول في اب واخ واخت ابوي وإخوي كفولم ابوإن وإخوان وإخوا ت الْحِقْ وَيُونُسُ أَبِّي حَذْفَ ٱلنَّا وَبِأَخِ أُخْتًا وَبِأَبْنِ بِنْتَا مذهب الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى الحاق اخت وبنت في النسب

٢.

بابخ وإبن فيحذف منها ناء التانيث وبرد البها المحذوف فيقال اخوي وبنوي

فتحذف كما ينعل ذلك باخ وابن ومذهب يونس انه ينسب اليها على لنظما فتقول اختي و بنتي

وَضَاعِفِ ٱلنَّا فِي مِنْ ثُنَا ئِي فَالاَ بِخَلُوالنَّا فِي مَنْ اللَّهِ ذُولِينَ كَالاَ وَلاَ ئِي الذَا نسب الى ثنائي لا ثالث له فلا بخلوالنّا في من ان يكون حرفًا صحيًا الله حرفًا معتلاً فانكان حرفًا صحيًا جاز فيه التضعيف وعدمة فنفول في كولوي ولن كان وكبي بل كان حرفًا معتلاً بالنواو وجب تضعيفه فنفول في لولوي ولن كان الحرف النافي النّاضوعنت وابدلت الثانية هزة فنفول في رجل اسمه لالاثي وبجور قلب المهزة ولوًا فنقول لاوي

وَإِنْ يَكُنْ كَشَيَّةٍ مَا ٱلْفَا عَدِمْ اذا نسب الى اسم محذوف الفاء فلا يخلو اما ان يكون صحيح اللام او معتلها فأن كان صحيحها لم يرد اليهِ المحذوف فنقول في عدة وصفة عدي وصفي وإن كان معتلها وجب الرد و يجب ايضًا عند سيبو يه فتح عينهِ فتقول في شية وشوي وَٱلْوَاحِدَاَّذُكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمْ يُشَابِهُ وَاحِدًا بِٱلْوَضْعِ اذا نسب الى جع باق على جمعيته جي ، بها حده و نسب اليه كفولك في السب الى الفرائض فرضي هذا ان لم يكن جاريًا مجرى العلم فان جرى مجراهُ كانصار نسباليوعلى لنظوفتقول في انصارا نصاري وكذا ان كان علمًا فتقول في انمارانماري وَمَعَ فَاعِلِ وَفَعَّالِ فَعِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ ٱلْبِأَ فَقُبِلُ يستغنى غالبًا في النسب عن بائه ببناء الاسم على فاعل بعني صاحب كذا نحو تامر ولابن اي صاحب تمر وصاحب لبن و ببنائي على فعاً ل في الحرف غالبًا كبقال و بزَّاز وقد يكون فعال بمعنى صاحبكذا وجعل منه قوله نعالي وما ربك بظلاً مللعبيدايبذيظلم وقديستغنى عن ياء النسبايضاً بنعل بعني صاحب كذا نجو رجل طعم وليس اي صاحب طعم ولباس وانشد سيبويه رحمة

الله تعالى

لست بليلي ولكني نهر لاادلج الليل ولكن ابنكر اي ولكني نهاري اي عامل بالنهار ولكني نهاري اي عامل بالنهار وَغَيْرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مُقَرَّرًا عَلَى ٱلَّذِي يُنْقَلُ مِنْهُ ٱقْتُصِرًا اي ما جاء من المنسوب مخالفًا لما سبق نفريره فهو من شواذ النسب الني تعنظ ولا يقاس عليها كفولم في النسب الى البصرة بصري والى الدهر دهري والى مرومروي

الوقف

تُنوينًا أَثْرَ فَتَحْ اجْعَلُ أَلْفَا وَفَقًا وَتِلُو غَيْرِ فَتَحْ احْذِفَا اِي اذَا وَفَف عَلَى الاسم المنوّن فَان كان التنوين وافعًا بعد فَعَة ابدل اللّه ويشمل ذلك ما فَعنه للاعراب نحوراً بن زيدًا وما فَعنه لغير الاعراب كفولك في اجًا ووجًا اجما ووجها وإن كان التنوين وافعًا بعد ضه اوكسرة حذف وسكن ما قبله كفولك في جاء زيد ومررت بزيد جا ويد ومررت بزيد وأحدِف لوقف في سوى أضطر الله صلّة غير الفقت في الإضمار وأشبهم أو في الموقف على الما وقف على الهاء ساكنة الا في المورة وإن كانت المنوحة نحو هند راينها وقف على الهاء ساكنة الا في الضرورة وإن كانت مفتوحة نحو هند راينها وقف على الالف ولم تحذف وشبهوا اذن بالمنصوب المنون فابدلوا نونها النّا في الوقف

وَحَذْفُ يَا ٱلْهَنَّوُصِ ذِي ٱلتَّنُونِ مِا لَمْ يُنْصَبَ ٱوْلَى مِنْ ثُبُونِ فَأَعْلَا وَحَذْفُ يَا ٱلْمَا تُعْفِي وَعَيْرُ ذِي ٱلتَّنُوِينِ بِأَلْعَكُس وَفِي فَخْوِمُ رِلْزُ ومُ رَدِّ ٱلْبَا ٱقْتُفِي

اذا وقف على المنفوص المنون فان كان منصوبًا ابدل من تنوينهِ الف نحو رايت قاضيا وإن لم يكن منصوبًا فالمخنار الوقف عليه بالحذف الا ان يكون محذوف العين او الفاء كاسياني فنقول هذا قاض ومررت بقاض و بجوز الوقف عليه باثبات الياء كفراءة ابن كثير ولكل قوم هادي فان كان المنقوض محذوف العين كمراسم فاعل من ارى بري او محذوف الفاء كيني علمًا لم بوقف عليه الا باثبات الياء فنقول هذا مري وهذا يني واليه اشار بقوله وفي نحو مري لزوم رد اليا اقتفى فان كان المنقوص غير منون فان كان منصوبًا ثبتت ياقه ساكنه فحوراً بت القاضي وان كان مرفوعًا او مجرورًا جاز اثبات الياء وحذفها والاثبات الجود نحو هذا الفاضي ومررت بالقاضي

الضرب ورايت الضرب ومررت بالضرب فان كان ما قبل الاخر محركًا لم بوقف بالنقل كجعفر وكذاان كان ساكنًا لا يقبل انحركة نحو باب وإنسان وَتَقُلُ فَغُ مِنْ سِوَى ٱلْمَهُمُوزِلَا يَرَاهُ بَصْرِيُّ وَكُوفِ نَقَلَا مذهب الكوفيين انة بجوز الوقف بالنقل سواء كانت الحركة فتحة اوضية اوكسرة وسوالاكان الاخرمهموزًا اوغيرمهموز فنقول عندهم هذا الضرب ورأبت الضرب ومررت بالضرب في الوقف على الضرب وهذا الرد ورايت الرد ومررت بالرد في الوقف على الرد ، ومذهب البصر بين انه لا يجوز النقل اذاكانت الحركة فتحة الااذاكان الاخر مهموزًا فيجوزعندهم رايت الردم ويتنع الضرب ومذهب الكوفيين اولى لانهم نقلوة عن العرب وَٱلنَّقُلُ إِنْ يُعْدُمُ نَظِيرُ مُهْنَعُ وَذَاكَ فِي ٱلْمَهْمُوزِلَيْسَ يَهْنَعُ يعني انهُ متى ادى النقلُ الى ان تصير الكلمة على بناء غير موجّود في كلامهم امتنع ذلك الاان كان الاخر هزة فيجوز فعلى هذا يتنع هذا العلمية الوقف على العلم لان فعلاً منقود في كلامهم ويجوز هذا الرد، لان الاخر همزة فِي ٱلْوَقْفِ تَاتَأْنِيثِ ٱلْأَسْمِ هَا جُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَا كِن حَقَّ وُصِلْ وَقُلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْعِيمِ وَمَا ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْعَكُسِ انتمى اذا وقف على ما فيهِ تاء التانيث فان كان فعلاً وقف عليهِ بالناء نحو هند قامت وإن كان اسمًا فإن كان مفردًا فلا يخلو اما ان يكون ما قبلها ساكنًا صحيمًا اولا فان كان ما قباما ساكنًا صعيمًا وقف عليها بالتاء نحو بنت وإخت وإن كان غير ذلك وقف عليها بالهاء نحو فاطمه وحمزه وفتاه وإن كان جمعًا او شبهة وقف عليه بالتاء نحو هندات وهبهات وقل الوقف على المفرد بالتاء نحق فاطمت وعلىجمع التصحيخ وشبهه بالهاء نجو هنداه وهبهاه وَقِفْ بِهَا ٱلسُّكْتِ عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُعَلِّ بِحَذْفِ آخِرِكَا عُطِمَنْ سَ

36 5

10

1

10

山山

فارة

100

4

F. . C.

كَيْعِ عَجْزُ ومَّا فرَاعٍ مَا رَعَوْا وَلَيْسَ حَنَّمَافِي سِوَى مَا كُعِ أُو بجوز الوقف بهاءالسكت على فعل حذف آخرهُ الجزم او الوقف كفولك في لم يعط لم يعطه وفي اعط اعطه ولا بلزم ذلك الا اذا كان النعل الذي خذف اخره قد بني على حرف وإحد او على حرفين احدها زائد فالاول كنواك في عروق عه وقه والثاني كنواك في لم يع ولم بق لم يعه ولم يقه وَمَا فِي ٱلْاَسْتِغْهَامِ إِنْ جُرَّتْ مُذِفْ أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا ٱلْهَا إِنْ تَقِفْ وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سُوَى مَا أَنْغُفَضًا بِأَسْمَ كَقَوْلِكَ أَقْتِضَاءُمُ أَفْتَضَى اذا دخل على ماالاستنهامية جارٌّ وجب حذف النهانحو عمَّ نسال وبمّ جئت واقتضاءم اقتضى زيد وإذا وقف عليها بعد دخول انجار فاما ان يكون انجار لها حرفًا او اساً فان كان حرفًا جاز الحاق هاء السكت نحوعًه وفيمةً وإن كان اسمًا وجب الحاقها نحو اقتضاء مهومجيء مه وَوَصْلَ ذِي ٱلْهَا ۗ أَجِزْ بَكُلٌ مَا حَرٌ كَ نَحْرِيكَ بِنَا ۗ لَزِمَا بِغَيْرِ فَعُرِيكِ بِنَا أُدِيمَ شَذَّ فِي ٱلْهُدَامِ أَسْتُعُسِنَا بجوز الوقف بهاء السكت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لانشبه حركة اعراب كقولك في كيف كيفة فلا يوقف بها على ما حركته اعرابية نحوجا. زيد ولاعلىما حركنة مشبهة للحركة الاعرابية كحركة الفعل الماضي ولاعلى ما حركته البنائية غيرلازمةنحو قبل وبعد والمنادي المفردنحو بازيد ويارجل وإسم لا التي لنفي الجنس نحولارجل وشذ وصلها بما حركنة البنائية غير لازمة كقولم في من عل من عله وإستحسن الحاقها بما حركتة دائمة لازمة وَرُبَّهَا أُعْطِيَ لَفْظُ ٱلْوَصْلِ مَا لِلْوَقْفِ نَثْرًا وَفَشَا مُنْتَظِمًا قد يعطي الوصل حكم الوقف وذلك كثير في النظم قليل في النثرومنة

ون .

30

N

الله الله

فو

بقو الا

اء وه

9

فار فار الا

3

اي

في النثر قولة نعالى لم يتسنه وإنظر ومن النظم قولة مثل الحريق وإفق القصبًا فضعف الباء وهي موصولة بحرف الاطلاق وهو الالف الامالة

أَلْا لِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يَا فِي طَرَفْ أَ مِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْبَاخَلَفْ 
دُونَ مَزِيدٍ أَوْشُذُو ذَوَلِها تَلِيهِ هَا النَّانِيثِ مَا الْهَا عَدِمَا الامالة عبارة عن ان بغى بالفَحَّة نحوالكسرة وبالالف نحو الياء و بمال الالف اذا كانت طرقًا بدلاً من ياء اوصائرة الى الياء دون زيادة اوشدوذ فالاول كالني رمى ومرمى والناني كألف ملهى فانها تصير باء في التثنية نحو ملهبان واحترز بقوله دون مزيد اوشدوذ ما يصير باء بسبب زيادة ياء التصغير نحق وفي اوفي لغة شاذة كقول هذيل في قفا اذا أضيف الى ياء المتكلم قفي واشار بقوله ولما تليه ها النانيث ما الهاعد ما الى ان الالف الذي وجد فيها سبب بقوله والد فيها هاء التانيث كفتاة

وَهُكُذَا بَدَ لُعَيْنِ ٱلْفِعْلِ إِنْ يَشُلُ اللهِ فِلْتُ كَهَاضِي خَفْ وَدِنْ اللهِ فِلْتُ كَهَاضِي خَفْ وَدِنْ اللهِ كَا مَا اللهِ اللهُ عَلَى عَبِينَ فَعَلَ يَصِيرَ عَنداسناده إلى تاء الضهير على وزن فلت بكسر الناء سواء كانت العين على الله الله على الله على الله على وزن فلت بضم الناء امتنعت فان كان النعل يصير عند اسناده الى التاء على وزن فلت بضم الناء امتنعت الامالة نحو قال وجال فلا تملها كنواك قلت وجلت

كَذَاكَ تَا لِي ٱلْيَاءُ وَٱلْفَصْلُ ٱغْنُفِرْ بِجِرْف ٱوْمَعْ هَاكَيْبِهَا أَدِرْ اي كذاك تمال الالف العاقعة بعد الياء متصلة بها تُحوييان او منفصلة بحرف نحو بسار او بحرفين احدهاها لا نحو ادرجيبها فان لم يكن احدها ها، امتنعت 1

STE

الامانة لبعد الالف عن الياء نحو بيننا والله اعلم كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسْرٌ أَوْ بَلِي لَا لَيَ كَسْرِ أَوْ سَكُونِ فَدْوَلِي كَسْرَاوَفُصْلُ آلَهَا كَالْفَصْلِ يُعَدُّ فَدِرْهَمَا كَ مَنْ يُمِلُّهُ لَمْ يُصَدُّ اي كذاك تمال الالف اذا وليتها كسن نحو عالم او وقعت بعد حرف يلي كسرة نحوكتاب او بعد حرفين ولياكسرة احدهاساكن نحوشملال اوكلاها متحرك ولكن احدها هالانحوبريد ان يضربها وكذا يمالما فصل فيه الهاه بين الحرفين اللذبن وقعا بعد الكسرة اؤلهاساكن نحوهذان درهاك وإلله اعلم وَحَرْفُ ٱلْإِسْنِيعُالَا يَكُفُ مُظْهَرًا مِنْ كَسْرِ أَوْيَا وَكَذَا تَكُفُ رَا إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ بَعْدُ مَتَّصِلْ أَوْبَعْدَ حَرْفَاً وْ يَحَرّْفَيْن فُصِلْ كَذَا إِذَا قُدِّمَ مَا لَمِ يَنْكُسِرُ أَوْيَسُكُنِ أَثْرَالْكُسْرِكَا لْمِطْوَاعِ مِرْ حروف الاستعلاء سبعة وهي الخاه والصاد والضاد والطاء والظام والغين والقاف وكل وإحد منها ينع الامالة اذا كانسبها كسرة ظاهرة او ياء موجودة ووقع بعد الالف متصلاً بها كساخط وحاصل او منصولاً بحرف كنافخ وناعق اوحرفين كمناشيط ومواثبتي وحكم حرف الاستعلاء في منع الامالة يعطى للراءالتيليست مكسورة وهيالمضمومة نحوهذاعذار وللفتوحة نحوهذان عذاران بخلاف المكسورة على ماسياتي ان شاء الله تعالى وإشار بقوله كذا اذا قدم البيت الى ان حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الامالة ما لم يكن مكسورًا اوساكمًا اثركسرة فلا عال نحوصالح وظالم وقاتل وعال نحوطلاب وغلاب وإصلاح وَكُفُ مُسْتَعْلِ وَرَّا يَنكَفُ لِيكُسُر رَّا كَغَارِمًا لَالْجُنُو يعني انهُ اذا اجنبُع حرف الاستعلاء والراه الَّتي ليست مُكسورة مع الراء المكسورة غلبتهما الراء المكسورة وإميلت الالف لاجلها فيال نحوعلي ابصارهم ودار القرار وفهم منة جواز امالة نحوحمارك لانة اذاكانت الالف تمال لاجل

الراء المكسورة مع وجود المقنضي لنرك الامالة رهو حرف الاستعلاء او الراة الني لبست مكسورة فامالنها مع عدم المقنضي لنركها اولى وإحرى وَلاَ تُمولُ لِسَبّب لَمْ يَتُصلُ وَالْكَفُ قَدْ يُوجِيهُ مَا يَنْفُصلُ اذا انفصل سبب الامالة لم بوّ تُرَبخلاف سبب المنع فانة فد بوتر منفصلاً فلا عال اتى قاسم بخلاف اتى احمد

وَقَدْ أَمَالُولَ لِتَنَاسُبِ بِاللّ دَاعِ سِوَاهُ كَعِمَادَأَ وْتَلاَ قَدْ مَالُ اللهُ الخَالَية من سبب الامالة لمناسبة الف قبلها مشتملة على سبب الامالة كامالة الالف المالة قبلها وإمالة الله تلاكذلك

وَلاَ تُولُ مَا لَمْ يَنَلْ تَهَكَّنا دُونَ سَهَاعٍ غَبْرَهَا وَغَيْرَنَا الامالة من خواص الاساء المتهكنة فلا بال غير النهكن الاسماء الاهاء المتهكنة فلا بال غير النهكن الاسماء الاهاء المتهكنة فلا بال غير النهكن الاسماء الاوقا فانها بالان فياسًا مطرد انحو بريد ان بضربها ومرَّ بنا وَأَلْفَعُ قَبْلَ كَسْرِرَا فَي طَرَفُ المِلْكَالَفُ المُكَلَفُ كَذَا اللّذِي تَلِيْهِ هَا النّانيثِ فِي وَقْف إِذَا مَا كَالَ غَيْرً أَلِفِ اللهِ مَالُ اللهِ اللهِ الماء المائيث من فيمة ونعمة ونعمة

## التصريف

حَرْفُ وَشْبَهُهُ مِنَ ٱلصَّرْفِ بَرِي وَمَاسِوَاهُمَا بِتَصْرِيف حَرِي النصر بف عَبَارة عَن علم بيحث فيهِ عَن احكام بنية الكلمة العربية وماً لحروفها من اصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ولا يتعلق الا بالاساء المتمكنة ولافعال فاما الحروف وشبها فلا تعلق لعلم التصريف بها وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِي يُرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَا غُيْرًا يعني انهُ لا يقبل التصريف من الاسماء والافعالَ ما كان على حرف واحد اوعلى حرفين الاانكان محذوقامنة فاقلما نبنى عليه الاساء المفكنة وإلافعال ثلاثة احرف ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل يومَ الله وق رزيدًا وَمُنتَهِي ٱسْمُ خَهْسُ أَنَّ تَعَرَّدُا وَإِن يُزَدْ فيهِ فَهَا سَبُّعًا عَدًا الاسم قسان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط فياصل الوضع وإكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة احرف نحو احرنجام وإشهيباب والمجردعن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطًا في اصل الوضع وهو اما ثلاثي كفلس وإما رباعي كجعفر وإما خماسي وهو غاينة كسفرجل وَغَيْرًا خِرِ ٱلثُّلَاثِي أَفْتَحْ وَضُمْ ۚ وَأَكْسِرْ وَزِدْ تَسَكَيْنَ ثَانِيه نَعُمُ العبرة في وزن الكلمة بما عدا الحرف الاخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي اما ان يكون مضموم الاول او مكسورهُ او مفتوحهٔ وعلى كل من هذه النقادير اما ان يكون مضموم الثاني او مكسورهُ او مفتوحهُ او ساكنهُ فيخرج من هذه اثنا عشر بناء حاصلة من ضرب ثلاثة في اربعة وذلك نحو قُنَّل وعُنُق وذُرِل وصُرّدَ ونحو عِلْم وحِبُك وإيل وعِنَب ونحو فلس وفرس وعضُد وكَيْد" وَفِعِلْ أَهْمِلَ وَٱلْعَكْسُ يَقِل لِتَصدِهم "تخصيصَ فِعل بِفِعِل يعني أن من الابنية الاثني عشر بناء بناءبن احدها مهل والاخر قليل فالاول ماكان على وزن فِعُل بكسر الاول وضمالثاني وهذا بناء من المصنف على عدم اثبات حِبُك والثاني مأكان على وزن فَعِل بضم الاول وكسر الثاني " كد تُل وإنما قل ذلك في الاسماء لانهم قصد وا تخصيص هذا االوزن بنعل مالم يسم فاعلة كضرب وقتيل

عَأْفَتُحْ وَضُمَّ وَأَكْسِرِ ٱلنَّانِيَ مِنْ فِعْلِ ثُلَاثِيٌّ وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ

ومُنْتَهَاهُ أَرْبَعَ إِنَّ جُرِّدًا وَإِنْ يَزَدْ فِيهِ فَهَا سِتًا عَدَا الفعل ينقَّمُ الى فلك وَكَثر ما يكون عليه المجرد الربعة احرف واكثر ما ينتهي في الزيادة الى سنة \* وللثلاثي المجرد الربعة اوزان ثلاثة لفعل الفاعل وواحد لفعل المفعول فالني لفعل الفاعل فعل بفتح المين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضها كشرف والذي لفعل المفعول فُعِل بضم الفاء وكسر العين كفهن ولا تكون الفاه في المبني لفعل المفعول فُعِل بضم الفاء وكسر العين كفهن ولا تكون الفاه في المبني للفاعل الا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فُجعل الثاني مثلقًا وسكت عن الاول فعلم انه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفغ \* وللرباعي المجرد ثلاثة اوزان واحد لفعل الفاعل المذيد فيوفان كان ثلاثيًا صار والزيادة على الربعة احرف كضارب او على خهسة كافطلق اوعلى سنة كاستخرج وان كان رباعيًا صار بالزيادة على خهسة كند حرج او على سنة كاحرنجم

لاِسْم مُحَرَّدٍ رُبَاعٍ فَعْلَلُ وَفِعْلِنْ وَفِعْلَنْ وَفِعْالَ وَفُعْالُ وَفُعْالُ وَفَعْالُ وَمَعْفِعَلَ وَفَعْالُ وَمَعْفِعَلَ فَعَلَا فَمَعْفِعَالُ حَوَى فَعْلَلِلاَ كَلَا فُعَلِّلُ وَفَعْلَلُ وَمَا عَا يَرَ لِلزَّيْدِ أَوْ ٱلنَّفْصِ أَنْتَهَى كَلَا فُعَلِّلُ وَفَعْلَلُ وَمَا عَا يَرَ لِلزَّيْدِ أَوْ ٱلنَّفْصِ أَنْتَهَى

الاسم الرباعي المجرد له سنة اوزان الاول فعلل بفتح اوله وثالثه وسكون ثانية نحو جعفر الثاني فعلل بكسر اوله وثالثه وسكون ثانية نحو زبرج الثالث فعلل بكسر اوله وسكون ثانية نحو درهم الرابع فعلل بضم اوله وثالثه وسكون ثانية وسكون ثانية وسكون ثانية وسكون ثانية فعلل بضم اوله وفتح ثالثه وسكون ثانية نحو جندب وإشار بقوله وإن علا المخ الى ابنية الخاسي وهي اربعة الاول فعلل بفتح اوله وثانية وسكون ثالثه وكسر وفتح رابعة نحو سفرجل الثاني فعلل بفتح اوله وسكون ثانية وقتح ثالثه وكسر

الأراب المراب ال

فع فع

ない い

J.

11.

رابعه نحو جمرش الثالث فعلل بضم اوله وفقع ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه غو قد عمل الرابع فعلل بكسر اوله وسكون ثانيه وفقع ثالثه وسكون رابعه غو قرطعب وإشار بقوله وما غابر الحانة اذا جاء شي على خلاف ما ذكرفهو اما ناقص وإما مزيد فيه فالاول كيد ودم والثاني كاستخراج واقتدار وَاللَّهُوفُ إِنْ يَلَزَمْ فَأَ صُلْ وَاللَّذِي لاَ يَلزَمُ اللَّ الدُّم فَلْ تَا الْحَدْدِي بستط في الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الاصلي والذي يستط في

بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب

بضيهْن فَعْلُ قَادِلِ ٱلْأَصُولِ فِي وَزْن وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ ٱكْتُنْبِي وَضَاعَفِ آللَّامَ إِذَا أَصْلُ بَقِي كُرَآءٌ جَعَفْرِ وَقَافِ فُسْنُقَ اذا اريد وزن الكلمة قوبلت اصولها بالفاء والعين واللام فيقابل اولهابالفاء وثانيها بالعين وثالثها باللامفان بتي بعد هذه الثلاثةاصل عبر عنةباللامفافا قيل ما وزن ضرب فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر ففل فعلل وما وزن فستق فقل فعلل ونكرر اللام على حسب الاصول فان كان في الكلمة زائد عبر عنه بلفظهِ فاذا قيل ما وزن ضارب فتل فاعل وما وزن جوهر فثل فوعل وما وزن مستخرج فثل مستنعل هذا ان لميكن الزائدضعف حرف اصلي فان كان ضعفة عبرعنة بما يعبر به عن ذلك الاصلي وهوالمراد بتوله وَانْ يَكُ ٱلزَّائِدُ ضِعْفَ أصل فَأَجْعَلْ لَهُ فِي ٱلْوَزْنِ مَا لِلْأَصْل فتقول في وزن اغدودن افعوعل فتعبر عن الدال الثانية بالعين كاعبرت بها عن الدال الاولى لان الثانية ضعفها ونقول في وزن قتل فعل ووزن كرم فعل فتعير عن الثاني بما عبرت به عن الاول ولا بجوزان يعبر عن هذاالزائد بلفظهِ فلا نقول في وزن اغدودن افعودل ولا في وزن قتل فعتل ولا فيوزن كرم فعرل

وَاحْكُمْ بِتَأْصِيلِ حُرُوفِ سِيهِ مِيمِ وَتَحْوِهِ وَالْخُلْفُ مِنْ كَلَمْلِمِ المراد بسمهم الرباعي الذي تكررت فاوة أوعينة ولم بكن احد المكررين صائحًا للسقوط فبذا النوع بحكم على حروفه كلها بانها اصول فان صلح احد المكررين للسقوط فني الحكم عليه بالزيادة خلاف وذلك نحو لملم امر من لملم وكتك امر من كتكف فاللام الثانية والكاف الثانية صائحنان للسقوط بدليل صحة لم وكت واختلف الناس في ذلك فقيل ها مادتان وليس كتكف من كف ولا لملم من لم فلا تكون اللام والكاف زائد تين وقيل اللام زائدة وكذا الكاف وقيل ها بدلان من حرف مضاعف والاصل الم وكتف ثم ابدل من احد المنضاعفين لام في للم وكاف في كفكف

فَأَ لِفَ أَكْثَرُ مِنْ أَصْلَيْن صَاحَبَ زَائِد بِغَيْرِ مَيْنِ الْمُعْبِدِ مَيْنِ الْمُعْبِدِ مَيْنِ الْمَا الله الله الله الحرف اصول حكم بزيادتها نحو ضارب وعضباء فان صحبت اصلين فقط فليست زائدة بل في اما اصل كالى وإما بدل من اصل

ڪفال وباع

وَهٰكَذَا هَمْ ﴿ وَمَيْمٌ سَبَقَا أَلَاثَةً تَأْصِيلُهَا تُحُقِّقُ ا اي كذلك بحكم على الهمزة والمبم بالزيادة اذا تقدمنا على ثلاثة احرف اصول كاحمد ومكرم فان سبقنا اصلين حكم باصالتها كابل ومهد كَذَا كَ هَمْ ﴿ آخِرْ بَعْدَ أَلِفَ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لِفَظْهَا رَدِفَ إِ المراج ال

lái

1. 12 10 :

اللا

(مفاذ فرفغل

ن کان ما وزن

.ضف إدبنوا

رصل اعرد

が神

Diog

اي كذلك بحكم على الهمزة بالزيادة اذا وقعت اخرًا بعد الف تقدمها اكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء فان ثقدم الالف حرفان فالهمزة غير زائدة نحوكساء ورداء فالهمزة في الاول بدل من وأو وفي الثاني بدل من ياء وكذلك اذا تقدم على الالف حرف واحد كماء وداء

وَالنُّونُ فِي ٱلْآخِرِكَا لَهَمْزِ وَ فِي نَخُو غَضَنْفَرَ إِصَالَةً كُفِي النَّونَ اذا وقعت اخرًا بعد الف نقدمها اكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كاحكم على المهزة حين وقعت كذلك وذلك نحو زعنران وسكران فان لم يسبنها ثلاثة فهي اصلية نحو مكان وزمان و بحكم ايضًا على النون بالزيادة اذا وقعت بعد حرفين و بعدها حرفان كغضنفر

وَاللَّمَا اللَّهِ فِي النَّا أُنِيثِ وَالْمُضَارَعَهُ وَنَحْوِ الْإَسْتِفْعَالِ وَالْمُطَاوَعَهُ وَاللَّهُ ال تزاد الناه اذا كانت للنانيث كفائمة وللمضارعة نحوانت ننعل اومع السين في الاستفعال وفروعه نحواستخراج ومستخرج واستخرج او لمطاوعة فعل نحو علمتة فنعلم او فعلل كتدحرج

عَالُهَا \* وَقَفًا كَلِمَ \* وَلَمْ تَرَهُ عَالِلُمْ فِي ٱلْإِشَارَةِ ٱلْمُشْنَهُرَهُ

تزاد الهاه في الوقف نحو له ولم تره وقد سبق في باب الوقف بيان ما تزاد فيه وهو ما الاستفهامية المجرورة والنعل المحذوف اللام للوقف نحورة اوالجزم نحولم نره وكل مبني على حركة نحوكينه الا ما قطع عن الاضافة كفبل وبعد وإسم لا التي لنفي المجنس نحو لا رجل والمنادى نحو بازيد والفعل الماضي نحن ضرب وإطرد ايضًا زيادة اللام في اسماء الاشارة نحو ذلك وتلك وهنالك صرب وأمنع زيادة بللا قَيد ثَبَتْ إنْ لَمْ تَبيّن حَجّة كَعَظَلَتْ

اذا وَقَع شي لا من حروف الزيادة العُشرة الذي بجمعها قولك سأ لنمونها خاليًا عا قيدت به زيادته فاحكم باصالته الا ان قام على زيادنو حجة بين كسقوط همزة شمائل في قولم شملت الربح شمولاً اذاهبت شمالاً وكسقوط نون حنظل في قولم حظلت الابل اذا اذاها اكل انحنظل وكسقوط ناء ملكوت في الملك فصل في زيادة همزة الوصل

للوصل هَوْرُ سَايِقُ لاَ يَنْبُتُ الاَّ اِذَا اَبْدِي بِهِ كَاسْتَشْبِتُوا لا بِبَدا بِساكَنَ كَالابوقف على مَغَرَكُ فانَ كان اول الكَلْمَ بَسَاكَنَا وجب لا يَبَدا بِساكَنَ كَالابوقف على مُغَرَكُ فان كان اول الكَلْمَ بَسَاكَنَا وصل الاتيان بهمزة مُغَركة توصلاً للنطق بالساكن وتسى هذه الهرزة هزة وصل وشانها انها لثنبت في الابتداء وتسقط في الدرج نحواستنبتوا امر للجاعة بالاستثبات وهُو لَفِعْلُ مَاضٍ أَحْبُوكَ عَلَى أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَة نَحُو أَنْجُلَى وَهُو لَفِعْلُ مَاضٍ أَحْبُوكَ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى

وَ فِي أَسْمِ ٱسْتِ أَبْنُ اَبْنُمُ سَمِعْ وَٱثْنَيْنِ وَٱمْرِی وَ مَانِيثِ نَبِعْ وَأَيْنِثِ نَبِعْ وَأَيْنِثِ نَبِعْ وَأَيْنِثِ نَبِعْ وَأَيْنِثُ نَبِعْ وَالْمِنْ فَامِ أَوْ يُسَمَّلُ وَيُعْمَلُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه

لم تحفظ همزة الوصل في الاساء التي ليست مصادر لنعل زائد على اربعة الا في عشرة اساء اسم واست وابن وابنم واثنين وامريء وامراًة وابنة وابنتين وابن في الفسم ولم تحفظ في الحرف الا في ال ولما كانت الهمزة مع ال مفتوحة وكانت هزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب ابدال همزة الموصل النا نحو الامير قاع او تسهيلها ومنة قولة المحق ان دار الرباب تباعدت او انبت حبل ان قلبك طائر المحق ان دار الرباب تباعدت او انبت حبل ان قلبك طائر المحق

نان بالثان

きん

الزباد

مَالُوعَ ، نام

to it

اوالين اوالين للويد اغواني

一道

بان

## الابدال

خُرْفُ ٱلْإِبْدَالِهَدَأْتُ مُوطِيًا فَأَبْدِلِ ٱلْهَمِزَةَ مِنْ وَإِو وَبَا آخِرًا أَثْرَ أَلِفٍ زِيدَ وَفِي فَاعِلِ مَا أَعِلَ عَيْنًا ذَا أَقْتُفِي هذا الباب عقدهُ المصنف لبيان الحروف التي تبدل من غيرها ابدالاً شائعًا وهي تسعة احرف جمعها المصنف رحمة الله تعالى في قولهِ هدأت موطيا ومعنى هدات سكنت وموطيا اسم فاعل من اوطات الرحل اذا جعلته وإطنا لكثة خنف همزتة بابدالها ياء لاننتاحها وكسرما قبلها وإما غير هذه الحروف فابدالها من غيرها شاذ اوقليل فلم يتعرض المصنف لهُ وذلك كقولهم في اضطبع الطجع ويغ اصيلان اصيلال فتبدل الهمزة من كل ولو و باء نطرفتا ووقعنا بعد الف زائدة نحو دعاء و بناء والاصل دعاو و بناي فلو كانت الالف التي قبل الياء اوالواوغير زائدة لم تبدل نحوآية وراية وكذلك ان لم تنظرف اليله او الواوكتبابن وتعاون وإشار بقولهِ وفي فاعل ما اعل عينًا ذا اقتفي الى ان الهمزة تبدل من الياء والواوقياسًا متبعًا اذا وقعت كل منهما عين اسم فاعل وإعلت في فعله نحو قائل و بانع وإصلها قاول وبابع لكن اعلوا حلاً على الفعل فكا قالوا قال وباع فقلبوا العين النَّا قالوا قائل وبانع فقلبوا عين اسم الفاعل همزة فان لم تعتل العين في الفعل صحت في اسم الفاعل نحو عور فهو عاور وعين فهو عابن

وَّالْهَدُّ زِیْدَ ثَالِنَا فِی ٱلْوَاحِدِ هَمْزَایری فِی مثْلِ كَالْقَلَائدِ مِدة مزید لله فی مثل كَالْقَلَائدِ می مثل مناقال ان كانت مدة مزیدة فی الماحد نحوقلادة وقلائد وصحیفة وصحائف و عجوزة و عجائزفل كانت غیر منة لم تبدل نحوقسوروقسا و روهكذا ان كانت مدة غیرزائدة نحق مفازة و مفاورومعیشة و معایش الافیاسی فیحفظ ولایقاس علیه تحومصیسة و مصائب

مدمقاعل تحمع تيف كذاك أناني لينين اكتنفا اي كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط بينها مدة مفاعل كالل سميت رجلاً بنيف ممكسرنة فانك نقول نياتف بابدال الياء الواقعة بعدالف الجمع همزة ومثلة اول وإوائل فلو توسط بينها مدة مفاعيل امتنع قلب الثاني منها همزة كطواو يس ولهذا قيد المصنف رحمة الله نعالي ذلك بمد مفاعل وَأَفْتُهُ وَرُدَّ ٱلْهَمزَ يَافِيمُا أُعِلَ لاًما وَ فِيمثْل هِرَا وَ يَجعِل وَاوًا وَهَمِزًا أَوَّلَ ٱلْوَاوَيْنِ رُدُ فِي بَدْ عَيْرِ شِيهِ وُ وْ فِي ٱلْاسْدَ قد سبق انه بجب ابدال المدة ألزائدة في الواحد هزة اذا وقعت بعد الف الجمع نحو صحيفة وصحائف وإنة اذا توسط الف مفاعل بين حرفين لينين قلب الثاني منها هزة نحونيف ونياثف وذكرهنا انة اذا اعتل لام احد هذبت النوعين فانة بخنف بابدال كسرة الهمزة فنحة ثم ابدالها ياء فمثال الاول قضية وقضايا وإصلة قضائي بابدال مدة الواحد كا فعل في صحيفة وصحائف فابدلوا كسرة الهمزة فتحة نحيئذ تحركت الياء وإنفتح ما قبلها فانقلبت النَّا فصارت قضاً فابدلت الهمزة ياء فصارت قضايا ومثال الثاني زاوية وزوايا وإصلة زواتي بابدال الواو الواقعة بمدالف انجمع هزة كنيف ونيائف فقلبوا كسرة الهمزة فخه فحيئنذ قلبت الياه النا لتحركها وإنفتاحما قبلها ثمقلبوا الهمزة ياء فصار زوايا طشار بقوله وفي مثل هراوة جعل ولقّ الله انه انما تبدل الهمزة ياء اذا لم تكن اللام طين اسلمت في المنرد كامثل فان كانت اللام طين اسلمت في المغرد لم تقلب المهزة ياء بل نقلب واوًا ليشاكل الجمع وإحده في ظهور الواو رابعة بعد الفوذلك نحوقولم هراوة وهراوي وإصلها هرآ توكصحائف فثلبت كسرة الممزة فتعة وقلبت العاو النًا لنجركها وإنفتاح ما قبلها فصار هرآا ثم قلبوا الممزة وانا فصار هراوي وإشار بقوله وهزًا اول الواوين رد الى انه بجب رد اول الواوين المصدرتين هزة مالم تكن الثانية بدالاً من الف فاعل نحو الحاصلة

جمع وإصلة والاصل ووإصل بواوين الاولى فاء الكلمة والثانية بدل من الف فاعلة فانكانت الثانية بدلا من الف فاعللم بجب الابدال نحو ووفي وووري اصلة وافي ووارى فلا بني المنعول احتيج الىضم ما قبل الالف فابدلت الالف واق كَلِّهَ أَنْ يَسْكُنْ كُا ثَرْ وَأَتَهِنْ وَمَدًّا ٱبْدِلْ ثَانِيَ ٱلْهَوزَيْنِمِنُ واوًا وَيا ۗ أَثْرَ كُسْ يَنْقَلِبُ إِنْ مُفْتَحَ ٱثْرَضَمُ ۗ أَوْ فَتَعْ قُلِبٌ وَاوًا أُصِرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظَاأُمْ ذُو ٱلْكُسْرِ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُضَم فَذَا لَدُيَا مُطْلَقًا جَا وَأُولُمُ وَنَعُوهُ وَجُهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ اذا اجنمع في كلمة همزنان وجب النخفيفان لم يكونا في موضع العين نحو سأآل ورأآس ثم ان تحركت اولاها وسكنت ثانيتها وجب ابدال الثانية مدة تجانس حركة الاولى فانكانت حركتها فنحة ابدلت الثانية النّانحوآثرت وإن كانت ضة ابدلت ولوّا نحو اوثر وإن كانت كسرة ابدلت بالمخو ابثار وهذا هوالمراد بقوله ومداا ابدل البيت وإن تحركت ثانيتها فان كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فنحة اوضمة قلبت ولوًّا فالاول نخوا وإدم جع ادم وإصله اآدم وإلثاني نحواويدم تصغيرادم وهذا هوالمراد بقولهان ينتح اثرضم اوفتح قلبت ولوًا وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت بالانحواج وهو مثال اصع من امَّ وإصلة ائم فنقلت حركة الميم الاولى الى الهمزة التي قبلها وإدغمت الميم في الميم فصاراع فقلب الممزة الثانية ياء فصارايم وهذا هو المراد بقولو وباءاثر كسرينقلب وإشار بقولو ذو الكسر مطلقاً كذا الى ان الهمزة الثانية اذا كانت مكسورة نقلبيا مطلقااي سواعكانت الثي قبلها مفتوحة اومكسورة اومضمومة فالاول نحوابن مضارع ان وإصلها ائن فخففت بابدال الثانية من جس حركتها فصارابن وقد تحقق نحوائن بهمزتين ولم تعامل بهذه المعاملة في غير النعل الاف اعمة فانها جاءت بالابدال والتصغيح والثاني نحوايم مثال اسبع

من ام واصلة امم فنقلت حركة الميم الاولى الى الهمزة الثانية وإدغمت الميم في الميم فصاراغ فخفنت الهمزة الثانية بابدالها من جنس حركتها فصارايم الثالث نحواين اصلة او نن لانة مضارع أ أننته اي جعلنة يئن فدخلة النقل والادغام ثم خنف بابدال ثاني همزتيهِ منجنس حركتها فصاراين وإشار بقولهِ وما يضم وليًّا اصرالي انهُ اذا كانت الهمزة الثانية مضمومة قلبت وليًّا سواء انفخت الاولى او أنكسرت او انضمت فالاولى نحو اوب جع اب وهو المرعى أصلة أَأَ ببلانة افعل فنقلت حركة عينه الىفائه ثم ادغم فصار أو مب ثم خنفت ثانية الممزتين بابدالها من جنس حركتها فصار أوُب والثاني نحو اوم مثال اصبع من ام والثالث نحواوم مثال ابلم من ام وإشار بقولهِ ما لم يكن لفظًا اتم فذاك يام مطلقًا جاء الى ان الهمزة الثانية المضمومة انما تصير وليَّ ا اذا لم تكن طرفًا فان كانت طرفًا صيرت ياءمطلفًا سواء انضمت الاولى او انكسرت او انفخت او سكنت فنفول فيمثال جعفر من قراقراً أثم نقلب الهمزة ياء فيصير قراي فتحركت الياه وإنفخ ما قبلها فقلبت النَّا فيصير قرأًى ونقول في مثال زبرج من قرا قرئي. ثم تقلب المهزة ياء فتصير قرئي كالمنقوص وتقول في مثال برثن من قرا قروه في ثم تقلب الضمة الني على الممزة الاولى كسرة فيصير قرعي مثل المولي وإشار بقوله وارم ونحوه وجهين في ثانيهِ ام الىانة اذا انضمت الهمزة الثانية واننتج ما قبلها وكانت الهمزة الاولى للمتكلم جازلك في الثانية وجهان الابدال والتحقيق وذلك نحو أوهممضارع ام فانشئت ابدلت فقلت اوم وإن شئت حققت فقلت أَوْم وكذا ماكان نحو أومم في كونوا ولى همزتيهِ للمتكلم وكسرت ثانيتها يجوز في الثانية منها الابدال والتجنيق نحواثن مضارع ان فان شتت ابدلت فقلت ابن وإن شئت حققت فقلت ائن

وَيَا ۗ أَفْلِبْ أَلِفًا كَسْرًا نَلاَ أَوْيَا ۗ نَصْغِيرٍ بِوَاوِذَا أَفْعَلاَ فِي آوَا وَذَا أَفْعَلاَ فِي آ فِي آخِرِ أَوْقَبْلَ نَا ٱلتَّانِيثِ أَوْ زِيَادَ نَيْ فَعْلاَنَ ذَاأَ يْضَارَأَ وْا

أَيْمُ وَأَلُّمُ عَنَّا مَا أَوْ الْمِعَلُ مِنْهُ صَحْبِحُ عَالَّا نَحُو ٱلْجُورُ الْجُورُ اذا وقعت الالف بعد كسرة وجب قلبها ياء كةوالك في جع مصباح ودينار مصابيج ودنانير وكذلك اذا وقعت قبلها ياء التصغير كفولك في غزال غزيل وفي قذال قذيل وإشار بقولهِ بواو ذا افعلا في اخرالي اخراليت الي ان الواو تقلب ايضًا ياء اذا تطرفت بعد كسرة او بعد ياء التصغير او وقعت قبل تاء التانيث او قبل زيادتي فعلان مكسورًا ما قبلها فالاول نحو رضي وقوي اصلها رضو وقوولانهما من الرضوان والنوة فنلبت الواوياء والثاني نحق جري تصغير جرو وإصلة جريوفا جنمعت الواو والياه وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الولوياء وإدغمت الياء في الياء والثالث نحو شجية وهي اسم فاعل للمونث وكذا شجية مصغرا وإصلة شجيوة مرة من الشجو والرابع نحو غزيان وهو مثال ظربان من الغزو ماشار بقولهِ ذا ايضًا رام في مصدر المعتل عينًا الى أن الواو تفلب بعد الكسرة ياء في مصدركل فعل اعثلت عينة نحو صام صيامًا وقام قيامًا والاصل صوام وقوام فاعلت الواو في المصدر حملًا لهُ على فعلو فلو صحت الواو في النعل لم تعتل في المصدر نحو لا وذ لواذ اوجاور جوارًا وكذلك تصح اذالم يكن بعدها الف وإن اعنلت في الفعل بعدها نحو حال حولاً وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أَعِلَّ أُوسَكَنْ فَأَحْكُمْ بِذَا ٱلْإِعْلَالِ فِيهِ حَبُّ عَنْ اي متى وقعت الواوعين جمع وإعلت في وإحدهِ او سكنت وجب فلبها ياء ان انكسر ما قبلها ووقع بعدها الف نحو دبار وثياب اصلها دوار وثواب فقلبت الطوياء في الجمع لانكسارما قبلها ومجيء الالف بعدها معكونها في الماحد اما معتلة كدار او شبيهة بالمعتل في كونها حرف لبن ساكنًا كنوب وصَحُّعُوا فِعِلَةً وَفِي فِعَلْ وَجْهَانِ وَأَلْإِعْلَالُ أُولِي كَالْحِيلُ اذا وقعت الواوعين جمع مكسورًا ما قبلها وإعنلت في وإحده إوسكت ولم بقع بعدها الف وكانعلى فعلة وجب أصحيحها نحوعود وعودة وكوز وكوز

وشذ ثوروثيرة ومن ههنا يعلما نفانما نعتل في انجمع اذا وقع بعد هاالف كاسبق نقريره لانة حكم على فعلة بوجوب التصعيع وعلى فعل بجوا زالتصحيح وإلاعلال فالتصيم نحق حاجة وحوج والاعلال نحوقامة وقيم ودية وديم والتصحيح فيها قليل والاعلال غالب وَٱلْوَاوُلَامَابَعْدَ فَتَحْ ِيَا أَنْقَلَبْ كَٱلْهُعْطَيَان يَرْضَيَان وَوَجَبْ إِبْدَالُ وَاوِبَعْدَ ضَمْ مِنْ أَلِفْ وَيَا كُمُوفِن بِذَا لَهَا أَعْتَرِفُ اذا وقعت الواوطرفا رابعة فصاعدًا بعد فنحة قلبت ياء نحو اعمايت اصلة اعطوت لانة من عطا يعطو اذا تناول فقلبت الواو في الماضي يا حملاً على المضارع نحو يعطي كاحمل اسما لمفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحومعطيان وكذلك برضيان اصلة يرضوان لانة من الرضوان فقلبت واوه بعد النخة ياء حملاً لبناء المنعول على بناء الناعل نحو يرضيان وقولة وجب ابدال واو بعد ضم من الف معناهُ انهُ بجب ان تبدل من الالف وإوَّا إذا وقعت بعد ضمة كتولك في بايع بو يعوفي ضارب ضورب وقولة وياكموقن يذا لها اعترف، معناه ان الياء اذا سكنت في منرد بعدضة وجب ابدالها وآنحوموقن وموسر اصلها مينن وميسرلانها من اينن وإيسر فلوتحركت الياه لم تعل نحوهيام وَيُكْسَرُ ٱلْمَضْمُومُ فِي جَمْعِ كَمَا يُقَالُ هِيمُ عَنْدَجَمْعٍ أَهْيَمَا يجمع فعلاء وإفعل على فعل بضم الفاء وسكون العبن كما سبق في التكسير كحمراء وحمر وإحمر وحمر فاذا اعنلت عين هذا النوع من انجمع بالياء قلبت الفهة كسرة لنصخ الياء نحوهما وهم وبيضاء وبيض ولم نقلب الياء طاقاكا فعلوا في المفرد كموقن استثقالاً لللك في الجمع وَوَاقًا أَثْرَ ٱلضَّمِّ رَدُّ ٱلْكِا مَنَى ٱلْغِيَ لَامَ فِيعْلِ الرَّمِينُ فَبْلِينَا كذا اذا كسبعان صيرة كَتَاهُ بَانِ مِنْ رَمِّي كُمِعُدُرَهُ

اذا وقعت اليادلام فعل اومن قبل ناء النانيث او زيادتي فعلان وإنضم

別的時

رونعن يورنني مورنني

اليخير السكون ناما

ن وهو الى أن

صياء ملوفلو كذلك

5

تعن ب فليا

ونواب كونها في

ویکن نکنه ما قبلها في الاصول الثلاثة وجب قلبها ولوًا فالاول نحو قضوا الرجل والثاني كما اذا بنيت من رمى اسمًا على وزن مقدرة فانك تقول مرموة والثالثكم اذا بنيت من رمى السمًا على وزن سبعان فانك نقول رموان فتقلب الياه ولوًا في هذه المواضع الثلاثة لانضام ما قبلها

وَ إِنْ تَكُنْ عَيْنَا لِفُعْلَى وَصْفاً فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلْفَى اذا وقعت الياء عينًا لصفة على وزن فعلى جاز فيها وجهان احدهما قلب الضمة كسرة لتصح الياء والثاني ابقاء الضمة فتقلب الياء وإنّا نحو الضيق والكيسى والضوقي والكوسى وهما نانيث الاضيق والاكيس

فصل

مِنْ لاَم فَعْلَى أَسْمًا أَنَى ٱلْوَا وُبَدَلْ يَا عَكَٰتَهُوَى عَالِبًا جَا ذَا ٱلْبَدَلْ
تبدل الواو من الياء الواقعة لام اسم على وزن فعلى نحو نقوى وإصله تقبًا
لانه من تقيت فان كان فعلى صفة لم تبدل الياء ولوّا نحو صديًا وخزيًا ومثل
تقوى فتوى بمعنى الفتيا و بقوى بمعنى البقيا واحترز بقولهِ غالبًا ما لم تبدل الياء
فيه ولوّا وهي لام اسد على وزن فعلى كقولهم للرائحة ربا

ا لَعْكُسِ جاءً لَامُ فُعْلَى وَصْفًا وَكُوْنُ قُصُوَى نَادِرًا لَا يَخْفَى الْمُورِ الْمَخْفَى الْمَا لَعْلَم وصَفًا بِاء نحو الدنيا والعلبا وشذقول الهار النصوى فان كان فعلى اسمًا سلمت الواوكجزوي

فصل

إِنْ يَسْكُنِ ٱلسَّابِقُ مِنْ وَاوِوَيَا وَٱتَصَالَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا فَيَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَدْرُسِها فَيَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَسَنْتَ احداهما بالسكون وكان سكونها اذا اجنمعت الواو والباء في كلمة وسننت احداهما بالسكون وكان سكونها

اصليًّا ابدلت العاويا وادغمت الياء في الياء وذلك نحوسيد وميت والاصل سيود وميوت فاجنمعت العاو والياء وسبقت احداها بالسكون فقلبت العاق ياء وادغمت الياء فصارسيد وميت فان كانت الياء والعاو في كامتين لم يوثر ذلك نحو يعطي وافد وكذا ان عرضت الواو والياء للسكون كقولك في روية وفي قوى قوى وشذ التصحيح في قولم يوم ايوم وشذ ايضًا ابدال الياء واوًا في قولم عوى الكلب عوة

مِنْ يَا الله المَّالِيَ وَ الله عَرِيكِ أَصِلْ الْقَا الدِلْ بَعْدَ فَعْ مُتَصِلْ الله عَلَيْ الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ

وَصَحَ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاً ذَا أَفْعَلَكَا غَيْد وَأَحُولاً كل فعل كان اسم الناعل منه على وزن افعل فانه يلزم عينه التصحيم نحو عور فهوا عور وهيف فهواهيف وغيد فهو اغيد وحول فهو احول وحمل المصدر على فعلو نحو هيف وعور وحول وغيد

وَإِنْ بَيِنْ تَفَاعُلُ مِنِ أَفْتَعَلْ وَٱلْعَيْنُ وَاوْسَلِمَتْ وَلَمْ تُعَلُّ الْعَيْنُ وَاوْسَلِمَتْ وَلَمْ تُعَلُّ الْعَانُ عَلِيهِ اللَّا غَو اعتاد وارتاد

و المالة

م يلو

الفيق

ُلْبِدُلُ مِلْهُ تِنْمِيًّا إِ وَمِثْلُ

لاليا

ار الانخار المنافر

ي عرا درسه کرسه لقركها وإنفتاح ما قبلها فإن ابان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح أن كان وأويًا نحو اشتور وإ فأن كانت العين يا وجب اعلالها نحو ابتاعوا وإستافوا أي نضار بوا بالسيوف وَإِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا الْكِرْعُلالُ السَّيْحُقُ صَحْحٌ أَوَّلُ وَعَكُسْ قَدْ بَحِقْ اذاكان في كلة حرفا عله كل وأحد مخرك مفتوح ما قبلة لم بجز اعلالها معًا لئلا يتوالى في كلمة واحدة اعلالان فيجب اعلال احدها وتصحيح الاخر والاحق منها بالاعلال الثاني نحو الحيا والهوى والاصل حيى وهوى فوجد في كل من العين واللام سبب الاعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفًا والاطراف

محل التغيير وشد اعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية

وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ قَدْ زِيدَ مَا تَخُصُّ ٱلْاَسْمَ وَاجِبُ أَنْ يَسْلَمَا اذاكان عِينَ الكَلَمَة وَاقَ اصَّحَركَهُ مَنتوحًا ما قبلها او بالله متحركَة منتوحًا ما قبلها وكان في اخرها زيادة نخص الاسم لم بجز قلبها النّا بل بجب تصحيحها وذلك محودان وهيان وشذ ماهان وداران

وَقَبْلَيَا ٱقْلِبْ مِيمًا ٱلنُّونَ إِذَا كَانَ مُسَكِّنًا كَمِنْ بَتَ ٱنبُذَا لما كان النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسرًا وجب قلب النون مبمًا ولا فرق في ذلك بين المنصلة والمنفصلة ويجمعها قولة من بت انبذ اي من قطعك فالقه عن بالك وإطرحه والف انبذا بدل من نون التوكيد الخنيفة

## فصل

لِسَاكِن صَحَ أَنْهُلِ ٱلتَّحْرِيكَ مِنْ فِي لِين آتَعَيْنَ فِعْلِكَا بِنُ اذاكان عَين النعل ياء أو واق المَحْركة وكان ما قَبلها ساكمًا صحبًا وجب نفل حركة العين الى الساكن قبلها نحو يبهن ويقوم والاصل بيين ويفوم بكسرالياء وضم الواو فنقلت حركتهما الى الساكن قبلها وهواليا هوالقاف وكذلك فعل في ابن فان كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نجو بابع وبين وعوق اي ابن فان كان الساكن غير صحيح لم تنقل الحركة نجو بابع وبين وعوق اي انها ننقل حركة العين الى الساكن الصحيح قبلها اذا لم يكن النعل المنتجب ما لَم " يكُنْ فيعْلَ تَعَجَّب وَلا كَانْ كَذَلك فلا نقل محوما ابين الشيء وابين الديء وابين وابين الديء وابين الديء وابين الديء وابين الديء وابين وابين وابين وابين وابين وابين الديء وابين وابي

وَمِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا ٱلْإَعْلَالِ ٱسْمُ ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيهِ وَسُمُ

يعني انه يشبت اللاسم الذي يشبه النعل المضارع في زيادتوفقط اوفي وزنو فقط من الاعلال بالنقل ما يشبت للفعل فالذي اشبه المضارع في زيادنو فقط تبيع وهو مثال تحلى بالهمزمن البيع والاصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء فنقلت حركة الياء الى الباء فصار تبيع والذي اشبه المضارع في وزنوفقط مقام والاصل مقوم فنقلت حركة الواو الى القاف ثم قلبت الواو النا للجانسة النتحة فان اشبهة في الزيادة والزنة فاما ان يكون منقولاً من فعل او لا فان كان منقولاً منة اعل كوزر والاصح كابيض واسود

وَمِفْعَلُ صَحْحَ كَالْمِفْعَالِ وَأَلِفَ ٱلْإِفْعَالِ وَأَلِفَ ٱلْإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ اللهِ اله

لا كان منعال غير مشبه للنعل استحق التصحيح كمسواك وجمل ايضاً منعل عليه لمشابهته له في المعنى نصح كاصحح منعال كمقول ومقول وإشار بقولة والف الافعال واستفعال ازل الى اخره الى ان المصدر اذا كان على وزن افعال او استفعال وكان معتل العين فان النه تحذف لالتقائما ساكنه مع الالف المبدلة من عين المصدر وذلك نحو اقامة واستفامة واصله أقوام واستقوام فنقلت حركة العين الى الناء وقلبت الواو الفا لمجانسة الفتحة قبلها فالتفي الغان فحذفت الثانية منها ثم عوض عنها تاء التانيث فصار اقامة واستقامة وقد تحذف هذه الثاء

لفاعل:

ياة حق كل من

اطراق

يسلما ما قبلها

وذلك

. دُ أَنِلْاً

ولافرة قطمك

ي كار

كرابا

كقولم اجاب اجابًا ومنهُ قولهُ تعالى وإقام الصلاة

اذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء او الواو وجب فيهما وجب وَمَا لاَّ فَعَالَ مِنَ ٱلنَّقُلِ وَمِنْ حَدُفٍ فَمَفْعُولَ بِهِ أَيْضًا فَمِنْ فَعُو مَبِيعٍ وَمَصُونِ وَنَدَرْ تَصَعِيمُ ذِي ٱلْوَا وو فِي ذِي ٱلْيَا ٱشْتَهَرُ فَي افعال واستفعال من النقل والحذف فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول والاصل مبيوع ومقوول فنقلت حركة العين الى الساكن قبلها فالتنى ساكنان العين و واو مفعول فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول وكان حق مبيع ان يقال فيه مبوع لكن قلبها الضة كسرة لشح الياء وقدر اليصحيح فياعينة واو قالوا ثوب مصوون والقياس مصون ولغة تميم تصحيح ما عينة يا و فيقولون ميوع ومخبوط ولحذا قال المصنف رحمة الله تعالى وندر تصحيح ذي الواو وفي دي الياء اشتهر

وَصَحَحِ الْمَفْعُولَ مِنْ نَحُوعَدا وَأَعْلِ الْنَ لَمْ تَحَوَّ الْاَ جُودَا الذا بني المنعول من فعل معتل اللام فلا بخلو اما ان يكون معتلاً بالياء او بالعاو فان كان معتلاً بالياء وجب اعلاله بقلب واومنعول باله وادغامها في لام الكلمة نحو مرمى والاصل مرموي فاجنمعت الواو والياه وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواويا وادغمت الياه في الياء وإنا لم بذكر المصنف رحمة الله تعالى هذا هنا لانه قد نقدم ذكره وان كان معتلاً بالواو فالاجود التصميم ان لم يكن النعل على فعل نحو معدو من عدا ولهذا قال المصنف من نحو عدا ومنهم من بعل فيقول معدي وان كان الواوي على فعل فاليصحيح اليال نحو مرض من رضي قال الله تعالى ارجى الى ربك واضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرض من رضي قال الله تعالى ارجى الى ربك واضية مرضية والتصحيح قليل نحو مرض كذاك ذُو وَجُهين جَا الْفُعُولُ مِنْ ذِيكَا لُو اولام جَمْع أَ وْفَرْديعِنْ اذا بني اسم على فعول فان كان جمّاً وكانت لامة وإمّا جاز فيه وجهان اذا بني اسم على فعول فان كان جمّاً وكانت لامة وإمّا جاز فيه وجهان

177

التصعيح والاعلال نحو عصى ودلى في جمع عصا ودلو وابو ونجو جمع اب ونجو والاعلال اجود من التصحيح في الجمع فان كان مفردً اجاز فيه وجهان الاعلال والتصحيح والتصحيح اجود نحو علاعلوًا وعنا عنوًا و بقل الاعلال نحو قسا قسيًا اي قسوة

وَشَاعَ تَحُونُهُم فِي مُوَّم وَ فَي مُوَّم وَ فَعُونَيَّا مِر شُذُ وَذُهُ نَيعي اذا كان فعل جمعًا لما عينه وأوجاز تصحيحه وإعلالةً ان لم يكن قبل لامع الف كنولك في جمع صائم صوم وصم وفي جمع نائم نوم ونيم فان كان قبل الملام الف وجب التصحيح والاعلال شاذ نحو صوام ونوام ومن الاعلال قولة فاارق النيام الاكلامها

فصل

ذُو اللّينِ فَاتَا فِي اُفْتِعَالِ أَبْدِلاً وَشَذَّ فِي ذِي الْهَهْزِ نَحُو اَتْنَكَلاً اذا بَنِي افْتَعَالَ وفروعَهُ مِنَ كُلَمَة فَأَ وها حرف لبن وجب ابدال حرف اللهن تاء نحو انصال وانصل ومتصل والاصل فيه او نصال واو نصل ومو نصل فان كان حرف اللين بدلاً من همزة لم يجز ابداله تاء فتقول في افتعل من الاكل ائتكل ثم تبدل الهمزة ياء فتقول ايتكل ولا يجوز ابدال الياء تاء وشذ قولم اتزر بابدال الياء تاء

طَاتًا أَفْتِعَالَ رُدَّا أُثْرَمُطْيِقِ فِيادًانَ وَالْرَفَوَ دُوَادً كُرُ دَالاً بَقِي الصاد اذا وقعت تأه الافتعال بعد حرف من حروف الاطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء وجب ابدالها طاء كقولك اصطبر واضطبع واطعنوا وظطلموا والاصل اصتبر وا واضتجع واطتعنوا واظتلموا فابدل من تاء الافتعال بعد الدال والزاي والذال قلبت دالا نحق ادان وازداد وادكر والاصل ادتان وازتاد واذنكر فاستثقلت الناء بعد هذه الاحرف فابدلت دالاً وادغت الدال في الدال

المراور الم

ال فالتفي فالتفي

> ن حق باعبنا

نولون د وفي

> اء او مهافئ

مرضي رضو: م

يعن ا

فضل

فَاأَمْرِ أَوْمُضَارِعٍ مِنْ كَوَءَدُ إِحْذِفْ وَ فِي كَعِدَّةِ ذَاكَ أَطَّرَدُ وَحَذْفُ هَمْزا فْعَلَ أَسْتُمَرَّ فِي مُضَارِعٍ اذا كان النعل الماضي معتل الناء كوعد وجب حذف الفاء في الامر وللضارع والمصدراذا كان بالتاء وذلك نحو وعد يعدعدة فان لم يكن المصدر بالتاء لم مجزحذف الفاءكوعد وكذلك مجب حذف الهبزة الثانية في الماضيمع المضارع وإسمالناعل وإسم المنعول نحو قولك في اكرم يكرم والاصل يؤكرم ونحق مكرم ومكرم والاصل مؤكرم ومؤكر مفذفت المهزة فياسم الفاعل وإسم المفعول ظَلْتُ وَظَلِّتُ فِي ظَلِلْتُ أَسْتُعْمِلًا وَقَرْنَ فِي ٱقْرِرْنَ وَقَرْنَ ثَعِلًا اذا اسند النعل الماضي المضاعف المكسور العين الى تاء الضمير او نونه جاز فيه ثلاثة اوجه احدها انمامة نحوظالت افعل كذا اذا عملته بالنهار والثاني حذف لامهِ ونقل حركة العين الى الفاء نحو ظلت الثالث حذف لامه وإبقاء فاثوعلى حركتهانحو ظلت وإشار بقولو وقرن في اقررن الى ان الفعل المضارع المضاعف الذي على وزن يفعل اذا انصل بنون الاناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها الى الفاء وكذا الامرمنة وذلك نحو قولك في يفررن يغرن وفي افررن قرن وإشار بغوله وقرن نفالا الى قراءة نافع وعاضم وقرن في بيوتكن بفتح القاف واصلة اقرر نمن قولم قربا كمكان بقر بمعنى يقرحُكاه ابن القطاع ثم خنف بالحذف بعد نقل الحركة وهو نادرلان هذا التخنيف انما هوالمكسورالعين

أَوَّلَ مِثْلَبْن مُحُرَّكَيْن فِي كَالْمَةَ أَدْغِمْ لَا كَمِيْل صَفَف وَذُلُل مِثْلَبِن مُحَرَّكَيْن فِي فَك وَذُلُل وَكِلل وَلَبَبِ وَلاَكْخُسُس وَلاَكَأْخُصُمْ أَبِي

499

995

وحَيِيَ ٱفْكُكُ وَأَدَّعُ دُونَ حَذَرٌ كَذَاكَ نَعُو لَتَعَبَّلَى وَأَسْتَتَرْ

اشار في هذا البيت الى ما يجوز فيهِ الادغام والفك وفهم منة ان ما ذكره قبل ذلك واجب الادغام والمراد بحيى ما كان المثلان فيه بائين لازمًا نحر يكها نحو حيى وعيى فيجوز الادغام انفاقًا نحو حي وعي فلو كانت حركت احد المثالين عارضة بسبب العامل لم يجز الادغام انفاقًا نحو لن يحيى وإشار بقولو كذاك نحق تعجل واسترالى ان الفعل المبتد ابتائين مثل نتجلى يجوز فيه الفك والادغام فهن فك وهو الفياس نظر الى ان المثلين مصدر ان ومن ادغم اراد التخفيف فيقول انجلى فيدغم احد المثلين في الاحرف متسكن احدى التائين في الي جهزة الوصل توصلا النطق بالساكن وكذلك قياس تاعي استتر يجوز فيه الفاك لسكون ما قبل المثلين ويجوز الادغام فيه بعد نقل حركة اول المثلين الى الساكن نحوستر يستر ستر منارًا ويما ابتاً عين أبتدي قد في تقد من على تما كتبين ألع يكر وما ابتداراً المعرف أبتدي قد في تما كتبين ألع يكر وما يتم المنار المعرف أبتدي قد في تما كتبين ألع يكر وما المنار المن

995

طرد مين

لصدر افوره و نحو

ادس المعول

جاز الله

إلثاني

لفارع فعد

بفرن بونکن

طاع أ

J. me

6.9

بقال في نتعلم وتتنزل وتنبين وتحوها تعلم وتنزل وتبين بجذف احدى التائين وإبقاء الاخرى وهوكثير جداكا فيقوله تعالى تنزل الملا تكة والروح فبها وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمْ فِيهِ سَكَنْ لِكُوْنِهِ بِمُضْمَرِ ٱلرَّفْعِ أَقْتَرَنْ نَحُوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي جزم وَشِيهِ ٱلْحَزْم يَغَيْرُفْفي

اذا انصل بالفعل المدغم عينة في لامهِ ضمير رفع سكن اخره فيجب حيثة الفك نحوحللت وحللنا والهندات حالن فاذا دخل عليه جازم جازالفك نحو لمجلل ومنة قولة تعالى ومن يحلل عليهِ غضبي ومن يرتدد منكم عن دينهِ والفك لغة اهل اتحجاز وجاز الادغام نحولم بحل ومنة قولة تعالى ومن يشاق الله ورسولة في سورة الحشروهي لغةتميم والمراد بشبه انجزم سكون الاخرني الامرنحو أحلل وإن شئت قلت حل لان حكم الامركحكم المضارع المجزوم

وَفَكُ أَفُعِلْ فِي ٱلتَّعَجِّبِ ٱلتَّزِمْ ۗ وَٱلْتَزِمِ ٱلْادْعَامِ ۖ أَيْضًا فِي هَلُمْ

لما ذكران فعل الامر يجوز فيه وجهان نحواحلل وحل استثني من ذلك مسئلتين احداهما افعل في التعجب فانة يجب فكة نحو احسبزيد الي وإشدد ببياض وجهه والثانية هلمفانهم التزموا ادغامة والتسجانة وتعالى اعلم بالصواب وَمَا مِجِمْعِهِ عَنِيتُ قَدْ كَمَلُ لَظُمَّاعَلَى جِلَّ ٱلْمُهُمَّاتِ أَشْتَمَلُ

أَحْصَى مِنَ ٱلْكَافِيَةِ الْخُلاصَةُ كما اقتضى غنى بلا خصاصة مُحَمَّدٍ خَبْرِ نَبَيِّ أَرْسِلا فَأَحْمَدُ اللَّهُ مُصَلِّبًا عَلَى وَ لَهُ الْغُرُ ٱلْكُرَامِ ٱلْبُرَرَهُ المنتغرين الخيرة وصعبه

تمَّ طبعهٔ بعونهِ نعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل

| 1118    | ALLEN SE CONTRACTOR          | THE REAL PROPERTY.           |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| Aleks a | فهرس                         |                              |
| 17.     | ٢ المنعول المطلق             | الكلام وما يتالف منة         |
| 177     | ٦ المفعول لة                 | المعرب والمبني               |
| 177     | ٢١ المفعول فيهوهو المسي ظرقا | النكرة والمعرفة              |
| 121     | ٢٨ المفعول معة               | العلم                        |
| 125     | اع الاستثناء                 | السم الاشارة                 |
| 10.     | JKILL                        | الموصول                      |
| 109     | ٢٤ النمويز                   | المعرّف باداة التعريف        |
| 171     | ٦٤ حروف الجر                 | المبتدا والخبر               |
| 179     | ٦٢ الاضافة                   | کان واخوانها                 |
| 115     | مهات المضاف الى ياء المتكلم  | فصل في ما ولا ولات وإن المشب |
| 11/2    | ٧٠ اعال المصدر               | بلیس                         |
| 1XY     | ٧٥ اعمال اسم الفاعل          | افعال المقاربة               |
| 191     | ٢٩ إبنية المصادر             | ان وإخواتها                  |
| 147     | ٠٠ الصفة المشبهة باسم الفاعل | لا الني لنفي الجنس           |
| ۲       | ٦ ٩ التعجب                   | ظن وإخواتها                  |
| 7.7     | ١٠١ نعم وبئس وماجري مجراها   | اعلم وارك                    |
| 1.1     | ١٠٥ افعل التفضيل             | الناعل                       |
| TIT     | ١١٤ النعت                    | النائب عن الفاعل             |
| TIY     | ١١١ العوكيد                  | اشتغال العامل عن المعمول ١   |
| TTI     | 175                          |                              |
| 777     | ١٢١ عطف النسق                | التنازع في العمل             |

الملك المنافع المنافع

ورسولا و احال

والمن المناه الم

| All Property lies |                              |     |                                |
|-------------------|------------------------------|-----|--------------------------------|
| LAY               | غيالكما                      | LLY | البدل                          |
| ٢٨.               | التانيث                      | 177 | النداء                         |
| 717               | المقصور والممدود             | 377 | فصل فصل                        |
|                   | كيفية تثنية المقصور والممدود | 500 | المنادى المضاف الى ياء المتكلم |
| 110               | وجمعها نصحيحا                | 777 | اسمالالازمت النداء             |
| FAR               | جعالتكثير                    | 777 | الاستغاثة                      |
| TAY               | التصغير التصغير              | 777 | الندبة                         |
| 1.7               | النسب                        | 177 | الترخيم                        |
| r. y              | الموقف                       | 727 | الاختصاص                       |
| 117               | الأمالة                      | 727 | التحذير والاغراء               |
| 717               | التصريف                      | 737 | اسماء الافعال والاصوات         |
| 119               | فصل في زيادة همزة الوصل      | 120 | نونا التوكيد                   |
| 47.               | الابدال                      | 721 | ما لا ينصرف                    |
| 777               | فصل فصل                      | 107 | اعراب النعل                    |
| 777               | فصل فصل                      | 777 | عوامل الجزم                    |
| ٨77               | فصل فصل                      | 577 | فصل لق                         |
| 177               | فصل فصل                      | 177 | اما ولولا ولوما                |
| 777               | فصل                          | 177 | الاخبار بالذي والالف واللام    |
| 277               | الادغام                      | TYT | العدد                          |
|                   |                              | TYY | کموکاین وکذا                   |
|                   |                              |     |                                |



11.

71.7

TAO TAT

111

\* (حرف الانف) \*

المحقّ إن دار الرّباب تباعدت او انبت حبل أنّ قلبك طائر ١٩٠٩ النائية ولم تحذف لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولم تحقق لانها همزة ال فسهك النائية ولم تحذف لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر ولم تحقق لانها همزة وصل وفي لا تثبت في الدرج ومعنى تسهيلها ان ينطق بها بين الهمزة والالف مع النصر بوالحق مبتدا وهو خلاف الباطل واصلة مصدر حق الشيء من بايي ضرب وقتل اذا وجب وثبت به وان شرطية وفعل الشرط محذوف يفسره المذكور وفاعلة دار به والرباب اسم امراة به وانبت انقطع به والحبل التواصل به وأن قلبك طائر في ناو بل مصدر خبر المبتدا وجواب الشرط محذوف الدلالة الكلام عليه ويصح أن أن في قواء أن دار الرباب مخففة من أن المفنوحة المشددة فيكون اسها ضير الشان وخبرها الجهلة بعدها وفي في تاويل مصدر مجرور بلام أهليل محذوفة متعلقة بطائر والتقدير طائر لاجل تباعد الخ به والمعنى اخبرني اذا تباعدت عنك دار الرباب محبو بتك او انقطع التواصل من بينكم هل الحق الثابت الموافق للواقع ان قلبك يطير معها ولا يستقر معك اولا به والشاهد في قولواً المحق حيث سهل همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام ولواً المحق حيث سهل همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفهام

تنبيه ان الارقام التي الى يسار الابيات تدل على الصفحة التي توجد فيها في ابن عقيل المطبوع بمطبعة المعارف

ابا خُراثةَ أمَّا انت ذا نفر فان قوميَ لم تأكلهمُ الضُّبُعُ ٦٩ هوللعباس بن مرداس بخاطب ابا خراشة رضي الله تعالى عنها وابو خراشة بضم اكناء المعجمة وتخفيف الراء بعدها الف فشين معجمة كنية خفاف ابن ندبة اسم امهِ وهومنادي حذف منه حرف النداء وقولهُ اما انت ذا نفر اصل هذا التركيب افتخرت عليَّ لان كنت ذا نفر فقدمت العلة أي اللام ومدخولها على المعاول للاختصاص ثم حذفت لام التعليل لان حذفها مع ان مطرد ثم حذفت كان لان صلة الموصول اكحرفي قد تحذف فانفصل الضمير المتصل بها وهو تاه المخاطب فصار ان انت ثم عوّض عن كان ما الزائدة وُّادغمت فيها النون للتفارب فصار اما انت وحينتذ يفال في الاعراب ان مصدرية ومازائدة عوض عنكان المحذوفة وإنت اسمكان وذاخبرها وإنوما دخلت عليهِ في تاويل مصدر مجر ور بلام التعليل المحذوفة وانجار والمجرور متعلق بافقفرت الذي قدمت عليو اللام للاختصاص ثم حذفت هذه الجملة المعللة باللام لدلالة المقام كاحذفت لذاك ايضًا جلفا خرى معللة بقولو فان اكخ وفي لا تُفتَخرعليٌّ اللهُ والنَّفَر المُحتين الجماعة وهو في الاصل جماعة الرجال من ثلاثة الى عشرة وقبل الى سبعة بدخول الغاية الدوالقوم حماعة الرجال ليس فيهم امرأة وواحدهُ رجل وامرؤ من غيرلفظهِ وانجمع اقوام وربما دخل النساء تبعاً لان قوم كل نبيرجا ل ونساء والقوم يذكر و يؤنث \* والضبع بفنح الضاد المعجمة وضم الموحدة يطلق على السَّنة المجد بة فيكون الآكل هنامستعارًا اللاهلاك اذ حتينتة على ما قا لة بعضهم بلع الطعام بعد مضغهِ وإسنادهُ اليها مجاز عقلي ففيه مجازان مجازفي الكلمة ومجازفي الاسناد ٪ والمعنى يا ابا خراشة لان كنت صاحب جماعة كبيرًا عزيرًا فيهم افتخرت عليَّ لا تُغفربذلك فاني ايضًا لي قوم باقون موفرون لم تهلكهم السنون المجدبة فانا مثلك صاحب جماعة وعزيز قومه والشاهدفي قولواما انت ذانفرحيك حذفت فيوكان وحدها بعدان المصدرية وعوض عنها ما الزائدة وبفي اسمها وخبرها

أبصارُ هن الى الثُّبَّان مائلَةٌ وقد اراهنَّ عني غير صدَّادِ ٢٩٢ الابصارجع بصرمثل سبب وإسباب وحقيقة البصر النور الذي تدرك بهِ انجارحة المبصرات \* والشبان جع شاب مثل فارس وفُرسان ماخوذ من الشبيبة وهي سن قبل الكهولة م والصداد بضم الصاد وتشديد الدال المملتين جمع صادَّة من الصد وهو الاعراض \* والمعنى ان النساء من طبعهن َّ حب الشبان فابصارهنَّ داءًا مائلة البهم وإنا اعلم انهنَّ غير معرضات عني \* والشاهد في قولهِ صداد حيث جاء فُعًال بضم الفاء وتشديد العين جعًا لفاعلة وهو نادر ابناؤها متكنَّفون اباغُ حنفوالصدور وماهمُ اولادَها ٧٠ الابناه جع ابن وهوولد الصلب الذكر وإطلاقةعلي ابن الابن وإن سفل مجاز وقد يضاف الى ما يخصصه لملابسة بينها كابن السبيل المار فيها مسافرًا وابن الحرب لكافيها والفائم بمجمابتها وما هنا من هذا النبيل فانة مضاف الى صميرا تحرّة الذكورة في البيت قبلة وهي بفتح اكحاء المهملة الكتببة اي رجالها القائمون بحمايتها مبومتكنفون جمع متكنف اسم فاعل من تكنفهُ القوم اي كانوا على كنفيدِ اي جانبيهِ بمعني انهم كانوا منهُ يمنة و يسرة ٪ واباع معمول له واصلهُ آباءهم بصيغة انجمع حذفت لامة المضرورة فهومنصوب بالفتحة ويحتمل انة مفرد فيكون منصوبًا بالالف او بفخة مقدرة عليها على انخلاف في ذلك وهذا الاحتمال هو الاقرب لان الظاهران الشاعرلواراد الآباء بصيغة انجمع لقال متكنفو آبائهم بالاضافة كما قال حنةو الصدور ولم يرتكب مثل هذ الضرورة \* وحقيقة الاب هوالوالد دنية او مباشرة وإطلاقة على انجد مجاز والمراد بوهنا رئيس الكثيبة لنيام امرها بوكابي العائلة به وحنقو جمع حنق بكسر النون اسم فاعل من حَنِيَ حَنَقًا من باب تعيب اغتاظ \* والصُّدور جع صَدَّر كَفُلُوس وفلس وهو من الانسان معروف \* والمعنى ان ابناء هذه الكتبية اي رجالها الفائمين بحمايتها محدقون بروسائهم وصدوره مملوءة بالحنق والغيظ فهم اشدآم على العدولا يودُّون الأالفنك به وليس هولاء الابطال اولاد الكنبية حفيقة بل انما أضيفوا اليها للملابسة الني بينهم وبينها من كونهم قائمين بحماينها به المشاهد في قولة وما ثم اولادها حيث عملت ما النافية عمل ليس كما هي لغة الهل انحجاز في المضمير في معل رفع اسمها وإولاد بالنصب خبرها

ابو حَنْشِي بِوَّرْفنِي وطَلْقُ وعَمَّارٌ وَآوِنَةً أَثَالًا ١٠٠ اراهم رفنني حتى اذا ما نجافي الليل وانخزل انخزالا اذا اناكا لذي يجري لورد الى آل فلم يدرك بلالا

هذه الابيات من قصيدة بذكر فيها الشاعر جماعة من قومه لحقول بالشامر فصار براهم في نومواذا اتى الليل الدوابوحنش بفتح انحاء المهملة والنون وبالشين المعجمة اسم رجل من هولاء انجماعة وهومبتدا وجملة يؤرقني خبرمن الناريق وهوالاسهار يفال ارتفنة بنشديد الراء فأرق كنعب اي اسهرنة فسهر بيوطلني بفنح الطاء المهملة وسكون اللام اسم رجل منهم ايضاً وكذلك عمَّار بتشديد الميم وأثالا بضم الهمزة وفتح المثلثة مرخم اثالة ترخيم ضرورة وكل منها مبتدا خبرهُ محذوف أي كذلك بدوآونة اصلةً أَ أُونة كَأْرِمنة لفظاً ومعنى قلبت الهمزة الثانية القامن جنس حركة الهمزة الاولى على الفاعدة وهوجع اوان كرمان لفظاً ومعنى منصوب على الظرفية وعاملة خبراثالا المحذوف والنقدير وإثالة يوِّرقني فِي أَرْمَنَهُ مُو وقولَهُ اراهم اي في النوم وا لضمير مُفعولُهُ الاول ورفقتي منعولة الثاني ومعناها انجماعة المرافقون وراؤها مضمومة فيلغة بني تميم والجمع رفاق مذل برمة و برام ومكسورة في لغة قيس وانجمع رفق كسدرة وسدر ٣ وحتى ابتدائية وإذا ظرفية وما زائدة وتَجافى معناهُ انطوى وزال ال وإنخزل انخزا لا اي انقطع انقطاعًا \* وإذا الثانية واقعة سِنَّة جواب اذا الاولى وذلك لان اذا ترد لمعان يبر احدها ان تكون ظرفًا لما يستقبل من الزمان وفيها معنى الشرط كاذا الاولى في هذه الابيات ال والثاني ان تكون للوقت المجرد عن معنى الشرط به بإلنا لئان تكون مرادفة للفاء فتقترن بالجزاء كاذا الثانية هنا وكا في قولةِ تعالى فإن تصبهم سبئة بما قدمت ايديهم أذا عم بقنطون مد واللام في ا المهلمين المهلمين المهلمين

م والشاهد وهو نادر

> ۷. إن مغل مسافراً

رجالها رجالها

ا واصلة مهل انه

> ف وهدا ع لقال ده

و بوها

100

قوله لورد للتعليل متعلقة بيجري والورد بكسر الواوخلاف الصدر ومعناة الورود الى الماء \* وقولة الى آل متعلق ايضاً بيجري والآل هو الذي يشبه السراب وهوما تراة تصف المنهار كانة مالا وليس به ومرادة بالبلال بكسر الموحدة ما يبل به حلقة من الماء \* والمعنى ان هولاء انجهاءة لتعلقي بهم ارقوني واسهروني وإذا تمت راينهم في المنام مرافقين لي ومجتهعين مي حتى اذا ذهب الليل وزال بطلوع المجراجد نفسي في هذه الحالة شبيماً بانسان اراد ورود الماء وراى السراب فظنة ماء فصار بجري نحوة ليشرب وبروى فتبين لة خلاف طنه ولم يدرك منة ما يبل به حافة \* والشاهد في قوله ارام رفقتي حيث تعدت راى الحلهية الى مفعولين

اتاني انهم مزفون عرضي جاش الكرملين لها فديد ١٨٩ الى يستعمل متعديًا كا هنا ولازمًا كافي الى امرائله ومعناه هنا بلغني وانهم مزفون في تاو يل مصدر فاعلة ومزفون جع مزق على وزن فعل اننج الفا وكسر العين صبغ للمبا لغة من مزقت الثوب مزقًا من باب ضرب شفقته به وعرضي مفعول لمزفون وانما عمل لاعتماده على المسند اليو الذي هو اسم ان ويحامي عنه من الانسان اي ما يصونة ويحامي عنه من نفسه وحسبه به وجحاش خبر لمبتدا محذوف اي هم جحاش وهو ويحامي عنه من من من نفسه وحسبه به وجحاش وهو ولد الاتان به والكرملين تثنية كرمل بجيم مكسورة فحاء مهملة جع جمش وهو ولد الاتان به والكرملين تثنية كرمل بالكسر فيهما كربرج مالا بجبلي طئ وجملة لها فديد في محل نصب حال من جماش والفديد با لفاء الصباح والتصويت به والمعنى بلغني ان هولاء الناس مزقوا عرضي ووقعوا فيه با لطعن والتدح وهم عندي بمنزلة حجوش هذين مزقوا عرضي ووقعوا فيه با لطعن والتدح وهم عندي بمنزلة حجوش هذين بكسر العين الذي هومن صبغ المبالغة النصب فيها بعده

أنطمع فينا من اراق دماءنا ولولاك لم يعرض لاحسابنا حَسَن ١٦٢ قائلة غيرو بن العاص من قصيدة بخاطب معلوية رضي الله تعالى عنها وتطبع من الاطاع والاراقة الصب العلامة جع دم واصلة دمي بسكون الميم وقيل المفتحها و بننى بالياء فيقال دميان وقيل اصلة واوي فيقال في التثنية دمول وقد يثنى على لنظالواحد فيقال دمان الله ولولا حرف امتناع وجر والكاف في محل جربها وفي محل رفع بالابتداء والما وضع ضمير المجرموضع ضمير المجرموضع ضمير الرفع والخبر محذوف وجوبًا والمجملة شرطلولا وجلة لم يعرض جوابها الموفى مضارع قولك ما عرضت لله بسوء من باب ضرب اي ما تعرضت وفي لغة من باب تعب الاحساب جمع حسب مثل سبب واسباب وهو ما يعد من المائر والحسب يكون في الانسان وان لم يكن لابائه شرف وقال بعضهم هو الشرف الثابت لله ولابائه ماخوذ من الحساب لانهم كانوا اذا تفاخر واحسب على رض الله تعالى عنها الاولية المواجد على من الله تعالى عنها الاولية المعنى انظمع فينا من سفك دماء تا وصبها بالفتل ولولاك لم يتعرض الحسن للقدح في احسابنا المو والمشاهد في قولو ولولاك حيث جرت لولا الضهركا هو مذهب سيبويه وفيو رد على المبرد في قاسد لم برد في لسان العرب

اتنتهون وَلَنْ ينهي ذوي شطط كالطعن بذهب فيوالزبت والغُمُلُ ١٦٧

الهمزة للاستنهام الانكاري و ينهى كيمشى مضارع منصوب بلن وذوي منعول مقدم به والشطط المجور والظلم يقال شط في حكمه شطوطاً وشططاً جار وظلم به والكاف في قولو كالطعن اسم بعنى مثل فاعل ينهى مؤخر مبني على الفتح في محل رفع وهو مضاف والطعن مضاف الدي وجلة يذهب المخ صفة له يجعل ال فيه زائدة او حال منة على جعلها معرّفة به ومعنى يذهب يغيب به والفتل بضمتين جع فنيلة به والمعنى انتم لا تنتهون بالعروف ولن ينهى الظالم عن ظلمه مثل الطعن الشديد الذي تكون جراحانة واسعة غائرة بحيث يغيب فيها الزيت والفتل التي توضع في الجراح لاجل تجفيفها ومدا واتها به والشاهد في قولو كا الطعن حيث استعملت الكاف اسماً بعنى مثل وهو قليل

اتعجرُ سلى بالغراق حبيبها وماكان نفسًا بالغراق تطبع 171 الهمزة للاستفهام \* والهجر القطيعة \* وسلى اسم امراة ويروى ليلى \* والفراق بكسرالغاء مصدر فارق اذا تباعد \* وحبيب بعنى محب \* والواو في قوله وماكان للحال وانجملة بعدها حال من سلى \* وكان زائدة \* ونفسًا تحييز مبين لاجال نسبة الطبب لضمير سلى \* و بالفراق متعلق بالفعل بعده \* و تطبب مضارع طابت نفسة اي انبسطت وانشرحت \* والمعنى هل تعامل سلى حبيبها بالهجر والفطيعة والحال ان نفسها لا تنبسط بذلك ولا تنشرح \* وقي ذلك خلاف بين النحاة

اتوا ناري ففلت منون انتم فنا الوا المجنّ قلت عبوا ظلاما ١٨٠ الضير في اتوا يرجع الى المجن ومنون اسم استفهام مبتدا سبي على سكون مقدر على النون منع من ظهورواشنغا ل الحل بجركة المناسبة في محل رفع والواق والنون للحكاية وانتم خبرج قيل ان قولة منون انتم حكاية للفظ محذوف صادر من المجن والتقدير قالوا انينا فقلت منون انتم وليس حكاية للفضير في اتوا لان اتوا حكاية لا وقع له مع المجن بعد تكلمي بقولومنون انتم والمجن خبر لمبتدا محذوف اي نحن المجن المجن عبو وعموا اصلة انعموا من النعومة وظلاماً نصب على الظرفية و بحتمل انه تم تمام في المناد خول عن المنعول أنم الله ظلامكم قياساعلى وفي رواية صباحك نحول الاسناد خوا فا خص الظلام لا نهم الما اتوه في الليل وفي رواية صباحات فحول الاسناد خوص وقت الصباح بل ما هواعم لان وفي رواية صباحات فعلم المواح بنام المواع خون المين وفي والناهد في قولو منون حيث المجن فعند ذلك حبينهم بقولي عموا ظلامًا به والشاهد في قولو منون حيث لمحقتة الواو والنون في حالة الموصل وهو شاذ والقياس من انتم

اجهّالاً نفول بني لوّي لهمرابيك ام متجاهلينا ١٠٢ هومن كلام الكميت من شعراء مضر يدح يو مضر و يفضلهم على اهل

11

ط به

11

اي

اد يه

اي

والمال

الوا عد

بالا

بلا الد الميمن والهمزة للاستفهام ازوجها لأبضم انجيم جمع جاهل مفعول ثان مفدم لتقول لانهٔ بمعنی تظن ٪ و بنی اؤی مفعول اول واراد بهم قریشاً ولؤی بضم اللام وفتح الهبزة هوابن غالب بن فهر به وفهر المذكور هو قريش الذي تسمت بهِ القبيلة \* والعمر بفتح العين المهلة وضها مصدر عمر يعمر من باب تمب طال عمرهُ وتدخل لام النسم على المفتوح كما هنا فيكون معناهُ وحياة ابيك وبقائه وهومبتدا خبره محذوف وجوبًا تقديرهُ قسي مثلاً وإنجملة معترضةبين المعطوف والمعطوف عليه ٪ وام حرف عطف وهي متصلمة والف متجاهلينا للاطلاق وهو جع متجاهل وهو من يظهر انجهل وليس بجاهل به والمعني بحياة أبيك الاما اخبرتني هل تظن ان قريشًا يجهلون حقيقة الحال ولا يعلمون فضل المضريين على اهل اليمن حتى آثر وهم على مضر واستعملوهم على اعمالهم ام هم يعلمون ذلك ولكنهم تجاهلوا \* وإلشاهد في قولهِ اجها لا تقول حيث فصل بين الاستفهام والفعل بفاصل وهو جها لا ولم يضر الفصل بولكونو معمولاً اخا الحرب لبَّاسًا اليها جلالها وليس بولاَّج الخوالف اعتلا ١٨٩ اخا الحرب بالنصب حال من قولة بارفع في البيت قبلة لتأو بله بمواخيًا اي ملازمًا لها او هو منصوب على المدح اي امدح الحا الحرب \* والحرب مونثة وقد تذكر على معنى القنال \* ولباسّاحا ل امامن قولواخا الحرب او من قولهِ بارفع وهوفعال بفتح الفاء وتشديد العين المهلة صيغ من اللبس للمبالغة والكائرة بو واليها بمنى لها \* وجلالها مفعول لفولو لباساً وهو بكسر انجيم جع جل بضمها واراد بها ما يلبس ـ في الحرب من الدروع به والولاج صيغة مبا لغة اي كثير الولوج اي الدخول \* واكنوا لف باكناء المعجمة جمع خا لفة وهي في الاصل عمود الخباء والمراد بها هنا الخباه نفسة به واعنل نعت لولاج وهومن العثل بالنحريك وهواصطكاك الركبنين والتوالافي الرجل بدوالمعنى انة تتجاع موصوف بملازمة الحرب وكثرة لبس الدروع التي شانها ان تلبس في الفتال ولا يكثر الدخول في الاخبية ولا تصطك ركبتاهُ او تلتوي رجلاهُ من الفزع بل هي

الوق الما

ونقر

با.ل \* \*

اب

3

او

1 1

2 - 50 - 0

3 3 3

ثابت الاقدام صاحب جراءة وإقدام بوالشاهد في قولهِ لباسًا البها جلالهاحيث عمل فعال الذي هو من صبغ المبالغة النصب في جلالها

اذا رضيت على ينوقُسُور لعمرالله اعجبني رضاها ١٦٦ اذا ظرف لما يستقبل من الزمان ورضيت شرطها به وقشير كزبير ابوقبيلة من قبائل العرب وعمرالله بغنج العين المهملة مبتدا خبره محذوف وجوبًا تقديره قسي واعجبني جواب اذا ومعناه استحسنته ورضيت يه به والفرق بينه وبين عجبت ان المتعجب على وجهين احدها ما يجمده الفاعل ومعناه الاستحسان ولاخبار عن رضاه به والفاني ما يكرهه ومعناه الانكار والذم له فني الاستحسان يقال اعجبني با الالف وسف الذم والانكار يقال عجبت وزان تعبت به والمعنى اذا رضيت عني هذه الفبيلة فاقسم ببقاء الله اني استحسنت رضاها به والشاهد في قولو علي حيث استعملت على بمهنى عن والاهل المجاز لغة تعدي رضي بعلى كا في هذا البيت

اذا سابرت اسام بومًا ظعينة فاساء من نلك الطعينة المخ 11 المسابرة المجاراة ببواساء اسم امراة ببو بومًا ظرف اسابرت والمراد بوالونت والمحين سواء كان ليلاً او نهارًا لان العرب تطلقه على ذلك كا تطافه على ما بين طلوع المفجر الى غروب الشهس وهومذكر وجعة ايام واصلة ابوام دخلة النلب والادغام به والظعينة المراة فعيلة بمعنى مفعولة لان زوجها بظعن اي برغل بها و يقال الظعينة في الاصل وصف للمراة في هودجها تم سميت بهذا الاسم وان كانت في بينها به واساء مبندا والجار بعده متعلق بالمح والمح خبر وهو افعل تفضيل من ملح با لضم ملاحة الهج وحسن منظره به والمعنى ان اساء اذا جارت و باهت في اي وقت من الاوقات امراة في الحسن والملاحة كانت في ازيد من هذه المراة في الميا وقعت من الاوقات امراة في الحسن والملاحة كانت في ازيد من هذه المراة في الملاحة والبهجة به والشاهد في قولو من تلك الظعينة الماء حيث تقدمت من ومجر ورهاعلى افعل النفضيل في غير الاستفهام وهو شأذ اذا صح عور الخالق المرة لم يجد عسيرًا من الامال الأ ميسرًا ١٨٦

11

وفي بعض النسخ اذا صح عون الله للمرء والاولى ما هو هذا لانة اظهر في الاستشهاد على عمل اسم المصدر عمل الفعل به وصح اي ثبت به والعون بغنج العين المهملة اسم مصدر بعنى الاعانة وهو مضاف الى فاعليه والمرة مفعولة وهو بننج الميم معناه الرجل وضها الغة والمراد دنا الاندار مطابًا به وعسيرًا منعول اول ليجدوهو من عسر الامر عسرًا مثل قرب قربًا اي صعب واشتد به ومن الامال متعلق بحجة وف نعت لعسير والامال جع امل وهو في الاصل مصدر امل بامل كطلب يطلب ومعناه ضد المأس واكثر ما يستعمل الامل فيما يستبعد حصولة بخلاف الطمع فانة لا يكون الأفيا قرب حصولة وقد يكون الامل بعني الطمع وإما الرجاء فهو بين الامل والطمع وميسرًا مفعول بجد المنافي وهو اسم مفعول من يسره الله اي سهلة به والمعنى اذا وميسرًا مفعول بجد المنافي وهو اسم مفعول من يسره الله اي سهلة به والمعنى اذا وسهلة به والشاهد في قوله عون الخالق المرة حيث عمل اسم المصدر عمل الفعل وهو نصبة للمرء

اذا قالت حَذَام فصد قوها فان النول ما قالت حذام ٢٦ قال هنا منزل منزلة اللازم \* وحذام علم على امراة الشاعر \* والفاه في قولو فان الخ للتعليل \* وما في قولو ما قالت موصول حرفي او اسمي وعائده محذوف واظهر في مقام الاضار تفخيماً لهاو تعظيما لشانها \* والمعنى اذا صدر عن هذه المراة قول فصد قوها في فان القول المعند به هو قولها او الذي قالته \* وهذا البيت من الابيات المجارية مجرى الامثال يضرب لمن اشتهر صدقة وقد انشده الشارح لذلك

اذا قبل ائ الناس شرقبيلة اشارت كليب بالاكف الاصابع 17/ جلة اي الناس شرقبيلة مقصود لفظها في محل رفع نائب فاعل قبل \* واي اسم استفهام مبتدا والافصح فيها كالشرطية ان تستعمل بلفظ واحد للذكر والمونث فنقول أي رجل واي امراة وعليه قولة تعالى فاي آيات الله تنكرون وقد تطابق في التذكير والتانيث نحو باي كتاب ام باية سنة وكذا الموصولة على قول وإما الواقعة صفة فتطابق تذكيرًا وتانيئًا تشبيهًا لها بالصفات المشنقة نحو برجل اي رجل و بامراة اية امراة \* وشراسم تفضيل خبر المبتدا وإصلة اشر باله فرة خفف بحذ فها لكثرة الاستعال ولم يستعمل بهذا الاصل الأفي لغة لبني عامر \* والفيلة واحدة قبائل العرب وهي كل بني اب واحد وإصلها من قبائل الراس وهي الفيطع المتصل بعضها ببعض \* وقولة اشارت جواب اذا \* وكليب مجرور بالى محذوفة متعلقة باشارت وهو بالتصغير اسم قبيلة وبالاكم متعلق باشارت ايضًا \* والاصابع فاعل اشارت وفي العبارة قلب والاصل اشارت الاكف بالاصابع الم والمعنى اذا قال قائل من شر القبائل اشارت الاكف عدوفة والجرباك غير مطرد

اذاكنت ترضيهو برضيك صاحب جهارًا فكن في الغيب أحفظ للعهد ١٢٩ وأ لغ إحـــاديث الوشاة فقلَّب بجاول واش غير هجران ذي ودِّ

آذا شرطية وكان شرطها وجلة ترضيو الخ خبركان والضهير البارز عائد على صاحب به ومعنى ترضيو تفعل ما يوافقة و باني على طبق مرامو وكذلك يرضيك اي يفعل ما يوافقك به والصاحب في الاصل اسم لمن حصل الدوية ومحا لسة والمراد منةهنا الحبيب وجعة صحب واصحاب وصحابة به وجهارًا بكسر المجيم اي عيانًا وهو منصوب على الظرفية بترضيه به والفاء في قولو فكن واقعة في جواب اذا به وقولة في الغيب اي البعد وعدم المشاهدة متعلق اما بكن او باحفظ وال فيه عوض عن المضاف اليو وهو ضمير يرجع الى الصاحب اي غيبه او هو مقدر اي الغيب عنه على الخلاف في ذلك وشبه به واحفظ اسم تفضيل اي اشد حفظًا وصيانة للعهد اي الميثاق والمراد بوما بين المتحابين من المودة وواجبات الصحبة به وجملة والغ اما معطوفة على جلة كن او مستانغة وهو بقطع المهزة امر من الالغاء وهو الاسقاط والابطال به والاحاديث جع حديث بقطع المهزة امر من الالغاء وهو الاسقاط والابطال به والاحاديث جع حديث

وهو ما يتحدث به به والنوشاة جع واش كفضاة وقاض وهو الذي يسعى بالفساد بين الناس به والفاء في قولو فقا المنعليل وقلا فعل كف عن العمل بما وصار المفصود منة النفي به ويحاول من المحاولة وهي الارادة به والهجران بكسر الهاء اسم من هجره بمعنى قطعة به والو يُد بفتح الواو وضها وقبل بتثليثها الحب به والمعنى اذا كنت براعي حبيبك و تفعل معة ما يرضيه وياتي على وفق مرامه وكان هو ابضا معك بهذه المثابة وكان ذلك منك في حال حضور و فكن اكثر حفظاً ورعاية لما بينكا من الحبة وواجبات الصحبة في حال غيبته عنك ولا تلتفت الى ما ينقلة البك النهامون والساعون بالفساد من الكلام المزخرف الذي يلقونة اليك على سبيل النصيحة بل اسقطة واجعلة في زوايا الاهال فان من شانهم المهم لا يريدون الا قطيعة الحبيب عن حبيه وابعاد الخليل عن خليله به والشاهد في قوله ترضيه و برضيك صاحب حيث تنازع كل منها صاحبًا واعمل الثاني واضهر في الاول ولم يحذف الضه يرمع انة غير مرفوع ولا عهدة في الاصل وهو شاذ

اذا ما الفانيات برزن يوما وزجّبن الحواجب والعيونا ٢٢٨ الفانيات جمع غانية وهي المراة تُطلّب ولا تُطلب او الفنية بجسنها عن الزينة او التي غنيت ببيت ابو يهاولم يقع عليها سبي او الشابة العفيفة ذات زوج الم لا \*وبرزن اي ظهرن والمراد خرجن كاهي في الصحاح \*وتزجيع الحواجب تدقيقها و تطويلها والحواجب جمع حاجب وهو العظم فوق العين بالشعر واللم وقولة والعيون الماو عاطفة لعامل محذوف على قولة وزججن والعيون مفعول لذلك المحذوف والتقدير وكمان العيون \* والمعنى اذا خرجت النساء الحسان في وقت من الاوقات و دققن جواجبهن وطولنها وكمان عيونهن لاجل الزينة والمحسين \* والشاهد في قولة والعيون حيث عطفت الواو عاملاً معذوفا بقي معمولة و ذلك مختص بها من بين حروف العطف

اذا ما لَقِيتَ بني ما لك يَّ فسلم على اثْبُهم افضلُ ٢٩

4 10 1

古 本

وا

100

- No. 10 A

から

The state of

No. of Street, or other

7.

ما زائدة ولني بابة تعب ومصدره اللّي بضم اللام وكسرالفاف واصله على فعول واللنى بضم اللام منصورًا واللقاء بكسرها مهدودًا ومنصورًا ومعناء المصادفة وبني ما لك قبيلة والسلام التحية ولي اسم موصول مبني على الضم في محل جربعلى وهو مضلف الى الضهير وافضل خبر لمبتدا محذوف هو عائد الموصول والنقدير هوافضل وانجهلة صلة لا موضع لها من الاعراب وافضل اسم تفضيل من فضل بفضل من باب قتل اذا زاد الاولما على اذا صادفت هذه التبيلة فسلم على الذي هو افضل اي على افضلها الاولساهد في قولو ايهم حبث بنيت اي على الفم في حال اضافتها وحذف صدر صلنها وروي على ابهم بالجر على لغة من يعربها في الاحوال الاربعة

ارجو وآمل ان تداو موديها وما اخال لدينا منك تنويل ٩٩ هومن قصيدة بانت سعاد الشهرة لكعب بن زهير رضي الله تعالى عنة به فالرجاد هنا بمعنى الامل فعطفة عليه من عطف المرادف به والامل كي سبق ضد الياس وهو هنا مستعمل فيا يستبعد حصولة كما هواكثر استعالانه بدليل قواء وما اخال الخ به وتدنواي تقرب سكنت واوه للضرورة به والمودة الحية والمراد ما يترتب عليها من الصلة والمبرة والضمير عائد على سعاد واضافة المودة الحية من اضافة المصدر الى فاعله به وإخال مضارع خال يخال خيلاً من باب نال اذا ظن وفي لفة من باب باع وكسر همزته وان كان على غيرقياس اكثر استعالاً و بنواسد يفتحونها على النياس كبقية احرف المضارعة وهو على اضار ضمير الشان اي اخالة فهو المفعول الاول به ولدى ظرف مكان بمعنى عند وقد يستعمل في الزمان وإذا أضيف الى منسمر كما هنا قلبت الفة ياء عند جبع العرب الا بني المحارث بن كعب فلا يقلمونها تسوية بين الظاهر والمضمر وهو العرب الأبني المحارث بن كعب فلا يقلمونها تسوية بين الظاهر والمضمر وهو اسم جامد لاحظلة في النصور المجرورين ضهير المخاطبة وفيه النفاث من الغيبة الى خبر مقدم و تدويل اي عطائه مبتدا موخر ومنك حال من الضمير المستكن في خبر مقدم و تدويل اي عطائه مبتدا موخر ومنك حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف والضهير المحرورين ضهير المخاطبة وفيه النفاث من الغيبة الى خبر مقدم و تدويل اي عطائه مبتدا موخر ومنك حال من الضهير المستكن في المخارف والضهير المحرورين ضهير المخاطبة وفيه النفاث من الغيبة الى

الخطاب \* وجملة المبتدا والخبر في محل نصب مفعول ثان لاخال \* والمعنى أمل قرب المودة والصلة من سعاد ولا اظن ان يصل الي منها بر ولا عطاء والشاهد في قوله وما اخال المخ حيث دل بظاهره على الغاء خال مع تقدمها على المعمولين وهو ممنوع عند البصر بين فخرج على اضار ضهير الشان كاعرفت ارى ام عمر و دمعها قد تحدّرا بكاء على عمر و وما كان اصبرا ١٠٦ العين وهو في الاصل مصدر دمعت العين من باب نفع \* وتحدره انصبا به العين وهو في الاصل مصدر دمعت العين من باب نفع \* وتحدره انصبا به ونزولة \* وبكاء مفعول لاجله او هو مصدر بمعني اسم الفاعل حال ثانية اي ونزولة \* وكان زائدة بين ما النجبية وفعل التعجب \* والمعنى ابصرام عمر و حال باكية م والصبر حبس النفس عن الجزع \* والمعنى ابصرام عمر و حال كونها متحدرة الدمع لاجل البكاء على ولدها وما كان اصبرها على مصابها به \* والشاهد في قوله وما كان اصبر حيث حذف المتعجب منة وهو الضمير المنصوب والشاهد في قوله وما كان اصبر حيث حذف المتعجب منة وهو الضمير المنصوب افعل لدلالة الكلام عايو

ارف النرحل غير أن ركابنا لما تزل برحا لنا وكأن قدن المنفر به وغير ارف ارفا من باب نعب وازوقا دنا وقرب به والنرحل السفر به وغير منصوب على الاستثناء به والركاب بكسر الراء المطي واحدتها راحلة من غير الفظها به ولما جازمة به وتزل مضارع زال زوالا اي انتقل به والرحال بكسر الراء جمع رحل بفتحها وهو في الاصل ماوى الشخص في الحضر ثم اطلق على امنعة المسافر به وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان او ضهير الابل مخذوفا وخبرها محذوف ايضا تقديره قد زالت به ثم ان الاستثناء هنا متصل لان المستثنى منة وهو از وف الترحل المهوم من ازف اعم من ان يكون مع تبريز الركاب وسبقها بالامتعة كما هي العادة من تبريز دول المسافر بامتعته قبل خروجه او مع عدم تبريزها والمستثنى وهو عدم زوال الركاب بها هي عين الصورة الثانية فهو من جنس المستثنى منة لدخولة تحت عمومه به والمعنى عين الصورة الثانية فهو من جنس المستثنى منة لدخولة تحت عمومه به والمعنى

قرب سفرنا الاَّ ان ابلنا لم ترحل بالامتعة قبلنا وكانها التصميمنا على السفر قد انتقلت وارتحات بالفعل \* والشاهد في قوله قدن حيث لحقها تنوين النرخ اطوّف ما اطوّف ثم آوي الى بيت قعيد ته لكاع م

هو المحطينة بهجو زوجنه المنشديد في اطوف المتكثير أو وي اصلة الوي به زنين ثانينهما ساكنه فقاليت القامن جنس حركة الاولى وهو مضارع الى منزله او يا من باب ضرب اقام ونزل الله والميت المسكن اله والقعيدة نظلق على المراة ولملازمتها للبيت غالبًا أضيفت هنا الى ضميرو الوكاع مثل قطام المثيمة او المخيثة الوالمحتى اطوف في بقاع الارض كثيرًا ثم انزل في يست موصوف بأن المراة الملازمة له لئيمة او خبيثة المحالشاهد في قواله ما اطوف حيث وصلت فيه ما المصدرية بالفعل المضارع المثبت وهو قليل

اعرف منها انجيد والعينانا وشخرين اشبها ظبيانا ١٧

المجد العنق وجعة اجياد مثل حمل واحال به والعيمات عطف على المجد العنق وجعة اجياد مثل حمل واحال به والعيمات عطف على المجدمنصوب بفقة منفر الشنى الالف في الاحوال الثلاثة به ومنخون منصوب بالياء على اللغة المشهورة فقيه تلفيق وهو تثنية منخر معتبد و بعض العرب يكسر الميم للاتباع به وطي تقول منخور كعصفور وهو خرق الانف واصلة موضع المنخوراي الصوت من الانف به وظبيان اسم رجل وهو على حدّف مضاف اي منخري ظبيان به والمهنى اعرف من هذه المراة العنق والعينانا حيث وقعت نون المثنى مع الالف على لغة

اعوذ برب العرش من فئة بغت علي فالي عوض الآءُ ناصرُ ٢٦ اعوذ اي النجي واستجير به وعرش الله لا بجدكما في الفاموس به والفئة المجماعة ولا واحد لها من لفظها به والبغي الظلم والاعتداء به والفاء في قولو فالي للتعليل به وعرض ظرف لاستغراق الزمن المستقبل مبنّي على الضم في محل نصب بالاستقرار المحذوف او بقولو ناصر ولا يقع الاً ومد النفي و يعرب عند الاضافة فينصب على الظرفية وقد يستعمل لاستغراق الماضي نحو مارايت مثلة عوض بجوالنصر الاعانة والتفوية به والمتنى اعتصم واستجير برب الدرش ومالكو من جماعة ظلمتني واعتدت علي ً لانة لا ناصر لي سواهُ ولا معين لي غيرهُ به والشاهد في قولو الأهُ حيشوتع الضمير المتصل بعد الاً شذوذًا

افدالنرحل غير ان ركاباً لها تزل برحا لنا وكان قدن . ٩ سبق الكلام عليه في رواية ازف ؛ وافد كازف معناهُ دنا وقرب ؛ والشاهد في قولهِ وكَأَنَّ قدن حيث خنفت كَأَنَّ فحذف اسمها واخبر عنه بجهاة فعلية مصدرة بقد والاصل قد زالت

اقعب من عريض من على المناف المنافي وهو خبر المناف المناف

اقلى اللوم عاذل والعنابن وقولي ان اصمتُ لند اصابن المراد من الاقلال هذا انترك لان الناة قد يعبر بها عن العدم \* واللوم والعذل والعناب مترادفة \* وعاذل مرخم عاذلة \* وان بكسر الهمزة شرطية واصبت بكسر تاء الفاعل وضوما فعل الشرط والجواب محذوف تنديرهُ فلا تعذلي وجملة الشرط معترضة ببن النول ومقولة الذي هو جملة لقد اصابن بموالمعنى با لائمة اتركي لومي وعناني وإن وافقت الصواب فلا تلومي بل قولي لقد اصاب والمناهد في قولوا صابن وكذلك في العتابن حبث لحقها تنوين الترخم المدارة في المدل ملحاً داناً لا تكثرن اني عسبت صائد على المدل ملحاً داناً

الاكتاراازيادة الدوالعذل مصدر عذل من بايي ضرب وتقل الدوم وقل المحاح وهو الما الم وكسر اللام حال من فاعل آكثرت وهو اسم فاعل من الالحاح وهو الاقبال على الذي مع المواظبة الله ودائا صفة لمحذوف مفاول مطلق الحماً اي المحاحاً مستمرًا الدوعس فعل ماغن جامد غير منصرف بدل على الرجاء والطبع وقد باني بعنى الظن واليقين و بكون ناقصاً كا هنا و تاماً نحر عسى ان يقوم زيد فان وصائم افاعل الدواصوم في اللغة مطلق الامساك ثم استعمل في الشرع في الساك منصوص الدوالسني قد زدت ايما اللاغ في لومي مع الالحاح المستمر فك عن ذلك لاني ارجو الصيام الدوالشاهد في قوله صاباً حيث وتع خبراً لعسى وهو اسم مفرد و ذلك نادر

اكنرًا بعد رد الموت عني و بعد عطائك المائة الرئاعا ١٨٦ الهمزة للاستفهام الالكاري الله وكفرًا مفعول لمحذوف اي أاكفر كنرًا والمراد كفرا للمعنوف الى مفعوله والمناعل محذوف اي ردك الموت اله والمطاه اسم مصدر مضاف الى مفعوله والمناع محذوف اي ردك الموت اله والمطاه اسم مصدر مضاف الى فاعلونه والمائة مفعولة الثاني واصاما مئي وزان حمل فحذفت لام الكلمة وعرض عنها الماء المه والرناع بكسر الراء جمع رائمة وهي التي ترعى كف شاءت اله واصلة ان الشاعر اسره العدو واراد وا فتلة فاطنقة رجل بنال لة زفر بن المحارث الكلايي ورد عليه ما لة واعطاه مائة بعمر من غنائم النوم الذين اسروه فالمعنى لا يليق ولا ينبغي ان اجحد نعمتك علي بعد ان معت الموت عني واعطيتني مائة من الابل الرئاع

آكل امره تحسبهن امرةا وناريتوقد بالليل نارا ١٨٠ الهمزة للاستفهام الانكاري «وكل مفعول اول لتحسين وهي كلمة تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المفام نحو والله بكل شيء عليم وكل راعي مسئول عن رعينه وهي ملازمة للاضانة لفظاً او تقديرًا ولا تدخلها ال عند بعضهم ولفظها واحد ومعناها جمع فيموز في النسم برالعائد عليه امراعاة اللفظ ومراعاة المدني وامره مضاف اليو ومعناه الرجل و يحمع على رجال من غير لنظاء م وتحسبين مضارع حسب من باب تعب في لغة جمع العرب الأبني كمانة فانهم يكسرون المضارع كالماضي ومعناً. تظنيت مم وإمرة المفعولة الثاني والمراد بهِ الرجل الكامل في اوصاف الرجولية \* وقولة ونار الول. عاطفة والمعطوف محذوف والتنديروكل نارفكل متطوف علىكل الاول ونارمضاف البيوانماجعل الممطوف محذوفاً ولم يمطف المذكور وهو نارعلى تواءِ امره الجرور لنلا يلزم عطف معمولينها نار الجرور ونار المصوب على معمولينها امره المجرور وإمرما المنصوب لعاملين مختلفين هاكل العامل في امره الاول انجر وتحسيين العامل في امراه الثاني النصب والماطف واحد وهو الوا و وذلك ممنوع لان العاطف نائب عن عا. ل واحد والعامل الواحد لا يعمل نصبًا وجرًّا ولا يقوى حرف العطف ان ينوب مناب عاماين بد وتوقد اصلة تتوقد والجملة من الفعل والفاعل في مُثِلُ جرَصَنَةُ لَنَارِ \* والباء في قولو بالليل بمنى في \* ونار الثاني معطوف على امرة المنصوب من والممني لا نظني كل رجل رجالاً كاملاً بل الرجل الكامل هو. من له خصال سنبة وإوصاف ببية ولا تظنيكل نار تنوند في الليل نارًا معتبرة بل النار المعتبرة في التي توقد لقرى الاضاف والزوار مد والشاهد في قوله ونار حيث حذف المضاف وهو كل وفي النساف اليه وهو نارعلي جره والشرط موجودوهو ماثلة المعطوف المخذوف للمعطوف عليو الذكور

الم اله أك جاركم و بكون بيني و بينكم المودة والاخام 170 الحمورة للاستفهام النفريري ومعناه طاب الافرار بما بعد النفي كافي الم فشرح لك صدرك \* واك اصله اكون فلا دخل المجازم النقي ساكنات الواق والنون فحذ فت الواو لالنقاء الساكنين ثم حذ فت النون المحذوفة المخفيف \* والمجار يطلق لمعان منها المجاور في السكن والشريك في العقار والمخفير والمجيد والمحدة وقولة و بكون الواق المعمية واقعة في جواب الاستفهام وفي حرف عطف والنعل بعدها منصوب

إلى مضهرة وجوبًا فإن المضهرة وما دخلت عليه في تأويل المدر معطوف المواوعلى مصدر متصيد من الفعل قبلها فالتندير هل انتنى كرني مجاورًا لكم وكون المودة كانت بيننا الله و بين ظرف مبهم لا ببين معناهُ الا باضافتها لى اثنين فصاعدًا او ما يقوم مقام ذلك كنفوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله وهو هنا مضاف الى اثنين احدها ضهير المتكلم فالتاني ضهير المخاطبين وانا اعيدت كلمة بين لان العطف على الضهير المجرور لا يجوز عند الجمهور الأ باعادة المجار خصوصًا والمعطوف ضهير منصل و بين متعلة بمحذوف خبر يكون مقدم والمودة اسها موخر الا والاخاء عطف عليها وهو مصدر اخاهُ اذا اتخذه الحالم على المنه في خواب الاستفهام وجوبًا بعد واو المعية الواقعة في جواب الاستفهام

الواهب المائة الهجان وعبدها عودًا تُرجَّى بينها اطفالها ١٩٠

المواهب اسم فاعل من الهبة وهي الاعطاء بلا عرض وإضافتة الى ما بعده من اضافة اسم الفاعل الى مفعولو به والهجان بوزن كتاب وصف يستوي فيه المفرد وانجمع من الابل تذكير او تابيشاً فيقال جمل او ناقة او ابل هجان ومعناه الابيض الكريم به وعبدها روي بانجر عطفاً على انظالمائة و بالنصب مراعاة لحلها او باضار عامل يقدر فعالا لانة الاصل او وصفاً لاجل مطابقة المذكور اقوال بهوعُوذًا بضم العين المنهلة حال من المائة وشرط بجيء الحال من المضاف اليوموجود لان النصاف هنا عامل والعوذ جمع عائد مثل حائل المضاف اليوموجود لان النصاف هنا عامل والعوذ جمع عائد مثل حائل وحول ومعناه المحديثات النتاج من الظباء ولايل والخيل والمراد هنا الثاني وذلك بان يمضي من ولادتها عشرة ايام او خسة عشر بوماً به وتزجى بالبناء وللحجهول من التزجية وهي الدفع اي السوق برفق به واطفالها نائب فاعل وهو الموند وهو الولد الصغير من الانسان والدواب و يكون بلنظ واحد للذكر ولموز فيوالمطابقة كاهنا وحملة الفعل ونائب الفاعل في محل نصب نعت لعوذا به ونجوز فيوالمطابقة كاهنا وحملة الفعل ونائب الفاعل في محل نصب نعت لعوذا به

اوالمعنى الذي وهب مائة من الابل الكرام البيض وعبدًا مصاحبًا لها حال كونها قريبة عهد با لولادة موصوفة بانها تساق بينها اولادها \* والشاهد في قوله وعبدها الذي هو تابع لمعمول اسم الفاعل حيث روي با لوجهين انجائزين فيه وها انجر والنصب

الى ملك ما امهُ من محارب ابوهُ ولا كانت كليب تصاهره ٥٥ الجار متعلق بقولهِ اسوق مطيتي في الديت تبلة ﴿ واراد بالملك الوليد بن عبد الملك بن مروان الويحارب بضم الميم قبيلة تسمت باسم ابيها محارب بن فهر وهواحد اولادثلثة لفهر المذكور والثاني غالب ابولؤي احد اجداده صلىالله عليه وسلم والثالث المارث \* وجملة ما امة من محارب في محل رفع خبر مقدم وابوهُ مبتدا موخر والرابط ضميرامهٔ وانجملة من المبتدا والخبر في محل جر صفة للك به وكليب بصيفة مصغر كلب اسم قبيلة كا سبق. والصاهرة النزوج وجملة ولاكانت الخ معطوفة على جملة ما امة من محارب ثة والمعنى اسوق مطبتي الى ملك موصوف بان اباهُ ليست امهُ من قبيلة محارب اي ان جدتهُ ام ابيهِ ليست من هذه الفبيلة ولم يكن ابوهُ ينزوج من قبيلة كليب فهو اذن ملك عظيم عريق الحسب كريم النسب تشداليه الرحال وتقصدهُ الوفود بدوالشاهد في قوليما امهُمن محارب ابع، ُحيث نقدم اكتبرعلى المبتدا وهو جائز حيث لا ضرر الما ترى حيثُ سم بل طالعا نجماً يضي ه كالشيماب لامعا ١٧٤ الهمزة للاستفهام وما نافية وترى يصرية وحيث مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية وقيل ان محل بنائها اذا أضيفت الى جملة وإما اذا اضيفت الى مفردكا هنا فتعرب والغة بني تميم نصبها اذاكانت في موضع نصب كما في هذا البيت وسهيل بالنصنير مضاف اليه وهونجم يطلع وقت السحروفي الفاموس هونجم عند طالوعه تنضج الفواكه و بننضي القيظ \* وطالعا حال من سهيل والسوغ لمبيء الحال من المضاف اليد هو ان المضاف كالجزء من المضاف اليهِ في صحة الاستغناء بالضاف اليهِ عنة وتسلط العامل على ما بعدهُ به ونجمًا | مطوف اوراً لكم مافتوال

りと

ريكن الخا

الم العد العداني

راها دراها

としばい

かくす よ

مفعول لترى به والاضاءة الانارة والاشراق به والشهاب ككناب شعلة من نار ساطعة به ولامعًا اما صفة لنبهًا او حال من فاعل يضي، وهو من اللمعان بمعنى الاضاءة به والمعنى الم تبصر في مكن سهبل حال كونه طالعًا نجمًا منبرًا كانارة شعلة النار الساطنة به والشاهد في قوله حيث سهبل حيث اضيفت حيث الى مفرد وهو شاذ

ام المحليس لتجوز شهر بقد ترضى من الليم بعظم الزقبة المورت المام المحليس كنية امراة لله والحكرس بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون المناة التحتية اخرة سين مهملة بدوالتجوز المراة المسنة قال ابن السكستولا يونث بالهاء وقال ابن الانباري بل يقال ايضاً عوزة بالهاء تحقيق التابيث وروي عن بونس انه قال سمعت العرب تفول عجوزة بالهاء والمجمع عجائز وعيز بضمتين الدولة والشهر بقال المناه المنهبة وسكون الهاء وفتح الراء والباء الموحدة اخرة هالا ويقال ايضاً شهبرة في الكيرة الفائية الدوقة من الليم من تبعيضية المن قدر مضاف في عظم الرقبة اي ترضى الميم عظمها و بدلية ان لم يقدراي ترضى بدل اللحم بعظم الدلاً عنه المراة عجوز فائية ترض من اللم المعظم الرقبة او ترضى بدل اللحم بعظم الما بدلاً عنه المراة عنه توليد لتجوز حيث زيدت اللام الموتد المنتف المناه وقائد المنتف المنتف والتندير المنتف المنتف وقائد على مبتدا محذوف والتندير المي عجوز

اموت الى إيوم الرجام وانني يقيناً ارهن بالذي الآكائد ٧٨ الاس بالقصر المحزن وهو مصدر الله ياس من باب تعب اذا حزب ونصبه على التمييز به والرجام بكسر الراء و بالحيم اللم موضع وقعت به وقعة به واليقيوت العلم والمحزم وهو في البيت منصوب على الحال بتاويله بالم الغاتل وناصبة قول محذوف لدلالة المقام عليه والنقد براقول ذلك متيننا به والرهن في الاصل مصدر قولك رهنت المتاع بالدين اذا حبستة به ثم اطاق على المرهون كاهنا به وكائد اللم فاعل من كاد والسهة ضمير مستترفيه وخبره المرهون كاهنا به وكائد اللم فاعل من كاد والسهة ضمير مستترفيه وخبره

عَدْ وَفَ تَقَدِيرُهُ آنِيهِ \* وَالْمُعَنَى أَمُوتُ حَزَنًا وَاسْفًا فِي هَذْهُ الْوَقَعَةُ الْمُعَاةُ يُومُ الرجام وانني لمرهون بالذي انا قريب من اتيابه وملاقاته واقول ذلك وإنا متيقن جازم به يسني انة في هذه الوقعة يشتد يو اكترن والاسف ويجزم بانة لا فكاك لهُ من ملاداة ما يتوقعهُ فيها الله والشاهد في قولهِ كائد حيث ورد استعال اسم الفاعل من كاد

أنا ابن النارك البكري بشر عليه الطير ترقية وقوعا التارك الم فاعل من ترك بومني صير وهو مضاف الى مفعولي الاول اله والبكري نسبة الى بكر بفنح البوحدة فيهما اسم ابي قبيلة وهو بكربن وإئل بن قاسطاء و بشر بكسرا لموحدة عطف بيان على البكري ولا يصح ان يكرن بدلاً منة لان البدل على نية تكرار العلمل فبانوم ان يكون النقدير انا ابن المارك بشر وهو لا يجوز لان الوصف اذا كان محلي بال كا هنا لا يضاف الأ الي ما فيه ال او اضيف الى ما فيه ال اله وعليه متعلق بوقوعًا \* والطاهر مبتدا وهو جع طائر مثل صحب وصاحب وذال بمضهم ان الطير نع على الواعد وانجمع وجملة ترتبة ايتنظرهُ في محل رفع خبر والضيور، الدعلي بشر والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب مغمول ثان لتارك يووقوعا مفعول لاجلواو حال منتظرة من فاعل ترقب و يورل بوافية ؛ والعني أنا ابن الشِّباع الذي جرح بشرًا فصيرهُ طريحًا على الارض تنظر الطاير خروج روح؛ لاجل ان تنع عليه لانها لا تقع على من به رمق ال والشاهد في قوله شرحيث تمون جعلة عطف بيان على الكري ولا يجو زجعلة بدلاً مناكما عرفت

انا ابنُ دارةَ معروفًا بها نسبي وهل بدارةَ باللناس من عار ١٥٧ قالة سالم ابن دارة وكان من الفرسان ودارةً اسم امهِ تشبيهًا لها بالدارة التي حول النمروهي الهالة وهو الذي هجا بعض بني فزارة فاغتالة الغزاري حنى قتلة بسيفة فقال الكميت الاكبر وهواس لعلبة بن نوفل

فلا تكتار ن فيهِ الملامة انه ما السيف ما قال ابن دارة اجمعا

12

ومعروفًا حال موكدة لمضمون الجملة قبلها وعلمها محذوف وجوبًا تقديرهُ الحقيد وبها منعلق بمعروفًا بنونسبي نائب فاعل بنوهل للاستثهام الانكاري به و بدارة جارومجر ورخبر مقدم بنه وعار مبتدا موخر ومن زائدة بنه وقولة يا للناس باحرف نداء والناس منادى مجرور با للام وهو في محل نصب لانه مفعول لمحذوف نابت عنه يا وهوا دعو والجمهور على ان هذه اللام حرف جر كا عرفت وليست بقية ال وعليه فهل في زائدة واصلية وعلى الاصالة هل في متعلقة بادعو النائبة عنه يا او بيا نفسها لنيابتها عنه اقوال وفي مفتوحة لانها كلام الاستغانة بنه والمعنى انا ابن هذه المراة ونسبي معروف بها وهل فيها من المعرة ما يوجب القدح في النسب به كلا ان هذا لمن انجب الحجب بنه والشاهد في قراء معروفًا حيث وقع حالاً موكدة الضهون الجهلة قبلة

ان اباها وإبااباها قد بلغا في المجد غايتاها ١٢

المجد العزوالشرف وإراد بالفايتين المداول نتهى تفليمًا او هو من استعال المثنى في الفرد وعلى كل فهو باق على تثنيته الآانة على لغة من يقصر المثنى و بعضهم جعل الالف فيه للاطلاق فتكون مفردًا وإنث الضمير الراجع الى المجد باعتبار كونة صفة \* والمعنى ان ابا هذه المراة وجدها قد بلفا غاية المجد والشرف \* والشاهد في قوله اباها وإبا اباها حيث التزم فيه الالف على لغة التصرفي الاسماء الخيسة

أن الذي سمك المعاء بنى لنا يتناً دعائمة اعرَّ واطولُ ٢١١ قائلة الفرزدق به وسمك بمعنى رفع ومراده بالبيت الكعبة المشرفة والمدعائم جمع دعامة وهي بكسر الدال المهملة ما يسند به انحائط اذا مال ليمنعة من السقوط ويقال هي العمود به واعز بمنى عزيزة من العزة بكسر العين المهملة وهي الفوة به واطول بمنى طويلة من الطول بضم الطاء المهملة وهو الامتداد والارتفاع به والمعنى ان الذي اوجد الساء ورفيها بنى لنا بيناً مسانده قوية متينة واعمد نة ممتدة مرتفعة به والشاهد في قولو اعز واطول حيث استعمات صيغة اقعل النفضيل في غيرالنفضيل بوهذا وظاهر كلام بعضهم انها للنفضيل حيث قال اعز واطول من كل بيت والراد بالبيت على كلامه بيت المجد والشرف

ان الشباب الذي مجدُّ عوانبة فيو نلذُ ولا لذات للشبب ١٢ الشبابكا لشببة وهيكا سبق السن الذي قبل الكهواة بتومجد خبر مقدم وعواقبة مبتداموخر والجملة صلة الموصول وجاز الاخبار مع عدم المطابقة لان مجدًا مصدر والعواقب جمع عاقبة وهي منكل شيء آخرهُ به وفيهِ متعلق بالفعل بعدهُ ﴿ وَلَلَّذَ بِابَّهُ تَعِبُ أَي نَلْتَذَ وَانْجَمَلَةَ خَبْرِ انْ ﴿ وَاللَّذَاتِ جَعَلَدُهُ وَفِي استطابة النفس للشيء بحيث يقع منها موقعاً بروالشبب بكسر الشين جع اشيب اسم فاعل على غير قياس من شاب يشيب شبكًا وشيبةً ابيض شعرهُ المسود وبنتحها مصدر شاب كاعرفت ويقدر للمضاف اي لذوي الثيب فيكون في المعنى كالضبط الاول \* والعني ان الشباب الذي تكون اواخرهُ شريةً: وعواقبة حميدة هوسن الاستلذاذ بالاشياء واستطابتها بخلاف الشيب الذين ادركهم الهرم فلالذة لهم يعني ان هذا السن الذي يكون فيه الانسان على قوته وصحة بنبتو بحبث لا يقصد فيهِ امرًا من عزاو ادراك ثاراو رحلة في الكمارم اونحوذلك الأوجدءاقبة هذا الامرحيدة وآخرنة مجيدة بسبب ادراكو لقصده وفوزه بمراده هو السن الذي يلتذ فيبر بالاشياء وإماسن الشيخوخة والهرم فانة سن يعتري صاحبة فبج الضعف وتناقص القوة حتى او قصد شيئًا عجز عن تحصيلهِ خومِ محروم من اللَّذَة فاضافة العواقب الى الشباب لادني ملابسة والأً فحقها ان تضاف الى الامور التي تقصد فيهِ ﴾ والشاهد في قولهِ ولا لذات حيث بني جع المونث السالم مع لا النافية المجنس على ما كان ينصب يو وهق الكسرة \* وفي الانموني انهُ بروى بالوجهين يعني الكسر والفخ ان المره ميناً بانقضاء حيانهِ ولكن بان يبغي عليهِ فيخذلا ٧٤ إنَّ بكسر الهمزة وسكون النون نافية تعمل عمل ليس ال والرد اسما وهو

ا يو

ا من باهد

3

بفتح اليم ويضم في لغة والمراد منه الانسان الاومية خبرها وهو بفتح اليم وسكون المثناء النحية من فارقت روحة جسدة واما المشدد فهو اكبي الذي سبموت وعليه قولة تعالى انك ميت وانهم ميتون الاتال بعض الادباء في الفرق بينها ايا سائلي تفسير مبت وميت فدونك قد فسرت ما عنه نسال فين كان ذا روح فذلك مبت وما المبت الأمن الى النبر بحمل هذا هو الاصل الفالب في الاستعال وقد يتعاوضان كا في قول الشاعر

ليس من مات فاستراح بيت الما الميت مرت الاحياء والانتضاء الفراغ والانتهاء به والحياة مصدر حيى بحيا من باب نعب به والباء بعد لكن متملقة بحيد وف اي ولكن موتة او بوت بان الخ الا ويبنى بالبناء للمغتول من البغي وهو الاعتداء والظالم به ويخذلا بالبناء للمغتول ايضاً والنة بلاطلاق من الخذلان وهو ترك النصرة والمعونة به والمعنى ليس الانسان ميناً بانقضاء حياته وا نتهاء اجابه إي لا يعد بذلك ميناً لانة تدفارق نكد الدنيا واستراح من تقلبانها وإنما يعد مينا اذا ظلم ولم يجد ظهيراً ولا نصراً لانة في هذه المحالة بينم المنص وعيشة بتنفص بهوذلك قريب من قول الشاعر المنقدم ليس من مات فاستراح بجبت البنتهن به والشاهد في قوله ان المره ميناً حيث عملت ان المانية عمل ليس وهو مذهب الكوفيين الا الفراء ومذهب جماعة من البصريين

انت تكون ماجد نبيل اذا تهُبُ شماً ل بايل المدود هوكا قال الشارح لام عقبل بن اي طالب كانت تنول له ذلك وفي للاعبه و ترقصه في صغرو به وانت ضمير منفصل مبتدا به و تكون زائدة به وماجد خبر ومعناه الكريم الشريف به والنبيل الدكي الناجب به وبهُب بضم الهاه شذوذًا مضارع هبت الرمج هبوبًا من باب قعد اي هاجت وقياسه الكرم ما هوالقاعدة من ان كل فعل لازم من ذوات النضعيف على فعل بننج العين فقياس مضارعه الكسرنحوعت ايف وقل يقل به والشأل بوزن جعفر رمج

تاني من ناحية النطب وهذه احدى لغات خمس فيها به والذانية شامل بوزن المحمفر ايضاً على القاب به والثالثة شمل مثل سبب به والرابعة شمل وزان فلس والخامسة وهي الأكثر شال بوزن سلام به و بليل بوزن قتيل بعنى مبلولة اي رطبة به والمعنى انت كريم شريف ذكي ناجب وتت هيرب رسح الشال اللينة الرطبة او اذا هبت هذه الربح فانت موصوف بهذه الصفات به والكان فالغرض وصفة بذلك على الدوام جربًا على عادتهم من قصد النابيد في مثل هذا النفيد محوقوله

اذا غاب عكم اسود الدين كنتم كرامًا وانتم ما اقام اللوائمُ والشاهد في قولها كمون حيث زيدت لفظ المضارع شذرذًا

ان على الله الناعر في رجل تفاعد عن مبايعة الملك وعلى جار ومجر ور خبران فالله الشاعر في رجل تفاعد عن مبايعة الملك وعلى جار ومجر ور خبران مقدم \* ولفظ الجلالة منصوب بازع الخافض وهو واو النسم والاصل والله وان تبايعا في تاويل مصدراهم ان موخر والالف فيه للاطلاق \* والما ايته اعطاء المهود والموائيق على الطاعة والانقياد \* وتوخذ بدل من تبايع \* و حرماً حال من نائب فاعل توخذ على تاو بله باسم الفاعل كاهو الانسب بقوله طائعا والمعنى واته ان مبايعتك المهلك واخذك لاجلها كارماً او مجيئك طائعاً امره واجب على وانا المطالب به \* والشاهد في قواء تبايع توخذ حيث ابدل الفعل من النعل بدل اشتمال

انك لو دعوتني ودوني زوراه ذات مترع بيون ِ لللت ليبولن يدعوني ۱۷۲

الدعاء النداء \* والواوفي قولتودوني للمال \* ودون بضم الدال المهلة تستعمل ظرفاً عمني الهام وخلف وفوق وتحت و عمني اقرب من وهو المرادهنا اي واكتال ان الزوراء اقرب مني الى الداعي عمني انها فاصلة بينها والداعي منة على مسافة بعيدة \* والزوراء الارض البعيدة \* والمترع بفنح الميم وإسكان Sym is

اندال ر بحل اعر

سا والا ان ما

NA NA

ئىلت غاين

201

C 40 F

Prop. S

المختبرخلاف الشرويجمع على خيور كفلوس وخيار كسمام به والشر السوه والفساد والظلم وجمعة شرور به والدى الغابة وكلا بالكسر والنصر اسم لفظة مفرد ومعناه مثنى و يازم اضافته الى مثنى ولو معنى كما هنا فان اسم الاشارة وان كان لفظه مفرد الكنه مثنى في المعنى لعوده على المنير والشر وإذا عاد على الافصح الافراد مراعاة للنظ وتجوز التثنية مراعاة للمعنى به والوجمالجهة والنبل بفتمين كذلك ويصح ان براد به المحجة الواضحة كما هو احد اطلافاتو به والمعنى ان الخير والشر غاية ينتهمان اليها وكل منها جهة على حدته والشاهد في فوله وكلا ذلك حيث اضيفت كلا لمثنى في المعنى وإن كان مفردًا في اللفظ فوله وكلا ذلك حيث اضيفت كلا لمثنى في المعنى وإن كان مفردًا في اللفظ في المن هو مستوليًا على احديد الأعلى اضعف الحانين عهر المناهد في المناه في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناه في المناهد في المن

ان بكسر الهبرة وسكون النون نافية عاملة عمل لبس بد والضمير اسمها ومستوليًا خبرها وهواسم فاعل من استولى بعنى ترلى بد وأحد اصلة وحد لانة من الوحدة فابدلت الواو هبرة وهو مرادف للواحدفي موضعين احدها وصف الباري تعالى فيقال هوالواحد وهو الاحد بد والثاني اساد العدد فيقال احد وعشرون وواحد وعشرون وفي غير هذين الموضعين بفرق بينها في الاستعال فلا يستعمل احد الأفي النفي كاهنا او في الاثبات مضامًا نحو قام احد الثلاثة بخلاف الواحد بد والجار والمجرور بعد الأبدل من الجار والمجرور قرابها بخطاف المواحد بد والجار والمجرور بعد الأبدل من المجار والمجرور قرابها بخطاف المواحد بد والجار والمجرور بعد الأبدل من المجار والمجرورة والمات والمحتمل من المحال من المحدر مثال والمعنى السم تفضيل من ضعف ضعفًا بضم عين المفعل وفاء المصدر مثال والمعنى ليس لهذا الرجاب ولاية على احد الأعلى اناس هم اشد المجانين من الضعف وعدم النوة بد والشاهد في قوله ان هو مستوليًا حيث عملت ان النافية عمل ليس

اذافي محل نصب على الظرفية باقول به وما زائدة به وحدث به نحيين اذافي محل نصب على الظرفية باقول به وما زائدة به وحدث به نحيين فاعل فعل محذوف بفسرة المذكور لان اذا لا قضاف الآالي الجهل الغعلية ومعناه ما يحدث من مكابد الدنيا ونوب الدهر به وجلة الم بمعنى اتى ونزل لا محل لها من الاعراب لانها مفسرة به وقولة يا اللهم باحرف نداء واللفظ الشريف منادى مبني على الضم في محل نصب واليم المشددة زائدة للتعويض ولانف في الثاني للاطلاق كالف الما به والمعنى اني اقول في وقت المام المدث ونزول النائبة باالله يالله فرج كربي وآكشف عني ما نزل بي به والشاهد في قوله با اللهم حيث جمع فيه بين حرف النداء واليم الزائدة التي اتى بها لاجل قوله با اللهم حيث الداء وهو شاذ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض النهو وقتائي سليكاً ثم اعتله كالمؤر يضرب لما عافت البقر المهرس والمعوض فائلة انس بن مدركة وسببة ان رجلاً يفال له سليك كربير مراجبيت من قائلة انس بن مدركة وسببة ان رجلاً يفال له سليك كربير مراجبيت من

خثم لم يجد فيوالاً امراة شابة بضة اي رقيقة الجلد ممتلئتة فعلاها فالغ ذلك ذلك انساً بادركة فقلة ودفع دينة ثم انشد اني وقالي الخ \* وقتلي معطوف على اسم ان وهو من اضافة الصدرلناعلى الوسليكًا مفعولة الدرثم حرف عطف والفعل بعدها منصوب بان مصمرة جوازًا بعدتم الماطنة المسبوتة باسم خالص من النقدير بالفعل وهو قتلي وإن المضهرة وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف بثم على الصدرقبلها والتقدير اني وتنلي سايكًا ثم اعتله بدواعتل مضارع عقلت النتيل من باب ضرب اديت عقلة اي دينة وإنما سميت الدية عنالاً لان الابلكانت تعفل بفداء ولي الفتيل ثمكار الاستعال حنى اطلق العفل على الدية اللاكانت الونقدًا له وقولة كالفور خيران والثور الذكرمن البقر والانثي ثورة والجمع ثران وإثوار وثبرة كعنبة ويطلق الثور ايفاً على الطحلب وتبل كل ما علا الماء من غناه ونحوم يضربه الراعي ليصفو للبقر فهو ثور \* وحملة يضرب حال من الثور الويا حرف ربط او ظرف بمني حين متعلق بيضرب وعافت بمعنى كرهت يقال عاف الرجل الطعام والشراب يعافة من باب تعب عيافة بالكسركرهة بتوالمبنراسم جنس يطلق على الذكر والانثى فالناه في بقرة للوحدة اي الدلالة على ان مدخولها وإحدمن افراد ذلك انجنس وجمعها بقرات والمعنى اني في اضرار نفسي لنفع غيري حيث قتلت هذا الرجل ثم اديت دينة كذكر البقر اذا ضرب لتشرب اناثة وذلك ان البقر اذا كرهت الشرب لا يضربها الراعي لانها ذات لبن وإنا يضرب الثور لنفزع في فتشرب ؛ ويحتمل ان المراد بالثورما يعلو الماء من الفناء ونحوج؛ والشاهد في قواء ثم اعتلة حبث نصب الفعل بان مضمرة جوازًا بعد ثم العاطفة التي تقدم عليها اسم خالص اهابك اجلالاً وما بك قدرة على ولكن مل عين حبيبها ٥٨ قائلة نُصيب بضم اولِهِ وكان عبدًا اسود شاعرًا اسلاميًّا عنيفًا لم يتشبب قط الا بامراتيه؛ ماهاب مضارع هاب من باب تعب هيبة وهي الحذر والخوف أوياتي من باب ضرب على الغة \* والاجلال النمظيم \* والله بالكسر ما بملأ

المني و كالازاء مثلاً وجعة املاه مثل حل واحمال الدواله بن الما يك واخافك المجرد الاجلال والتعظيم لا لاقتدارك على ولكن العين غتليه بن تحية فخصل المهابة فالسبب في الاجلال مل العين بالحبيب الاو بعد هذا البيت وما هجرتك النفس انك عندها قليل ولكن قل منك نصيبها والشاهد في قواو مل عين حبيبها حيث تقدم فيد الخير وهو مل على الجندا وهو حيبها وجوبًا لان البندا انصل به ضمير يعود على ملابس الخير وهو عين المالية المالية المالية من ورق الحيي

ا والف جع الغة كنمارية وضوارب من الفت الشي من باب علم انست بؤ وهو منصوب على الحال من قوله قبلة الفاطنات البيت غير الرج الم الفيات في البيت غير مفارقات لله حال كونها اوالف ونون للضر ورة الومكة مفه ولله الفيات في البيت غير مفارقات لله حال كونها اوالف ونون للضر ورة المومكة عفر وحمرات وهي التي لونها كلون الرماد الله واضافة ورق لما بعده من اضافة المه الموصوف المواكبين المحاء المهملة وكسر الم اصلة حمام بغنج الحاء حذفت المم الاخيرة ثم قابت الالف ياء ثم قلبت فتحة المم كسرة المفافية وقيل حذفت المم الاخيرة ثم قابت الما الثانية ياء وقابت فتحة المم كسرة الا والمعنى حال كون هذه الفاطنات آنسة بمكة شرفها الله تعالى وحال كونها من الحمام التي لونها كلون الرماد الا والشاهد في قوله الوالفا مكة حيث عمل جع اسم الفاعل عمل مفرده و فنصب ما بعده أ

اوعدني بالسجن والاداهم رجلي فرجلي شئنة المناسم ٢٢٠ اوعد كوعد يستعمل في اكنير والشر و يتعدى بنفسير و بالباء غير انهم خصوا اوعد بان الباء لا تدخل معة الأفي الشركا هنا \* والسجن الحبس وجمعة سجون مثل حمل وحول \* ولاداه جمع اده وهو النبد \* ورجلي بدل بعض من الباء في اوعدني وهو مفرد مضاف الى معرفة فيم الرجلين وقولة فرجلي المخ جملة في معنى التعليل الحذوف والتقدير لا يقد رعلى ذلك لان رجلي المخ و يروى

اغ ذالك معطوف معطف

ر مصلو مضارع مضارع

ل على الاش

وجه ترب آمب

رت دیا دیا

دين

10.0

بدلة ورجلي بالواو وهي اولى وعليونتكون انجملة حالية \* وشننة معناهُ غلظة يقال شئنت الاصابع من باب تعب اذا غلظت من العمل \* وللناسم جع مسم كحيدوهو خف البعير وقيل باطن الخف استعير هنا للانسان \* وللماسم إلكبس ووضع النيود في رجلي واكحال انهما غلظتان وذلك كناية عن عدم قدرة موعده على حبسو وتقييده \* والشاهد في قولو رجلي حيث ابدل الظاهر من ضمير الحاضر بدل بعض من كل

اومنعتم ما تسالون فمن حُدَّثتموهُ لهُ علينا الولاد ١٠٥

جملة منعتم معطوفة باوعلى جملة سكتم في البيت قبلة بدو وتسالون مبني المجيهول اي ما يطلب منكم بدوالفاء في قولو فهن للسببية اذ المنع سبب في توجه هذا السوال اليهم بدومن اسم استفهام مبتدا وهو هذا الكاري بمعنى النفي بدوجلة حدثتموه اي خبرتموه بالبناء للجيهول خبر بدوالناء النائبة عن الفاعل مفعولة الاول والهاء مفعولة الثاني وجملة لله علينا اكخ الفعول الثالث بدوالولاء بالفتح والمدالنصرة بدوالذي في شواهد العيني العلاء بالحين المبلة ومعناه الرفعة والمندف بدوالمعنى او منعتم ما يطلب منكم من النصفة فيا بيننا وبينكم فهل بلغكم ان احدًا انتصر علينا وبينكم فهل بلغكم ان احدًا انتصر علينا ومنعتم ما يبلغكم ذلك في الم تسلكون معناهذا المسلك مع ما تعرفون من عزنا وامتناعنا بدوالشاهد في قولو حدثتموه كريث تعدى حدث للثانة مفاعيل

الا ارعواء لمن ولت شبينة واذنت بشبيه بعدهُ هَرَمُ 10 الهمزة الاستفهام المقصود به النوخ به ولا نافية الجس به وارعواء اسمها ومعناه الارتداع والانكفاف، وقولة لمن متعلق بحدوف خبرها او هوظرف لغو متعلق بارعواء وانخبر محذوف تنديرهُ حاصل به وولت معناهُ ذهبت به ولايذان الاعلام به والمشيب الدخول في حد الشبب وقد يستعمل بمني الشبب وأهرم مصدر هرم هرما من باب تعب كبروضعف به والمبني الرس ارتداع والكاف عن الفيح لمن ذهبت ايام شهايه واعلمته بانه داخل في حد الشبب

الذي يعفية الكبر والضعف ؛ والشاهد في قولهِ الا ارعواء حيث وقعت لا بعد همزة الاستفهام التو بيخي وبقيت على عملها

الا اصطبار السلى ام لها جَلَد اذا الاقي الذي لاقادُ امثالي وم التفس المهزة للاستفهام به ولا لنفي انجنس به واصطبار اسمها ومعناهُ حبس التفس عن انجزع به وقوله لسلى متعلق بحد وف خبرها او انه ظرف لغو متعلق باصطبار وانحد وف به وام عاطفة لجهلة اسمية مثبتة على مثلها منفية به وانجلد محركة الصلابة والثبات به واخ ظرف خافض لشرطه و ناصبه انجواب المحذ وف لد لالة ما قبله عليه به والمعنى اذا لاقيت ما لاقاه امثالي من الموت فهل ينتفي الصبر عن سلى ام يكون يكون فما ثبات وتجلد به والشاهد في قوله الا اصطبار حيث وقعت لا بعد هوزة الاستفهام عن النفي و بقيت على عملها

الان بعد لجاجتي الحواني والأالتقدم والقلوب صحاح ٢٦٩ الان ظرف للوقت المحاضر و بقية الذلام عليه في شرح قولو وقد كنت تخني حب سمراء حقبة الخ وهو على حذف همزة الاستفهام الانكاري والاصل الان الا و بعد متعلق بقولو الحونتي به واللجاجة بأنح اللام ، صدر قولك لج في الامر من باب تعب اذا لازمة وواظب عليه به وتلحونني بمهنى تلومونني من لحيت الرجل الحاد اذا لذة به وهلا اداة تحضيض به والتقدير هلا وجد التقدم وذلك لان ادوات المخضيض مختصة بالافعال فلاندخل على الاسماء به وجلة والقلوب الخام ل من المتقدم به والتحاح جع صحيح مثل كرام وكريم مشتق من الصحة وهي في البدن حالة والصحاح جع صحيح مثل كرام وكريم مشتق من الصحة وهي في البدن حالة والمعام جع المحاطة والملازمة هلاكان ذلك منكم سابقا حين كانت القلوب الان بعد المواظبة والملازمة هلاكان ذلك منكم سابقا حين كانت القلوب صحيحة سايمة به والمناهد في قوله هلا النقدم حيثوقع الاسم بعد اداة المخضيض في على التحقيق سايمة به والما العذوف

الاالماذا الزاجري احضر الوغي وإن اشهد اللذات هل انت مخلدي ٢٦٢

ألا تسالون الناس ابي وإيكم غداة التفينا كان خيرًا وأكرما ١٧٧ الا اداة استفتاح وتنبيه \* والسوال الاستفهام والاستعلام \* واي مبندا مضاف الى ياء المنكلم \* وايكم عطف عليو \* وغداة ظرف زمان متعلق بكان وجملة التفينا في محل جر باضافة غداة اليها \* وجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدا وجملة المبتدا والخبر في محل نصب منعول ثان لنسالون \* وخيرًا هنا اسم تفضيل حذفت همزئة نخفيفًا لكثرة الاستعال ولا تثبت الأفي الغة لبني عامروكذلك شركما تقدم \* وإلمعني انبهكم على ان تسالوا الناس إ وتستفهموا منهم عمن كان حين الالنقاء خيرًا واكرم من صاحبه هل هو انا او انتم \* والشاهد في قولو ابي وابكم حيث اضيفت اي الى مفرد معرفة وتكررت الاحبدا اهل الملاغيرانة اذا ذكرت مي فلاحبدا هيا ٢٠٦ الاللتنبيه \* وحب فعل ماض لانشاء المدح \* وذا فاعلة على اكتلاف في ذلك \* وإهل هو الخصوص بالمدح \* وإلملا با لقصر ا الصحراء \* وغيرهنا اداة استثناء مثل الا وحكمها اذا وقعت موقع الاً ان تعرب بالاعراب الذي يجب للاسم الواقع بعد الأو بعض العرب بنصبها في هذه الصورة مطلقًا تم الكلام قبلها اولا وهي اسم مبهم حقة البناه لكنها اعربت للزومها للاضافة فان قطمت عنها بنيت على الضم كفيل و بعد الذا علت ذلك عرفت انها هنا منصوبة وجوبًا لان المعنى اهل الملا يدحون الاميا فنذم \* وإسم أن ضمير الشار ، ومي اسم امراة بد وهيا بالف الاطلاق هو المخصوص بالذم وهو عائد على مي بد والممنى بنتهموا لما اذكره لكم وهوان اهل الصحراء يستحنون المدح والثناء انجميل الاُّ هذه المراءُ فانها اذا ذكرت تُستِعن الذم \* والشاهد في صدر البيت وعجزه حبث تيل في المدح حبذا وفي الذم لا حبذا

الا عمر ولى مستطاع وجوعة فيرأب ما اثات بد العفلات وهوالحياة الاللتيني التوعير بضم العين المهملة وقتمها اسمها مبني على الفتح وهوالحياة والمراد به الزمن الرحملة ولى بمعنى ادبر وذهب صفة له الله ومستطاع من الاستطاع، وفي الطاقة والقدرة خبر مقدم الاورجوعة مبندا موخر والجملة في محل رفع خبر الاعلى قول الله والفاه للصبيبة واقعة في جواب التمني الله ويراب المنتاة المختية وسكون الراء اخرة بالا موحدة قبلها همزة بمعنى يصلح منصوب بان مضمرة وجوباً بعد فاء السبيبة وفاعلة مستدر يعود على العمر واساد الاصلاح اليو مجاز عقلي من الاسناد للظرف لان المعنى فاصلح فيه الله وأنات بمثلة ساكنة بعد المهزة الاولى معناء افسدت وإسناد الافساد الى اليد مجاز عقلي ايضا من بعد المهزة الاولى معناء افسدت وإسناد الافساد الى اليد مجاز عقلي ايضاً من

ها تنیبیزه ا راوعط اضافتا ال لانخصیماً

كان شرط ضيف البو ساكان د

رفعل مادخات والنقدير

ن المعجمة بن الموفق معلى أن

مة البفاء مجالس

الله الم

۱۷۱ پ مبتدا پ مکان

في عل

الاسناد الى آلة الفعل به والففلات جمع غفلة وفي غيبة الشي معن البال وعدم تذكره وقد تستعمل في تركه اهالاً واعراضاً به وفي قوله يد الففلات مكبة وتخييل بان شبهت الففلات من حيث كونها سبباً في وقوع ما لا يناسب بانسان وقع منة الخطافيا صنعتة يد أو وخذف المشبه يه ورمزلة بشي من الوازم وهواليد وأثبان الغفلات نخييل به والمعنى اتنى ان العمر الذي مضى اي الزمن الذي ادبر وذهب يستطاع رجوعة حتى اصلح فيه ما فرط منى في حالة الففلة من المفاسد به والشاهد في قوله الاحيث استعملت لنتمني

الا يا اسلي يا دارمي على البلا ولازال منهلاً بجرعائك النطرُ ٦٠

الااداة استفتاح وتنبيه اله و يا حرف ندام والمنادى محذوف اي ياهذه مثلاً او حرف تنبيه موكد لما قبلة الجواسلي امر من سلم يسلم من باب تعب سلامة خلص من الافات بوالدار معروفة وفي مونئة والجمع ادور مثل افلس بهز المواو وعدمه وديار ودور اله وجي اسم امراة وليس ترخيم مية اله وعلى بعني من والبلا بالكسر والتصر مصدر بلي يبلى من باب تعب وينتج مع المد ومعناه المخطلال والفناء الهولا دعائية الهو ومنها لا بنيم وتشد يد اللام اصلة منها لا المحرع وفي رملة مستوية لا تنبت شيئًا اله والقطر المطر المواحدة قطرة مثل الاجرع وفي رملة مستوية لا تنبت شيئًا اله والقطر المطر المواحدة قطرة مثل الدهر التي تبليها حتى تتلاشي و نفني و بان المطر يستمر منسكبًا في جرعائها اي ماكننها من الرمال حتى تصير خضلة رطبة الهولا يعاب عليه بان دوام المطر يودي الى التلف لانة قدم الاحتراس في قولو السلي الهوالماهد في قولو ولا زال حيم على زال شبه النفي وهو الدعاء

الا ياعمرو عمراه وعمرو بن الزيراه ٢٢٦ يا حرف ندية به وعمرو مندوب مبنى على الضم في محل نصب به وعمراهُ تأكيد له اما باعتبار اللفظ فيكون مرفوعاً بضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة او باعتبار المحل فيكون منصوبًا بالنتحة الظاهرة والالف على كل لنلدبة وإلها اللسكت بدوةولة وعمرو الواو حرف عطف وعمر و معطوف على عمر والاول مبني على الضم في محل نصب ويجوز فنحة انباعًا لحركة النون في ابن الواقعصفة له بدوابن مضاف والزبيراه مضاف اليو مجرور بكسرة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة المناسبة والالف للندبة وإلهاء للسكت بدواشاهد في قوله عمراه حيث ثبنت ها السكت في اخر المندوب وصلاً للضرورة

ا با راكبًا إمَّا عرضت فبلغا نداماي من نجران ان لا تلاقيا ٢٢٢ قالة الشاعر حين اسر يابقن انهُ منتول ؛ وإيا حرف نداء ؛ وراكبًامنادي منصوب بالفنحة الظاهرة لانة نكرة غيرمقصودة \* وإن المدغمة في ما الزائدة شرطية \* وعرضت بفتح تاء الفاعل المخاطب فعل الشرط اي اتبت العروض بوزن رسول يطلق على مكة والمدينة واليون والراد هنا الاخير بدليل قولو نجران كما ستعرفة الدوجهاة فيلغا في محل جزم جواب الشرط الدوالله العندامي جمع ندمان وهوالمنادم على الشرب كالنديم بووقولهُ من نجران متعلق بمحذوف حال من نداماي ونجران بلدة من بلاد همدان من اليمن سميت باسم بانيها نجران بن زيد بن يُشْجِب بن يعرب بن قحطان ﴿ وقولة ان لا تلاقيا ان المدغمة في لا النافية للجنس مخففةمن الثقيلة وإسمها ضمير الشان المحذوف وتلاقيا اسم لاواكنبر محذوف اي لنا وجملة لا وإسمهاوخبرهافي موضع رفع خبران وإن ومعمولاها تاويل مصدر مفعول بلغ \* والمعنى باراكبًا ان اتبت اليمن فبلغ اصحابي الذين كانوا بنادمونني على الشراب من اهل نجران عدم تلافينا 1 والشاهد في قواءِ ايا راكبًا الواقع منادي حيث نصب لكونه نكرة غير مقصودة هذا وفي الصحاح ما مخالف ذلك فانة قال بعدذكر البيت ما نصة قال ابو عبدة اراد فبارآكبا للندبة نحذف الهاء كغولو تعالى يااسفاعلى يوسف ولا مجوز باراكبًا إبالتنوين لانة قصد بالنداء راكبًا بعينة الخ ما قال فانظرهُ البالوهم ات مكبا ب بانسان مودهماالد

ارمن الذي نفلة من

۱۴ پی یاهذه س جهز منی من منی من منی من د تانیث امثل

Tr:

ellele

وعمراة

ابان نومنك نامن غيرنا وإذا لم تدرك الامن منالم تزل حذرا ٢٦٢ ايان اسم شرط جازم يجزم فعلبن مبني على الفنح في محل نصب على الظرفية الزمانية لنومنك اي اس نومنك في وقعد من الاوقات تامن الخيد وتومنك فعل الدرط وهومن قولك آمنت الاسير بالله اعطيقة الامان بدونامن جواب الشرط وهومن الامن ضد الخوف والاصل فيه سكون الفلب بدواذا ظرفية شرطية بدوجلة لم تدرك في محل جر باضافة اذا البها ومعناه لم تنل بدوقولة منا منعلق بندرك او بحدوف حال من الامن بدوحذرا خبر تزل وهو بفنح الحاء المهلة وكسرالذا ل المجهنة اسم فاعل من حذر الشيء حذراً من باب قعب اذا خافة بدوجلة لم تزل حذراً جواب اذا بوالمهني ان اعطيناك الامان في اي وقت من الاوقات لم نفن غيرنا بل قسلم من شرهم و يسكن قلبك من جهنهم وإذا لم تنافعنا فانك تستمر على الخوف والوجل بدوالشاعد في قولو ايان فعلين

اينا الريخ نُمَولُهَا تبلُ ٢٦٣

هو عجز بيت وصدرهُ (صعدة نابتة في حائر ) وصعدة خبر لبندا محذوف اي في صعدة والضهير عائد على محبوبة الشاعر التي قصد تشبيهها بالصعدة وفي بفخ الصاد وسكون العين وفخ الدال المهملات النناة المستوبة تنبت كذلك لا تحتاج الى تثقيف وتسوية \* ونابتة نعت لصعدة \* والحائر بالحاء المهملة مجتمع الماء وخصة لتكون الصعدة نضرة \* وابنا اسم شرط جازم مبني على الفخ في محل تصب على الظرفية المكانية لنميل وما زائدة والتقديران تمياها الربح في اي مكان تمل \* والربح فاعل فعل محذوف هو فعل الشرط لابن ادوات الشرط لا يليها الالفعل \* والحاف المذكور بعدة تفسير لذلك المحذوف والربح المواء المخربين الساء والارض واصلة روح قلبت الواوياء لانكسار ما قبلها والمجمع ارواح ورياح \* وفي اربع احداها الشال وثاني من ناحية الشام وفي حارة في الصيف والثانية المحتوب مقابلتها وفي الربح اليانية والثالثة الصبا وتاني من

ا بها السائل عنهم وعني الست من قيس ولا قيس مني ٢٨ اي منادى حذف منه حرف النداء والسائل نعت لاي به وقيس ابو قبيلة وهو قيس عبلان بالعين المهلة الحو الياس بن مضر بن نزار بن ممد بن عدنان و يروى لفظ قيس الاول بالصرف و بعدم على ارادة الفبيلة \* والمعنى واضح \* والشاهد في قوله عني ومني حيث جاء بالتخفيف شذوذاً

بابه اقتدى عدي في الكرم ومن بشابه ابه فاظلم ١٦ الاب مجرور بالكسرة الظاهرة على لغة النفس في الاساه الخهسة بهوا لضير المضاف اليه عائد على عدي رضي الله تعالى عنه لانه منقدم رئية بمومعنى انتدى به فعل مثل فعله ناسيًا به ومن شرطية به وظلم منزل منزلة الملازم اي لم يقع منه ظلم حيث وضع الشبه في محله او مفعولة محذوف والتقدير في اظلم ابأه حيث لم يضبع الشبه عليه او ماظم احدًا لم يضبع الشبه على ابيه و دفع النهمة عن غيره من الناس لانه با لشبه المذكور لم يضبع الشبه على ابيه و دفع النهمة عن غيره و بويدهذا الاحتال ان حذف المعمول بوذن بالعموم وماذكرناه هو الاقرب و يحتمل غير ذلك مد والشاهد في قوله بابه حيث جاء على لغة النفص باتت ننزي دلوها تنزيًا كا تنزي شهلة صبيًا ١٩٢٠

حدرا ١٦٦ بعلى الطرق وتأمن جواب \* فأذا طرفة تل \* وقواة أمن باب إمن باب ليماك الادان ن فلك من باب ن فلك من اب

۲۱۴ داعفون بالصعدة ما المهاد بالرمج في بالرمج في روازع

رمانها

وفياه

وتانيان

بات تاتي لمعنيين اشهرها اختصاص الفعل بالليل كما اختص في ظل بالنهار فاذا قلت بات بفعل كدا فهعناء فعله بالليل والمعنى الثاني ان تكون هعنى صارسواء كان الفعل في ليل او بهار وعليه قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين بات يده وهي هنا محشملة للمعنيين ومضارعها يبيت وفي لغة يبات وتنزي من المتنزية وهي التحريك \* والداو معر وفة و تانيثها اكثر و يقال في الدلو \* و تنزيا مفعول مطلق لتنزي \* والكاف حرف جر وما مصدر به والفعل بعدها منسبك بصدر مجر وربا لكاف والجار منعلق بتنزيا \* والشهلة بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء المرآة العجوز \* والمعنى ان هذه المراة باتت تحرك دلوها لتجذيها حتى تخرج من البرّ تحريكاً ضعيفًا كتمر بك العجوز للصي حين ترقصة \* والشاهد في قوله تنزيا حيث جاء مصدر فعل المعتل المضعف العين على التفعيل وهو نادر والنياس النفعلة

بات بعشيها بعضب باتر يفصد في اسوفها وجائر ١٦٦ بات هنا مستعملة في اشهر معنيها السابقين في شرح البيت قبلة به و يعشي مضارع عشيت فالانا بالنتيل اطعمته العشاء بالغنع والمد وهو الطعام الذي يتعنى به وقت العشاء بالكسر والمداي اول ظلام الليل والنعمير البارز في بعشيها عائد على المراة به والعضب بننج المهملة وسكون الضاد المتجمة هو في بعشيها عائد على المراة به والعضب بنخ المهملة وسكون الضاد المتجمة هو في والبائر اسم فاعل من بتره بتراً من باب ضرب قطعة ثم سي به السيف الفاطع به ولهان الواقع به وجملة يقصد من الذهل والفاعل في محل جر نعت ثان لعضب به وهومن النصد بعنى النوسط وعدم مجاوزة الحد فهوضد الجور به والاسوق وهومن النصد وفي ما بين الركبة والقدم به وجائر معطوف على يقصد لانة في تاو بل قاصد وانما ارتكب الناو بل في المعطوف عليه لانة واقع نعناً والاصل في تاو بل قاصد وانما ارتكب الناو بل في المعطوف عليه لانة واقع نعناً والاصل في وان يكون اسماً به والمعنى ان هذا الرجل بات يعشي امرانة بسيف قاطع موصوف بانة تارة لا يجور في سبقانها وتارة يجور وهو مجاز عفلي من الاسناد

بالباعث الموارث الاموات قد ضمنت اياهم الارض في دهر الدهارير ٢٥ الباء للفسم متعلقة بجلفت في البيت الذي قبلة بدو باعث الاموات محييهم ووارئهم هو الذي ترجع اليه املاكهم بعد فنائهم والاموات محفوض باضافة الباعث او الموارث اليه على حد قولم بين ذراعي وجبهة الاسد و يجتمل نصبة على الننازع باع ال الثاني بدوجلة قد ضمنت الخوال من الاموات فهي حال من المفعول او من المضاف اليه لكون المضاف مفتضيًا للعمل بدومعني ضان الارض لهم اشتمالها عليهم او تكفلها بابدانهم اي حفظها لها وهو اسناد مجازي بدوهر الدهار يرزمن المشدائد والدهر يطلق على الابد وقيل هو الزمان قل او كغرو يقع على مدة الدنيا كلها لكن قال بعضهم اطلاقة على الزمن الفليل او كغرو يقع على مدة الدنيا كلها لكن قال بعضهم اطلاقة على الزمن الفليل عجازوا نساع بدول لعني حافت بالذي يرث الاموات و يبعثهم بعد فنائهم حال تكفل الارض بابدانهم في زمن الشدائد بدوالشاهد في قولوا باهم حيث جاء الضمير منفسلاً مع امكان الاتيان بو متصلاً للضرورة وقد استشهد به على ذلك ايضًا في صحيفة ٢٧

بان ذا الكلب عبرًا خيره حسبًا ببطن شريان يعوي حولة الذيبُ ٢٦ المجار والمجرور في محل نصب بدل من قوله حديثًا في البيت قبلة وهو ابلغ هذيالا و بلغ من يبلغها عني حديثًا و بعض القول تكذيب فهو متعلق بابلغ مندرة لان البدل على نية تكرار العامل و يجتمل ان الباء للتصوير متعلق بجذوف صفة لحديث اي حديثًا مصورًا بان المخ \* وذو الكلب لقب لعبرو ما لم تكن الرواية بالرفع والألب كان نعتًا مقطوعًا على الظاهر \* والمحسب ما يعد من الماتر \* وبطن شريان اسم الموضع الذي دفن فيه عمرو \* والشريان شجر يتخذمنة القني \* والجار متعلق بمحذوف خبران اي مدفون ببطن الخ \* وجلة يعوي الخ في محل

نصب على الخال و يحتمل ان هذا الجملة في محل رفع خبران و ببطن شريان ظرف لغو متعلق بيعوي به والذيب بهمزولا بهمز و يقع على الذكر والانثى وربا دخلت الهاد في الانثى فقيل ذيبة به والبيتان من قصيدة لاخت عمر و المذكور ترثيم بها به والمعنى اخبر هذه القبيلة بان عمرًا الملقب ذا الكلب الموصوف بكونه خيره حسبًا مدفون في بطن شريان حال كونه يعوي حولة الذيب ال اخبرها بانة يعوي حولة الذيب في هذا المحل به والشاهد في قولها ذا الكلب عمرًا حيث تقدم اللقب على الاسم وهو قليل

باي كنام ام بائة ستة ترى حبم عارًا على وتحسب الم الكهيت بدح آل البيت بدوقولة باي متعلق بنرى وحذف نظيرة من تعسب واي استفهامية لها الصدارة فلذا قدمت على العامل بدوام هنا منقطعة لا متصلة لان المتصلة ثلزمها اللهزة بدو ترى بعنى تزعم و قطن بدوحبم مفعولة الاول بدوعارًا مفعولة الثاني والعاركل شيء يلزم منة عيب او سبة بدوتحسب بعنى قطن ا بضاو مفعولا محذوفان لدلالة مفعولي ترى عليها بدوالمهنى يامن يعيرني و يعيبني بحب آل البيت اي كتاب تستند البوام اي سنة تعتبد عليها في زعمك ان حبم عار علي بدوالشاهد في قوله وتحسب حيث حذف مفعولا أدلالة ما قبلة عليها كما عرفت

ببذل وحلم ساد في قومة الفتى وكونك اياة عليك يسير ؟ المجار متعلق بقولة ساد قدم علية المحصر \* والبذل مصدر بذل من باب قتل معناه السياحة والاعطاء به والحلم بكسر المهملة مصدر حكم بضم اللام معناه الصفح والستر \* وساد اي اتصف بالسيادة والشرف \* والفتى في الاصل الشاب الحدث والمراد منة هنا الانسان مطلقا \* وكونك مصدر كان الناففة عامل عملها وهو مبتدا مضاف الى اسمة وهو الكاف فهي في محل جر ورفع \* واياه خير الكون من حيث نقصائة والاصل وكونك فاعلة اي المذكور من ويث كوا

مبتدا والبحير المهل الدين \* والمهنى ان الانسان لا يجوز فضيلة المعادة والشرف في قوم الأبا بالساحة والعطاء والصفح عن الجاني والستر عليه وكونك فاعلاً لذلك اي سعيك في الاتصاف بهائين الفضيلتين امر هين سهل عليك \* والشاهد في قواء وكونك اياة حيث دل على ان كان الناقصة لها مصدر يعمل عملها وهوا الصحيح

بدت فعل ذي ود فلا تبعتها تولّت وبنّت طاجتي في فوّاديا ٧٢ رحلّت سواد القلب لا انا باغبًا سواها ولا عن حبها متراخبا

بدت من البدو بمعني الظهور يقال بدا يبدو بدوًّا عن باب قعد اي ظهر و يتعدى بالهمزة فيقال ابديته اي اظهرته وعليه فلا وجه لنصب قولو فعل ذي ود لان الفعل فبلة لازم ولا يتعدى الاَّ بالهمزة كما عرفت اللهم الا ان يكون منصوباً بعامل محدوف حال من فاعل بدت اي مظهرة او فاعلة مثلاً او انة اجرى اللازم مجرى المتعدى ولعل الرواية ارت من الاراءة المتعدية لمفعولين اولهاهنامحذوف والناني قولة فعل الوالوكر بغنج الواو وضهاوفي بعض العبارات مثلثة مصدر قولك وددته اودهُ من باب تعب احببته \* ولما حرف ربط على الصحيح مدوقولة تبعنهاهومن باب تعممه ايضًا بفال تبع زيد عمرًا تبعًا اذامشي خَلْفُهُ او مربهِ فَهِضَى مَعَهُ ﴿ وَتُولَتَ اعْرَضَتَ ﴾ و بقت بتشد بد القاف معطوف على تولت والذي في الصباح انة يتعدى بالهمزة فيفا ل ابقيتة \* وإلحاجة جعها حاج بحذف الهاء وحاجات وحوائع \* والفوّاد الفلب وهو مذكر وجعة افئدة وحلت بابة قعد ومعناهُ نزلت \* وسواد الفلب حبَّة السوداد \* وباغيًّا اسم فاعل من بغيتة ابغيهِ بفياً طلبتة بهوسوى بمعنى غير مفعولة بروعن حبها متعلق بمتراخبا ﴿ وهواسم فاعل من تراخي في الامراذا تواني فيهِ ﴿ وَالْعَنَّي ظَهْرِتُ هذه المحبوبة حال كونها مبدية فعل صاحب المودة والمحبة من كل ما يطمع العاشق وبنوي رجاه المحب الوامق فلاطمعت ومشيت خلفها اعرضت عني وابقت حاجتي في قلبي فلم اقض منها وطرًا وسكنت حبة الفواد ولمست اتطلب 300

7 14

-5

مُدُر

から

100

غلق

4 14

# 6. C

F. 6- --

عُيرِها ولا اتواني في حبها \*والشاهد في قوله لا انا باغيا حيث عملت لا النافية في معرفة وهو الضير وهومذهب بعضهم

بضرب بالسيوف رؤوس قوم ازلنا هامين على المغيل 140 المجار الاول متعلق بازلنا والثاني متعلق بضرب خوالسيوف جمع سف ويجمع في الفلة على اسياف به ورؤوس مفعول ضرب وهوجع راس والراس مذكر ويجمع ايضاعلى ارؤس وهومهموز في آكثر لغانهم الآبني تيم فيتركون الهمزة لزوما به والحام جمع هامة وهي الراس والضمير المضاف اليه عائد على فوم لانة اسم جمع يجوز تانيئة على انهم استعملوا ضمير النسوة في الذكور كما في وبرجعن من دارين وعود الضهير على المضاف اليه شاتع به وقولة على المنيل متعلق بازلنا وعلى بمعنى عن والمنيل الاعناق هكذا قبل ولم اجد و في الفاموس ولا في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة به والمعنى بضربنا بالسيوف رؤوس في قوله بشرب المسيوف رؤوس عبل المصدر المنون عمل الفعل وهونصبة لرؤوس بالسيوف رؤوس حيث عمل المصدر المنون عمل الفعل وهونصبة لرؤوس المسيوف رؤوس حيث عمل المصدر المنون عمل الفعل وهونصبة لرؤوس المسيوف رؤوس حيث عمل المصدر المنون عمل الفعل وهونصبة لرؤوس المسترتك الكرام تُعدَّ منهم فلا ترين لفيرهم الوفاء ١٨٦

ú

بعشرت المحرام لعدمهم والريان المهلة اسم مصدر بمعنى المعاشرة وقدم المعمول لافادة المحصراي لاتعد من الكرام جع كريم مفعولة بنو تعد اي تحسب وقدم المعمول لافادة المحصراي لاتعد من الكرام الا بعشرتك ايام لا بعشرتك لغيره بنه والفاد في قولو فلا المفصيحة اي وحيث كان الامر كذلك فلا المخ لا على ولا ناهبة وترين مبني على الفتح في عمل جزم ونون النوكيد الخفيفة حرف لا ممل لا فمن الاعراب بن والوفاد مفعول ترين وهو ضد الفدر به والمعنى لا نحسب من زمرة الكرام اي الاشراف اعزاء النفوس الا بعاشرتك ابام ومصاحبتك لم دون غيرهم وحيث كان الامر كذلك فانهاك عن مصاحبة الانذال الاخساء فلا تظهر لم وفاء بل ولا ادنى محبة به واحذر ان تركن الهم ولو بنقال حة \*

والشاهد في قولو بعشرتك الكرام حيث عمل اسم الصدر عمل الفعل وهو نصبهٔ الكرام

بعُكاظ بِعِثْنِي الناظرين اذا هم لمحوا شُعَاعَة قائلة عانكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليهِ وسلم وإختلف في اسلامها بدوانجار متعلق بقولها فاجمعوا في البيت قبلة بدوعكاظ بوزن غرات منوع هنا من الصرف للعلمية والتأنيث وتأنيثة أغلب من تذكيره وهو اسم سوق من اعظم اسواق انجاهلية بناحية مكة و راء قرن المنازل بمرحلة بين نجد والطائف وكان العرب يجتمعون بها كل سنة في ذي الفعدة فيأسمون نحق نصف شهرو يتبايعون ويتناشدون الشعرو يتفاخرون فلاجاء الاسلام ابطل ذلك \* و يعثني بالعين المهملة من الاعشاء وهو اضعاف البصر \* وإذا يجتمل ان تكون شرطية وشرطها محذوف بفسرة المذكور والتقديراذا لمحوا فلاحذف الفعل انفصل الضمير وجواجها ايضاً محذوف دل عليهما قبله أي يعشي الناظرين شعاعة وإن تكون لمجرد الظرفية متعلقة بيعشي اي يعشيهم -في وقت لحجم له ١٠٠ واللحج النظر الي الشيء باختلاس البصر وفعلة من باب نفع و يفا ل فيه ايضاً الح بالمهزة ومنعول لمحوا محذوف اي لمحومُ وهو عائد على شعاعه الذي هو فاعل يعثني والضمير المضاف اليه عائد على السلاح المفهوم من البيت قبلة مد والشُعاع بضم الشين المتجمة ما تراهُ من الضوء كانة الحبال منبلة عليك وإحدتة شُعاعة وجمعة اشعةوشعع بضمنين وشعاع بالكسر التوالمعني في هذا المحل المسي بعكاظ يضعف شعاع السلاح ابصار الناظرين اذا نظروة بهوالشاهد في قولها يعشي ولمحوا وشعاعه حيث تنازع الفعلان هذا المعمول فاعمل الاول حيث رفع على الناعلية وإضرفي الثاني وحذف الضميرللضرورة وهوشاذ

بكبتُ على سرب النطأ أذ مررنَ بي فقلتُ ومثلي بالبكاء جديرُ ٢٥ أسرب النطأ هل من يعير جناحة لعلي الى من قد هويت اطيرُ بكي يبكي كرمى يرمي بكا با لفصر والمد ال والسرب بالكسر يطلق على

الجماعة من النساء والبقر والشاء والقطا والوحش والجمع اسراب مثل حل وإحمال م والنطا ضرب من الحام الواحدة قطاة وانجمع ايضًا قطوإت بوجلة ومثلي الخ معترضة بين الفول ومقولو اوحالية \* وجدير معناهُ خليق وحنيق \* والهبزة في أسرب للنداء وهوى يهوي هوى من باب تعب معناهُ احب وما الت نفسة ٪ والمعني بكيت على جماعة القطا وقت مرورهنٍّ بي فقلت مناديًّا وسائلًا لهنَّ ومثلي حقيق بالبكاء باجماعة القطا هل منكنٌّ من يعيرني جناحة لعلي اطير به الى من قد احببته 1 والشاهد فيواستعال من الاولى في غير العاقل بل بلدمل الفجاج قنمة لا يُشتري كنانة وجهرمة ١٦٨

مناا

ine

10

1 200

15,

30

زا

الع

de

4

بلد مجرور برب محذوفة وهوفي محل رفع بالابتداء وانجملة بعدهُ صفة وجلة لا يشتري الخ \* خبر والبلد نذكر وتؤنث والجمع بلدان \* ومِلُ الثي بكسر الميم ما عِلاهُ وجمعةُ املاءُ مثل حمل وإحما ل وهو خبر مقدم ٪ وإ الحِجاج كسهام جع فج و زان سهم وهوالطريق الواضح الواسع \* وقتمه بفتح الفاف والمناة الغوقية مبتدا موخروهو الغبار والذي في الصحاح والفاموس والمصباح تتامر بوزن كلام فلعلة هنا خفف بحذف الالف وجهرمه قيل اصلة جهرمية بياء النسب وهي بسط تنسب الى بلدة بفارس تسمى جهرم كجعفر بد والمعنى بل رب بلد غبارهُ عِلاَّ الطرق الواضحة والواسعة لا يشتري كنانهُ ولا بسطة الجهرمية به والشاهدفي قولو بل بلد حيث حذفت رب بعدبل و بقيت على العمل وهو قليل بنونا بنو ابنائنا وبناننا بنوهن ابناه الرجال الاباعد

معناهُ ان بني ابنائنا ينسبون اليناكابنائنا وإما بنوبناننا فلا ينتسبون الينا بل الى ابائهم الاجانب والشاهد في قولهِ بنونا بنو ابنائنا حيث تقدم الخبر وتاخر المبتدا مع استوائها في التعريف لوجود الفرينة المعنوية وهي ظهور ان المراد

الحكم على بني ابنائهم بانهم كبنيهم لا العكس

## حرف الماء

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن 507 هو شطر بيت وغامة بدسوالِكَ نقبا بين حزمي شعبعب بد وتبصر امر من التبصر وهو التامل والنعرف به وخليلي منادي حذف منهُ حرف النداء ومعناهُ الصديق مثنق من اكتله بفتح الخاء والضم لغة وهي الصدافة \* وترى بصرية بد ومن زائدة بد وظعائن منعول ترى منصوب بننحة مقدرة على اخرع منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة حرف انجر الزائد وهو مصروف للضر ورة وكان حقة اكجر بالفتحة وعدم التنوين لانة على صيغة منتهي انجموع وهو جمع ظعينة وقد سبق تفسيرهافي شرح قولواذا سايرث الخبروسوالك نعت لظعائن مجرور بالغفه لانه ممنوع من الصرف لصيغة منتهي الجموع وهوجع سالكة اي ذاهبة بدونقبًا منعول سوالك وهو الطريق في الجبل بدو بين ظرف متعلق بمحذوف صغة لنقب به وحزمي بغنع اكحاء المهملة وسكون الزاي ثثنية حزم وهق ما غلظ من الارض \* والشعبعب اسم موضع وقيل اسم ماء \* والمعنى تامل ياصديني هل تبصر نسوة في هوا دجهنَّ ذاهبات في طريق في الجبل كائنة بين الارضين الغليظتين بالموضع المسي بشعبعب بد والشاهد في قوله من ظعائن حيث صرفة للضرورة

تغيرن من ازمان بوم حليمة اله اليوم قد جربن كل التجارب 174 تغيرن من ازمان بوم حليمة الفاعل الضمير العائد على السيوف وهو من الغير بعنى الاختيار والاصطفاء به وقولة من ازمان من فيه لابتداء الغاية في الازمنة وهي متعلقة بخيرن به و يوم حليمة بفتح الحاء المهملة وكسر اللام يوم معلوم عند العرب وقعت فيه وقعة بين غسان ولخم به وحليمة هي بنت الحارث ملك غسان واغا اضيف اليوم اليها لانه لما وجه ابوها الجيش الى المنذر ابن ماء المماء المختي جاءت اليهم عركب ملان من الطيب وطبيتهم به فقا لوا ما يوم حليمة بشر ثم حملوا على المنذر حتى وصل العجاج الى عهن الشمس وقتلوه ولكن في

الصحاح وتاريخ اي الفداء ان المنذر انما قتل في وقعة اخرى بين لخ وغسان ايضًا تسى يوم عين اباغ وهو موضع بين الكوفة والرقة بد وقولة الى يوم متعلق ايضًا بخيرن وال فيه للعهد الحضوري اي الى الوقت الحاضر اي زمن التكلم له والتجريب اختبار الشيء مرة بعد اخرى والجمع التجارب مثل المساجد بدوجلة قد جربن الخ في محل نصب على اكحال من نائب تخيرن بد والمعنى ان هذه السيوف مختارة من زمن الوقعة المذكورة الى زمن التكلم وقد جربت واختبرت غيرمرة بد والشاهد في قوله من ازمان غير حيث جاءت من لابتداء الغاية في الازمنة

تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف فدخضعن الى النسور ١٤٨ المجنا حيَّم قتلاً وإسرًا عدا الشمطاء والطفل الصغير

المحضيض بالحاء المهلة القرار من الارض عند منقطع المجبل بدو بنات عوج اي بنات خيل عوج سميت بفلك لانها من نسل فرس شهير عند العرب بنال لفا اعوج كان لكندة احد احياء اليهن ثم اخذته بنو سليم في بعض ايامهم فصار الى بني هلال وذكر بعضهم انه كان لبني آكل المرارئم صارليني هلال بن عامر ولم يكن عند العرب فحل اشهر ولا اكثر نسلاً منه و ينسب اليه ما كان من نسله فيفال خيل اعوجيات وبنات اعوج بنوعها كف جع عاكفة من العكوف نمو الملازمة والمواظبة وصلته هنا محذوفة اي عواكف جع عاكفة من العكوف وهو الملازمة والمواظبة وصلته هنا محذوفة اي عواكف عليه اي المحضيض وهو حال من بنات عوج الخضوع حال من ضميره او من بنات عوج والخضوع وجملة قد خضعن صفة لعواكف او حال من ضميره او من بنات عوج والخضوع وجملة قد خضعن صفة لعواكف او حال من ضميره او من بنات عوج والخضوع السميلات في الذين خار بوهم به وقتالاً واسراً منصوبان ولعل المراد بهنا استجنا اي استاصلنا به وقولة انجنا من العرب وانجمع احيالا والمنا المراد بهنا استجنا اي استاصلنا به والحي القبيلة من العرب وانجمع احيالا والمنا المراد بهنا البي استاصلنا به والحي القبيلة من العرب وانجمع احيالا والمنا المراد بهنا البير عاد على القوم الذين حار بوهم به وقتالاً واسراً منصوبان والمنا المناف الية عائد على القوم الذين حار بوهم به وقتالاً واسراً منصوبان على التمييز به وعدا حرف جرواختلف فيها هل ها متعلق تتعلق يو او لا فعلى على التمييز به وعدا حرف جرواختلف فيها هل ها متعلق تتعلق يو او لا فعلى على التمييز به وعدا حرف جرواختلف فيها هل ها متعلق تتعلق يو او لا فعلى

الاول تكون هنا متعلفة بابجنا وعلى الثاني وهوالصواب يكون موضع مجرورها نصباً بالجملة به والشمطاء المحجوز من الشمط وهو بياض شعر الراس يخالطة سواده به والمعنى ان خبول هولاء القوم التي هي من نسل الفرس المشهور عند العرب تركناها في الارض المخفضة عاكفة عليها لا تبرح عنها خاضعة المنسور بحيث تاكل من لحومها وذلك لخلوهامن ركابها فاننا استاصلنا القبيلة قتلاً واسرًا الاً المحائز والاطفال به والشاهد في قوله عدا الشمطاء حيث جاءت عدا جارة

تزودت من البلى بتكليم ساعة في ازاد الا ضعف ما بي كلامها ١١٢ قاله مجنون بن عامر م وانتزود معناه انخاذ الزاداي الطعام للسفروعليه فني قوله نكليم مكنية حبث شبه بزاد المسافر بجامع الانتفاع بكل مثلاً وطوى ذكر المشبه به والتزود تخييل التوليلي اسم محبوبته واضافة تكليم الى ساعة على معنى في والساعة الوقت م وزاد من الافعال التي تستعمل لازمة ومتعدية وهو هنا متعد الى مفعول وهوضعف بكسر الضاد المجيمة وسكون الهين المهملة وضعف الشيء مثلة وضعفاه مثلاه واضعافة امثالة هذا هو الاصل ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس الزياد تحد فيقال هذا هو الاصل ثم الي مثلة او مثلاه او ثلاثة امثاله وهكذا له وكلامها فاعل زاد والضير فيه عائد على ليلى مثلة او مثلاه الم مناور ودت من محبوبتي ليلى بتكليمها اباي مدة من الزمن طاماً ان يزول بذلك ما بي من اللوعة وتبارخ الوجد فا زاد كلامها الا امثال المناف حيث تقدم ما الفعول المحصور بالاً على الفاعل وهو كلامها

تزوّد ، قل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد ابيك زادا ٢٠٥ تا قالهُ جربرمن قصيدة بدح بها عمر بن عبد العزيز ؛ والزاد في الاصل الطعام المنخذ للسفر وانجمع ازواد والمتصود منهُ هنا العيشة الطيبة والسيرة الحميدة ؛ والفاه في قولهِ فنعم للتعليل ونعم فعل ماض لانشاء المدح والزاد فاعلة وزاد ابيك هو الخصوص بالمدح و زادًا تمييز به والمعنى سر فينا مثل سيرة ابيك واسلك في عيشتك معنامساتكة لانة كان معناحيد السيرة حسن السلوك والشاهد في الشطر الاخبر حيث جع فيه بين التمييز وفاعل نعم الظاهر وفيه خلاف بين التماة

تضل منة ابلي بالهوجل في لجة امسك فلانًا عن فل ٢٢٧ تَصْل مَضَارَعَ صَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ مِن باب ضرب صَلَالاً وصَلَالةٌ زَلَّ عنة فلم يهتد ِ اليهِ وهذه لغة نجِد وهي الفصحي وفي لغة لاهل العالية من باب تعب ولعل الضمير المجرورين عائد على الغبارلان الشاعر وصف به ابلاً اقبلت وقد اثارت ايدبها الغباروفي تندافع وتتزاحم والابل اسم جع لا واحد لة من لفظهِ وهي مؤنثة لان اسم الجمع الذي لا واحد لهُ من لفظهِ اذا كان لما لا يعقل يازمة التانيث به والهوجل الارض تاخذ مرة هكذا ومرة هكذا والبله فيه بمعنى في مر واللجة با افتح كثرة الاصوات لله وقولة المسك الخ جملة طلمية في محل نصب مقولة لقول مقدر نعت الجنة اي لجة مقول فيها امسك الخ ومعناهُ كف فلانًا عن فلان أي أحجز بينهما \* ولا يخني أن الشطرالثاني من هذا الببت غير الذق في المعنى للشطر الاول وإنما هوكما في الحاشية تتمة شطر آخر وهو قولة ٪ تدافع الشيب ولم تقتل ٪ في لجة الخ اي ان هذه الابل تزاحمت مع بعضها وتدافعت مثل تدافع الشيب اي الشيوخ في ضجة يفال فيها امسك فلانًا عن فلان وخص الشيوخ لان الشباب يتسارعون الى الفنا ل وهو قد قال ولم نقتل \* والشاهد في قولهِ عن فل حيث استعمل فل مجرورًا في الشعر مع انة من الاساء المخصوصة بالنداء

تعدون عفر النبب افضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمي الفنّعا ٢٦٩ هو لجرير وقيل لاشهب بن رميلة يهجو بني ضوطرى و يصغهم بقلة الشجاعة والعفر يطلق على النحر بجوالييب بكسر النون جمع ناب وهو الانثى المسنة من النوق \* وافضل اسم تفضيل من فضل فضلاً من باب قبل اذا زاد \* والمجد العزوالشرف بدوبني منادى حذف منة حرف المداء والاصل بابني بدوالت وطرّى المغنج الضاد المعجمة وسكون الواو وفتح الطاء والراء المهملتين منصورًا اسم حي ومعناهُ في الاصل المرّاة الحمقاء بد ولولا اداة تحضيض بوالكي مفعول للهل محذوف والنقد بر لولا تعدون الكي لان ادوات التحضيض لا يلبها الاالافعال بد والكي كنني الشجاع لانه يكهي نفسة اي يسترها بالدرع والسلاح بد والمتنع كمعظم من عليه بيضة الحديد بدوالمعنى بابني ضوطرى ائتم تعدون نحر النوق الكيرة السن للضيفان اعظم مكرمة واكبرشرف وفخر مع ان هذا لا مخرفيو المشجمان فهلا نعدون من الفرا الشجاع المتغطي بسلاحة اي ان الذي ينبغي عده من المفاخر هم الكاة الشجمان وابطال الفرسان بدوالشادد في قولو لولا الكي من المفاخر هم الكاة الشجمان وابطال الفرسان بدوالشادد في قولو لولا الكي حيث ولي اداة التحضيض اسم فجعل معمولاً لفعل مدذوف لان اداة التحضيض لا يلجها الا الفعل كا عرفت

تعزّ فلاشي لا على الارض باقيا ولا وزر ما قضى الله واقيا ٧٠ اتعزّ فلاشي لا على الارض باقيا ولا وزر ما قضى الله واقيا ٢٠ اتحب صبر على ما نابة وعزيتة تمزية قالت لله احسن الله عزاك اي رزقك الصبرا كسن لا والفاه في قوله فلا شيلا للتعليل لا وشيلا الله لا والجار والمجرور بعده متعلق بقوله باقيا لا واتبا خبرها ماخود من بقى الشي ه بينى من باب تعب بقاء و باقية دام وثبت الله وواقيا خبرها وهو الله لا الثانية و معناد اللجا الا والجار بعده متعلق بقوله واقيا لا وواقيا خبرها وهو الله في المن وقى بقي وقاية بالكسر و يروى بالفتح بمعنى حفظ لا والمعنى اصبر على ما اصابك فانة لا يدوم شي لا على وجه بالفتح بمعنى حفظ الا والمعنى اصبر على ما اصابك فانة لا يدوم شي لا على وجه بالفتح بمعنى حفظ المن المنافق الله المنافق في الخيل والمكربين والشاهد فيه عمل لا في الموضعين عمل ليس وكون معموليها نكرتين تعلم فعل امر بمنى اعلم وتيقن ولا يستعمل ناصبًا لمنعولين الا بصيغة تعلم فعل امر بمنى اعظم وتيقن ولا يستعمل ناصبًا لمنعولين الا بصيغة تعلم فعل المر بمنوشاء مفعولة الاول وسي الظفر بالعد و والظهور عاء شفاء لان النضب الامر محوشة المفولة الاول وسي الظفر بالعد و والظهور عاء شفاء لان النضب المعرفة المفولة الاول وسي الظفر بالعد و والظهور عاء شفاء لان النضب

St. 45 .5

to the

日本

A 10

137

his is

1 2

ر الله

179

2000

الكامن كالداء \* والنفس تو مشوتذكر على اعتباري الروح والشخص \* وفهرًا هو المفعول الثاني لتعلم \* والعدو خلاف الصديق الموالي \* والفاه في قوله فبالغ فاه الفضيحة والمبالغة في الشيء بذل الجهد في تتبعه \* واللطف الرفق \* والمحتمل تدبير الفكر حتى بهتدى الى المنصود \* والمكر الخديعة \* والمعنى اعلم وتيفن ان شفاء النفس هو قهر عدوها وظفرها به وحيث كان الامر كذلك فينبغي لك ان تبذل الجهد مع اللطف والرفق في الحيلة والمخادعة وتدبير المكايد \* والشاهد في قوله تعلم حيث دل على العلم واليقين ونصب مفعولون واستشهد به ايضا في صحيفة ١٩ على ان هذا الفعل لا يستعمل الا بصيغة الامركة ذكرنا

تنول ابنتي ان انطلافك واحدًا الى الروع بومًا تاركي لا اباليا ١٥٤ ابنتي فاعل تقول م ولا نطلاق الذهاب وإضافته الى الكاف من اضافة المصدر الى فاعلوم وواحدًا حال من الضمير المضاف اليو والشرط موجود مه ولى الروع منعلق بانطلاق والروع مصدر راعني الشيء روعًامن باب قال افزعني والمرادمنة هذا الحرب لانه ينسبب عنها مورومًا اي وقامت لمق باطلاق مو وتاركي خبران وهو من ترك بمعني صور فاضافته الى الياء من اضافة الموصف وتاركي خبران وهو من ترك بمعني صور فاضافته الى الياء من اضافة الموصف المنعدي لفعولين الى مفعوله الاول من وجلة لا ابالي مفعولة الثاني وابا اسم لا مبني على فتح مقدر على الالف في محل نصب فهو على لغة المنصر في الاسهاء الخيسة والجار والمجرور خبرها الوالمعني ان ابنتي تقول لي ان ذها يك منفردًا الى القنال في وقت من الاوقات يصير في فاقدة الاب م والشاهد في قواء واحدًا حيث انتصب على الحال من المضاف اليو وهو الكاف في انطلاقك لان المضاف الموهوم عملة في الحال

تقول عرسي وهي لي في عومره بئس امرة اطانني بئس المره ٢٠٤ عرس الرجل بالكسر امراته وانجمع اعراس مثل حمل طحال وقد بقال للرجل ايضًا عرس \* وجملة وهي انخ حالية من عرسي به واللام في لي بعنى مع \* والعومرة الصياح \* وقولة بئس الى اخرالبيت مقول القول و بئس فعل ماض لانشاء الذم وفاعلة ضير مستقر يعود على امرة فهو من المواضع التي يجوز فيها عود الضير على المناخر لفظاً ورتبة \* وامرة غير منسر لهذا الضمير ومعناه الرجل فان ادخلت عليه الرقلت المرة بفتح الميم وضها لغة وجعة رجال من غير لفظه والانتى امراة بهئز الوصل وفيها لغة اخرى وهي مرأة وزان غرة ويجوز نقل حركة الهوزة الى الراء فتحذف فيصير مرة وزات سنة كما هناوجهما نساء من غير لفظها ايضاً والمحاص بالذم في الاول محذوف الشعار قولها انني به \* والمعنى تقول امرائي والحال انها معي في صياح وارتفاع اصوات ان زوجي بئس الرجل وانني بئس المراة \* والشاهد سية قوله بئس امرة حيث رفعت بئس ضميرًا مستثرًا فسره النمييز الذي بعده أمرة وهيه بعده أمرة احيث رفعت بئس ضميرًا مستثرًا فسره النمييز الذي بعده

قرون الدبار وهو منصوب على نزع الخافض \* ومعنى تعوجها ترجعها الديار جع دار وهو منصوب على نزع الخافض \* ومعنى تعوجها ترجعها وتعطفها \* واذن حرف جزاه ومكافاة لشرط محذوف والنقدير وحيث مررتم ولم تعوجها اذن كلامكم حرام على واذن هذا فيل تكتب بالالف شعاراً بصورة الوقف عليها اذلا يوقف عليها الأبالالف وهو مذهب البصريين وقيل تكتب بالمهون وهو مذهب الكوفيين اعتبارا باللفظ وفرقاً بينها وبين اذا في الصورة به والمعنى تمرون على الديار ولم تعطفها عليها وغيلها نحوها وحيث وقع منكم ذلك فقد حرمت على نفسي كلامكم مجازاة لكم على ما وتع منكم \* والشاهد المجار وهو منصور على السماع

تنتهض الرعدة في ظهري من لدن الظهر الى العصير ١٧٨ الانتهاض النحرك والاسراع بدوالرعدة بكسر الراء اسم من الارتعاد وهو الاضطراب والمراد انحمى بدوظهري مصغر ظهر بفتح الظاء المشالة وهو خلاف البطن ويجمع على اظهر وظهور مثل فاس وافاس وفلوس بدوقوالة من لدن

متعلق بتنتهض ولدن من الاساء الملازمة للاضافة ومرب الظروف الملازمة للنصب على الظرفية لا تخرج عنه الأالى الجرب كاهنا واكثر العرب على بنائها وقيس تعربهاوهي هنا محتملة للاعراب وللبناء بجعل كسرة النون التخلص من التفاء الساكنين \* والظهر بضم الظاء المشالة وقت الزوال الذي تجب فيه الصلاة المساة بهذا الاسم ويجوز تأنيثة على معنى الساعة ﴿ والعصير تصغير عصر بفتح اامين المهملة وهو اسم للصلاة والمراد الوقت او الساعة التي تجب فيها فهوكالظهرمن حيث جواز الندكير والنانيث بالاعتبارين اد والعني ان الحمى تصيبني فيسرع الارتعاد الى ظهري من وقت الظهر الى وقت العصر \* والشاهد في قولِهِ من لدن حيث احتمل لدن الاعراب على لفة فيس تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراع ثنادُ الصباريف ٍ ١٨٦ النفي الدفع بقال نفيت الحصي نفيًا من باب رمي دفعته عن وجه الارض، ويداها تثنية يدوهي مؤنثة ولامها محذوفة والضميرعائد على الناقة نه والحصي معروف وإحدتة حصاة به والهاجرة نصف النهارعند اشتداد انحربه ونني بالنصب مفعول مطلق لتنفي وهومصدر مضاف الي مفعوله وهوالدارهم وتنقاد بالرفع فاعلة وهومصدر نقدعلي غيرقياس مضاف الى فاعله وهو الصياريف بالياء المتولدة عن اشباع كسرة الراء وهو جع صبر في و بقال له صيرف وصراف \* والمعنى ان هذه الناقة تدفع بداها الحصى عن وجه الارض وفي سائرة في نصف النهار عند اشتداد الحركما يدفع نقد الصيارفة الدراهم بتوالشاهد في قولهِ نفي الدراهم تنفاد حبث اضيف المصدر الى مفعولهِ نجرهُ ثم رفع الفاعل وهو تنتاد

تنوّرتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظر عالى ١٩ الننور النبصرية ال تنورت النار من بعيد اي تبصرتها والضمير عائد على محبوبته وهو على حذف مضاف اي تنورت نارها بهواذرعات بفتح الهمزة وسكون الذال المجمعة وكدرا اراء وتفتح بالدة بالشام به وجلة وإهلها الخ حال من مفعول تنوربها به و يأرب كيضرب هو في الاصل اسم رجل من المالقة بنى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فسميت باسبو به وجلة ادنى دارها انخ حالية ايضًا من مفعول تنوّرتها وادنى من الدنووه والقرب وهو مبتدا خبرة نظر بعنى منظور اوهو على حذف مضاف اي محل نظر به وعال بمعنى مرتفع اي بعيد به والمعنى تبصرت نار المحبوبة اي نظرت الى ناحية نارها من اذرعات بالشام والحال ان اهلها الذين في معهم قاطنون في المدينة المنورة وإن الاقرب من دارها اي اقرب محل من بلدتها منظور بعيد يعني انه وان كان في الشام ومحبوبة في المدينة المنورة بعيدة عنه الآان الشوق يخبلها اليوحتى كانه ينظر ومحبوبة في المدينة المناورة بعيدة عنه الآان الشوق يخبلها اليوحتى كانه ينظر من دارها من هذه المسافة به والشاهد في قولوا ذرعات حيث روي بكسر التناء منونة و بكسرها بلا تنوين و بفتحها بلا تنوين ايضا على المذاهب الثلاثة في جمع المؤنث السالم المجعول علماً

تولى قال المارقين بنفسه وقد اسلاهُ مبعدٌ وجيمُ ١٠٧ المارقين جع مارق اسم فاعل من مرق من الدين مروقاً من باب قعد خرج منه اله والباه في قولو بنفسه زائدة ونفسه توكيد للنصه بر المستتر في تولى الوجلة وقد اسلاهُ الخاص ل من فاعل تولى ومعنى اسلاهُ خذلاهُ وتركا نصرته واعانته اله والالف فيو حرف دال على التثنية الا ومبعد الخ فاعل والمراد بالمبعد بصيغة اسم المفعول الاجنبي من النسب الواكميم القريب الذي يهتم لامرم الاوالمنى باشرقنال الخوارج بنفسه والحال انه قد خذلة البعيد والفنى باشرقنال الخوارج بنفسه والحال انه قد خذلة البعيد والهرب وتخليا عنه الوالساهد في قوله اسلاه حيث لحقت الف التثنية الفعل المسندالي اثنين كما هي لغة اكلوني البراغيث واو جرى على اللغة النصحي لقال اسلة حرف الثاء

ثم زادوا انهم في قومهم غنر ذنبهمُ غير فحز 1٨٩ ثم حرف عطف على كلام سبق وهي في المفردات للترتب بمهلة وقا ل الاخفش هي بمعنى الولو وإما في انجمل فلا تلزم الترتيب بل قد ناتي بمعنى الواون وزاد هنا منعد بروانهم في قومهم الخ في تاويل مصدر منعولة وفي قومهم متعلق بمحذوف حال من اسم ان او من الضمير المستترفي غفر بروغنر بضمين جع غفور صبغة مبالغة من النفر وهو الصفح واصلة السنر ببوذنهم مفعولة وإغا عمل لاعتماده على السند اليوالذي هو اسم ان بروفخر بضمتين ايضا جع فخور صبغة مبالغة من الفقر وهو المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب فغور صبغة مبالغة من المفتورة بل واسب وغير ذلك والاليق بمنام المدح ان المبالغة في هذا غير متصودة بل المراد اصل الفعل ويروى بدلة غير فجر بالجيم من المجور وهو الفسق بوالمعنى ان هولاء النوم من زادوا على غير فم انهم في قومهم كثير و الفنوان والصفح وليسوا اهل فخار ومباهاة بم والشاهد في قولم غفر ذنهم حيث عمل والصفح وليسوا اهل فخار ومباهاة بم والشاهد في قولم غفر ذنهم حيث عمل حيث عمل حيث عمل مغرده ونصب ما بعده حيث عمل حيث عمل حيث عمل مغرده ونصب ما بعده حرف الميم

جاء الخلافة اوكانت لة قدرًا كا التى ربة موسى على قدر ٢٥٥ جاء كا يستعمل لازمًا بمعنى حضر يستعمل متعدًا بمعنى التى ووصل كا هنا وفاعلة ضمير يعود على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنة به والمراد بالخلافة ولاية الامر به واو بمعنى المواو به وقدرًا بفنح الدال المهاة بمعنى موافق به والكاف جارة وما مصدرية والمصدر المسبك مجرور بالكاف والجار والحجر ورصفة لمصدر محذوف اي جاء مجيئًا كاتيان الخ به والرب يطاني على الله تعالى معرفًا بال ومضافًا بخلاف غيره ففيه تفصيل مذكور في محله بهوموس فاعل الى موخر وهو ابن عمران من نسل يعقوب عليها الصلاة والسلام وهو الم مرياني مركب من مو وهو بالفيطية المالة وشا وهو الشجر فعرب فقبل اسم سرياني مركب من مو وهو بالفيطية المالة وشا وهو الشجر فعرب فقبل وعشرين سنة به وعلى قدر متعلق باتى اي اتياناً موافقًا قال في المساح اذا وعشرين سنة به وعلى قدر متعلق باتى اي اتياناً موافقًا قال في المساح اذا والحق الشيء الشيء قبل جاء على قدر بالفتح به والمعنى ان عمر بن عبد العزيز وصل الى الخلافة وكانت موافقة لة ولائقة به اي انها صادفت محلها وإنه كان وصل الى الخلافة وكانت موافقة لة ولائقة به اي انها صادفت محلها وإنه كان

احق بها وإهلها كانيان موسى عليه الصلاة والسلام لمناجاة ربه فان ذلك ايضًا كان في محله وجاء استحتى واهله حيث اختارهُ مولاهُ لهذا المقام واصطفاهُ على الناس بالرسالة والكلام الوالشاهد في قوله اوكانت حيث استعملت او فيه بعني الواق

جارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستفا 170 المجارية في الاصل الشابة ثم توسعوا فيها حتى سموا كل امة جارية وان كانت عجوزًا به والمرقق بالراه على صيغة اسم المفعول الرغيف الواسع المرقيق به والدوق ادراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة المنبثة بالعصب المفروش على عضل اللسان به وقولة من البقول المجار متعلق بنذق ومن بمعنى بدل ولا مانع من جعلها اسماً كالتي بمعنى بعض فتكون في محل نصب على المفعولية بنذق والنستفا بالف الاطلاق بدل منها او على المحالية من الفستق و يعرب هو مفعولاً لنذق والمبقول على كليها مضاف اليو وهو جمع بقل وهو كل نبات اختشرت لنذق والمبقول على كليها مضاف اليو وهو جمع بقل وهو كل نبات اختشرت بالارض والفستق بضم الناء و بجوز فتحها المخفيف نقل معروف وهو معرب به والمعنى ان هذه المجارية بدوية لا تعرف التنام والنرق فلم تأكل المرقق من المجاز ولم تذق الفستق بدل البقول به والشاهد في قوله من البقول حيث استعمات من بمعنى بدل

جزى بنوه ابا الغيلان عن كبر وحسن فعل كا يجزى سفار 11 مثلاً جزى بنوه ابا الغيلان عن كبر وحسن فعل كا يجزى سفار 11 مثلاً عناه أفضاه له بهو بنوه فاعل جزى والضمير عائد على الني الغيلان به وبناه مفعول وهوكنية رجل به وعن بمعنى بعد به والكبروزان عنب زيادة السن به وحسن فعل من اضافة الصفة الى الموصوف به وقولة كا متعلق محذوف متعلق محذوف مفعول مطلق لجزى وماموصول حرفي او اسي وعائده محذوف ويجزى بمعنى جزي بالبناء للمجهول فيها به وسفار بكسر السين المهملة والنون وتشديد الميم المعروف المعلق النعان المهملة والنون

بن امره النيس فلا فرغ من بنائه الفاه من اعلاه لئلا يبني لغيره مثلة او هو اسم غلام لاحيحة مصغرًا ابن الحلاج بني اطا فلا فرغ قال لقد احكمته فقال اني اعرف حجرًا لو نزع لتقوض اي انهدم من عند اخره فسالة عن المحجر فاراه موضعة فد فعه احيحة من الاعلم مخر ميتًا فضرب المثل لمن يجزى الاحسان بالاسامة به والاطم بضمة و بضمتين القصر وكل حصن مبني بججارة وكل بيت مربع مسطح به والمعنى ان اولاد هذا الرجل جزوه بعد كبره وحسن صنيعه معهم مثل جزاء سنار به والشاهد في قوله بنوه ابا الغيلان حيث عاد النسه برايا له الفاعل المتقدم على المفعول المناخر

جزى ربة عنى عدي بن حاتم جزاء الكالاب العاويات وقد فعل ١١٢ ربة فاعل جزى والنسمير المضاف اليوعائد على عدي والجهاة خبرية لفظاً انشائية معنى به وجزاء مفعول مطلق لجزى به والعاويات الصائعات من عوى الكلب يعوي عواء بالضم صاح به وجزاء الكلاب العاويات قيل هو الضرب والمحجارة وقيل كني بذلك عن الابنة لان الكلاب تتعاوى عند طلب السفاد به وفاعل قوله فعل ضير مستتريه ود على ربه ومفعولة محذوف دل عليه المقام وتفدير فلك المجزاء به والمعنى دعوت الله تعالى ان بجزي عوضاً عليه المقام وتفدير بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد استجاب دعامي وفعل بو خلي عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد استجاب دعامي وفعل بو خلي عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد استجاب دعامي وفعل بو خلي عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد استجاب دعامي وفعل بو المتا الجزاء به ولعل ذلك كان في زمن المجاهلية اوان الشاعركان على حرف على الدين والا فلا وجه الهجو سيدنا عدي رضي الله تعالى عنة ولا غيرة س الصحابة خصوصاً بمثل هذا الهجو النظيع والسب الشنيع به والشاهد في قولور به عني عدي حيث عاد الضمير المتصل بالفاعل المنقدم على الفعول المناخر عني عدي حيث عاد الضمير المتصل بالفاعل المنقدم على الفعول المناخر عني عدي حيث عاد الضمير المتصل بالفاعل المنقدم على الفعول المناخر حرف المجاء

حاشا قريشًا فان الله فضَّلم على البرية بالاسلام والدين 1٤٩ حاشا فعل ماض من افعال الاستثناء وفاعلة ضمير مستتروجوبًا يعود على البعض المفهوم من ألكل الذي هو المستثنى منة وقيل غير ذلك وهي فعل

غير منصرف لوقوعها موقع الحرف وهو الأجوقر يشامنصوب بهاعل المفعولية وجملة الاستثناء قيل في موضع نصب على انحال وصاحب انحال هنا وعاملها فيا قبل هذا البيت وقيل مستانفة لا موضع لها من الاعراب وقريش قيل انهُ النضرين كنانة ونسلة والصحيح انة فهرين مالك بن النضر و بنوه فكل من لم بكن من ولده فليس قرشياً وإنما سي قريشًا لشدتهِ تشبيهًا لهُ بدابة من دواب البحرينا ل لها الفرش تأكل دواب البحر وتفهرها وقبل غير ذلك مدوالفاه في قولِهِ فإن الحُ تعليلية \* والبرية فعيلة عنى مفعولة اي مخلوقة لانها من البرء وهو الخلق \* والاسلام الانفياد للاحكام الني شرعها الله تعالى \* والدين التعبد بها فعطفة عليه من العطف المرادف وانكان في الاصل اعرمنة لانة لما كان لا يقبل غير الاسلام من الاديان صاركانة هو الدين وخلافة غير دين \* والمعنى أستثني قريشًا لان الله تعالى فضل هذه القبيلة على سائر الخلوقات بدين الاسلام من حيث ان ظهورهُ فيهم ومبداهُ منهم بد والشاهد في قراءِ حاشا قر يشًا حيث استعمات حاشا فعلاً مثل خلا وعدا ونصبت ما بعدها حتى اذا جُنَّ الظلام واختلط جاموا بدق هل رابت الذئب قط ٢١٥ حتى ابتدائية وإذاظرفية مضمنة معنى الشرط ادوجن معناه دخل وإقبل والظلام اول الليل \* وقولة واختلط اي بنور النهار اوهوكناية عن اتساعو وإنتشاره وضميرجامها عائد على الغوم الذين اضافيل الشاعربه والمذق في الاصل مصدر قوالك مذةت اللبن بالماءمذةًا من باب قتل اذا مزجته وخاطته والمراد منة هنا اسم المفعول اي اللبن الممذوق اي المهزوج بالماء يوجلة هل رايت آخ في محل نصب مقول قول مقدر صفة لمذق اي بمذق مقول فيو هل الخ به وقط اسم بمعنى الدهر مخصوص بالماضي منى على الضم في محل نصب برايت وسكن للضرورة \* والمعنى ان هولاء النَّوم الذِّين اضافوني اطا ليم عليٌّ حتى اذا اقبل الليل واختلط ظلامة بضوء النهار اتوا اليُّ بلبن مخلوط بالماء اونة يشبه لون الذئب بحيث يصح ان يقال فيه عند رويته هل رايت الذئب

10 4 1

Marie Control

1 34

47 17

19.

3

1000

فيامضى من عمرك من والشاهد في قولو بمذق هل رابت حيث ان ظاهره ال المجملة الطلبية يعني جملة الاستفهام وقعت نعمًا فيخرج على اضار القول كاعرفت حتى شجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقة المظلوم ١٨٧ هو في وصف حمار وحشي ما ية لكلام سبق منه و تهجر بنشد بد المجيم فعل ماض وفاعلة ضير يعود على حمار الوحش ومعناه سار في الهاجرة موالرواح المسير من الزول ل الى الليل وقد يستعمل في الذهاب في اي وقت كان كا قالة بعضهم من ومعنى هاجها اثارها والضير المستر يعود على حمار الوحش والبارز على اثانيه منه وقولة طلب مفعول مطابق لهاجها لان المراد منه طلبها طلبها طلبها اللهددة معناه الغريم الطاب الدينو من عقب الامراذا تردد في طلبو واضافة طلب اليو من اضافة المصد رلفاعلو وحقة مفعولة من والمفلوم بالرفع نعت المعقب باعتبار المحل منه والمعنى حتى سار المحار الوحشي في الهاجرة بعد الزوال وطلب اتانة طاباً شديدًا مثل طلب رب الدين المظلوم لدينو من المدين من والشاهد سينه قولو المظلوم مثل طلب رب الدين المظلوم لدينو من المدين من والشاهد سينه قولو المظلوم حيث جاء بالرفع اتباع لمحل المعقب عيث الموقع اتباع المحل المعقب عيث عبد الزوال وطلب اتانة طاباً شديدًا مثل طلب رب الدين المظلوم لدينو من المدين من والشاهد سينه قولو المظلوم حيث جاء بالرفع اتباع المحل المعقب

حدر المورا لا تضهر وامن ما ليس منجيه من الاقدار ١٨٩ حدر خبر لحدوف اي هو حدر وهو بفتح الحاء المهملة وكسر الدال المجهة على وزن فعل صبغ للمبالغة من حدر حدراً من باب تعب اذا خاف واموراً مفعولة واقدا عمل لاعتماده على المبتدا المحدوف به وجلة لا تضير اي لا تضر صفة لامور به وامن عطف على حدر مشتق من الامن وهو سكون القلب وعدم الخوف به وما مفعولة وهي موصولة او نكرة موصوفة وهي الانسب بماقبلة به وجلة ليس الخ صلة او صفة والعائد اسم ليس المستدر فيها به والاقدار جع قدر بغتج الدال المهملة وهو القضاء الذي يقدره الله تعالى بموالم عنى ان هذا الشخص يكثر الخوف والحدر من الامور التي ليس فيها ضرر ويامن ما لا ينجيه من التضاه والقدر به والشاهد في قوله حدر الموراً حيث عمل فعل الذي هو من المناه والقدام به والشاهد في قوله حدر الموراً حيث عمل فعل الذي هو من المناه والقدام به والشاهد في قوله حدر الموراً حيث عمل فعل الذي هو من المناه والقدام به والشاهد في قوله حدر الموراً حيث عمل فعل الذي هو من المناه والقدام به والشاهد في قوله حدر الموراً حيث عمل فعل الذي هو من المناه والمناه الذي المناه والقدام به والشاهد في قوله حدر الموراً حيث عمل فعل الذي المناه والمناه وا

صيغ المبالغة النصب فيما بعده

حسبت النقى والجود خيرتجارة رياحًا اذا ما المره اصبح ناقلا ٩٧ حسبت اي علمت وتيقنت بوالتنى بضم المثناة النوقية مفعولة الاول وهو حمع نقاة وها في النقدير وزان رطب ورطبة ماخوذان من التقوى وهي حفظ النفس من العذاب بامتثال الاوامر واجتناب النواهي لان اصل المادة من الوقاية وهي المحفظ به والجود بضم المجيم النكرم به وخيرهنا اسم تفضيل مفعول حسب الثاني بهور باحا كسلام مصدر ربح من باب تعب منصوب على التمييز به واذا ظرف متعلق بخير به واصبح بمعنى صار به وفسر الثاقل هنا بالميت لان البدن يخف بالروح فاذا مات الانسان صار ثقيلاً كالجماد والذي في القاموس ان الثاقل من اشتد مرضة فائه قال ثقل كنرح فهو ثقيل وثاقل اشتد مرضة فلعل ما هنا نفسير مراد به والمعنى علمت وتيقنت ان نقوى الله اشتد مرضة فلعل ما هنا نفسير مراد به والمائدة اي انهما اعظم نفعًا للانسان اذا صارمينًا به والشاهد في قولو حسبت حيث استعملت بمعنى الينون ونصبت مفعولين

حيثا اسم شرط جازم يجزم فعلين مبنى على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية لتستقم وما زائدة والتقديران تستقم في اي مكان يقدر الخ وتستقم فعل الشرط مشتق من الاستقامة وهي الاعتدال وحسن السلوك و يقدر جواب الشرط ومعناه يقض و بهي بهوا لنباح بفتح النون اسم مصدر من انجح الرجل اذا ظفر بحاجته و يقال فيه ايضًا نجمع به والفاير بالعين المعجمة اسم فاعل من غير غبورًا من باب قعد اي بني وقد يستعمل فيا مضى ايضًا فيكون من الاضداد والمراد هنا الاول والازمان جعزمن كسبب واسباب وهو مدة قابلة النسمة يطلق على الوقت الفليل والكثير به والمعنى ان تعتدل وتحسن السلوك للفسمة يطلق على الوقت الفليل والكثير به والمعنى ان تعتدل وتحسن السلوك لي مكان كنت بهي الكالية سجانة وتعالى الظفر بحاجتك والغوز في اي مكان كنت بهي الكالية الله سجانة وتعالى الظفر بحاجتك والغوز

الإو

ينام الما

1 10 1

100

10

3. 00 10

W 2

عِرامك في باقي الازمان اي فيما بقي من عمرك 10 فإنشاهدفي قولة حيثما نستقم يقدر حيث جزمت حيثما فعلين

حيكت على نهرين اذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك 100 الحياكة بكسر المحاء المهملة النهج وزائب فاعل حيكت ضمير مستتر يعود على البردة او على الازار لانة يونث و بدكر ولا يصح عوده على الرداء او الثوب لان كليها مذكر لا غير وكذا الضائر المستترة في الافعال بعده به وقولة على نير بن تثنية نير بكسر النون وسكون المثناة المختية وهو مجموع النصب والمحيوط المجتمعة وبجمع على انيار والتوب اذا نسج على نير بن كان اصنق وابني و يروى على نولين تثنية نول انتج الدون واسكان الواو وهو كالمنوال خشبة يستع عليها على نولين تثنية نول انتج النبج وجعة انوال بدخل فيها الشوك مخ ولمختباط و يلف عليها الثوب وقت النبج وجعة انوال بدخل فيها الشوك من والمحتى انفري المحتى المفرب الشديد به وقولة ولا تشاك أي لا يدخل فيها الشوك من والمحتى ان انها على نيرين حتى انه نتبط اي تضرب الشوك ضربًا شديدًا ولا يوثر فيها شبئًا وإسناد الاختباط المها مجاز عنلى لانة بختبط بها به والشاهد في قولو حيكت حيث انة فعل ثلاثي معتل العين مبني المجهول وإخلص كسر فائه واستشهد به غير الشارح على اخلاص الشم والنطق بعد الحاء بالواو بدل الباء فلعلها روايتان حرف انخاء

خالي لانت ومن جرير خالة ينل العلاء و بكرم الاخوالا ٧٧ من شرطية مبتدا وفعل الشرطكان الشانية محند وفة واسمها ضمير الشان مستخروجلة جرير خالة من المبتدا والخبر في محل نصب خبرها وجملة فعل الشرط في محل رفع خبر المبتدا وهو من الشرطية على الخلاف في ذلك الا وينل جواب الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر التخلص من الساكنين وهو مضارع نال من ماب تعب نيلاً اذا بلغ مطلوبة وادركة وحذفت منة الالف بعد سكون لامد المجازم الثلا يلتني ساكنان العالمات بالفتح مع المدالشرف و بالضم مع النصر الرفعة وتصح ارادة الناني في الببت لكن يمد للضرورة الله ويكرم بالبناء المجهول مجزوم بالعطف على بنل و يجوز فيه الرفع على تقدير وهو يكرم الاخوال نصب على التمييز على مذهب الكوفيين الذبن لا يشترطون تنكيره أو إن الزائدة اله والمعنى لانت ايها الرجل العظيم خالي ومن يكن جرير خالة يعظم قدرة ويدرك بنسبت اليوالشرف ورفعة المنزلة ويعاملة الناس بالاكرام من حيث اخواله اي بالنظر لكونة منسوباً اليهم الا من المشاهد في قولو خالي لانت حيث تقدم الخبر على الميندا المفرون بلام الابتداء منافرة الان لام الابتداء ها صدر الكلام

خبير بنوطب فلا تلكُ مافيًا منالة لهبي "اذا الطير مرّت ٧٤ الخبيراسم فاعل من خبرت الشيء اخبره من باب قنل خبرًا بالضم علمنة نه وبنوطب بكسر اللام وسكون الهاه قبيلة من الازد تعرف بالعيافة وفي كا في المصباح زجر الطير وهو ان برى غرابًا وغوه في نطير به وملعيًا اسم فاعل من الالغاء به واللهبي المنسوب الى النبيلة المذكورة به والطير فاعل فعل محذوف بفسره المذكور وهو جمع طائر او يطلق على الجمع والفرد به والمعنى ان بني لهب عالمون بالزجر والعيافة فلا تلغ كلام رجل منهم عاف و زجر حين تمر عليه الطار به والشاهد في قولو خبير بنولهب حيث وقع الوصف وهو خبير مبتدأ رافعًا لفاعل اغني عن الخبر من غيران يعتمد على نفي او استفهام وهو فليل والسوغ على هذا للابتداء بو عهالة فيها بعده و

خلَّى الذنابات شالاً كنبا وام او عال كها واقر با ١٦٢ خلَّى بتشديد اللام بعني ترك وفاعلة ضير يرجع الى حمار الوحش \* والذنابات مفعولة وهي جع ذنابة بضم الذال المجهمة اسم موضع وكذلك بكسرها و يطلق المكسور ايضًا على وجه الطريق كما يطلق المضموم على الموضع الذي ينتهي اليح وهوسيل الوادي وكل مجتمل ارادته هنا \* وشما لاً بكسر الذين المجمهة ظرف لخلى ومعناه المجمهة اي خلاها جهة شمال ويجمع على اشمل كاذرع وعلى شايل ايضًا \* والكشب بالمثلثة محركة القرب وقد تبدل الباه ميمًا فيقال كمثم وهو منصوب على الحال من الذنابات فيكون بعنى قريبة \* وام اوعال بالنصب عطفاً على الذنابات وهو اسم لهضبة بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة وفي الجبل المنبسط على وجه الارض او الاكمة القليلة النبات \* وقولة كها في محل نصب على الحال من ام او عال والضمير عائد على الذنابات \* وقولة او اقربا معطوف على محل الجار والمجرور قبلة والفة للاطلاق \* والمعنى على احد الاحتالات ان هذا المحار الوحشي ترك المواضع المساة بالذنابات جهة شالوقر ببة منة وترك ابضًا الهضبة جهة شالومئل تلك الذنابات او اقرب منها اليو شربة منة وترك ابضًا الهضبة جهة شالومئل تلك الذنابات او اقرب منها اليو شربة والشاهد في قولة كها حيث جرت الكاف الضمير وهو شاذ

خليلي أن تاتياني تانيا اخًا غير ما يرضيكا لا يحاول ٢٦٢

خليلي منادى حذف منة حرف النداء وهو تثنية خليل ومعناه الصديق الله وأنى بفتح الهمزة والنون المشددة اسم شرط جازم بجزم فعلين مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية لتاتياني والتقديران تاتياني في السكون وفي اي جهة تاتيا الخ \* و تاتياني فعل الشرط مجزوم بحذف النون وهو مضارع التنة اتيا كرميتة رميا و يستعمل لازمًا ايضًا نحو انى امر الله \* وغير مفعول مقدم ليحاول \* وما موصولة \* وجملة برضيكا صلنة والعائد الفاعل المستتر وجملة لا يحاول اي لا يريد صفة لاخ \* والمعنى ياصدينيً ان تاتياني في اي مكان تاتيا اخالا بريد الا الذي يرضيكا و يوافنكا \* والشاهد في قولوانى ناتياني عنه تولوانى تاتياني عنه تولوانى تاتيا حيث حزمت انى فعاين

خليلي ما احرى بذي اللب ان يرى صبورًا ولكن لاسبيل الى الصبر ٢٠٢ ما تعبية مبتدا به واحرى فعل ماض للتعب معناه اولى واحق به وانجار بعده متعلق به به وإن يرى في تاويل مصدر مفعول احرى وانجهاة خبرما به واللب العقل وجعه الباب مثل قفل وإفغال به وصبور صيغة مبالغة من الصبر إ وهو حبس النفس عن انجزع به والسبيل الطريق يذكر و يؤنث وانجمع على النانيث سبول وعلى التذكير سبل بضيتين وسبل بسكون الموحدة \* والمعنى العديني ما احق ولولى بصاحب العقل رو ينه كثير الصبر يعني اني لا اعجب من اواو به كثرة الصبر بي ولكن لا سبيل الى اصل الصبر فضلاً عن كثرته \* والشاهد في قواد بذي اللب حيث فصل بانجار والمجرور المتعلق بفعل التعجب بين فعل النجب ومعمولة وهو حائز على الصحيح

خلا الله لا ارجوسواك وإنا اعدَّ عبالي شعبة من عبالكا ١٤٨ خلاحرف جروافظا كبلالة مجرور بها والصواب انها لا تعلق بشي عبل على مجرورها نصب بجهلة ارجو الدواعد بعني احسب و بابة قتل الدول العبال اهل الدب ومن يمونة الانسان مفردة عيل مثل جياد وجيد الاواشعبة من الشي الطائفة منة وجمها شعب مثل غرفة وغرف الدوالمني لا ارجو غارك الاً الله وأنا احسب عبالي حالفة من عبالك أي ان رجائي لك محصور في ذلك الدوالذا الله حيف جاءت خلاجارة

دريت الوقي العهد ياعرو فاغتبط فان اغتباطاً بالوفاء حمد 17 دريت ومنى علمت بالبذاء المجهول فيها وناء الحاطب نائب فاعل وفي المفحول الاول والوفي الفعول الثاني والعهد ومنى الموثق مخوض باضافة الوصف المياو ومرفوع على الفاعلية بواو منصوب على النشبيه بالفحول و مخوعرو مادى مرخم يصح فيه فتم الواو وضمها على النفتهن فيه المرخم من وقولة فاغتبط جواب شرط مقدر مفهوم من المفام فنكوت الفاء المنصحة والفدير واذا كنت كذلك فاغتبطاي فليحسن حالك مجمت يتنى غيرك منل مالك من هذه الصفة المعبدة التي هي الوفاء بالعهود لائة ماخوذ من الفيطة وهو حسن الحال بحمث يصح ان يقتى مفل حال المفبوط من غير ان يراد زوالها عدم والأكان حسدًا به وقولة فان المخ علة الولو اغتبط به والمحيدة المعبود به والمعنى قد علم الماس باعروة انك نفي بالعهود والواثيق وحيث كان الامر كذلك فاغتبط لان

الاغتياط بوفاء العبد امر محمود اله والشاهد في قوله دريت حيث دلت دري على العلم واليقين ونصبت مفعولين

دعاني الغوابي عبهن وخاني لي اسم الدادعي به وهواول ٦٦ دعاني اي ساني او ناداني به والقوابي جع غانية نطاق على المستغنية بحسنها عن الزينة وعلى غير ذلك كما قدم به وقولة وخانني بشم الناهاي علمتني جملة حالية من الياء في دعاني اي دعونني حال كوني مقاراً لعلمي المخ والياه مفعول خال الاول به وجملة لي اسم في محل نصب مفعولة الثاني به وقولة فلا ادع على تقدير هبزة الاستفهام اي افلا ادي وفي مندمة من تاخير لصدارتها وعليه فالفاه عاطفة لجهلة التي بعدها على التي قبلها والهبزة في محلها داخلة على مخذوف والنادي به به وقولة وهو اول جملة حالية من الضمير الجرور بالباء به والمعنى ناداني النساله الحسان بقولهن باعي والحال انه الاسم السابق بوالشاهد كنت ادعى به سابيًا فلم لم ادع يه الان والحال انه الاسم السابق بوالشاهد في قراي خانني حيث استعمات خال به منى القين وتصبت مفعولين

دعاني من نجد فان سدينة له بن بنا شيباً وشينها مردا الا دعاني امر للاثنين من ودع يدع ودعًا اي ترك قال بعض المتقدمين زع المخاة ان المرب اماتت ماضي يدع ومصدرة واسم فاعله مع ان قد قرى ما ودعك ربك بالتخفيف وفي الحد مشاينته بن قرم عن ودعهم اي عن تركم فها هو الماضي قد نقل من طريق الفراه والصدر دري عن افصح العرب فكف يقال ان العرب اماتته مل قد جاء الماضي في بعض الاشعار فالصواب القول بقلة الاستعال لا بالاماته والف الائين مستعمله في المثنى ويصح ان نكون مستعملة في المثنى ويصح ان نكون مستعملة في المفرد جريًا على عادة العرب من خطاب الواحد بصيغة المثنى العراق والمثام من والفاء في قوله فان المالاد التي اعلاها عهامة واليمن واسفلها العراق والشام من والفاء في قوله فان المادا

منها هذا المجدب الذي هوا انطاع المطرو بيس الارض وله بن بكسر العين من باب تعب ومصدره المعب بنخ الام وكسر العيف و يجوز شفيفة بكسر اللام وسكون العين من وشبراً منصوب على الحال من الضمير المجرور بالباء وهو بكسر الشين جع اشبب بن ومرد الما من مفعول شبننا وهو بضم الميم وسكون الراء جع امرد اسم فاعل من مرد الغلام مردًا من باب تعب اذا ابطأ نبات وجهه وقبل اذا لم تنبت لحينة بن والمعنى انركاني او اتركني من ذكر نجد فان سنينة اي ما وقع فيه من مشاق الحل ومضار المجدب جعلتنا كاللعبة والاضحوكة في حال كوننا شبباً وشيبننا من اهوالها حال كوننا مردًا يعني ان ضررها عم الشيوخ والشبان بن والشاهد في قولو فان سنينة حيث اجرى سنين ضررها عم الشيوخ والشبان بن والشاهد في قولو فان سنينة حيث اجرى سنين عبري حين عرب حين المهرية المهرورة المه

دعرت لما نابني مسورًا فلبي فلبي بدي مسور الماني صلة ما الدعاء النداء وانجار متعلق بدعوت وجلة نابني اي اصابني صلة ما ومسورًا بكسر اليم وسكون السين المهملة مفعول دعرت وهو اسم رجل وقولة فلبي الاول هو فعل ماض و فاعلة يعود على مسرر اي قال لي لبيك وإما الفالي فهو منصوب على المصدر بة بعامل محذوف وهي جملة تصد بها الدعاء ولبي مضاف و يدي مضاف اليوخص اليدين مع ان الدعاء بالاجابة للشخص مضاف و يدي مضاف اليوخص اليدين مع ان المثاعر وجبت عليه للذكور لانهما اللتان باشرتا انفاذه من قائبة وذلك ان الشاعر وجبت عليه للذكور لانهما اللتان باشرتا انفاذه من قائبة ودفعها له يه والمهنى ناديت مسورًا لاجل النائبة التي اصابتني و نزات في فقال لي لبيك واجابي الى ما دعوتة اليه فأنا ادعولة ان يُجاب لما يطالب اجابة بعد اجابة به والشاعد في قولو نلبي بدي حيث اضيفت لبي الى اسم ظاهر وهوشاذ

دنوت وقدخا الحكالدر احلا فظل قوادي في هوا له مضللا ٢٠٩ دنامن الدنو وهو الفرب وتاه المخاطبة فاعل وجلة وقد خلما له الخحال منة اي دنوت مقارنة لظمنا ايا له مثل البدر به والبدر القمر اليلة كالوج

17 10

48

F) 1:50

はは

اهد

27.4

1

ال

ار

امرا

1

,ú

واجل افعل تفضيل منصوب على الحال من الناء ايضًا والفضل عليه محلوف القديرة منة اي من البدر الدوائد وظل معطوف بالفاء على دنوت وبابة تعب ومصدرة الظاول بفال ظل بفعل كذا ظلولاً اذا فعلة نهارًا قال المخلل لا تفول العرب ظل الألحمل بكون بالنهار وقد تكون بعنى صارك هنا الموال الله المحل الألحمل بكون بالنهار وقد تكون بعنى صارك هنا الواق داللب وهومذكر وحمة افدة التواطوي بالنصر مصدر هوي من باب تعب اذا احب العوال المضلل بصيغة اسم المفعول من الفلال وهوعهم الرشد الموالما المهدر وقد كما ظلماك الرشد الله قصار قابي في حبك ضا الأعادم الرشد الا والشاهد في قواء اجل حبث مذاة قصار قابي في حبك ضا الأعادم الرشد الا والشاهد في قواء اجل حبث حد في المنافق وهو عبر خبر حد الفال المفافة وهو عبر خبر حد الذا ل

ذا ارعواء فايس بعد اشتعال السراس شيبًا الى الصبا من سبيل 171 ذا اسم اشارة منادى حذفت منه اداة الداء اي باذا به وارعواء مصدر بدل من الفظ بفعله منصوب بفعل محذوف وجوبًا والنفد بر ارحوارعواء ومعناهُ الارتداع والكن عن القبيم به والغاه في قوله فليس تعليفة والاشتعال الدوقد وهو هنا مستعار الانتشار شبب الراس به وشيبًا منصوب على التمييز به وتوية الى الصبا خبر ليس مقدم والصبا بالكسر والقصر الصغر و يقال فيه ايضا صبانه وزان كلام به ومن زائدة وسه ل اي طريق اسم لس موخر به والمعنى ياهذا ارتدع وكف عن التبيع فانه ليس بعد انتشار المتيب في الراس طريق يوصل الى الصبا والصنونه والشاهد في قوله ذا حيث حذف حرف الداء مع اسم الاشارة و هو قذل خلامًا لمن منعة

ذربني ان امرك ان يطاعا وما الفيتني حلمي مضاعا ٢٢٠ ذريني اي اتركيني قال اهل اللغة قد امانت العرب ماغي هذه المادة ومصدرها فاذا اربد الماضي قبل نرك وربما استعمل الماضي على قلة \* والامر واحد الاوامر \* والطاعة الانفياد والاستثال \* والفيتني بالفاء اي وجلانني والياة منعولة الاول به وحامي بدل اشتال منها وهو كدرالحاء الهماء الاناة والعنل ومضاعًا منعول نان لالني وهو اسم منعول من الاضاعة به والدنى الركيني اينها المراة ولا تلومني على انلاف عالي في الكرمات فالي لا استثل المرك ولا اصنى للومك حيث المك لا تجدينني اضبع ما يامر فيه به عقلي من اتلاف المال في ذلك اي اي لا اعمل في هذا المعنى الأبراي دون رايك به والشاهد في قولو الغبنني حامي حيث ابدل الظاهر من خورا كاضر بدل انتفال ذم الحازل بعد منزلة اللوى على الحرف والمك الابام عن الدم خلاف المدح والمازل كمساجد جع منزلة او منزل وهو موضع النزول به واللوى بكسرا الام اسم مرضع والعبش الحياة به والمعنى ذم المنازل بعد منظرة اللام اسم مرضع والعبش الحياة به والمعنى ذم المنازل بعد منظرة المهم المعمل المنازل وهو موضع على المنازل والمنازة المهم المنازل والمنازة المنازل والمنازة المنازل والمنازة المنازل والمنازة المنازل المنازة المنازة المنازة المنازة المنازل والمنازة المنازة المن

حرف الراء

رايت الله آكارتكل شيء معاونة واكثرهم جنودا ٩٦ معاونة واكثرهم جنودا ٩٦ معاونة نصب على النمييز ومعنادا الارادة وكذلك جودا منصوب على النمييز وه وحع جنف بمعنى الانصار الله والمدنى اعتندت وتبننت ان الله ندا لى اعظم كل شيء من حبث الارادة وكذلك المتندث انذا كثر كل شيء من حبث المجدو والانصار وما يعلم جنود ربك الأهو العالمادة في تولو را مت حيث جاءت بمنى البنين و نصبت منحولين

رايت الناس ما حاشا قريشا فانا نحن افضايم فعا لا 189 راى علمية والناس مفعولة الاول والثاني محذوف يئهم س المنام اي دوننا به ويروى فاما الناس وهي ظاهرة به وما زائدة وقرلة فاما الخ تعايل لقوله رابت الخ ويجتمل ان الناء زائدة وإنجيملة بعدها في محل المفعول الثاني وهو الاظهر من حيث المعنى به ونحن توكيد لنا في قوله فامًا وقعا لا كسلام

حرف التثريه وهوها

رايتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس باقيس عن عمرو ؟ ا راى بصرية وإن زائدة والوجوه الانفس والذوات والمراد بهم اعيان القوم واشرافهم وصددت من باب قتل معناه اعرضت والنفس منصوب عل التمييز وهي مونّقة أن أريد بها الروح وإن أريد الشخص فهذكر وجمها انفس ونفوس \* والمعنى ابصرتك حبن عرفت اعاننا اعرضت عنا وطاحت نفسك من قبلنا عن عمر وصديقك الذي قتلذاه أي طابت نفسك عن قتاء \* والشاهد في قواء النفس حيث زيدت فيه الحرم انه تميز للضرورة

رأين الغواني الشبب لاح بعارض فاعرض عني بالخدود النواضر ١٠٧ داى بصرية والنون علامة حع الاناث والغواني فاعل وحملة لاح اي بلا وظهر حال من الشبب عدوالمارض صفية الحدواعرض اي اضربن وولين عني واصلة ان هوزنة للصرورة فحن اعرضت عنه صرت في عرض اي جانب غيرانجانب الذي هوفيه والخدود حمع خدوطة من المحجر الى اللي من المجر الى اللي من المجانبين والنواضر الحسان الوالمني الله النساء الحسان الستغنيات بجسنم عن الزينة على ما سبق في معنى الغانبة ابصرن الشيب ظهر في صفحة خدي فاعرضن وولين عني بجدودهن الحسان الدوهكذا شانهن ودابهن وقي هذا المعنى يقول بعضهم

خبير باحوال النساء لبيب فارس تسالوني بالنساء فانني اذا شابراس المرء او تلمالة فليس له في وصلهن تصيب والشاهد في قولة راين حيث لحنته نون الجمع مع اسناده لجماعة الاناث كما هو فه اكلوني البراغيث ولو جرى على اللغه النصحي لقال رأت او رأى ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهارُ رس حرف تقليل \* وما كافة \* والجامل مبتدا ومصاه القطيع من الابل والمؤبل بالموحده المشددة المغنوحة المد للفنية تتوفيهم خبرالبندا ومرجع النسمير في كلام سبق \* وعناجيج معطفوف على انجامل وهي جياد الخيل وتطلق ايضًاعلي انجياد من الابل والمراد هنا الاول بدليل قواءِ المهار ومفردها عنجوج بالضم اد والجار بكسر الميم جمع مهر بضمها وهو ولد الفرس وإلانثي مهرة اله والمعنى ربما وجد فيهم الفطع من الابل المعد للنشية وجياد الخيل التي يبنها اولادها الوالشاهد في تواور بماحيث زيدت ما بعدرب نكفتهاعن العمل ربِّ وفنني فلا اعدل عن سنن الساعين في خيرسنن ٢٥٩ التوفيق خلق تدرز الطاعة في العبد للوقولة نلا اعدل الغاء للسببية وأنعة في جواب الناء وهي حرف عطف وإعدل بمني اميل واحيد. منصوب بأن المضمرة وجوبًا بعد فاء السبية والعاعل مستترقد برهُ اناوان المضمرة وما دخلت عايه في ناو يل مصدر معطوف بالفاء على مصدر منصيد من الفعل قبلها والنفد بربارب ليكن توفيق منك لي فعدم عدول مني الدوالسنن الوجه من الارض اي الطريق وفيولنات اجودها بنتمتين والثاية بضمتين والثالثة 13, 10,

后, 我

135

19

170

.

J 6.

山山山

1.

المقعل بان مضورة وجوبًا بعد قاء السبية الواقعة في جواب الدعاء

رسم دار وقفت في طلية كدت اقضي الحروة من جالية ١٦٨ رسم مجر وربرب محدوفة وهو في موضع رفع مبتدا والجهلة بعدة منة وجلة كدت الخ خبر والرسم ما كان من اثار الديار لاصفاً بالارض وجعة رسرم والرسم مثل فاس وفلوس وافلس الاوللمال ما كان منها شاخصاً مرتفاً وجعة الطلال كسبب واسباب وربحا قبل طلول مثل اسد واسود واضافنة الى ضير الرسم لادنى ملابسة او انه على حذف مضاف اي طال داره وكاد من افعال المنار بة به وقولة من جلله اي من اجاء وقبل من عظمه في عبني والضمير عائد على الرسم بدوالمعنى رب ائر لاصق بالارض من اثار دار الحبوبة موصوف باني وقفت في اثره المتاخص المرتفع عن الارض قد اشرفت من اجلوعلى الموت به والشاهد في قولو رسم حبث جربرب معذ وفة من غيران ينقدمها غيرة والمحرب المدادة

رمى المحدثان نسوة آل حرب بقدار سمدت له سمودا ١٨ فردَّ شعورهن السود بيضاً وردَّ وجوهبن البيض سودا

الحدثان بالتحريك بمن الحادثة والمراد المصائب المنجددة فهو اسم مفرد مرفوع بضمة ظاهرة على الفاعلية برمى الله والنسوة بكسر النون افتح من ضها وهو كالنساء اسم لجماعة الاناث واحدثة امراة من غير لفظه الله وقولة بمقدار الي بطائفة وجلة حمدن الخفي محل جرصفة لله ومعناه حزب لله حزباً اوقين لله متحيرات قيامًا الله وقولة فردً معطوف على رمي ومعناه صبر وحول وفاعل ضير يرجع الى المحدثان الله وشعورهن مفعولة الاول وهو جع شعر بسكون العين واما المفتوح فيجمع على اشعار الله والسود جمع اسود و بيضًا مفعول الناه

ارد \* وأصلة بيض بضم الموحدة كمر لكن كسرت لمجانسة الياء و هو جمع ابيض وهو كالاسود اسم فاعل \* والمعنى رست المصائب المتجددة نسوة الحرب بمندار منها اور فهن حزبًا عظيماً او الجاهن الى الفيام مع الدهشة والحبرة فابيضت لشدة ذلك الهول شعورهن السود واسودت وجومن البيض \* والشاعد في قواء رد في الموضعين حيث كانت من افعال التحويل ونصبت منعواين

رهبان مد:ن والذين عهدتهم يبكون من حذرالعذاب قدودا ٢٦٧ لويسمعون كاسمعت كلامها خرُّوا لعزة ركِّمًا وسبودا

ها لكنير فيميو بنوعزة والرهبان جع راهبوهوعا بدالنصاري بيومدين قرية شعيب عليه الصلاة والسلام الله وقولة والذين معطوف على رهبان الوجملة عهدتهم اي عرفتهم صلة بدوجلة بيكون حال من مفعول عهدتهم بدومن حذر الفذاب اي خرفهِ متعلق بيبكون الا وقعودًا جع قاعد حال اخرى من مفعول عهدتهم اينتا فنكون مترادفة او من ضير يبكون فنكون متداخلة ومعناه م تمين من قولم تعد للامر اهتم له اله واو حرف امتناع الامتناع الدو يسمعون شرطها وهومصروف بها الى الخبي اي لوسمعوا بروكي سمعت نعت اصدر ممذوف منعول مطلق لبسمعون وما موصول حرفي او اسمي عائده محذوف والنندير لويسمعون ساعا كساعي اوكالساع الذي سيمنه موكلامها تنازعه كل من يسمعون وسمعت فاعمل الذاني وإضهر في الاول ثم حذف لكونو فضلة وخرثوا جواب اروانجملة من لووشرطها وجوابها خبر البندا وهو رهبات ومعنى خزُّوا هوواً وسقطوا وبابة ضرب وقولة لعزة كان منتضى الظاهر ان ياتي بضميرها كمااني به فيقولو كلامها الأانة اقام الظاهر مثامة استلذاذًا باسمها وركمًا حال من فاعل خرثوا وهو جمع راكع \* وسجودًا عطف عليه وهو جمع ساجد المعنى أن رهبان هذه الفرية المنقطعين للعبادة وكذلك الناس الذين اعهد فيهم الاهتام بالبكاءمن خوف العذاب لوسمعوا كلام عزة مثل ما اسمعنهٔ لنركوا عبادتهم و بكه هم رخرُ في لها ركعا وسبودًا به والشاهد في قوله لو يسمعرن حيث وقع بعد لو مضارع فصرفنه الى المضي وصار معناه سمعوا حرف السبن

سبنوا هَوَيَّ واعنفوا لهواممُ فَخُرُّ موا ولكل جنب مصرعُ ١٨٢ هو من قصيدة لابي ذو بب الهذلي ير ثي بها اولادهُ انخمسهٔ وكانها قد هلكواكايم في طاعون اله وسبق بابة ضرب الله وهوي مفعول سقول مصوب بفتخة مقدرة على الالف المنقلبة باء المدغمة في باء المكلم و ياء المتكم مبنية على ا لفنَّع في محل جر بالاضافة ٪ والهوي هنا بمعنى المهوي اي المحبوب اي سبقوا الامرالحبوب لي وهوبقاؤهم على قيد اكعياة به واعتقوا من الاعتاق وهو سرعة السيرومنة العنني بفتحنين لضرب من السهر فسيح سريع ﴿ وقولة لهواهم متعلني باعتنوا اي اسرعوا للامرالذي يهوونهُوهو الموت ولعلهُ انما ساهُ هويَّ الشاكلة وقولهِ فتخرموا با لبناء للبيمهول اي انتطعوا واستؤصلوا من تولم اخترمهم الدهر الدهر اوالمنية اقتطعهم واستاصلهم لان أصل المادة وهو انخرم معناهُ النطع والجنب ما تحت ابط الانسان الى كشيه وجمعة جنوب كفلس وفلوس اوالمصرع مصدر ميسي مراد بومكان الصرع وإصل الصرع الطرح على الارض اي لكل جنب مكن يطرح عايم عند دفنه به والمعنى ان هولاء الاولاد فاتوا ماكنت احبة لم من البقاء و بادرهم الموت فاستاصلهم واحدًا بعد واحد حتى اتى الى على اخرهم وهذا الامرلا يخص اسامًا دون اخر بل كل انسان بموت وللحد يه والشاهد في قواءِ هوي حيثجاء به على لغة هذيل من تلب الف المنصور المضاف الى ياء المتكلم باله وادعًا ما في ياء المتكلم

سراة بني أبي بكر نسامى على كانَ المسوَّمة العراب 14 السراة بني أبي بكر نسامى على كانَ المسوَّمة العراب 14 السراة بلى سروات بد ونسامى اصلة تتسامى حذفت منة احدى الناتين اي تتعالى ماخوذ من السمووهو الدلمو بد والمسومة اعت لحذوف اي الخيل السومة وهي المعلمة

مشتق من النسويم وهو التعليم يقال سوم الفرس تسويًا جعل عابه سمة بالكسر اي علامة \* والعراب بكسر العين المهملة خلاف البراذين الني في الخيول النركية \* والمعنى سادات بني ابي بكر يستعلون على الحيول المهمة العربية اي ان هولاء السادات بركبون جياد الخيل \* والشاهد في قولو على كان المسومة حيث زيدت كان بين حرف المجر ومجرورة شذوذًا

سرينا ونجم منفد اضاء فهذ بدا محياك اخنى ضَوَّهُ كل شارق عه سرينا من السرى وهوالسيرليلا والنج الكوكب وانجمع انجم ونجوم واضاء معناهُ المار واشرق و يستعمل لازماك هنا ومنعديا فيفال اضاء غيره بدو بدا ظهر منوالحيا الوجه بنواخنى حجب وستربه والضو مصدر ضاء من باب قال لغة في اضاء بنوالشارق الطالع او المضيه به والمعنى سربنا ليلا والحال ال نجمًا قد انار واشرق فحين ظهر وجهك اينها المحبوبة سترنورهُ كل نجم طالع او كل كوكب مضيء بنوالشاهد في قوله ونجم حيث وقع الابتداء بهوهو نكرة والمسوغ سبقة بواو الحال

سنى الارضين الغيث سهل وحزبها فنيطت عرى الامال بالزرع والضرع ١٨١ يقال سفى واسفى عد وبعضهم بقول سفاه اذا كان باليد واسقاه اذا كان باليد واسقاه اذا كان باليد واسقاه اذا كله على الماء به والارضين مفعول مقدم وهو جع ارض وهي مونفة ورباذكر في الشعر على معنى المساطر تجمع ايضًا على اراضي واروض مثال فلوس وجع فعل على فعالي في ارض واراعو واهل واهالي وليل وليالي بزيادة الياء غير قياسي به والغيث فاعل موخر وهو المطر به وسهل بننع السين الهملة وسكون الهاء بدل من الارضان وهو خلاف الحزن او خلاف الجبل به وحزبها بنغ الحاء الهملة وسكون الراي معطوف على سهل وهو مضاف الى ضمير الارضين ومعناه المهملة وسكون الراي معطوف على سهل وهو مضاف الى ضمير الارضين ومعناه ما غلظ من الارض به ونبطت بالبناء المجبق مناط بنح المم يه وعرى جع عروة من باب قال عاقه واسم موضع التعليق مناط بنح المم يه وعرى جع عروة بضم الدين المهملة فيها مثل مدية ومدى وهي في الاصل من النوب اخترزه

1/

194

100

1

THE . B.

3 3 10

. .

3 31

ومن الداو مقبضها ومن الكوز اذنة وفي متعارقه منا لتوة الامل وشدة الرجادية الزارع ما استنبت بالبذر قال بعضهم ولا يسى زرعًا الا وهو غض والجمع زروع به والمضرع بفتح الضاد المجمعة هولذات الظف كالندي للمراة والجمع ضروع كفلس وقاوس والراد هنا الواثي ذات الضرع به والمعنى روى المطر الاراعي ما غظ منها وما لم يفظ فتعلقت حينة الامال النوية اي اشدرجاه الداس في غوالزع وصلاحة وظهموا في صلاح الواشي والانتفاع بها والناهد في قولة سهل حيث كان الاصل سهلها فحذف النشاف اليه ومني الشاف على حالة من حدف النوين والشرط موجود وهو انه عملف على فذا الشاف على مضاف الي مثل المضاف اليو المحذوف وهو تولة وحزنها وان كان هذا الشاف المناف المي مثل المضاف اليو المحذوف وهو تولة وحزنها وان كان هذا الشرط مضاف المي مثل المضاف اليوالمدوجود وهو الله وحزنها وان كان هذا الشرط مضاف المي مثل المضاف اليوالمحذوف وهو تولة وحزنها وان كان هذا الشرط المضاف الميا

سقاها ذوو الاحلام مبادً على المظا وتدكر بت اعداقها ان نقاها ٢٧ الضمهر المونت مفعول سنى الاول وهو عائد على العروق بنتج الهين المهلة وبالناف اي الحيل العروق وهي الحديفة لجم العارض واحلة في الاصل ماخرذ من عرقت الديلم عرفًا من باب قبل آكلت ما عليه من الليم وهو بنتم الدين حع عق بكسرها احد عروق الحسد \* والاحلام الدقول جع حلم بالكسر \* وعلا مفعول سنى الثاني وهو بوزان فلس الدلو العظيمة ويعضهم بزيد اذا كنت مهل ها المنسر ورة لانة من قولم ظمئ ظ كعاش مسلمه المنتمل ورنا ومعنى \* وحلة وقد كرب الخام والمنابة وهو المراد هنا المفارية وباية تعلى والاعاش حمائق من تنافع المعان وقد كرب الخام والمنابة وباية تعلى والاعناق حم عنق وهو الرقبة ونونة وكرب من افعال المفارية وباية تعلى والاعناق حم عنق وهو الرقبة ونونة مضهومة للاثباع في لغة اهل المجاز وساكنة في لغة قيم وهو مذكر والمجازبون وينشونة فيقولون في المعنق \* وتقطعا الغة للاطلاق واصلة تتنطع حذفت منة اعدى انامون \* والمعنى ان اصحاب العقول سقوا الخيل المخفيفة لحم العارضين العدى النامون \* والمعنى ان اصحاب العقول سقوا الخيل المخفيفة لحم العارضين العدى النامون خوا العارضين العدى النامون خوا العارضين العدى النامون خوا العارضين العدى النامون خوا العارضين العقول سقوا الخيل المخفيفة لحم العارضين العدى النامون خوا العارضين العدى النامون خوا العارضين العدى النامون العدى العدى العلم المخفيفة لحم العارضين المعدى المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة العارضين المعرفة المعرفة المعرفة العارضين المعرفة المعرفة

او عروق المجسد دلقًا عظيمة مهلوة ماء لاجل ما لحنها من العطش واكمال ان رقابها كادت تنقطع اي انها قربت من الانفصال وعطش عروق المجمد كمناية عن جفائها وبيسها لقلة ما يكسبها الرطوبة والمداوة كاان الاعناق مستعارة لاطرافها الدقيقة وعلى كل فعقصود الشاعر هجو جماعة بانهم كانها في الاصل على غاية من الغاقة واغتر حتى بلغت بهم الشدة الى ماقر بوا به من الملاك فافاض عليهم في هذه الحالة اصحاب العقول سجال الكرم واجزاها لهم المعط يا واغد قوا عليهم بالنعم فهم حدثون في الغنى والسار والبعمة طرات عليهم بعد شدة الفنك والاعسار الهناهد في تولو ان تقطعا حيث اقترن خبر كرب بان وهو قابل

سلي ان جهاستوالناس عنا وعنهمُ فليسَ سواء عالم وجهولُ ٦٥ هومن تصينة للسموال بن عاديا يخاطب امراه كان قد خطبها فانكرت عليه ثم خطبها غررهُ او لما

فكل رداء يرتديه جيل فايس الى حسن الشاء سبيل فايس الى حسن الشاء سبيل فنلت لهان الكرام فليل شباب نسامى للهالى وكهول عزيز وجار الاكثرين ذليل

اذا الرهلم يدنس من اللوم عرضة وأن هولم بحمل على النفس ضيما تميزنا ابا تلال عديدنا وما قل من كانت بقاياة مثلنا وما ضرنا ابنا قليل وجارنا

اذا مارانهٔ عامر وسلولُ وَكَرِهُهُ اجالهُم فنطرلُ

وإذا لقوم ما نرى الذل سبة بقرب حب المرث اجالنالنا وقبل البيت المذكور

واسيافنا في كل غرب ومشرق بها من قراع الدار عين فلولُ معودة ان لانسل تصالها فتفهد حتى يستباح قبيلُ سلى انخ بيوسلى امرمن سال بسال من بابحار ومعناه استعلمي بيوانجهل خلاف العلم بد والناس اسم جع كالفرم والردط واحده انسان من غير الفطاء ويطلق على انجن والانس لكن غلب استعاله في الانس وهو مفه ول سلي بخوالفاء الداخاد على ليس للتعايل بد وسواء بمعنى مستوين بد وليست المبالغة ف جهول متصودة بد والعنى سلي الماس عنا وعنهم ان جهات حالما وحالهم لان العالم بالشيء وانجاهل بوليسا مستوبين بد والشاهد في الشطر الشاني حيث تقدم فيه خبر ليس على اسم با

سلام الله بامطر عليها وليس عليك بامطر السلام الله بامطر السلام الله ببندا منه وقولة بامطر منادى مبني على الضم في محل نصب ونون للضر ورة وهو اسم رجل كان ذميًا من اقبح الناس منه وعليها جار ومجر ورخبر والضمير المجر ورعائد على زوجة مطر وكانت من اجمل النساء واحسنهن وكان الشاعر مجريا به وعليك خبر ليس مقدم والسلام اسما موخر وهو اسم سلم عليه تسايا حياة منه والمعنى ظاهر منه والشاهد في قولة بامطر الاول حيث نونة للضر ورة مع بقائد على البناء على الضم

# حرف الشين

شربن باء المجرثم نرفعت منى لحيج خضر لهن أنه 11 المحاب ياحد من المبح عطر الله دويب يصف السعاب بناء على ما اعتنده من ان السحاب ياحد من ما المجرثم يمطر وضن شربن معنى روبت فعدا أبا لباء او ان الباء بعنى من الموقعت اي تباعدت وا تسعت الهومني حرف جروهي بمهني من اله ولجيح مجرور بها والجرور بدل من قوله باء البجر والمجيح جع لجة كفرفة وغرف ويفال في المفرد لح مجدف الهاء وهي معظم الماء الا وقولة لهن أليج جملة اسمية في موضع نصب على الحال من ضمير ترفعت او ضمير شربن والمنهج وزان كريم المتصويت المولمة بن السحاب شربت من الماء المجرواخذت ماء ها من المجمود المختصر النزيرة ثم تباعدت واتسعت حال كونها مصونة المواشاهد فوله المختصر النزيرة ثم تباعدت واتسعت حال كونها مصونة المناهد فوله

متى ليح حيث جامت متى جارة على لغة هذيل با لتصغير

شُلَّت ببنك ان قتلت السلما حلت عابك عنونة المتعمد ٨٨ قائلة عانكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجتمعان في تفيل تزوجها اازبير بن الموام ثم قبل عنها تحاطبت بذلك قائلة وهوعمروبن جرموز بضم الجيم وبالراء اخره ٪ وشلت اصلة شللت من باب تعب ومصدره الشلل ويجوز ادغامة فيتال الشلب وهوان نفسد عروق اليد فنبطل حركها \* وهذه الجملة خيرية لفظاً الشائية معنى لان الفصد منها الدعاء على الفاتل به واليمين انجارحة وهي كاليسار بفقع الياء والعامة تكسرها فيهما وهي مونثة وجمها اين وابمان كيمين انحلف به وإن كمسر الهمزة مخففة من الثقبلة مهملة واللام في قولها لمسلما في الفارقة يو وحلت بعني نزلت من قولهم حل العذاب بجل حارلاً بضم الحاء وكسرها في المضارع اذا نزل متوالعقوبة اسم من العاقبة مو والمتعمد اسم فاعل من التعمد وهو القصد كالعمد \* والعني اشل الله يملك إيما الفائل اي اسالة تعالى ان يفسد عروقها ويبطل حركتها لانك قتلت امرءا مسلما استوجبت بفتاه عفوبة من يقتل المومن عمدًا وهي المذكورة في تولو تعالى ومن بقتل موسًا متعمدًا فجزا يُ جهنمخا لدًا فيها وغضب الله عابي ولعنهُ واعد لهُ عَذَا بَأَ عَظِيماً \* والشاهد في قولها ان قِتلت حيث ولي ان المحففة فعل غير ناسخ وهو قليل

# حرف الصاد

صاح شمرولا نزل ذاكرالمو ت فنسيانه ضلال مبين ٦٣ صاح مرخ صاحبي على غيرقياس به وشمر كسراليم المشددة فعل امر من النشه بروالمراد به هنا الاستعماد المهوت به ولا ناهية به وذاكر اسم فاعل من ذكرا لشيء بلسانه ويقلبه ذكرى بالنانيث وكسرالذال المعجمة به والفاء في قوله فنسيانه تعليلية والنسيان مصدر نسيت الشيء انساه وهو مشترك بهن

معنيين احدها ترك الشيء على ذهول وغفلة والثاني الترك على تعمد وعابيه ولا تنسط الفضل بينكم اي لا تقصدوا الترك والاهال به والضلال مصدر قوالك ضل الرجل الطريق وضل عنها يضل من باب ضرب ضلالاً وضلالة و لا عنها فلم يهتد اليها وهذه المفتجد وهي النصى ويها جاء القرءان قل ان ضلات فالها اضل على نفسي و في لغة لاهل المالية من باب تعب والاصل في الصلال النبية يقال ضل البعير غاب وخني موضعة به ومبين اسم فاعل من الصلال النبية يقال ضل البعير غاب وخني موضعة به ومبين اسم فاعل من ابان اللازم بمعنى تبين اي انكشف وظهر به والهنى استعديا صاحبي للوث ولا تترك ذكره اصلالان نسبانة زلل ظاهر عن طريق الرشاد واجذاب بين النفي وهو النهي

## حرف الفاد

ضربت صدرها المي وقالت باعدياً لند وقنك الاواقي ١٦٢٠ المي المعاول المي الاجلي الموقي اعديا منادي منصوب بالغنما الطاهرة الاوالوالية المحفظ الاولاواقي الصلة وواقي المواوين جمع واقية ابدات المحاولاولي همزة فصار اواقي الاولاعني ان هذه المراة ضربت صدرها الاجلي منتجبة من امري حيث نجوت ان الاعداء مع ما الاقبت من شدائد المحرب والاحر ومفارة فالاهل وقالت لي باعديا وائه لقد حفظ لمك الحوافظ الاوالة الهد في قولو باعديا حيث اضطر الشاعر الى تنويني فنونة ونصبة وهومفرد معرفة في قولو باعديا حيث اضطر الشاعر الى تنويني فنونة ونصبة وهومفرد معرفة النكاية بكسر النون اصدر نكي عدوة يكرد من ااب رمي اذا قبرة واغاظ المنازار بكسر النون اصدر نكي عدوة ينكره من ااب رمي اذا قبرة واغاظ المنازار بكسر النون المود الاجل عدوة ينال الاول الاوحلة وعنال المحالة على الذال والمنازار بكسرالفا الم ب وهومفول المنال الاول الاوحلة الاجل مفعولة الذال ومعناه بياعد الاجل و بجعل فيو قسعة الله والمنتى ان هذا الرجل عاجز الذالي ومعناه بياعد الاجل و بجعل فيو قسعة الله والمنتى ان هذا الرجل عاجز الذالي ومعناه بياعد الاجل و بجعل فيو قسعة الله والمنتى ان هذا الرجل عاجز الذالي ومعناه بياعد الاجل و بجعل فيو قسعة الله والمنتى ان هذا الرجل عاجز

عن اغاظة اعدائه وقهرهم ويظن ان الهرب من الحرب يند به الاجل وتطول بو الحياة؛ والشاهد في قوله المكاية اعداء ، حيث عمل الصدر المحلى العمل النعل وهو نصبة لاعداء ،

ضيعت حرمي في ابعادي الأملا وما ارعويت وشيباراسي اشتعلا 171 الحزم المنتج المحافظ وسكون الزاي بعنى انفان الراي وحسن التدبير المحتوي السببية المحتولة وابعادي مصد رمضاف لفاعلو المحالا منعولة والفة للاطلاق المحتولة هوكا تقدم الكف عن الشيء وشيبا غيز مبين لاجمال نسبة الاشتعال لضمير الراس مقدم على عامله والمراد باشتعال الراس انتشار الشيب في والف اشتعلا للاطلاق والمحملة في محل نصب على المال من فاعل ارعويت المعنى ضيعت اتفافي للراي وحسن الندبير حيث املت اما لا بعيدة ولم ارتدع واكف عن ذلك مع انتشار الشيب في راسي وهو نذير الموت الموالشاهد في قوله وشيباً الموافع غيراً حيث تقدم على عاملو المنصرف وهو اشتعل وفي جوازه خلاف بين النعاة

### حرف العين

عددت قومي كعديد الطيس اذ ذهب القوم الكرام ليسي ٢٧ الهديدكا لعدد اسم من عددت الشيء من باب قنل احصينة منه والطيس الكثير من الرمل كاف وغيرها والراد هنا الكثير من الرمل كافي الصحاح منه واذ ظرف لعددت منوليس فعل ماض للاستثناء واسمها مستتر وجوبا تقديره مو يعود على البعض المنهوم من الكل منه وياء المتكلم خبرها ويصح ان نكون اذ فجائية منه والمعنى عددت قومي في وقت ذهاب الكرام غيري فكانوا كثير بن كعدد الرمل او عددت قومي كعدد الرمل في الكثرة فاذا القوم الكرام قد ذهبوا كليم الاانا منه وغرض الشاعر مدح نفسه بالكرم اي ان قومي مع كمثرة عددهم جدًّا ليس فيهم كريم غيري منه والشاهد في قوله ليسي حيث ا تصلت ياه عددهم جدًّا ليس فيهم كريم غيري منه والشاهد في قوله ليسي حيث ا تصلت ياه

المتكلم بليس ولم يو"ت معها بنون الوقاية شذوذا

عرفنا جعفرًا وبني ابيه وانكرنا زعانف اخرين 17 جعفر وبنوابيه هم اولاد ثعلبة بن يربوع \* والزعانف جع زعنفة بكسر الزاء والنون وهو النصير \* واراد بهم الادعياء واخرين بكسر النون حمع اخر بغنح الخاء المتجمة بعنى مفاير \* والمعنى عرفنا هذا الرجل واخوته وانكرنا غيرهم لانهم ادعيا \* والشاهد في قوله اخرين حيث كسرت نون جع المذكر السالم شذ وذًا

عسى الكرب في الاصل مصدر كربة الامركربا شق عليه والمراد به الم والحزن الكرب في الاصل مصدر كربة الامركربا شق عليه والمراد به الم والحزن لانة بشق على النفس تحماة وهو اسم عسى به والموصول بعده نعت المنه وجلة المسبت قيه بمعنى صرت اليه صلة الموصول وذكر بعضهم ان الرواية بفتح تاء الفاعل فيكون الشاعر قد جرد من نفسه شخصاً وخاطبة لانة هو كان مكر وبا حيث قالة وهو محبون بالمدينة من اجل قنيل قنلة به ويكون ناقصة واسمها مستر برجع للكرب به وجلة وراء وُفرج من المبتدا والخبر في محل نصب خبرها به ووراء ظرف مكان بمعنى خلف ويستمهل بمعنى امام كما في قوله تعالى وكان وراهم ملك اي امامهم وجلة بكون واحها وخبرها في شمل نصب خبر عسى وراهم ملك اي امامهم وجلة بكون واحها وخبرها في بكنشفة الله على المشديد والشاهد في قوله بكون المح حيث وتع خبر عسى مجردًا من ان وهو قليل على مذهب سببوبه ولا يجوز الافي الشرعلى مذهب جبور البصريين

عسى فرج ياتي بوالله انه له كل برم في خلينتو امرُ ٧٦ الفرج كشف الهم عن الهموم \* ومعنى انيان الله به ايجادهُ له ما لضمير في ا انه عائد لله على الاظهر ران صح جعله ضمير الشان وعلى كل فهواسم ان وانجمله إ الاسمية بعدها خبرها وجملة انه الخ في معنى التعليل لما قبلها \* وكل يوم وفي ا

الم

w

.

3

1

ř.

1

خليفته كلاها متعلق بما ثعلق بوالجار والمجر ورالواقع خبرًا عن قولو امر والخليفة بعنى المخلوقات والامر بعنى الشان \* والمعنى ارجو فرجاً باني يه اللهاي ارجوه تعالى ان يكشف عنا الهموم والاحزان لانة سجانة له كل يوم في خلفوامر وشان \* والشاهد فيونجرد خبر عسى من ان كالذي قبلة

عشية سعدي لوتراءت لراهب بدومة نجر دونة وحجيج ١٨٩ قلى دينة وإهناج للشوق انها على الشوق اخوات العزاء هيوجُ عثية منصوب على الظرفية بعامل سبق ذكرة قبل هذا البيت واختلف فيها فقيل انها مؤتنة وربماذكريها العرب على معنى العشي وقيل انها مفرد وجمعها عثني وهوما بين الزوال الى الغر وبوقيل هو اخر النهار وقيل غير ذلك بروسعدي بضم السين الهملة اسم محبوبة الشاعر وهومبندا يروجملة لو نراءت الخ خبر والجملة من المبتدا واكنبر في ممل جر باضافة عشية اليها وتراءت ايظهرت شرط لود والراهب عابد النصاري والجمع رهبان وربما قيل رهابين يو وقولة بدومة جار ومجرور متعلق بتحذوف نعت لراهب ٪ وهي دومة انجندل اسملحصن يفصل بينالشام والعراق واقعيين المدينة المنورة والشام وهوللشام اقرب ودالة مضهومة والمحدثون يفنموع اوبعضهم بجعل الغنج خطأج ونحرمبندا والمسوغ للابنداء به قصد الابهام وهوجع تاجركصحب وصاحب بوودونة ظرف مكان يمعنى عندكما هي في بعض النسخ متعلق تبحذوف خبر والضميرعا لد على الراهب بو وحجيج حعحاجمعطوف علىتجر وجملة المبندا واكعبرصفة ايضاً الراهب ادوقولة قلي ائخ جواب لوومعناهُ ابغض وبابهُ رمي وفي لغة من باب تعب به وإهناج اي ثار والشوق نزاع النفس الى الشيء \* وجلة انها الخ تعليل لقولو اهتاج \* وتولة على الشوق متعلق بهبوج \* وإخوان العزاء مفعول متقدم لهبوج والعزاء بالمد مثل سلام معناه الصبرومعني اخوان العزاء الملازمون للصبر \* وهيوج خبر ان وهو فعول صبغ للبا لغة من هاج المتعدي بمعنى آثار \* والمعنى في العشية التي لوظهرت فيها سعدي لعابد من عباد المصاري منيم بالحصن المسمى 11

دومة المجندل وكان عنده تجار وحجاج لا بغض دينة وتركة وتارشوناالها لابها كثيرة النهييج الاثارة على الشوق لملازمي الصبر المداومين عليه شوالشاهد في قولي اخول العزاء هيوج حيث عمل فعول الذي هومن صبغ المبا لغنالنصب في اخول وهو معتمد على المسند اليو الذي هو اسم أن علفتها تبناً وماء باردا

وهوصد رببت وتمامة الله حتى غدت ها له عيناها الهوعاف من باب ضرب والدلف المفتون اسم المفعول به والجمع علاف مثل جبل وجبال والفهر في علفتهاء الدعلي الدابة الله والتبن هوساق الزرع بعد دياسه الهوق وقوله وما الابصح جعل المواو فيه عاطفة لانتفاء المشاركة بين النبن والماء في العلف ولاجعلها للمعية لانتفاء المصاحبة لان الماء لا يصاحب التبن في العلف فاما ان يعطف على تبنا به اويل علفتها بانلتها ونحوه او هو معمول لمحذوف اي وسفيتها ماه الموحق ابتدائية وغدت بمعنى صارت وهالة خبرها مقدم من الهمول وهو الجري به وعيناها اسمه موخر وهو على حذف مضاف اي دموع عينيها الله والمعنى علفت هذه اللابة موخر وهو على حذف مضاف اي دموع عينيها الحريان الهول الشاهد في الله وماه حيث مارت دموع عينيها كثيرة الجريان الهوالسبة وقد عرفت وماه حيث المعطف بتاويل علفتها بعامل يصح تسلطة على ما قبل الواو وما بعدها انه يكن العطف بتاويل علفتها بعامل يصح تسلطة على ما قبل الواو وما بعدها كانلنها

علمةك الباذل المعروف فانبعثت البك بي واجفات الشوق والامل 11 الباذل السعح المعطي بد والمعروف بانجر باضافة الباذل اليه او بالنصب على المفعولية ومعناهُ انخبر والرفق والاحسان بد والانبعاث مطاوع البعث لل والواجفات مستعارة هنا للاسباب والدواعي وإضافتها لما بعدها للبيان وإصلا العاديات من انخيل او الابل مشتقة من الوجيف كرغيف وهو العدو الذي هو دون انجري فكأنَّ تلك الدواعي لما حملتة على سرعة الذهاب الى المهدو

صارت كانها خيل حملته ووجنت بواليو به والمعنى تيقنت انك الذي تسمح بالعطاء والاحسان فبعثتني على الحضور لديك دواعي طمعي فيك وشرقي البك به والشاهد في قولو علمتك الباذل حيث دلت علم على اليفين ونصبت مفعولين ها الكاف والباذل

علموا أن بو ملون فجاه وا قبل ان يساً لوا باعظم سؤل ٢٠ ان محففة من التغيلة واسمها ضمير الشان محذوف وجلة بو ملون با لبناء للمجهول خبرها ومعنا و يقصدون با لامل به وقولة فجاد وا اي تكرم به وقبل خلاف جاد الرحل يجود من باب قال جودًا بالضم اي تكرم به وقبل خلاف بعدوهو ظرف مبهم لا بفهم معنا و الا بالاضافة لنظا او تقديرًا متعلق بجاد وا به وان مصدرية والفعل بعدها منصوب بحذف النون به والسول بضم السين المهملة هوما يساً ل اي يطلب به والمهنى علموا ان الناس بقصدونهم بتوجيه لامال في طلب المعروف والنوال فلم يخيبوا املهم ولا احوجوم الى السوال بل تكرموا عليهم قبل ان يسا لوهم وبذلوا لهم اعظم ما يسا لذالسائلون به والشاهد في قولوان يو ماون حيث و تع خبران المخففة جلة فعلية فعلها منصرف غير دعاء ولم يفصل بينها بفاصل

على احوديين استفلت عشية فياهي الآلحمة وتغيب 17 في المالحمة وتغيب 17 في المالة المناعريصف قطاة بالخفة بهوالاحوديان نفنية احودي اصلة المخفيف في المشي والمراد بوهنا جناح النطاة به واستفلت ارتفعت في المواء به وعشية ظرف به وقولة فيا في اي في مسافة روبتها به واللحمة المرة من اللح وهوالنظر المالشيء باختلاس البصر به والمعنى ان هذه القطاة طارت وارتفعت في المواء على جناحين خفيفين حتى ان مسافة روبتها لحفتها ليست الامقدار لحمة ثم تغيب بعدها عن البصر به والشاهد في قولة احوديين حيث فتحت نون المننى على لغة

على حين عاتبت المشيب على الصبي ١٧٥

وفواد

بابدة

ودانا ولاء

Mi je

اها

4-

- , --

3 -50

No.

هوصدر بيت وقامة ﴿ وقلت الما اصحُ والشبب فازع ﴿ وعلى بعني فِي كالتي في قولو تعالى ودخل المدينة على حين غنلة من اهلها ومتعلنهافيكلام سبق \* وحين مجرورة بعلى لفظًا او مملًا :: والعناب اللزم وحنيفته كما قال الخليل مخاطبة الادلال ومذاكرة الموجدة اد وانجمانة في محل جرباضافة عين البها \* والمشبب الدخول في حد الشبب وقد يستعمل بمعنى الشبب \* وقولة على الصبي متعلق بعاتبت وعلى للتعليل \* والصبي بالكسر منصورًا الصغروهو على حذف مضاف اي مضى الصبي له والما هوزيما للاستفهام ولما جازمة لله واحجُ مجزوم بها وهومضارع صحاصحوا وصحوا اذااننبه وتينظ \* وجملة والشبب وازعُ حال من فاعل اصحُ اي مقارنًا لوزع الشبب \* ووازع وصف من وزعتهُ عن الامر ازعهُ وزعًا من باب وهب منعنهٔ عنهٔ وحبستهٔ ﴿ وَالْمَعَىٰ فِي زَمْنِ معابتي للمشيب والكبرحيث حل وارتحل الصبي والصغر وقولي لننسي موبخأ لهاكيف لا اصجو واستيقظ الى الان من هذه الغفلة والتمادي على ارتكابهما يليق واكحال ان الشبب مانع و إجرعن مثل ذلك ﴿ والشاهد فِي قولِهِ عَلَى حين حيث روي حين بكسر النون على الاعراب وبفخها على البناء وهو المختار لانها مضافة الى جملة فعلية مصدرة باض

حرف الغين

غدت من عليه بعد ما مم طموها تصل وعن قبض بزيزاء مجهل 177 الضهير في غدت عائد على القطاة وغدا من باب قعد ومعناه دهب غدوة وهي ما بين المفجر وطلوع الشمس هذا اصله ثم كثر حتى استعمل في الذهاب اي وقت كان فغدت هنا معناه دهبت وطارت به ومن حرف جربه وعلى اسم بعنى قوق مبني على السكون في محل جربن وانجار متعلق بغدت وعلى مضاف والضمير مضاف الميه وهو عائد على الغرخ الذي افرخته النطاة به والظه بكسرالظاء المشالة و ذان حمل مدة الصبر عن الماء به وجلة تصل بكسرالهاد المهملة اي تصوت من جوفها من شدة العطش حال من ضمير غدت مد وقوله وعن

اقيض ممطوف على قولو من عليه اي طارت من فوقه وعن قيض والقيض بفقع الفاف وسكرن المثناة التمتية اخرهُ ضاد متجمة هو القشر الاعلى من البيض وقال العبني المراد به هذا الفرخ \* وقولة بزيزاء متعلق بندت والباه بمعني في والزبزاء بكسر الراي الاولى ممدودا الارض الفايظة الا والمبهل كمقعد القفر الذي يجهلة السائر لخلوم عن الاعلام التي ينتدي بها وهو مع ما تبلة يروى على انه تركيب توصيفي فيكرن الجزه الاول مجرورًا بالفخه لكونو ممنوعًا من الصرف لالف النانيث الممدودة وعلى انهُ تركيب اضافي فيكور الاول مجر ورًا بالكسرة لله وللعني ان هذه النطاة بعد ما تمت مدة صبرها عن الماء طارت من فوق فرخها حال كونها تصوت من جوفها لبعد عهدها عن الماء وطارت ايضًا عن بيضها وسارت في ارض غليظة تفرة خالية عن الاعلام التي بهندي بها اي وهي مع ذلك ترجع الى محلها لا تخطى الطريق اصلاً لان انقطا شهير بالاهنداء حتى ضرب بوالمثل في ذلك فنيل اهدى من القطاقال بعضهم والناس اهدى في النبع من القطا واضل في الحسني من الغربان والشاهد في قولو من عليه حيث استعملت على اسماً بعني فوق وجرَّت بن غير ماسوف على زمن ينقضي بالهرواكحزن الاسف اكورن والنَّابِف ﴿ وَالرَّمْنِ مِدَّ قَالِمَةَ لَاقْسَمَةً يَطَّلَقَ عَلَى الوقت

الاسف الحزن والنّابف الله والزمن مدة قابلة لَلقسمة يَطلق على الوقت النّاليل والكشير الولائفاه الفراغ والانتهام الدوالم يطلق على المحزن فهما مترادفان الله وللمنى لا ينبغي الناسف والنابف على وقت ينقضي بالهموم والاحزان الله والشاهد في قوله غير ماسوف حيث اعتمد الوصف الذي اغنى مرفوعة عن الحبرعلى نفي بالاسم وهو كامة غير

غيرلاه عداك فاطرح الله و ولا تغترر بعارض سلم ٤٧ لاه من اللهو وهو الترك وفعلة لهوث عنة الهو لهيا من باب قعد عند اهل نجد ولهيت عنة الهي من باب تعب عند اهل العالمة به والعدا بالكسر والقصر جمع عدو به واطرح بتشديد الطاء المهملة المفتوحة امر من الاطراح كالافتعال وهوالرمي والابعاد والاغترار الانخداع وعدم التحفظ بقال اغتررت بالشيء ظننت الامن فلم انحفظ والعارض الطارق وإضافته لما بعده من اضافة الصغة للموصوف بو والسلم بكسر السين المهلة وتفتح الصلح بو والمعنى ما تارك اعداؤك امرك وليسوا مشتغلبن عنك بنيء فابعد عنك اللهو والتشاغل عنهم وإحذر غدرهم ولا تفدع بالصلح الطارىء الذي انعقد بينك و بينهم فنترك المخفظ والاحتراس بو والشاهد في قولو غير لام حيث اعتمد الوصف على نفى بالاسم كسابقه

#### حرف الفاء

فابت الى فهم وماكدت آنبًا ﴿ وَكُمْ مِثْلُهَا فَارْفَتْهَا وَفِي نَصْغَرُ ۗ ٧٥ هومن كلام تابط شراً وهو ثابت بن جابر بن سغيات من قصيدة اولها اذا الردلم بجنل وقد جد جده اضاع وقاسي امره وهو مدبر ولكن اخوا لحزم الذي ليس نازلاً بوالخطب الأوهوللقصد مبصرٌ وُّابت بضم الهمزة بمعنى رجعت يقال آب من سفره \_ يوُّوب او بَا وما بّا رجع فهو آئب \* وفهم اسم قبيلة \* وكاد من افعال المقاربة وبابة تعب \* وكم خبرية مبتدا الا ومثاما بالجرة يزرها لانة ما لا يتعرف بالاضافة فقد نعتت بها النكرة وهي مضافة للضميرفي قولع ثعالى انومن لبشرين مثلنا ويوصف بهما المفرد والمثنى وانجمع تذكيرًا وتانيثًا وتستعمل على ثلاثة اوجه بمعنى الشبيه كما في الاية وبمعنى نفس الشيء ذانهِ كما في اية ليس كمثلهِ شيءٌ عند بعضهم حيث قال المعنى ليس كذاتو شيء وزائدة كما في قولِهِ تعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به اي بما امنتم والمفصود هنا الاول به وجملة فارقتها في محل رفع خبركم ا وحماةوفي تصفرحالية والضير راجع اثل لانةوصف مونث محذوف وهوقليل وتصفر بغنج الفاءمضارع صغومن باب نعب اذاخلاا وبكسرهامع ضمحرف المضارعة من اصفرت والمعنى فرجعت الى هذه الفبيلة بعد انكنت بعيداً عن الرجوع اليها غير مفارب لهُ وكم قبيلة مثلها اي وكثير من النبايل الشببهة بها قد فارقتها وهي خاوية العمران إخالية عن السكان \* والشاهد في قولهِ اثبًا حيث وقع خبرًا لكاد وهو اسم مفرد وذلك نادر

فارسًا ما غادروهُ ملحمًا غيرزميل ولا نكس وكل ١٢٢ الفارس في الاصل الراكب على الحافر فرسًا كان او بغلاً او جارًا وقيل هو راكب الفرس ففط والمرادية هذا الشجاع المحاذق بامر الخيل و ركوبها و يجمع على فرسان واما جمعة على فوارس فشاذ لان فاعلاً اذا كان لذكر عاقل لا يجمع على فواعل \*\* وما زائدة لانافية والا امتنع الاشتغال لان ما بعد ما النافية لا يعمل فيا قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملًا \*\* والمغادرة الترك \*\* وملحمًا بصيغة اسم المفعول كمكرم من الحم الرجل اذا نشب في الحرب اي تعلق بها فلم يجد له مخلصاً وفي القاموس هو الملصق بالقوم \*\* والزميل نضم الزاي و تشديد المم المفتوحة وسكون المثناة المختية المجبان \*\* والنكس بكسر النون وسكون الميام المناق المختية المجبان \*\* والنكس بكسر النون وسكون الميام المناق المختية المجبان \*\* والنكس بكسر النون وسكون الميام المناق المختية المجبان \*\* والناهد في قوله فارساً ماغادروهُ وهو نعت نكس \*\* والعنى المهم تركوا فارساً موصوفاً بانة متعالى بالحرب لم يجد له مخلصاً وبانة غير جبان ولا ضعيف عاجز \*\* والشاهد في قوله فارساً ماغادروهُ حيث جاء الاسم السابق المشتغل عنة منصوبًا خلافاً لمن منع النصب في مثل ذلك لما فيه من كلفة الاضار

فاصبحوا والنوى عالى معرسهم وليس كلَّ النوى تلقى المساكبُ ٢٦ قائلة حيد بن تور الارتطاحد البخلاء المشهورين وكان هجاء للضيفان به وقولة فاصبحوا اي دخلوا في الصباح فهي تامة وضمير الجاءة فاعل وجلة والنوى المجم بفختين واحدتة نواة وجعة انواع مثل سبب واسباب به وعالى معناه مرتفع من علا يعلو اذا ارتفع بوالمعرس بضم اليم وفنح الراء المشددة موضع النعريس وهو نزول المسافرليستريح مُ يرتحل وليس اسمها ضمير الشان به وكل النوى معمول لناني به وجهلة تلني اي تطرح المساكين في محل نصب خبرليس وجهلة وليس الخ اما معطوفة او مستانفة به والمساكين

100

神道

-40

جمع مسكين بكسر الميم وبنو اسد ينتحونها وهو الذي لا شيء له بخلاف النقير فانة الذي له بلغة من العيش فهو على هذا احسن حالاً من السكين ومنهم من عكس فجعل المسكين احسن حالاً من الفقير ومنهم من جعلها سواء به والمعنى ان هولاء المسافرين لكثرة ما اكلوه من التمرائي عليهم الصبح وعند عنوى كثير جدًّا حتى علا على المحل الذي نزلوا فيه ومع ذلك لم يكن هولاء المساكين بطرحون النوى كلة بل كانوا لفرط جوعهم ببتلعون بعضة به والشاهد في المشطر الناني حيث يفيد بظاهره أن ليس وليها معمول خبرها اذ المتباد رائ المساكين اسمها وجهلة تافى خبرها والنوى معمول تلقى وقد عرفت تاويلة عند البصريين بما ذكرنا وهذا كارايت على روابة تافى بالمثناة الفوقية وقد انكره العيني حيث صرح بان الرواية انما هي بالمثناة المختية وعليه فيتعين كا قال ان يكون اسمها ضهيرالشان عند البصريين والكوفيين جميعا اذ لا يجوز حيثاني بحل المساكين اسم ليس والا قال يلقون

فاقبلت زحفاً على الركبتين فيوب لبست وثوب اجر ١٥

اقبل خلاف ادبر الم والزحف مصدر زحف من باب نفع اذا مشى وهو هنا بعنى زاحف حال من فاعل اقبل الله وقولة فثوب فاو الفصيحة او زائدة والثوب مذكر وجمعة اثواب وثياب وهوكل ما يلبسو الانسان من كتان وحرير وخز وصوف وقطن وفر و ونحو ذلك الاوليس من باب تعب ليسا بضم اللام الاوانجر السحب الوالمهنى فاقبلت من عند محبوبتي زاحفاً على الركبتين وان اردت ان اذكر لك حالتي وقت في فاقول لك اني ليست بعض أبايي وسحبت بعضا على الارض ليخنفي الاثر على القافة و بروي نسبت بدل ليست الما والشاهد في قوله فنوب الخ حيث ابتدا با لنكرة والمسوغ قصد التنويع

فالفيتة يوما يبير عدوة ومجر عطاء يستحق المعابرا ٢٢٨ الفيتة وجدتة \* ويوماً اي وقتاً منصوب على الظرفية بالني \* ويبيريض حرف المضارعة من ابار بعني اهلك وجملة الفعل والفاعل في محل المفعول الثاني لاانى به والعدو خلاف الصديق الموالي والجمع اعدا وعدى بالكسر والقصرا وقال بعضهم بنع العدو بلفظ واحد على الواحد الذكر والمو نث وعلى المجموع بو وبحر اسم فاعل من الاجراء معطوف على ببيروا فا عطف على الفعل لتاويله ببير والنقد ير فالنينة مبيرًا ومجر وكان مغنضاه ان يقول ومجريًا الاان يقال انه جرى على اللغة الذي تحذف ياه المنقوص في حالة النصب كما التي المجر والرفع على حد قولو به ولو ان واش باليامة داره به وافا ارتكب التاويل في المعطوف على لانفي الاصل خبر والاصل فيه ان يكون اسمًا به وعطاء اسم مصدر مفعول مجر وهو بعنى العطية به وجهلة يستحق المهابر في موضع نصب المعطوف على وقت من الاوقات بهلك اعداء و يجري العطايا التي لكثر عا هذا المهدوح في وقت من الاوقات بهلك اعداء و يجري العطايا التي لكثر عا نستحق ان تحمل في المراكب به والشاهد في قولو ومجر حيث عطف الاسم على فعل واقع موقع الاسم وهو ببير

فاليوم قد بت تهجونا وتشتهنا فاذهب فا بك والايام من عجب ٢٢٧ المراد باليوم هنامطلق الزمن وهوظرف لغولو بت \* وبات هنا بعنى صار \* والهجوالذم والسب فعطف الشتم عليه تفسيرا ومرادف وتشتهنا بكسر المثناة الفوقية لانة من باب ضرب \* والفاء في قولو فاذهب واقعة في جواب شرط مقدر اي وحيث صدرمنك ذلك فاذهب والفاء في قولوفا بك للنعليل وفي نسخة وما بالواو والاولى اظهر وبك جار ومجرور خبر مفدم والباء بعنى من \* والايام عطف على الكاف المجرورة بالباء \* ومن زائدة \* وعجب مبتدا موخر \* والمعنى قدصرت الان تسبنا و تشتهنا وحيث فعلت ذلك فاذهب عنا لان موخر \* والمعنى قدصرت الان تسبنا و تشتهنا وحيث فعلت ذلك فاذهب عنا لان موخر \* والمعنى قد صرت الخرور من غير اعادة الجار وهو جائز عند الكوفيين واختار و عطف على الضعير المجرور من غير اعادة الجار وهو جائز عند الكوفيين واختار و المصنف

فاما الفنا ل لا قنال لديكم ولكن سيرافي عراض المواكب ٢٦٨

اما با افتح والتشديد حرف فيهِ معنى الشرط والتنصيل والتوكيد بداما الشرط فلنيابتها عن اداة الشرط وفعلة بدليل لزوم الفاء بعدها بزواما التنصيل فلانها في الغالب تكون مسبوقة بكلام مجمل وهي تنصلة بر واما التوكيد فلانها تحنق الجواب وتفيد انهُ واقع ولا بد لكونها علقتهُ على امر محنق \* واصلما هنا مها يكُ من شيء فالقنال لاقتال الخ فَّانيبت اما مناب مهاويك من شيء فصاراما فالقتال الخ ثم اخرت الفاء الى الخبر فصاراما الفتال فلاقتال ولكن الفاء حذفت هنا للضرورة ففعل الشرط محذوف مع الاداة \* والنتال مبتدا وجملة لاقتال لديكم خبرهُ والجملة من المبتدأ والخبر هو الجواب وفي قوليه لاقتال اظهار في موضع الاضار ولدي ظرف بمعنى عند ٪ ولكن بتشديد النون حرف استدرا ك من اخوات ان ومعمولاها محذوفان والتقدير ولكنكم تسيرون سيرافسيرا منصوب على المصدر يةبتسيرون ووفي عراض متعلق بسيرا وهو بكسر العين المهملة وبالضاد المعجمة الشق والناحية بزوالواكبج عموكب وفمالة وم الراكبون على الابل والخيل للزينة وقصد الشاعر هجوهم ﴿ والمعنى الكم لجبنكم ليس عندكم حرب ولا قتال وأنما تسيرون في ناحية المواكب لمجردالزينة \* والشاهد في قوله لاقنا ل حيث حذفت الفاد منه للضرورة

فاماكرام موسرون لفيثهم فحسبي من ذو عندهم ماكنانيا ١١ هولمنظور بن سحيم من قصيدة في امراتو حين حلق شعرها ورفعته الى الوللي نجلدهُ واعتقلهُ فدفع اليو حمارهُ وجبتهُ فاطلقهُ اولها

ذهبت الى الشيطان اخطب بننة فادخلها من شنوني في حبالبا الى ان قال

فاماكرام معسرون عذرتهم وإما لئام فادخرت حيائيا وإماكرام موسرون الخوعلى هذا فحق رواية هذا البيت وإما بالواو كا رايت \* وإما بكسر الهمزة وتشديد الميم للتفصيل وهو هنا بيان احمال اهل المنزل الذين ذكره في قولو سابقًا \* ولست بهاج في النرى اهل منزل \*وهو احد معانبها الخمسة التي في الشك والابهام والتفصيل في الحبروا اتخيير والاباحة في الامرمثل او غيران اما يوني بالكلام معها من اول الامرعلي ما جيء بها لاجادٍ من شك او غيره نحو جاءني اما زيد واما عمر و بخلاف او فيوتي بومعها على الجزم ثم يطرا الشك او غيره نحوجا مني زيد او عمرو ولا خلاف ان اما الاولى غيرعاطفة وإنما الخلاف في غيرها كالتي في هذا البيت فاكثرهم على انها عاطفة وزعم يونس والفارسي وابن كيسان انها غيرعاطفة كالاولى ووافتهم ابن ما لك لملازمتها غا ابًا للواو العاطفة بل نقل ابن عصفور الاجاع على انها غيرعاطفة كالاولى قال وإنما ذكرهافي العطف لمصاحبتها لحرفه وزعم بعضهم اناماعطفت الاسمعلى الاسم والوا وعطفت اماعلى اما وعطف الحرف على الحرف غرب ذكرة فيالمغني بولكرام جمع كريم بوالموسرون الاغنياد اصحاب الثرمة بو اوحسبي اي كافيٌّ خبر مقدم ﴿ وذو بمعنى الذي ﴿ وعندهم صلتهُ وماكفانها بالف الاطلاق مبتداموخر الولمعني ان اهل هذا المنزل لايخلو امره اما ان بكونها كرامًا معسرين وإما ان يكونوا لثامًا وإما ان يكونوا كرامًا اصحاب ثروة ويسارفان كانوا بهذه الصفة الاخيرة فالذي يكفيني لعيشتي ما عندم حسي ايكافي ﴿ وهوشاهد على أن ذوالطائبة موصولة ومنى الذي وإنها مبنية وقد ذكرهُ ايضا في صحيفة ٢٦ قائلًا انهُ روى من ذي با لياء على لغة من اعربها مثل ذي بمعنى صاحب ومن ذو بالواو على لغة من بناها

فان الحمر من شر المطايا كاالحبطات شرَّ بني تميم ١٦٨ الحمر بضهتين سكنت الميم هنا للضرورة او التخفيف جمع جمار وهوالذكر ولانثى انان وحمارة بالهاء نادر وبجمع ايضًا على حمير واحمرة به والمطايا جمع مطية فعيلة ومنى مفعولة لانه يركب مطاها اي ظهرها وتطلق المطية على الذكر ولانثى به وقولة كما الحبطات الكاف حرف تشبيه وماكافة والحبطات مبتدا وشر خبر والحبطات بفتح المحاء المهملة كسر الموحدة ونفتح هم اولاد الحبط بالضبط المذكور وهو الحارث بن عمر و بن تميم سمي بذلك لانه كان في سفر

فأكل من نبت يقال له الحندقوق فانتفخ بطنه فسي حبطًا لان انتفاخ البطن من هذا النبت او مطلقًا بقال له حبط وبنوقيم قبيلة تنسب الى تميم بن أدابن طابخة بن الياس بن مضر وطابخة هذا اسمه عامر وطابخة لنب له لنبه به ابوه الياس لما طبخ الضب شوا لمعنى ان الحمير من شر الدواب المركوبة كما ان المحبطات الذبن هم نسل الحارث المذكور شرقبيلة بني تميم به والشاهد في قوله كما حيث زيدت ما بعد الكاف فكفتها عن العمل

فان تزعميني كنت اجهل فيكم فاني شريت الحلم بعدك بالجهل ٧٩ تزعميني اي تظنيني وياه المتكلم في محل نصب مفعولة الاول به وجلة كنت الخ مفعولة الثاني به وجلة اجهل من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان والجهل السفه والخفة به وجلة فاني الخ جواب الشرط به والشراء بالمد وبا لقصر وهو الاشهر الاستبدال به والحلم الكسر الاناة والعنل كاسبق بهوقولة بعدك اي بعد فراقك متعلق بشريت به والباه في قوله بالجهل داخلة على المتروك بوالمعنى فان تظني ابنها المراة اني كنت اجهل فيكم اي موصوف بينكم بالسفه والخفة فاني الان بعد ان وقع الفراق بيني وبينك تركت هذه الصفة واستبدات بها صفة فاخرى وهي الاناة والرزانة به والشاهد في قوله تزعميني وسند رعميني

فان تكُ اذواد اصبن ونسوة فلن تذهبوا فرغًا بفتل حبال ١٥٢ الاذواد جع ذود كثوب وإثواب والذود مؤثة وهي من الابل ما بين النالات الى العشر بو واحبن بالبناء المجهول ونون النسوة نائب فاعل اي اخذن وسابن بو وقواله فرغا بكسر الغاء وفتحها وإسكار الراء بعدها معجمة حال من قتل المجرور بالباءاي حال كون قتله فارغًا وخالبًا من الاخذ بالمثار اي لن تذهبوا بدمو هدرًا بو وقوله بقتل متعلق بتذهبوا به وحبال بالحاء المهلة والباء الموحدة بوزن كتاب هو ابن سلمة بن خو بلد اصابة المسلمون في الردة فنا ل فيه عمة طليعة بن خويد الاسدي فان تك المخ \* والمهنى فان تك

الابل والنساد قد اصبن اي نزلت بهن مصيبة السبي فلا يمنعكم ذلك عن الاخذ بثار حباللابل بد ان تسعوا في ذلك حتى لاتذهبوا بدم هدرًا ويجتمل ان المعنى فان تكونوا قد اصبتم من العدو ابلاً وشاء فهذا لا يكفينا في دم قتيلنا بل لا بدمن الاخذ بثاره بحوالشاهد - في قوله فرغاً حيث تقدمت الحال على صاحبها المجرور بالحرف وهو قتل المجروربالباء

فامك والتابين عروة بعد ما رعاك وايد بنا اليه شوارعُ ١٨٥ التأبين بالنصب عطفاعلى اسم ان مصدر ابنة بو بنة ولة اطلاقات والمراد منها هنا البكاء على الشخص والثناة عليه بعد الموت او اقتفاء الاثر \* وعروة مفعولة وهو اسم رجل \* وبعد متعلق بالتابين \*وما مصدرية \* ورعاك بالراء من رعى برعى بمنى رقب وجعلة بعضهم بالواو من الوعى وهو المنظوفي نسخ دعاك باللال المهملة اي طابك \* وجملة وابدينا المخ حال من ضمير عروة \* والايدي حمع قلة ليد وهي مونة كاسبق \* ومعنى اليه شوارع من ضمير عروة \* والايدي حمع قلة ليد وهي مونة كاسبق \* ومعنى اليه شوارع وخبر ان هو قواة في البست به هه و

لكالرجل اتحادي وقد نلع الضيى وطير المنابا فوقهن الهافع وقولة تاع معناه ارتفع واواقع اصلة وواقع لانة جع واقعة فابدلت الواق ههزة به والعنى مثلك في كرنك تبكي على هذا الرجل و تثني عليه بعد ان طلبك لانفاذ واو بعد ان وعالة وحفظاك او رقبك وانتظرك والحال ان ابدينا نالتة وفكت به كمثل رجل يجدو ابلة ويثني لها والحال انطيور المنايا واقعة فوقها او مثلك في كونك تنفو الره وقد اصبناه ونالته ابدينا كمثل رجل بحث ابلة على السير با لغناء لها وقد انقضت عليها طيور الموت به والشاهد في قوله والتأبين عرقة حيث عمل المصدر المحلى عمل الفار وهو تصبه لعرق

فانهمُ برجون منهُ شفاعةً اذا لم بكن الاَ النبيون شافعُ 155 الضمير في منهُ للنبي صلى الله عليه وسلم بدواذا نحتمل الظرفية المجردة والمضمنة معنى الشرط فيكون شرطها ما بعد هاوجوا بها محذوفا دل عليه ما فبلها بنويكن تامة به والنبيون فاعل بم وشافع بدل منة على الفلب بدل كل من كل لان العامل فرغ لما بعد الا والموخر عام اريد به خاص ونظيره في ان المتبوع اخر وصارتا بعاً ما مررت بمثلك احد به والمعنى فان هولاء الخلق برجون النفاء من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا بوجد فيه شافع الا المبيون عليم الصلاة والسلام بهوالشاهد في قوله الا النبيون حيث رفع المستثنى المتقدم على المستثنى منة والكلام غير موجب وهو قليل والمختار النصب

فان يهلك ابوقابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرامُ وناخذ بعدهُ بذناب عيش للجبُّ الظهرليس له سنام 170 يهلك بكسر اللام لانهُ من بابضربومصدرهُ الهلككا لضرب والهلاك والهاوكة بضم الهاء والتمهلك بننح الميم وتثليث اللام وبتعدى بالهمزة فينال اهلكنة وينوتم يعدونة بنفسو فيقولون هلكنة لله وابو قابوس كنية النعان ابن المنذر بن المنذر بن امرىء الفيس بن عمر و بنعدي اللخمي ملك العرب والمذنر الثاني هو المشهور بامهُ المساة ماء الساء والنعان المذكور تنصروكانت مدة ملكة اثنتين وعشرين سنة ثمقتلة كسرى ابر ويز وبسبب مقتله كانت الوافعة المعروفة بيوم ذي قاربين الفرس والعرب وكانت النصرة فيها للعرب على العج وهي اول نصرة انتصروها عليهم وإنتقل المللك بعد النعان المذكورالى اباس ابن قبيصة الطائي ولستة اشهر من ملكه بعث الذبي صلى الله عليه وسلم بووقا وس مهنوع من الصرف للعجمة والتعريف الإوالربيع عند العربربيعان ربيعثهر وربيع زمان فربيع الشهرا اثنان وها ربيع الاول وربيع الاخروريع الزمان ايضًا اثنان ﴿ احدِها الذي تاتي فيهِ الكَاة والنور والثاني الذي تدرك فيه الغار وعلىكل فالمراد منة هنا الخصب والناه والبركة وهذا يناسب ربيع الزمانلان ذلك انما يكون فيهِ وكذلك ربيع الشهر لكن مجسب الوضع لا الاستعال الم يحكي ان العرب حين وضعت الشهور وافق وضعها الازمنة فقا لول ربيع لما اربعت الارض وإمرعت وهكذا الى اخر الاشهر وإن استعملوها بعد ذلك في الاهلة مطلنا وافقت ذلك الزمان ام لافيكون الشاعر نزلة منزلةالربيع لكثرة عطائه وانتفاع الناس بينه والشهر انحرام هو احد شهور اربعة ثلاثة سردوهي ذوالقعدة وذوائحبة والمحرم وواحد فرد وهورجب وإنماسميت حرمًا لان العرب كانت لانستحل فيها القنال وهوهنا كناية عن الامن وعدم انخوف فيكون الشاعر نزلة أيضا منزلة الشهر اكرام لتامينه اكخائف وإجارته المستجير حتى يصير آمنابه وفي الاشموني والبلد اتحرام بدل والشهر انحرام اله والمعنى عليهِ ظاهر ايضا ﴿ وقواله وناخذ روي بانجزم والرفع والنصب فالاول على جعل الوإو عاطفة لْهُ على يهلك والثاني على جعلها استئنافية والنا لث على جعلها للمعية وإضار ان بعدها ؛ وإنما جاز النصب بعد الجزاء مع انهُ لم يتقدم على الواو شيء ما يشترط تقدمة على وإو المعية وفاء السببية لان مضمونة لم يتحقق وقوه لكونه معلقًا على الشرط فاشيه الواقع بمدأ الواقع بعد الاستفهام والفعل بعد الاستفهام ينصب بان مضمرة بعد الواو والفاء \* وقولة بذناب ككتاب هو عقب كل شيء والباه زائدة في المفعول م والعيش الحياة ونزلة منزلة البعير المزول فيعدم النفعوقلة اتخير فنعنة بقولواجب الظهراي مقطوع السنامينال بعبراجب اي مفطوع السنام الدفقولة ليس لة انخ زيادة توضيح والسنام كسماب جمعة اسنمة الوالمعني فان يمت هذا الملك العظيم يذهب الخصب وانخير ويزول بزواله الامن والطانينة وناخذ بعدهُ ببقايا حياة سيئة اكتال قليلة الخيركا لبعير المهزول الذي انقطع سنامة اله والشاهد في قوادِ وناخذ حيث روي بالاوجه الثلاثة فدل على جوازها في كل مضارع وقع بعد الجزاء واقترن با لواو

فاومات اياء خفيالحبتر فلله عينا حبتر ايا فتي ١٧٧

الايماه الاشارة بحاجب او يد أو غير ذلك به وحبتر كجعفراسم رجل به وقولة فلله عينا حبتر جملة قصد بها التعجب من حدة بصرو حتى ادرك هذا الايماء الخفي \* وإيماه نصب على الحال من حبتروما زائدة بين المضاف والمضاف اليو بد والغنى يطلق على السخي الكريم يقال هو فنى بين الفنوة اي السخاوالكرم والمفصود من هذه اكمال بيان كالدفي وصف الفنوة بد والمعنى اشرت لحبتر اشارة خفية فادركها فما احد بصر هذا الفنى الكامل في وصف الفنوة بدوالشاهد في قولد ايما فنى حيث اضيفت اي الصفة الى نكرة والمراد بالصفة ماكان نعنا لنكرة او حالاً من معرفة

قاين الى اين النجاة ببغلتي اناك اناك اللاحقون احبس احبس ٢٢٠ اين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية بعامل محذوف تقديره انجومثالاً اي في اي محل انجوه وقولة الى اين جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم \* والنجاة مبتدا موخر ومعناها الخلاص \* وببغلتي متعلق بالنجاة \* وفي اناك التفات من النكام الى الخطاب \* وأناك الثاني توكيد لفظي للاول \* واللاحقون فاعل الاول وهومن لحق من باب أهب بعنى ادرك \* واحبس فعل امر وفاعلة حسترمن الحبس وهو المنع والمراد الكف عن الدير \* وجلة احبس الثانية مو كدة الاولى \* والمعنى في اي محل انجو والى اي مكان تكون النجاة والخلاص ببغلتي من الاعداوقد ادركني اللاحقون منهم فليس لي حينة في الاالكف عن الفرار والامساك عن السير \* والشاهد في قولواناك اتاك حيث تكرر الاول بعينو وهو من الذوكيد اللفظي

فجاءت بوسبطَ العظامَكانَما عامنهُ بهن الرجال لواء . ١٥ الضمير في جاءت عائد على ام جندب والذي في دبوان اكتاسة حندج لاجندب فانهُ ذكر قبل هذا البيت ببيتين وها

لاتعذلي في حندج ان حندجا وليث عنر بن لدي سواء حميت على العمار اطهار امه وبعض الرجال المدعين غثاء وفيه ايضا بدل سبط العظام سبط البنان ومعنى جاءت به ولدته منوسبط . فتح السين المهلة وسكون الباء الموحدة حال من الضمير المجرور بالباء من العظام مضاف اليه ومعنى سبط العظام حسن القد والاستواء من واللواء العلم وهو

دون الراية وجعة الوية نتوالمعنى ان هذه المراة وادنة على هذه اتحالة من استعاء القد وطول الفامة حنى كان عامنة بين الرجال علم نت والشاهد في قولهِ سبط حيث انة حال لازمة غير منتقلة وهو خلاف الاكثر

فذلك ان يلق المنية بلقها حيدًا فإن يستغن ِ يوما فاجدِرِ ٢٠١ هولعروة ابن الورد من قصيدة يقول فيها

لحى الله صعلوكا اذا جن لبله مصافي المشاش الفاكل مجزر يعد الغنى من نفسوكل لبله اصاب قراها من صديق ميسر الى ان قال

ولكن صعلوكا صنيحة وجهب كضوء مثهاب القابس المتنور

(1) المشاش في روس العظام اللينة التي يكن مضغها واحدته مشاشة اه

はこ

105

To be

10

4

100

10

3.

.

1

6 43/

صاحبة شيئا

مطلاً على اعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيز المنهر اذا بعدوالا يامنون افترايه تشوف اهل الغائب المنظر فذلك الخ به فاسم الاشارة راجع الى الصعلوك التاني الذي نعته بنوله صفيحة وجهه الخ به والمنية الموت به وحيدًا بعنى محمود وهو نصب على الحال من فاعل يلق اي يصادفها حال كونه محمودًا يحمده الناس على عنته وشرف نفسه به وقولة فاجدر هو فعل تجب وهوماض اتي يه على صيغة الامروفاعل محذوف تقديره به وحذفة هنا شاذ لان شرط حذف المنجب منة مع افعل به ان يكون افعل هذا معطوفا على اخرمذكور معة مثل ذلك المحذوف كنوله تعالى اسمع بهم وابصراي بهم به والمعنى فهذا الغنيران صادف المنية صادفها وهو محمود وإن يستغن فا احته بالغنى به والشاهد في قواء فاجدر حيث حذف المنعب منة لدلالة الكلام عليه

فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم الما ١٧٨ قائلة جرير من قصيدة يدح بها هشام بن عبد الملك به والريش بكسرالراء بطلق على الخير وعلى اللباس الفاخر والمال ونحوه به والهوى بالقصر الحب به ومعكم بسكون العين ظرف مكان على المفتار خلافا لمن زعما مهاعند سكون عينها تكون حرفا فهي مبنية على السكون في محل نصب متعلقة بمتحذوف خبر قوله وهواي وليس سكونها المضرورة خلافا لسيبويه بل هو لغة ربعة به وقولة وان كانت المخال وإن زائدة به ولماما بكسر الملام وتخفيف الميم اي وقتا بعد وقت به واله ني كل خبر ينسب الي فهو صادر منكم ومحبني ملازمة لكم ومفيفة معكم وإن كنت مقصرًا في زيارتكم حيث انها تحصل مني وقنا بعد وقت به والشاهد في قوله معكم حيث سكنت عين مع والمشهور فتحها فتحة اعراب فساغ لي الشراب وكنت قبلاً اكاد اغص الملاء المحميم ١٧٩ فساغ لي الشراب وكنت قبلاً اكاد اغص الملاء المحميم ١٧٩

13

قائلة عبدالله بن يعرب وكان لة ثار فاد ركة م وساغ يسوغ سوغا من باب قال سهل مدخلة في الحلق به والشراب ما يشرب من الماتعات \* وقبلاً ظرف متعلق بكان ومعناهُ في زمن سابق لانة مقطوع عن الاضافة اغظا ومعنى وآكاد مضارع كاد من افعال المقاربة \* واغص بفتح الهمزة والغين المعجمة اصلة اغصص مضارع غصص غصصا من باب تعب وفي لغة من باب قتل اي اشرق به به وانحميم كامير يطلق على الماء الحار وليس بمراد وعلى الماء البارد وهو المراد فيكون من الاضداد قال الخليل واستحال الشيء في الضدين من عجاثب الكلام وإنما ها لغنان لقومين انتهى \* وبروى بالماء الفرات اي العذب وهو الانسب \* والمعنى لما ادركت ثاري ساغ لي الشراب اي سهل دخولة في حلتي وقد كنت سابقا قريبا من ان اشرق بالماء البارد او العذب \* والشاهد فيقوله قبلاً حيث حذف ما اضيفت اليورلم ينولفظة ولا معناهُ فاعر بتونونت فطلقها فلست لها بكف على ولاً يعلُ مفرقك الحسامُ ٢٦٥ الخطاب في قوله فطلنها لطرالسابق ذكره في قوله بدسلام الله بامطرعليها م والضمير المنصوب عائد الى امراة مطر وكانت جميلة ومطر فيحاكما تغدم \* والفاء في قولهِ فاست للتعليل ﴿ والباء في قولهِ بكف، واثدة في خبرليس والكف وزان قفل معناهُ المعادل والمائل وقولة وإلا أن المدغمة في لا النافية شرطية وفمل الشرط محذوف لوجود ما يدل عليبر وهوقولة فطلفها والنقد بروان لا تطلفها بوويعلُ جوابالشرط مجزوم بحذف الواو \* ومفرقك مفعول مقدم وهو بفتح الميم وكسر الراء مثل مسجد ويصح فتح الراءكا في الصحاح وسط الراس حيث يفرق الشعر بدوانحسام فاعل موخر وهو السيف سي بذلك اخذًا من مادة اكسم وهو القطع لائة قاطع لما ياني عليه \* والمعني فطلق يامطر هذه المراة لانك غيركف لها مان لا تطلقها ضربتك بالسيف الفاطع على وسط راسك مد والشاهد في قوله والاحيث حذف فعل الشرط واستغنى عنه بالجواب وهو قليل

京 は、

山水

100

11

300

1

J > /

فقالت لنا اهالاوسهالاوزودت جنى النحل بل مازودت منة اطبب ا ا آ اهالا وسهالاً منصوبان بفعل محذوف اي اتيتم قوما اهالاً وموضعا سهالاً وزودت اي اعطت زادًا \* وجنى بوزن حصى ما يجنى فهو مصدر بعنى اسم المفعول \* والنحل مونثة واحدتها نحلة \* وبل اللاضراب الابطالي \* وما زودت مبتدا \* ومنة متعلق باطبب \* واطبب خبر \* والمعنى فقا لت لنا هذه المراة عند قدومنا عليها اتيتم قوما اهالاً وموضعا سهالا واسعافا بسطوا انفسكم واستانسها ولا تستوحشوا ولما اردنا الرحلة من عندها اعطتنا زادًا شبيها بعسل النحل بل هو اطبب منة \* والشاهد في قولة منة اطبب حيث تقدمت من ومجرورها على افعل التفضيل في غير الاستفهام وهوشاذ

فغلت اجرني ابا ما لك ولا فهبني امرًا ها لكا ٩٧ اجرني اي اغثني وامني ما اخاف والجملة مقول القول مر وابا ما لك سادي حذفت منهُ اداة النداء ٪ وقولهُ وإلا ان الشرطية مدغمة في لا النافية وفعل الشرط محذوف لدلالة ما قبلة عليه اي والانجرني فهبني اي فظنني وباء المنكلم مفعولة الاول \* وإمرًّا اي انسانا مفعولة الثاني وهو ملازم لصيغة الامر \* والمعني فقلت اغتنى يا ابا ما لك وامنيما اخاف وإن لم نغثني فليكن ظنك بي الهلاك، والشاهد في قولهِ فهبني حيث دلت على الرجحان ونصبت مفعولين وقد استشهد بِهِ ايضا في صحيفة ٦٨ على ان هذا الفعل لايستعمل الا بصيغة الامركاذكرنا فِهَلَتِ ادعَى وادعوان أندَى لصوت ان ينادي داعبان ٢٥٩ الدعاء النداء وطلب الاقبال ٪ وقولة فإدعو الولو وإوالمعية وإقعة في جواب الامروهي حرف عطف والفعل بعدها منصوب بان مضمرة وجوبا والفاعل مستتر تقديرها ناوان المضهرة وما دخات عليه في تاويل مصدر معطوف بالواوعلىمصدر متصيد من الفعل قبلها والتقدير ليكن دعالا منك ومني بروجملة ان الخ في معنى التعليل لما قبلها \* وإندى افعل تفضيل من الندى بفَّنح النون واللا ل المهملة منصوراو هو بعد ذهاب الصوت \* واللام في قواو لصوت مُعُهِمَة بِين المضاف والمضاف اليو \* وإن ينادي داعبان في تاوبل مصدر خبر ان به والمعنى فقات لهذا المراة التي خافت ان يدركنا العدوكما في البيت قبلة نادي مع ندائي اي اننا ننادي معا من يكفينا شرهم لان آكثر ما يبعد الصوت في الذهاب اذا نادى مناديان معا به والشاهد في قواء وادعو حيث نصب المعلى بان مضهرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الامر

ففلت أعيراني الفدوم لعلني اخط بها قبرًا لابيض ماجدِ ٢٨ الاعارة اعطاه الشيء على سبيل العارية التي هي تمليك المنعة بلا بدل به والفدوم بفتح الفاف وتخفيف الدال الة النجار وجعة قدم مثل رسول ورسل به وبعبارة القدوم الالة التي ينحت بها مونئة والعامة تخطىء فيها فنثقل وبعضهم جعل النشديد لغة حيث قال القدوم المنحات خفيفة والتشديد لغة به ومرادة بالخط النحت وبالفبر الغلاف وبالابيض الماجد السيف العظيم به والمعنى ظاهر به والشاهد في قوله لعلني حيث جاء بنون الوقاية والاشهر تركها

فقلت اقتلوها عنكم براجها وحب بها مقتولة حين نقتل ٢٠٧ الضمير في اقتلوها عائد على الخمر وقتل الشراب مزجه بالماء به وقولة عنكم متعلق باقتلول وإنما عدّاه بعن لانه في معنى ادفعول سورتها به وقولة بزاجها متعلق ايضًا بافتلول ومزاج الشراب بالكسرما يمزج به به وحب بروى بغنج المحاء المهملة و بضها بنقل حركة العين الى الفاء لان الاصل حبب كشرف نقلت حركة الباء الى المحاء ثم أدغم احد المثلين في الاخر وعلى كل هو فعل ماض لانشاء المدح والباء زائدة والضمير المجرور بها فاعل حب ومقتولة اي ممزوجة تميز وجلة وحب المح في معنى التعليل لما قبلها به وحين ظرف متعلق مزاجها لاات تاخر شربها عن وقت المزج به والمعنى فقلت لمن يبغي شرب المحمرامزجول المخمرة وادفعول سورتها عنكم بما تمزج به فانها تمدح اذا كانت المحمرامزجول المخمرة وادفعول سورتها عنكم بما تمزج به فانها تمدح اذا كانت ممزوجة وشربت وقت المزج به والها تمدح دوي با لوجهان

فَتَح الحاء وضها وكلاها جائز اذاكان فاعل حب غير ذا والا تعين النخ فكن لي شفيها بوم لا ذو شفاعة يعنن فنبلاً عن سواد بن قارب الصحابي رضي الله تعالى عنه بخاطب النبي صلى الله عليه وسلم به والشفيع اسم فاعل من الشفاحة به واليوم بمعنى الوقت والحين به وسعن اسم فاعل من قولم ما اغنى فلان شيئا اي لم ينفع في مهم ولم يكف مؤنة به والفتيل بفتح الفاء وكسر المثناة الفوقية الخيط الابيض الذي في شف وموصوفة واقيم المضاف الميه مقامة فانتصب انتصابة به وفي قوله عن سواداين قارب النفات من التكلم الى الغيبة لان مقنضي قوله فكن لي ان يقول عني فاقام المظهر منام المضهر به والمعنى فكن لي با رسول الله شفيعا في الوقت الذي لا ينفعني فيه صاحب شفاعة نفعا فليلاً جداً قدر فتيل النواة وهو يومر الفيامة الذي يتنفق منة الانبياء والمرسلون والملائكة المفرسون الانبينا صلى الله عليه وسلم فيقول انالها انالها ويقول المولى تبارك وتعالى اشفع تشفع به والشاهد في قوله بمغن حيث زيدت الباء في خبر لا النافية وهو قليل

فكيف اذا مررت بدارقوم وجيران لنا كانواكرام 18 قائلة الفرزدق \* وكيف كله يستغيم بها عن حال الشيء وصفته وثاني للتعجب كما هنا \* والمرور الاجتباز \* والمجيرات بكسر الجيم جمع جار وهو المجاور في السكن \* وكرام جمع كريم صفة لحيران وكان زائدة بهن الموصوف وصفته ولا بقال يمنع من زيادتها عملها في الضمير اذ الزائد لا يعمل شيئًا عند المجهور لانا نقول العمل لا يمنع الزيادة لان معنى زيادتها صحة سقوطها وإن عملت عند ذكرها \* والمعنى يتعجب من الحالة الذي تكون عليها وقت مرورك بديار قومنا وجيراننا الموصوفين بالكرم والمجود \* والشاهد في قوله كانوا حيث زيدت كان بين الصفة والموصوف

فلماخشيت اظافيرهم نجوت وارهنهم مالكا

IOY

لا حرف ربط على الصحيح به والمحتية الخوف به والاظافير جمع اظنور مثل السبوع واسابع وهي احدى لغات خمس في الظفر به والثانية وهي افتحيها ظفر بضهتين به والمنالة اسكان الفاء المخفيف به والرابعة بكسر الظاء وزان حمل والخامسة بكسرتين للاتباع والمراد منها هنا الاسلحة به والمخاة المحالاص به والواق في قوله وارهنهم داخلة على مبتدا محذوف وجلة ارهنهم خبره والتقدير وانا ارهنهم والمجهلة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال من فاعل نجوت وارهنهم مضارع رهنت المتاع بالدين حبسته به به ومالك اسم رجل به والمعنى فلما خفت من اسلحة هولاء النوم تخلصت منهم في حال حبسى لهذا الرجل عندهم وابقائه لديهم به والشاهد في قوله وارهنهم حيث يدل بظاهره على ان المجملة المضارعية الواقعة حالاً تقترن بالواو مع انها لا تربط الا بالضمير فيوه ول ذلك باضار مبتدا بعد الواو كا عرفت فتكون المجملة اسمية

فلم يدر الاالله ما هيجت لنا عشية اناء الديار وشامها ١١٢ لنظ المجلالة فاعل يدر وما مفعول اول والثاني محذوف تقديرهُ حاصلاً العظيمة المارت ومفعولة محذوف وهو عائد الموصول الولناء كالا بعني فينا المحدودة ما بين الزوال الى الغروب على ما سبق الهولاناء كالا بعاد وزنا ومعنى وهومضاف الى الديار على حذف مضاف اي اهل الديار او هو مجاز مرسل من اطلاق المحل على المحال الهووشامها فاعل هيجت وهو بكسر الواو المحموشم المنحيظ مثل بحرو بحار وهو الغرز بابرة ثم ذرّ النؤور على محل الغرز حتى يخضر والنؤور وزان رسول دخان الشم يعالج به الوشم حتى يخضر ويقال لله ايضا المنبل بكسر النون وقتع اللام وهو معرب والضمير في وشامها المحبوبة المفان فلم يعلم الامر الذي المارة فينا وشام المحبوبة المعبوبة المعاد المل ديارها حاصلاً الاالله تعالى الم والشاهد في قوله الاالله ما هيجت حيث تقدم الغاعل المحصور بالاعلى المفعول

فلوانك في يوم الرخاء سالتني طلاقك لم ابخل وانت صديقُ ١٩٨

لوحرف امتناع \* وإن \* فتح الهمزة محفقة من التقيلة والكاف اسهامبني على الكسر في محل نصب \* وإنجار متعلق بسالتني \* والرخاء بالمد سعة العيش من قولم رخي العيش ورخو اذا اتسع \* والسوال الطلب \* وإنجملة الفعلية محلها رفع خبر ان \* والطلاق اسم من طلق الرجل امراتة تطليقاً حل عصمتها بوالمخل عند العرب منع السائل ما يفضل عند أو المراد منة هنا مجرد المنع \* وجمله وانت المخ حال من فاعل المخل اي مقاربًا لهذه الحالة اي حالة صدافتها لله ولعلة نص على المتوهم لانه ربا بتوهم انه في هذه الحالة بيخل بطلاقها ولا بجيبها الميو \* والصديق توصف بج المراة كالرجل ويقال لها ايضا صديقة ومعناه المهادق في المودة والنصح \* والمعنى لوانك اينها المراة طلبت مني الطلاق في زمن الرخاء وسعة العيش لاجبتك الى ذلك مع ما انت علية من الصداقة وموغير وصدق المودة \* والشاهد في قولة انك حيث برز اسم أن المخففة وهوغير وصدق المودة \* والشاهد في قولة انك حيث برز اسم أن المخففة وهوغير ضمير الشان وهو قابل او ضرورة

فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة فرسانا وركبانا ١٢٧ قالة قريط بن انيف بصيغة مصغر قرط وانف من شعراء بلعنبر و يفال بنو العنبر وهم اهدى قوم في العرب حتى ضرب بهم المثل في الهداية فقبل إعنبري البلد وقد اشار لذلك قريط المذكور في الابيات الاتية حيث قال كمن قومي اكخ وهذا البيت من قصيدة يقول فيها

لوكنت من مازن (أ) لم تستج ابلي بنو اللقيطة من ذهل بن شببانا اذًا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذولوثة (أالانا قوم اذا الشر ابدى ناجذية لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا لا يسالون اخاه حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

<sup>(</sup>۱) مازن اي مازن تميم والموازن اربعة مازن قيس ومازن اليمن ومازن ربيعة ومازن تميم اه

<sup>(</sup>٢) لوثة في بالضم الاسترخاء والبطء وانحمق وتطلق غير ذلك كما في

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوامن الشر في شيء وإن هانا بجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اساءة اهل السوء احسانا كان ربك لم يخاق لحشينه سواهم من جميع الناس انسانا فليت الخ به والباء في قوله بهم المبدل اي بدلم به وشنوا بابة قتل من الشن وهو التفريق لانهم لاجل الاغارة على العدو بتفرقون من جميع جهاته به ولاغارة مفعول لاجاء وهي مصدر اغار على العدو هجم عليهم ديارهم واوقع بهم به وقولة فرسانا حال من الواوقي شنوا وهو جمع فارس وهو راكب الفرس به والركبان جمع راكب وهو اعم ما قبلة لكن براد به هنا راكب غير الفرس حتى يتغايرا به والمعنى اتمنى بدل هولاء القوم قومًا آخرين من صفتهم انهم اذا ركبول يتغايرا به والمعنى المنى بدل هولاء القوم قومًا آخرين من صفتهم انهم اذا ركبول يتغايرا به والماهد في قوله الاغارة حيث نصب على كونه مفعولاً لة وراكب غيرها به والشاهد في قوله الاغارة حيث نصب على كونه مفعولاً لة وهو محلى بالالف واللام والاكتفر فيه المجر وقد استشهد به ايضا في صحيفة وهو محلى بالالف واللام والاكتفر فيه المجر وقد استشهد به ايضا في صحيفة

فها آباؤنا بأمن منة علينا اللاء قد مهدوا المحجورا ٢٥ الباء زائدة في الخبر وامن اسم تفضيل من من عليه بكفا منا من باب قتل انع عليه به والاسم المنة بالكسر والمجمع منن مثل سدرة وسدر \* والضمير في منة المهدوح \* واللاء بمنى الذبن نعت لابآونا \* ومهدوا كبسطوا وفرشوا وزنا ومعنى \* والمحجور جمع حجر بكسر الحاء المهاة وفتحها يطلق على ما بيت بدبك من ثوبك \* والمعنى ليس آباونا الذبن فرشوا لنا حجورهم باكثر من هذا المهدوح منة وإنعاما علينا \* والشاهد في اللاء حيث ورد في الببت بمعنى الذبن

فا ارَّق النيام الاكلام، الم ٢٠١ معناهُ اسهر والنيام الم الم الم الم الم النيام الفاموس اه

بضم النون وتشديد المثناة التحنية جمع نائم مفعول لارّق مقدم وكلامها فاعل مؤخر بد والمعنى واضح بد والشاهد في قولهِ نيام حيث اعل بقلب الواويا وكان النياس نوّام بالتصحيح

1

فهالي الآآل احد شيعة ومالي الا مذهب الحق مذهب ألا المداللة الكهيت يدح بني هاشم به وما نافية والجار والمجرور بعدها خبر مقدم والا استثنائية به وآل منصوب على الاستثناء به وشيعة مبتدا موخر وفي بكسر الشين الانصار وجعها شيع مثل سدرة وسدر وجع الجمع اشياع به والمذهب في الاصل مصدر ذهب في الارض ذهاباً وذهوبا ومذهبا مفى ويطلق على المقصد والطريقة فيقال ذهبت مذهب فلان اي قصدت قصده وطريقته به والمحق خلاف المباطل وهو في الاصل مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل اذا وجب وثبت به والمعنى ليس لي ظهير ولا نصير باخذ بناصري الاآل الذي صلى الله عليه وسلم وليس لي مذهب اقصده وطريق السكه الا مذهب الحق الذي هو السراط المستنبم به والشاهد في الشطرين حيث نصب المستثنى المتقدم فيها على المستثنى منه والكام غير موجب والنصب في ذلك هو المختار

فه ثلكِ حبلي قد طرقت ومرضع فالهينها عن ذي قائم محول 17.1 هو لامرىء النيس بن حجر الكندي من معلقته التي قالها في عشيقته فاظهة ابنة عمه شرحبيل الملقبة بعنيزة وقبل هذا البيت

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معاً عقرت بعيري با امر الفيس فانزل فقلت لها سيري وارخي زمامة ولا تبعد بني من جناك المعلل فقلم في مدضع نصب منعول مند

فهثلك الخ ومثل مجرور برب محذوفة وهو في موضع نصب منعول مندم لطرقت وكاف الخطاب لعنيزة اي فرب امراة مثل عنيزة في ميلو البها وحيو لها \* وحيلي بدل من مثل \* وطرق من باب قعد اتى ليلاً \* ومرضع معطوف على حبلى والمرضع بغير هاء من اتصفت بالارضاع حقيقة وإما من اتصفت يو عبارًا بعنى انها محل الارضاع فياكان وسيكون فهي مرضعة بالهاء وعليه قولة تعالى يوم ترويها تذهل كل مرضعة عا ارضعت والجمع مراضع ومراضيع به والهينها شغلتها والضمير عائد على المرضع به والنمائم جمع تميمة وهي التعاويذ به ومحول اسم فاعل من احول اذا اتى عليه حول و يروى بدلة مغيل بضم الميم وسكان الغين المتجمة وفتح المثناة التحتية وهو من توقى امة وهي ترضع به والمعنى رسامراة مثلك ياعنيزة حبلي ومرضعة د اتينها ليلا فشغلتها عن ولدها الصغير الذي مضى عليه حول وعايه النماغ والتعاويذ وأنما خص الحبلي والمرضع لانهما ازهد النساء في الرجال وإفلين حرصا عليهم فكانة يصف العنيزة خداعه ويقول الي قد خدعت من امثا لك حبلي ومرضعا مع اشتغالها بانفسها وزهدها في الرجال فكيف تخلصين انت مني به والشاهد في قوله فمثلك حيث حدفت الرجال فكيف تخلصين انت مني به والشاهد في قوله فمثلك حيث حدفت رسه بعد الفاء و بقيت على عملها وهوقليل

وبيد من وبيد عن به مودو يلاف الانيس وحوشًا يبايا ٢٨ فهوشكة ارضنا ان تعود خلاف الانيس وحوشًا يبايا ٢٨ موشكة اسم فاعل من اوشك خبر مقدم \* وارضنا مبتلا موخر واسم موشكة ضمير مستتر فيها يعود على الارض لتقدمه رتبة \* وجملة ان تعود خبرها وتعود مضارع عاد يعنى صار \* وخلاف بعنى بعد كافي قواء تعالى فرح المخلفون بقعده خلاف رسول الله فهو منصوب على الظرفية \* ولانيس المهانس وكل ما يونس به \* وقولة وحوشا خبر تعود وهو بغنج الهاو اي موحشة قفرة لا انيس بها او بضها جمع وحش وهو ما لا يستانس من دواب البر فيكون على حذف مضاف اي ذات وحوش وهو الازم الما قبلة \* واليباب كالخراب وزنًا ومعنى \* والمعنى ان ارض الشاعر قريبة من ان تصرر موحشة خرابا خالية عن الانيس بعد ما كانت عامرة آهلة يأتنس اهلها بعضهم ببعض اوانها قار بت ان تصير كذلك بعد ان فارقها موانسة الذي كان يسكن قلبة اليو و تزول عنة الوحشة باجتاء عليه \* والشاهد في قولو موشكة حيث اليو و تزول عنة الوحشة باجتاء عليه \* والشاهد في قولو موشكة حيث

2 303

1

地方

3 -45 36

といい

W di

3, -3, -3,

00 14

استعمل اسم الفاعل من اوشك

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكما المولى شريكك في العدم ١٩ ولكما المولى شريكك في العدم ١٩ ولكما المولى شريكك في العدم بعنى عوالمنعان بن بشير الصحابي رضى الله تعالى عنه به ولا ناهية وتعدد بعنى تظن مجزوم بها به والمولى مفعولة الثاني به والغنى بالقصر الثروة واليسار به والمراد بالعدم اللفر والاعسار وهو بضم العين وسكون الذال المهملتين و زان قفل به والمعنى فلا تظن ان صاحبك هو الذي يعاشرك و يخالطك في حال غناك ويسارك بل الصاحب هو الذي يرافقك ويصاحبك في حال ضنكك وعسارك به والشاهد في قوله فلا تعدد حيث دلت عد على الرجمتان و نصبت مفعولين

فلا تلحني فيها فات بجبها اخاك مصاب النلب جمِّ بلابله ١٨٠ لا تلحني اي لا تلمني من لحيت الرجل الحاه بغنج الحاء المهملة بمعنى لمنة الموقولة فيها اي على حبها الله وقولة فان الح هلة للنهي وقولة بجبها متعلق بمصاب الموقع خبرًا لان وهو اسم مفعول من اصابة امر اذا ادركه ونزل به البوجم بغنج المجيم وتشديد الميم خبر ان لان وهو في الاصل مصدر قولك جمم الشيء جمَّا من باب ضرب اي كثر ثم سي بج الكثير فيقال مال جم اي كثير المحل الملابل شدة الهم والوساوس الإولماء والمعنى فلا تلمني على حب هذه المراة فان الحاك يعنى نفسة مصاب القلب بجبها كثير الهم والوساوس الإجابا القلب بجبها كثير المح والوساوس الإجابا التها المختلفة المراة فان الحاكان ظرفا او جارًا ومجرورًا كما هنا

فلالغو ولا تاثيم فيها وما فاهوا بهِ ابدًا مفيمُ ٩٣ هو من قصيدة لامية بن ابي الصلت بذكر فيها انجنة وإهلها وإحوال الفيامة والمصراع الثاني من هذا البيت تنمة بيت اخر بعدة والاصل هكذا ولا لغو ولا تائيم فيها ولا حينٌ ولا فيها مليمُ وفيها لحمِ اهرة وبحر وما فاهوا به ابدًا مقيمُ

واللغواخلاط الكلام به والنائيم هو ان تقول لمخاطبك اتمت به والضهير المجرور بني عائد على المجنة به والحين بفتح الحاء المهملة الهلاك به والمليم اسم فاعل من الام لغة في لام به والساهرة البروالفضا به ويرى بدل و بحر وطير به وقولة وما فاهوا به اي الذي نطقوا به به والمعنى ان المجنة ليس فيها اخلاط كلام ولا يقول فيها الانسان لصاحبه اتمت وليس فيها موت بل اهلها كلهم مخلد ون فيها وليس فيها من يلوم احدًا على شيء وفيها لحوم المحيوانات البرية والمجربة ولحوم الطير وكل شيء نطق اهلها بطلبه متيم فيها على الدوام اي موجود متى طلبوه حضر به والشاهد في الشطر الاول حيث رفع فيه المعطوف على المغوف عليه وهو تاثيم

فأله

فلامزنةٌ ودقت ودقها ولاارض ابقل ابقالها ١٠٩

هولعامر بن جوبن الطائي يصف سحابة وارضا نافعتين به ولا الاولى ملخاة او عاملة عمل ليس به ومزنة بضم اليم وسكون الزاي مبتدا او اسم لا وفي السحابة وودقت بابة وعد ومعناه قطرت وامطرت به والودق مصدر منصوب على المفعولية المطلقة لودقت على حذف مضاف اي ودقا مثل ودقها وكلا الضميرين في ودقها وإبقالها عائد على غير مذكور في البيت وهو المزنة ولارض اللنان وصفها الشاعر بذلك به ولا الثانية عاملة عمل ان به وابقل اي انبت البقل وهو كل نبات اخضرت به الارض به وإبقالها نصب على المفعولية المطلقة لابقل على قياس ما قلناه في ودقها به والمعنى ان هذه السحابة نافعة لم يطرمثل مطرها سحابة وإن هذه الارض كذلك لم ينبت مثل بقالها ارض به والشاهد في قولة ابقل حيث حذفت تاه التانيث منه مع انه مصند الضهير المونث المجازى وذلك مخصوص بالشعر

فلا والله لا يلنى اناس فنى حتاك يا ابن ابي زياد ٢٦٢ ا الفاه عاطفة ولا زائدة النوكيد النفي او نافية ولا الثانية موكدة كها مه ويلغى ا بالفاء من الالفاء معناه عجد \* وإناس فاعله \* وفتى مفعوله والاصل فيه ان بقال للشاب المحدث والمراد منه هنا الانسان مطلقا \* وحتى جارة \* والفير في محل جر بها والمجار والمجرور منعلق محذوف صفة لفني اي واصلاً ومنتها اليك \* والمعنى اقسم با لله لا يجد الناس انسانا ينتهي و يصل اليك في الصفات و عائلك في الخصال بل كل انسان دونك و بعيد عنك في ذلك \* والشاهد في قواء حتاك حيث حرّب حتى المضهر وهو شاذ

وقو

2

ماح

ب

R.La

J

بخ

60

ú

فيا الفلامان اللذان فرًا اياكا ان تعنبانا شرًا ٢٢٤ الفلامان منادى مبني على الالف في محل نصب وهو تثنية غلام ومعناهُ الابن الصغير ويطلق على الرجل مجازًا باعتبار ما كان وجمعة في الثلة علمة وفي الكثرة غلمان \* وفرًا من الفرار وهو الهرب \* واياكا منصوب على الفذير بفعل مضمر وجوبا والتقدير اياكما احذر \* وإن تعنبانا في تاويل مصدر مجرور بمن محذوفة متعلقة بهذا الفعل المضمر ومعنى تعنبانا تورثانا وتكسبانا فهو في المعنى كرواية الشواهد وغيرها تكسباناونا مفعول اول \* وشرًا مفعول فهو في المعنى كرواية الشواهد وغيرها تكسباناونا مفعول اول \* وشرًا مفعول ثان ومعناهُ السوم والفساد والظلم وجمعة شرور ويروى ابن تكمانا سرًا بالسين المهملة الموالمعنى فيا ايها الفلامان اللذان هر با احذركا من ان تورثانا شرًا بهربكا وتظلمانا بفراركا \* والشاهد في تموله با الفلامان حيث جع بيت شرًا بهربكا وثطلمانا بفراركا \* والشاهد في تموله با الفلامان حيث جع بيت حرف الدناء وال في غير اسم الله تعالى وما سي به من الجمل وهولا بجوز حرف الدناء وال في غير اسم الله تعالى وما سي به من الجمل وهولا بجوز الافي ضرورة الشعر

فيارب هل الا بلك النصر يرتجى عايهم وهل الاعليك المعوّلُ ٥٧ الاستنهام في الموضعين انكاري بمعنى النفي \* والنصر التنوية والاعانة \* والارتجاء كالرجاء بالمد فيهما تعلق القلب بمرغوب فيه مع الاخذ في الاسباب \* والمعول كالتعويل الاعتماد \* والمعنى ما الاعانة على الاعداء ترتجى وتطلب الا بك اي ان النصر لا يرتجى الا اذا كان بك ولا الاعتماد في الامور الا عليك \* والشاهد في قوله وهل الا عليك المعول حيث تقدم الخبر المحصول

بالاعلى المبندا شذوذا

## حرف القاف

قالت وكنت رجالاً فطينا هذا لعمر الله اسرائينا ١٠٢ وقولة قالت الاجرائية المرائينا وقولة قالت الاجرائية العمل لا المعنى الموقولة قالت الي نطقت فالقول هنا اجري مجرى الظان في العمل لا المعنى الموحلة وكنت رجالاً فطينا معترضة بين القول ومعمولية والقداين كالقطن ما خود من القطنة وهي كالقطن والفطانة بكسر الفاء في الكل وسكون الطاء في الاولين الحذق والذكاء الموهنا منعول اول لقالت الواجرائة اي حياتة مبتدا محذوف الخبر وجوباً والنقدير قسي مثلا المرائينا بالف الاطلاق معمول قالت المنافق المرائين المحدوف المخار وجوباً والنقدير قسي مثلا المنافقة المرائين الماسلة والسرائين لغة في المرائيل القب سيدنا يعقوب على نيينا وعلية افضل الصلوة والسلام المنافق ان هذا وحياة الله مسوخ بني اسرائيل اي من مسخ والمنافقة المنافق ان الماسخ لم ترد على ثلاثة ايام الموالشاهد منهم وهذا بحسب زعمها والا فالحق ان الماسخ لم ترد على ثلاثة ايام الموالين من غير شرط كا هولغة سلم

قد نكابت امه من كنت وإحده وبات منتشبا في برئن الاسد ه و تكابت بكسر الكاف من باب تعب معناه فقدت به وواحده با لنصب خبركان ومنتشبا اي متعلقا به والبرئن بضم الموحدة والثلثة وزان بندق هو من السباع والطير الذي لا يصيد بمنزلة الظفر من الانسان به والمعنى انك اشجاعتك لا تحتاج الى شريك في الظهور على خصمك بل كل من تفردت به تغفده امة و يصير بعد قناك لة متعلقا ببرئن الاسد بمعنى ان السباع تنهسة تخالبها به والشاهد في قوله قد تكلت امة من كنت حيث نفدم الخبر وهو جملة ا ثكلت على المبندا وهومن فهو دليل على جواز ذلك حيث لا ضرر قد صرّت البكرة بومًا اجمعا ٢١٩

صرمن الصرير وهو النصويت وبابة ضرب اله والبكرة بسكون الكاف في الني يستنى عليها وتجمع على بكرات مثل سجدة وسجدات وتفتح كافها فتجمع على بكر مثل قصبة وقصب الله ويوما ظرف لصرت الله وإجما بالف الاطلاق تأكيده الله عن علم الفطاع الاستقاد بها من البئر مدة اليوم كلة في النصويت في قوله يوما اجمعا حيث اكدت النكرة المحدودة وهو جائز عند الكوفيين وإختاره المصنف

قد قبل ما قبل ان صدقا وإن كذبا فيا اعتذارك من قول إذا قبلا ٦٨ هوللنعان بن المذراحد ملوك العرب في الربيع بن زياد \* وسببة ان بني جعفر قدموا عليه فاعرض عنهم لسعي الربيع فيهم عندهُ وكان الربيع جابسًا لله ويوادله فهماهُ شاعرهم لبيد وكان اذ ذاك صغيرًا بقصيدة منها يُخاطب النعان

وبهلاً ابيت اللعن لا تأكل معه ان استه من برص ملمهه وانه يولج فيها اصبعه يولجها حتى يواري أشجعه كانما يطلب شيئا اودعه

والملمعة الملونة الدولاتيم اصول الاصبع التي تتصل المصب ظهر الكف فالنفت النعان الى الربيع وقال اذاك انت با ربيع فقال لا والله لفد كذب ابن اللئيم فقال النعمان اف لهذا طعامًا وقام الربيع وانصرف الى منزلو فقال فيه النعمان ابيانا منها قولة قد قيل الخ الله والصدق مصدر صدق خلاف كذب وقد يتعدى فيقال صدقته في القول الا والكذب وقد يخلف بكسر الكاف واسكان الذال معناه الاخبار بالشيء مخلاف ما هو سواء كان عمدًا أوخطة ولا واسطة بينة و بين الصدق الدولاعنذار من الشيء التشكي منة الم

كل الم

4

1

الم

زل

5

اقار

.4.

200

1000

١٠

1

والمعنى ان كان الذي قالة فيك لبيد اخبارًا بالواقع او بخلاف الواقع فهو على كل قد قبل ووقع النطق به ورفع الواقع محال فلا معنى حينتذ التشكيك منة الدوائد في قولو ان صدقا وان كذبا حيث حذفت فيه كان مع المها كما هو الكثير بعد ان

قد كنت أحجوابا عمرواخا ثنة حتى المت بنيا بوما ملهات ١٧ الحجومضارع حجا بمني ظن \* وابا عمر و مفعولة الاول \* وإخا مفعولة الثَّاني \* وثَّقة نعت لهُ ومعناهُ الموتمن وهو في الاصلكالونوق مصدر وثَّمت بوانق بكسرا للثلثة فيهااذا اثتهنتة فلذاكان يستوي فيوالمذكر والمونث افرادًا وتثنيةً وجماً وقد يطابق في الجمع فيقال هم او هن ثقاة بر والمت اي نزلت الإفالهات حوادث الدهر الني تلم بالانسان اي تنزل به الإولمه في قد كنت اظن هذا الرجل اخاً موتمناً بُونْق باخوَّة ويعتمد على صحبته حتى نزلت بنا ذات يوم حوادث من حوادث الزمان فنبين لي خلاف ماكنت اظن الا والشاهد في قواءِ احجو حيث دلت حجا على الرجمعان ونصبت مفعولين قدكت داينت بها حسانا مخافة الافلاس والليانا ١٨١ الضمير في بها عائد على النينة وهي الامة البيضاه المغنية وقيل مطلقًا لا بقيد الفناء ومعنى داينت بها اخذتها بدلاً عن الدين \* وحسان اسم رجل \* ومخافة منعول لاجاء وهو مصدر مضاف الى منعواء والناعل محذوف اي مخافتي الافلاس وحتيقة الافلاس الانتقال من حالة اليسرالي حالة العسر كان الموصوف بوصار الى حالة ليس له فيها فلوس بد والليان بفتح اللام وتشديد المثناة التحتية المطل من قولم لواهُ بدينو ليًّا من باب رمي وليانا اذا مطلة وهو بالنصب عطفًا على محل الافلاس والغة للاطلاق والواو فيه بعني

او مطلو \* والشاهد في قولو والليانا حيث جاء بالنصب اتباعًا لمحل الافلاس قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الامامر بالشحيج الملحد ِ ٢٨

او الله في فدكنت اخذت الفينة من حمان بدلاً عن ديني لخوفي من افلاسهِ

قائلة حميد الارقط :؛ وقد فيهِ اسمية ؛؛ وقد الاسمية اما اسم فعل بعني يكني نجو قدني درهم وقد زيلا درهم وإما اسم مرادف لحسب وتستعمل مبنية غالبانحو قد زيد درهم بالسكون ومعربة نحوقد زيد بالرفع وماهنامن الثاني لان قد التي تكون اسم فعل بمعنى يكنفي متى لحقتها ياد المتكام لزمتها نون الوقاية \* وعليهِ فقد في البيت مبندا والنون الموقاية والياء مضاف اليه ومن زائلة في الاثبات على راي بعضهم \* ونصر خبر المبتلأ وقد النانيـة توكيد للاولى باعادة الياء التي في المضاف اليهِ وحذف نون الوقاية فني البيت شاهد على اثباتها وحذفهاو بجتملكا قال ابن هشام انهُ لا شاهد في البيت على الحذف بان تجعل قد الثانية توكيدًا للاولى والياء التي معها ياء القافية لاالاضافة وكسرت دالها لما التفت ساكنة مع هذه الياء وعليهِ فالاولى ان يقال ان الدال كسرت اولاً لاروي فتولد عن الكسرة باه الاشباع فبي حرف اطلاق لا اضافة تامل \* ثم ان اثبات نون الوقاية مع قد الني بمعنى حسب بإن كان كثيرًا هو غير قياسي كما ذكرهُ الجوهري حيث قال واما قولم قدك بمعنى حسبك فهق اسم تغول قدي وقدني ايضا بالنون على غير قياس لان هذه النون الما نزاد في الافعال وقاية لها مثل ضربني وشتمني قال الراجز حميد الارتط وذكر البيت الا وانخبيين يروى بصيغة التثنية وهما خبيب بضم الخاء المعجمة ابن عبد الله بن الزبير بن العوَّام وإبوهُ عبد الله لانهُ كان يكني بابي خبيب وفيل ها عبد الله المكني بهذه الكنية واخوهُ مصعب وهو من باب التغليب وبروي بصيغة الجمع على ارادة خبيب المذكور ومن كان على رايهِ وهو تغليب ايضًا ﴿ وحملة ليس الامام الخ في معنى التعليل لما قبلها ومرادهُ بالامام خبيب بن عبد الله المذكور به والشحيح البخيل به والملحد اسم فاعل من الاكحاد وهوالطعن في الدين او المراء والجدال ال والمعنى حسبي نصر هذين الشخصين او هولاء الجماعة لان الامام الذي هو احدهما او رئيسهم منز عن رذيلتي الشح والاتحاد \* والشاهد في قولو قدني وقدي حيث جاء الارل بنون الوقاية على الكنير

والنا

قي غ وهو

ونها

زهر قوع

افيا

3

25

وه

としいい

18 N

والثاني مجدفها على القليل

قلت اذ اقبلت وزهر تهادي كنعاج الفلا تعسفن رملا ٢٦٦ اذ ظرف القلت به وفاعل اقبلت ضمير مستد يعود على المحبوبة والجهلة في محل جر باضافة اذ البها به وزهر معطوف على الضمير المستتر في اقبلت وهو بضم الزاي جع زهراء كحمر وجراء والمراد به النسوة البيض الحسان من قولم زهر الرجل من باب تعب ابيض وجهة فهو ازهر والانثى زهراه به وتهادى اصلة تنهادى بتاءين حذفت احداهما وفاعلة تقديره في يعود على زهر ومعناه تفايل و تتجتر من قولم تهادى تهاديا اذا مشى وحده مشيا غير الوسل الانثى من الضان لكن المراد بها هنا بقر الوحش بقرينة الاضافة الى الطريق به ورماد نصب على نزع المحافض أي في رمل به والمعنى قلت وقت الطريق به ورماد نصب على نزع المحافض أي في رمل به والمعنى قلت وقت اقبال المحبوبة مع النساء الحسان البيض المتخترات في مشينهن كفر الوحش افرا ما لت عن الطريق واخذت في الرمل به والشاهد في مشينهن كفر الوحش اذا ما لت عن الطريق واخذت في الرمل به والشاهد في قوله وزهر حيث عطف على ضهير الرفع المتصل بدون فاصل وهو قليل

قنافذ هدَّاجون حول بيونهم عاكان ايام عطية عوَّدا ٦٧ قائلة الفرزدق يهجو قوم جربر \* والنافذ جع قنفذ بضم الفاف والفاء وقد تفغ الفاه النخفيف و يقع على الذكر والانثى فيقال هو القنفذ وهي الفنفذ وهو من الحيوانات التي تنام نهارًا و أصحوليلاً لتجث عا تقتانه \* وقنافذ خبر لمبندا محذوف اي هم قنافذ اي كالقنافذ فهو تشبيه بليغ او استعارة مصرحت لحل اليها السعد في نحو زيد اسد به وهدًا جون جع هدًاج بتشديد الدال المهملة اخرة جبم من الهدجان وهو مشية الشيخ \* وحول منصوب على الظرفية اخرة بهدا جون ويقدر مثلة في قنافذ لائة في معنى مشاة ليلاً او يقدر في الاستغرار الذي هو متعلق كاف التشبيه المحذوفة فهو من باب التنازع ويقال الاستغرار الذي هو متعلق كاف التشبيه المحذوفة فهو من باب التنازع ويقال

A.

11

3

مثل ذلك ايضا في قوله بما كان به وكان شانية اسمها ضهير الشان به وعطية وهو ابوجرير مبتدا به وجلة عود خبره وايام معمول عود وفيه تقديم معمول انخبر الفعلي والصحيح جوازه وجلة المبتدا وانخبر في محل نصب خبر كان وجلة كان ومعموليها لا محل لها من الاعراب صلة الموصول والعائد محذوف والمتقدير عوده به به ومراد الشاهر هجو هولاه القوم بالغجور وانخيانة به يقول المشجهون بالنافذ في مشيم ليلا وانهم بيشون حول ببوتهم مشية الشيخ المرم حتى لا يشعر بهم من ارادوا خياننة منهم وانهم اكتسبول هذه الصفة الدميمة من عطية ابي جرير حيث علمهم ذلك وعوده عليه به والشاهد بالشطرالثاني حيث بفيد بظاهره ان كان وليها معمول خبرها اذ المتبادر ان الشطرالثاني حيث بفيد بظاهره ان كان وليها معمول خود وقد عرفت ناويلة هد المسريين بما ذكرنا به وخرج ايضا على زيادة كان فلا اسم لها ولا خبر وعلى المصريين با ذكرنا به وخرج ايضا على زيادة كان فلا اسم لها ولا خبر وعلى ان اسمها ضهير مستتر فيها عائد على الموصول وجهلة المبتدا والخبر بعدها في محل لها من الاعراب صلة ما وعلى انه ضرورة

قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكه ذلك عدنان وقعطان 10 الذرى جمع فروة وهي بالكسر والضم من كل شيء اعلاه به والجد العز والمشرف به وبانون اصلة بانيون اعل اعلال قاضون به وكنه الشيء حقيقة ونهاينة به وعدنان هو ابن اد وابو معد به وقحطان هو ابن عامر ابو حي من احياء العرب وذكر المجوهري انه ابو اليهن والمراد بهما هنا الغبيلتان بدليل قوله علت به والمهنى ان قومي بنوا اعالي المجد والكرم واقاموا دعام العز والشرف ويعلم بحقيقة ذلك كل من قبيلة عدنان وقبيلة قعطات به والشاهد في قوله قومي ذرى المجد بانوها حيث لم بيرز الضمير لامن اللبس كما هومذهب الكوفيين وذلك ان قومي مبتدا ثان وبانوها خبر الثاني مرفوع بالواو فهي حرف اعراب وانجهلة من الثاني وخبرة في محل رفع خبر الاول

والرابط ضمير مستترفي قولي بانوها يمود على القوم فقد جرى الخبر وهو بانوها على غير من هو له ولم يبرز الضمير لامن اللبس لان الباني انما م القوم لا الذرى فانها مبنية ولو ابرز لقال على اللغة الفصى بانبها غم لان الوصف مثل الفعل يجب تجريده من علامة النثنية والجمع اذا اسند لظاهر او ضمير منفصل وعلى غيرها بانوها هم

## حرف الكاف

كادت النفس ان تغيض عليه اذ غدا حشو ريطة وبرود ٧٦ قالة الشاعر برقي به رجالاً مامه وادرج في اكفانه به والنفس هذا الروح وفي بهذا المعنى مونثة وقد تذكر على معنى الشخص به وتغيض مضارع فاضت نفسة فيضاً خرجت و يقال ايضاً وهو الافصح فاظ الرجل بالظاء المتجمة بفيظ فيظا من باب باع بدون ذكر النفس وإما مع ذكرها فمنعة الاصمعي فهولا بجمع بين الظاء والنفس وإجازة غيرة كا قالة الزجاجي وبعضهم لا يجيز الافاظ على الميت وإذ ظرف لكاد به وغدا بمهنى صار به وحشو سنة الاصل مصدر بالظاه كا في المصباح به وعلى للتعليل متعلقة بكاد والضمير المجرور بها عاقد على المبت وإذ ظرف لكاد به وغدا بمهنى صار به وحشو سنة الاصل مصدر قولك حشوت الوسادة وغيرها بالنطن احشو حشوا فهو محشو والمراد به هنا المم المعمول اي مجمولاً ومدرجا في ريطة وبرود به والريطة بفتح الراء كل ملاءة ليست قطعتين وانجمع رياط مثل كلبة وكلاب وريط مثل تمرة وتمر به والمرود جع برد بالضم فيها نوع من الثياب به والمعنى قاربت لاجلو الروح ان تغرج من انجسد وقت صير ورته محشواً في الربطة والبرود اي حين ادرج في اكفانو به والشاهد في قولو ان تغيض حيث افترن خبر كاد بان ادرج في اكفانو به والشاهد في قولو ان تغيض حيث افترن خبر كاد بان وهو قليل

كان برذون ابا عصام زيد حمار دق باللجام ١٨٦ برذون بالذال المعجمة اسمكان وهوالتركي من اكفيل خلاف العراب ويقع على

الذكر والانثى وربما قالوا فيها برذونة وهو مضاف وزيد مضاف اليه يه وإما عصام المنوسط بينها منادى حذف منه حرف النداء يه وحمار خبركان وهو الذكر وإنثاه اتان كما سبق به ودق بابه ضرب ومصدره الدقة وفي خلاف الغلظ ويحتمل انه هنا مبني لله مول به واللجام قبل عربي وقبل معرب وجعة لجم مثل كتاب وكتب به وللمنى با ابا عصام اخبرك بان برذون زيد شببه بحمار صار دقيقا هزيلاً بسبب اللجام به والشاهد في قوله برذون ابا عصام زيد حيث فصل بين المضاف والمضاف اليه با لنداء للضرورة

di.

يذو

ال

5

Ů.

II,

11

كذاك ادّبت حتى صرت من خلقي اني وجدت ملاك الشيمة الادبر ٢٩ هو لبعض الفزاريين ١٠ وقولة كذاك اي مثل الادب المفهوم من قولو قبله

اكنية حين اناديولا كرمه ولا القبة والسوء اللقب وهو في محل المفعول المطلق لادبت والنقدير ادبت ادبا مثل ذاك يو وادبت بالبناء المعجهول من الادب وهو رياضة للنفس محمودة بتغرّج بها الانسان في فضيلة من الفضائل بدوحتى ابتدائية بدومن خلتي خبر صار مقدم وهو بضم الخاء المعجمة واللام السجية بدوقولة اني وجدت المخ في تاويل مصدراسم صار موخر اي وجداني بدوقولة ملاك بكسراليم معناه قوام ولام الابتداء داخلة عليه تقديرًا والاصل لملاك فهو مبتدا بدولادب خبرة والمجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجد بدوالشيمة بالكسر الغربزة والمجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجد بدوالشيمة بالكسر الغربزة والمطبيعة وجعهاشيم مثل سدرة وسدر بدوالهني ادبت مثل الادب المذكور وهو اني عند ندامي للمهدوح اناديه بالكية لاجل اكرامة و تعظيمة لاباللنب وهو اني عند ندامي للمهدوح اناديه بالكية لاجل اكرامة و تعظيمة لاباللنب المنهود في قولووجدت الخديث الطبيعة الا به هو الادب ورياضة النفس بوالشاهد في قولووجدت الخديث اوم بظاهره ان وجد ملفاة مع تقدمها على المعمولين فيرثول باضار لام الابتداء ويكون من باب الانفاء

كرب الفاب من جواه بذوب حين قال الوشاة هند غضوب ٢٧ كرب من باب قتل من افعال المفاربة به والفاب اسمها به والمجار بعده متعلق بيذوب به والمجوى الحرقة وشدة الوجد وفعلة من باب فرح به وجلة يذوب من الفعل والفاعل خبر كرب وهو مضارع ذاب ذوبًا وذوبانًا بمعنى سال به والحين بالكسر الزمان قل او كثر وجعة احيان به والوشاة جع واش كقضاة وقاض وهو الساعي بالفساد بين المخابين به وهند اسم محبوبته به وغضوب كصبور يستوي فيه المذكر والمونث به والمعنى قرب قلبي ان يذوب من الحرقة وشدة الوجد حين قال النامون الساعون بالفساد ان هندًا محبوبتك غضوب عليك به والشاهد في قوله يذوب حيث تجرد خبر كرب من ان على ما هو الكثير فيها

كساحلمة ذا الحلم الواب سؤدد ورقى ندا أذا الندى في ذرى للجد ١١٢ حلمة فاعل كسا والضهير المنساف اليه راجع لذا الحلم والحلم الاناة والعقل كاسبق \* والسوه دد بالهمز كفنفذ السيادة \* ورقى بالتشديد من الترقية \* وندا أفاعل رقى \* والنمه بر المضاف اليم عائد على ذا الندى والندى الجود والبذل \* والذرى جمع ذروة \* والمجد العز والشرف \* والمعنى ان صاحب الحلم يكسوه حامة اثواب السيادة وصاحب المجود يرقيه جود ألى اعلى مراتب العز والشرف فهو كقول الاخر \* ببذل وحلم ساد في قومه الفتى \* والشاهد في قواه حلمة ذا الحلم ونداه ذا الندى حيث عاد في كل منها الضمير المنصل بالفاعل المنفدم على المفعول المناخر

كَاخُطَّ الكِنَابِ بَكُف بِومًا يَهُوديُّ يَفَارِبِ او يَزِيلُ ١٨٢ الكَاف حرف تشبه وجر وما مصدرية والصدر المنسبك بها مجرور بالكاف وانجار متعلق بمتحذوف خبر عن مبندا محذوف اي رسم هذه الدار كَائن تُخط كِنَابِ \*وخط بالبناء للجهول \* والكِنَابِ نائب فاعل وهو يعنى المكتوب؛ ويكف متعلق مجط والكف الراحة مع الاصابع سميت بذلك から

出

- 20

中

3 12

The said

P. J.

0

اد

U,

لاتها تكف الاذي عن البدن وهي مونئة وجمعها كفوف واكف اله وكف مضاف و يهودي مضاف اليه اله و يوما المتوسط ينها ظرف لخطالا يغارب فعل مضارع وفاعلة مستر يعود على يهودي ومفعولة محذوف والجملة صنة ليههودي اي يقارب الخط بعضة من بعض المضارعة من زال بزيل معطوف على مفاز وفرّق ومفعولة ايضا محذوف اي بزيلة و يفرقة الا والمعنى ان رسوم هذا الدار شبيهة في عدم انتظامها بكتابة مكتوب كتب في وقت من الاوقات بكف يهودي موصوف بانة يقارب الخط بعضة من بعض و يفرق بعضة من يعض المبدرة المضاف وهو يوما لانة معهول لخط وذلك مختص والمضاف المه بالجنبي من المضاف وهو يوما لانة معهول لخط وذلك مختص بالمضاف

كم عبة لك باجرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري ٤٥ هو من كلام الفرزدق يهجو جريرًا جوكم خبرية ومميزها محذوف وفي في محل نصب على الظرفية او المصدرية بحلبت اي كم وقت او كم حابة بالجرف وعمة بالرفع مبندا وإنجار والمجرور بعدها صفة و يقدر مثلة بعد خالة فهو من الخذف من الثواني لدلالة الاوائل جوجلة قد حلبت في محل رفع خبر والضهير في حلبت عائد على كل من العبة والخالة الدوالفدعاة كمراء المعوجة الرسع من اليد او الرجل فينقلب الكف او القدم الى الجانب الايسر من والعشار التي الى عليها من زمن حلبها عشرة اشهر والدي في الماقة حملها عشرة اشهر وزاد في الماقة حملها عشرة اشهر وزاد في المحاح وزال عنها اسم المخاض ثم لا يزال ذلك بعني عشراء اسمها حتى قضع و بعد ما تضع ايضا انتهى و نظير هذا الجمع ومفرده نقاس و نفساء ولا ثالمث لها كا في المصاح من والمعنى كم وقت او كم حلبة حليت لي نياقي عمة وخالة لك يا جرير موصوفة كلناها بانها معوجة

الرسغ وإنما قال حابت علي دون لي اشارة الى كراهنه ذلك منهن لان منزلتهن ادنى من هذه الخدمة \* والشاهد في قوله عمة حيث وقع مبتدا وهو نكرة والمسوغ وقوعه بعد كم الخبرية وهذا كما رايت على رواية عمة بالرفع وروى ايضا بالجرعلى ان كم خبرية وعمة مميزها و بالنصب على انها استفهامية وعمة ميزها وكم على هانين الروايتين في المبتدا وجملة قد حلبت خبرها

like

كمنية جابر اذ قال ليني اصادفة وإتلف جل مالي ٢٧ قائلة زيد الخيل الذي ساء النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير به والكاف متعلقة بقولو قبلة تمني مزيد زيدًا الخ به وإذ ظرفية او تعليلية به وإصادفة اي اجده والضمير البارز هائد على زيد رض الله تعالى عنة به وإتلف اي اهلك وافقد به وجل الشيء بضم المجيم معظمة واكتره به والمعنى واضح به والشاهد في قولوليتي حيث حذفت معها نون الوقاية وهو نادر

كناطح صخرة بوماً ليوهنها فلم يضرها واوق قرنة الوعل ما الناطح اسم فاعل من نطح بنطح نطحا من بابي ضرب ونفع وهو جار على موصوف محذوف اي كوعل ناشح به والرعل بكسر الهين المهلة هو ذكر الاروى وهو الشاة الجبلية والانثى وعلة بكسر الهين ايضاً وجعة اوعال مثل كبد واكباد وسكون العين الغين لغة والجمع عابها وعول مثل فلس وفلوس به وصخرة مفعول لناطح به و يوما ظرف له به وقولة ليوهنها بالنون من الايهان وهوالاضعاف به والاحسن ليوهنها بالمنساة التحنية ليناسب قولة واوهي قرنة ومعناه ليشتنها و يضعفها او يقلفلها و يسقطها به و يضرها اصلة قبل دخول المجازم يضيرها مضارع قولم ضاره ضهراً من باس باع اضر بو فلا دخل المجازم سكن الراه فحد فت الياه لالتفاء الساكنيات به واوهى اي اضعف به وقرنة مفعول مقدم به والوعل فاعل موخر به والمعنى ان الانسان الذي يكنف نفسة منعول مقدم به والوعل فاعل موخر به والمعنى ان الانسان الذي يكنف نفسة ما لا تصل اليه فيرجع ضرر ذلك عليه شيه بوعل ينظم محزة ليقلفالها او يشقنها فلم يوثر فيها نظمة شيئاً وإنما اضعف بذلك قرنة به والشاهد في قولو كناطح فلم يوثر فيها نظمة شيئاً وإنما اضعف بذلك قرنة به والشاهد في قولو كناطح

115

صغرة حيث عمل اسم الفاعل في ما بعدهُ عمل الفعل لاعناده ِ على موصوف محذوف كا عرفت

كلا التي وخليلي واجدي عضلا في النائبات والمام الملمات الالتي كلا بكسر الكاف مبتدا مرفوع بضهة مقدرة على الالف وهو مضاف الاخي بد وخليلي عطف عليه ومعناه الصديق وجمعة اخلاه بد وواجدي خبر وهو مضاف الى ياء المتكلم فهي في محل جر بالاضافة وفي محل نصب مفعول اول لهاجد لانة من وجد المتعدية لمفعوليين بد والمفعول الثاني قولة عفداً ومعناه المعين والناصر بح والنائبات جمع نائبة وفي المصيبة بدوالمام بكسر الهزة معناه النزول بد والمعنى كل من اخي وصد بني بجدني عند حلول المصائب نواز ل الدهر بد والمعنى كل من اخي وصد بني بجدني عند حلول المصائب ونزول النوائب معينا وناصرا بد والشاهد في قوله كلا اخي وخليلي حيث اضيفت كلا الى اثنين منفرقين وهو شاذ لان من شر وط اضافنها ان يكون المضاف اليه مغيم اثنين بدون نفرق

## حرف اللام

لئن كان برد الماء هيمان صاديا الي حبيبا انها لحبيب 106 اللام موطئة للنسم وإن شرطية و برد اسم كان وإضافته للماء من اضافة الصفة للموصوف و وهيان حال من الياء في الي وهو كعطشان وزاً ومعنى الصفة للموصوف و وهيان حال من الياء في الي وهو كعطشان وزاً ومعنى الصفة للموصوف و وهيان كان فهو توكيد لهيمان من التوكيد بالمرادف و والي متعلق مجيبا النواقع خبراً لكان به وجملة انها لحبيب لا محل لها من الاعراب حواب القسم به وجواب ان محذوف لتاخر الشرط عن القسم عملاً بقوله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو ماتزم وضمير انها عائد على المحبوبة ولم يقل حبيبة لان فعيلاً اذا كان بمنى مفعول يستوي فيه المذكر والمونث وان كان يقال اللانثى ايضا حبيبة الموالعن

川川

in

dl.

رائد دائد

jat

اي اوا

ال الد

E. .C.

41

11

الد

أقسم بالله الذن كان الماه الزلال البارد حبيبا الى في حالة عطشي ان هذه المراة حبيبة الى ايضا اي انها عندي كالزلال للعطشان وهو اشهى ما بكون اليه بد والشاهد في قوله هيان صاديا حيث تقدمت اكحال على صاحبها المجرور بالحرف وهو باه المتكلم المجرورة بالى

لئن منيت بناعن غب معركة لا تلفناعن دماه الفوم ننتفل ٢٦٦ قائلة الاعشى به ومنيت بالبناء المجهول فعل الشرط وناه المخاطب بائب فاعلة و بنا متعلق به ومعناه ابتليت بنا بقال مني بكذا ابتلي به به وعن بعني بعد به والغب بكسر الغبت المجهة العاقبة و بروى بدلة جد ومعناه اجتهاد والمعركة الحرب به ولا نافية وتلف جواب الشرط مجز وم بحذف الياء والمنعولة الاول به وقولة عن دماه متعلق بقوله نتفل وهو على حذف مضاف اي سفك دماه به وجلة ننتفل في محل نصب مفعول تلف الثاني وهو بالغاء من الانتفال ومعناه التنصل والتبري وجواب النسم محذوف دل عليه جواب الذرط به والمعنى والله لئن ابتليت بنا بعد عاقبة معركة او بعد بذل الجهد المنتال لم تجدنا نتنصل ونتبرى من سفك دماء الثوم يعني اننا لا نكل ولا تفتر همتنا من الفتال حتى ولو ابتلى الله بنا احدًا عقب معركة بذلنا فيها المجهد المنقص ذلك من باسنا شيئا بل نفتك به ولا نحجم عن قتلومه والشاهد في قولولا تلفنا حيث وقع جوا با للشرط وحذف جواب القسم مع تقدمه على الشرط وهو قليل

لتنعدرٌ منعد النصيّ مني ذي الناذورة المغليّ ٨٢ او تحلني بربك العليّ اني ابو ذيالك الصبيّ المنافق العلميّ الله العلميّ

لتقعدن أصلة لتقعديين بنونين أولاها نون الرفع والثانية نون النوكيد الثقيلة المهدودة مجرفين فحذف نون الرفع لتوالي الامثال ولم تحذف نون التوكيد لانة أتي بها لغرض فالتقي ساكنان باه الناعلة والنون المدغمة فجذفت الباه لوجود دابل بدل عليها وفي كسرة الدال قبلها فالفعل مرفوع

345

117

4

1

100

S.

10

1

100

11 00 00

أبالنون المحذوفة لتوالي الامثال والياه المحذوفة لالنقاء السآكنين فاعل والمحذوف لعلةكا لثابت فهن مع اكحذف فاصلة بين النعل والنون فلذا لل يبنَ ﴿ ومقعد نصب على الظرفية الكانية بتقعد ﴿ والقصى البعيد ﴿ ومنى متعلق بتقعد الدوذي بمعنى صاحب لعت للنصي \* والفاذورة تطاني على القذر وهوالوسخ وعلى الفاحشة كالزناء وكلاها صحيح هنا ءد والمفلي اسم مفعول من قليت الرجل اقليه من باب رمي قلي الكسر والتصر وقد يمد اذا ابغضته وقولة أو تحلفي او حرف عطف بمعنى الى والفعل بعدها منصوب بان مضرة وجويًا والمصدر التسبك بها معطوف باو على مصدر متصيد من قولوا تعدن اتي ليكن منك قعود او حلف ال والحلف بكسر اللام وتسكن تخفيفًا والواحثة حاة ﴿ وقولةُ انِّي بِالْكُسْرِ عَلَى جَعَلَ انْجَمَلَةُ جَوَابًا لَلْفُسُمُ وِبِالْفَتَحَ عَلَى جِبْلًا مفعولاً بواسطة نزع الخافض أي على أني الدوذ بالك تصغير ذا واللام للبعد والكاف مكسورة لخطاب المونث الوالدي الصغير والجمع صبية وصيات بالكسر فيها مشتق من الصبي بالكسر منصورًا وهو الصغر به والعني والله لتقعدن اينها المراة في مكان بعيد عني حيث يقعد الشخص البعيد عن الناس المكروه عندهم لقذارتو ووساختو اكحسبة او المعنوبة حتى تحاني بربك العلي المنزه عن كل ما لا يليق بالربوبية اني ابو هذا الولد الصغير ٪ بروي ان قائلها هدمر من سفره فوجد امرانة قد ولدت فانكر الولد وقال لها مذين البيتين اله والشاهد في قوله اني حيث روي بفتح الهمزة وكسرها فدل على جواز الامرين في ان اذا وقعت في جواب القسم ولم يقترن خبرها باللام لديك كغيل بالمني لمومل فإن سواك من يوملهُ يشتى ١٤٨

لديك كفيل بالذي لمومل وإن سواك من يومله يشتى ١٤٠ الفارف خبر مقدم \* وكفيل مبتلا موخر والكفيل الفنامن وهلا كناية عن مروة المهدوح وشرف نفسه بجيث لا بخيب امل آمل فمروته في ذلك كالضامن \* والذي جع منية بضم الميم فيهما كمدى ومدية ومعناه ما ينمن ويطلب حصولة \* والمومل اسم فاعل من الناميل وهوضد الباس \* وسواك

ااسم ان \* ومن بوملة مبتدا \* وجلة بشقى خبر وانجملة في محل رفع خبران \* وبشقى من الشقاء وهو ضد السعادة وهو هنا كنابة عن خيبة الامل \* والمعنى عندك ايها المهدوح من مكارم الاخلاق ما يضهن الوملين ما اماوة وتمنوة بخلاف غيرك فان موملة بخيب ولا يفوز من مطلوبه بادني نصيب \* والشاهد في قوله وإن سواك حيث خرجت سوى عن الظرفية واستعملت منصوبة اسمالان

لست بليلي ولكني نهر لا ادلج الليل ولكن ابتكر ٢٠٠٧ ليس فعل جامد لا يتصرف ومعناه فني الخبر به والباء في قولو بليلي زائدة في خبرها به وليلي نسبة الى الليل اي بصاحب عمل في الليل به وبهر خبر لكن وهوعلى وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين من صبغ النسب التي يستغني بها عن بائه اي ولكني بهاري اي صاحب عمل في النهار به والمنهار لفة من طلوع الفجر الى غروب الشمس به وادلج مضارع ادلج ادلاجاً مثل اكرم أكراماً اي سار الليل كلة و براد منة هنا مطلق السبر لئلا يكون قولة الليل ضائعاً به وابتكر اي ادرك النهار من اولو به والمعنى لست بصاحب عمل في الليل وإنما انا صاحب عمل في النهار ولا اسبر الليل كلة لاحل العمل بل ادرك النهار من اولو به والهني لست بصاحب العمل بل ادرك النهار من اولو به والهني لست بصاحب عمل في النهار ولا اسبر الليل كلة لاحل عمل بن اعراب الما درك النهار من اولو به والشاهد في قولو نهر حيث دل على ان

لعل ابي المغوار منك قريبٌ ١٦٢

هو عجز بيت وصدره لله فنلت ادع اخرى وارفع الصوت جهرة الولحل حرف ترج وجر شبيه بالزائد اله وابي مبندا مرفوع بواو مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالياء التي جلبها حرف المجر الشبيه بالزائد نبابة عن الضهة لانة من الاسماء الخيسة اله والمنوار مضاف اليو اله ومنك متعلق بقريب الموريب خبر المبتدا اله وابو المغوار بكسر الميم وسكون الغين المجهة كنية رجل وبروى ابا المنعار بالنسب فتكون لعل من اخوات ان الم

الموز

国

أول

4

ė

ار

والمعنى فقلت لطالب الندى ادع مرة اخرى وارفع صوتك بالنداء لعل هذا الرجل الكريم قريب منك فيلبي دعوتك و يقضي ليانتك \* والشاهد في العل حيث جرت ما بعدها على لغة عفيل بالتصغير

لعل الله فضاكم علينا بشيء ان امكم شريم 171 لفظ المجلالة مرفوع على الابتداء بنسبة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف انجرالشبيه بالزائد \* وجملة فضلكم خبر والنفضيل الزيادة وإن واسمها وخبرها في تاويل مصدر مجرور على البدلية من شيء \* والشريم وزان كريم المراة المفضاة وهي التي صار مسلكا ها واحدًا و بقال ايضا شروم كرسول وشرماه كم مغضاة اختلط قبلها بدبرها حتى صارا مخرجًا وإحدًا وهو تهكم واستهزالا \* والشاهد في العل كسابة و

العمرك ما ادري وإن كنت داريا بسبع رمين انجمرام بنمانيا ٢٢٤ العمر بالفتح الحياة وهو مبتدا محذ وف الخير وجوبا اي قسمي وبروى بدلة فيها ته الحذوفة من قولو بسبع والاصل ابسبع المخبطة رمين في محل نصب سدت مسد مفعولي ادري الخوالواو في قولو وإن كنت الحال وإن زائدة وصلة داريا محذوفة اي بغير ذاك او هو منزل منزلة اللازم اي وإن كنت متصفا بصفة الدراية والعلم الحو و بسبع متعلق برمين بعده الح وام منصلة الحوال والمحار والمجرور بعدها معطوف بها على قولو بسبع والصواب بشها بحدف الماء والمائني ان القصيدة نونية لان قبل هذا البيت

بدالي منها معصم حين جمرت وكف خضيب زينت ببنان و وخذف التاء من اسم العدد لان المعدود المحذوف مونث تقديرة حصيات وإن كان حذفها عند حذفه ليس بلازم الدوالمعنى اقسم بحيانك اني

لااعلم هل رمت النسوة الجهر بسبع حصيات او بثهانية اي لا اعلم ايها حصل في كنت عاماً بغير ذلك مد والشاهد في قوله بسبع الخ حيث حذفت منه الهوزة المغنية عن الي لامن اللبس

لفد علمت أولي المغيرة انني كررت فلم انكل عن الضرب مسيدا ١٨٥ اولي المغيرة إضم الهوزة اي اوائل الخيل الهاجمة على العدو والمراد ركابها وكررت بغنج الراء من كر الفارس كرًا من باب قتل اذا فر الجولان ثم عاد للمتال \* والكول الجبن والتاخر وان تريد الشيء ثم يهاية وفعلة من باب قعد على لغة اهل المحجاز ومن باب تعب لغة منحها الاصمي \* ومسمعا بكسر الميم مقعول الضرب وهو اسم رجل \* والمعنى لفد علم المغيرون الذين حملها في الصدمة الاولى الي فررت الجولان ثم عدت للقتال فلم اجبن ولم اهب ان اضرب هذا الرجل \* والشاهد في قوله عن الضرب مسمعا حيث عمل الصدر المحلى بال عمل الفعل وهو نصبة لمسهما

لفي ابني اخويه خانقًا منجد به فاصابوا مغنا ١٥٦ الفي بابة تعب به وابني فاعلة به واخويه مفعولة به وخانفا حال من الفاعل به ومند يوحال من المفعول وإضافتة الى النسمير لفظية لا تفيده التعريف وهو الانجاد بمعنى الاعانة به واصابوا اي نالوا به والمغنم الغنيمة به والمعنى ان ابني في حال خوفه من العدو التي اخويه فإن حال اعانتها له فنال الثلاثة غنيمة به والشاهد في قوله ابني اخويه خائفًا منجد به حيث تعددت الحال وصاحبها لك العرز أن مولاك عز وان بهن فانت لدى بحبوحة الهرن كائن ٥٢ المراد بالمولى هنا الحليف والناصر به وشرط ان الاولى محذوف ينسره عز وجوابها اينكا محذوف يدل عليه ما قبلها به ومعنى عز قوي واشند فلم يقدر عليه به ويه به ويهن اذا ذل وحقر ويحتمل منان يكون بالبناء للفاعل مضارع هان يهون اذا ذل وحقر ويحتمل ان يكون بالبناء المهفعول من الاهانة لكن الاول هو الانسب بقوله عز به ولدى ظرف مكان بمعنى عند متعلق بكائن به والبحبوحة بضم الموحدة المسطه ولدى ظرف مكان بمعنى عند متعلق بكائن به والمجبوحة بضم الموحدة المسطه

والهون بالضم كالهوان الذل والحفارة به والعنى ان كان حليفك عزيزًا فويًا فلك العزوان كان ذليلاً ضعيفًا وقعت في وسط الذل اي صرت ذليلاً بعني انك بقوة الحليف تقوى و بضعف أضعف أو الشاهد في قولو كائن حيث صرح عنعلق الظرف المستفر شذوذًا

لما راى طالبوه مصعباً ذُعرِوا وكادلوساعد المقدور ينتصرُ ١١٢ قالهُ الشاعر برتي مصعب بن الربير بن العوام رضي الله عنه لما فيُل سنة احدى وسبعين من الهجرة بهولما حرف ربط او حينية به وراى بصرية بهواله من طالبوه على مصعب به و ذعروا بضم المعجمة مبني المعجمول من الذعر وهو الفزع بهوكاد من افعال المقاربة واسمها مستتر يعود على مصعب الذعر وهو الفزع بهوكاد من افعال المقاربة واسمها مستتر يعود على مصعب وجلة ينتصر خبرها به وجلة لو ساعد المقدور معترضة بين الاسم والخبر ومفعول ساعد محذوف دل عليه المقام اي ساعده وجواب لو شذوف دل عليه المقام اي ساعده وجواب لو شذوف دل عليه خاده الذين يطلبون قنلة داحلم منة الفزع والرعب و نارب ان ينتصرعابم ولوساعده الفضاء والفدر لظفر بهم به والشاهد في قوله طالبوه مصعبًا حبث عاد الضهير المتصل بالفاعل المنقدم على المفعول المناخر

لم يُعَن بالعلياء الاسبط ولاشنى ذا الني الا ذوهدى ١١٧ المناء للمفعول عناية وعنيًا شغلت به والاصل عنائي كذا اي عرض لي وشغلني \* وقولة بالعلياء نائب فاعل يعن وهو على تقدير مضاف اي بخصيل العلياء وفي هنا بفخ العين المهملة والمد والاكبار ضهما مع القصر واصلها كل مكان مشرف فالمراد منها المنزلة الشريفة العالما ليه \* والسيد الماجد الشريف \* والني مصدر غوى من باب ضرب ومعناه الانهماك في المجهل \* وفي قواء شنى ذا الغي مكينة وتخيل حيث شبه الني بالداء مجامع الضرر وحذف الشبه يو الخوا فصر مجية تبعية في شفى حيث استعير الشفاء اللارشاد \* والهدى الرشاد

فالد

النها

وهو لعدا

فاعل

٤,

براه

見ば

9

IJ,

4

4

3

.

171

والدلالة \* والمعنى لم يشغل بخصيل المنزلة العالية الا الماجد الشريف ولا ثغى انجاهل من داء انجهل الا العالم الذي يرشد وبدلة \* والشاهد في الشطر الاول حيث ناب عن الفاعل انجار والمجرور مع وجود المفعول بو وهو سيد

لنعم الفتي يعشو الى ضوء نارو طريف بن مال ليلة الجوع والخَصَر ٢٤٦ اللام موطئة للقسم \* ونعم بكسرالنون فعل ماض لانشاء المدح \* والفتي فاعل وهو في الاصل الشاب الحدث منه ويعشو من العشو بفتح العين المهملة وسكون الشين التجمة وبضمها مع تشديد الواوج ومعنى العشو الى النار ان براها ليلًا من بعد فيقصدها مستضيئًا والذي في الاشموني تعشو بالمناة الذوقية وهو الاظهر فتكون الجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حالاً من الفتي اي امدحهُ حال كونو مفارنًا لعشوك الى ضوء ، اره \* والضوه مصدر ضاء من باب قال لغة في اضاء وطريف بفنع الطاء الجملة هو المخصوص بالمدح ال وابن صفة له وابن مضاف ومال مضاف اليو مجرور بالكسرة الظاهرة وهومنؤن واصلةمالك فرخم للضرورة بحذف اخرم وترخيمة على لغة من لا ينتظر وإلا كسرت لامة من غير تنوين ﴿ وليلة ظرف منصوب بتعشو له والخصر بمجمة فمهملة مفتوحتين شدة البرد ال والمعنى أن طريف بن مالك رجل يستحق المدح والثناء لانة رجل كريم يوقد النار ليراها الناس فينصدوها في الليلة الني بصيبهم فيها انجوع والبرد الشديد \* والشاهد في قوله مال حيث رخمت هذه الكلمة في غير النداء للضرورة والشرط موجود وهو صلاحيتها للنداء

لنعم موثلًا المولى اذا حذرت باساه ذي البني واستبلاه ذي الاحن ٢٠٤ فاعل نعم ضهير مستتر يمود على موثل فهو من المواضع التي يجوز فيها عود الضهير على متاخر لفظاً ورتبة \* وموثلا تمييز مفسر لهذا الضهير ومعناهُ اللجاً والمرجع من وأل يئل من باب وعد النجاً ورجع \* والمولى يطلق على معان. 1 2 2

1

16. 16.

100

100

40

i

計 七

47 100

-

الفاو

خار

فو

il;

F. 12

i

21

منها الناصر والحايف وإبن العم والظاهر ان المراد مولى الموالي تبارك وتعالى وهو المخصوص بالمدح \* وإذا امًا لمجرد الظرفية متعلقة بنعم او منهنة معنى الشرط وما بعدها شرطها وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه \* وحذرت بالبناء للحجهول اي خيفت \* والباساء الشدة \* والبغي الاعتداد والظلم \* والاستيلاد النغلب والتمكن من قولهم استولى عليه اذا غلب عليه وتمكن به في ولاحن جمع احنة مثل سدرة وسدر وهي الحقد وإضار العداوة \* والمعنى وأنه لمع المولى ملجاً ومرجعًا اذا خيفت شدة الظالمين وفعت نعم ضميرًا مستنرًا فسره التهييز المذكور بعده أوليه لنعم موثلًا حيث رفعت نعم ضميرًا مستنرًا فسره التهييز المذكور بعده أ

لها بشرمثل انحربر ومنطق رخيم انحوائي لا هراي ولا نزر 174 الفسمير في لها عائد على مي محبوبة الشاعر وهو ذو الرمة وقد تفدير ذكرها في قولو \* الا يا اسلي بادار مي على البلا \* والبشر جمع بشرة مثل قصب وقصبة وفي ظاهر انجلد \* والمنطق الكلام \* والرخيم اسم فاعل من رخيم بالضم رخامة اي سهل ورق \* والحواشي جمع حاشبة وفي انجانب والعارف والمراد الكلمات لان المسند والمسند اليه مثلًا جانبان وطرفان للحالام المركب منها \* ولا نافية عاطفة \* وهرا \* معطوف على رخيم وهو بوزن غراب الكثير \* والنزر بنفح النون وسكون الزاي القليل \* والمعنى نورن غراب الكثير \* والنزر بنفح النون وسكون الزاي القليل \* والمعنى ان موتها في الكلمات اي وسط بهن الكلام رقبق الهاهات اي وسط بهن الكام رقبق الهاهات اي وسط بهن الكثرة والفلة \* والشاهد في قوله رخيم حيث دل على ان الترخيم معناه في اللغة ترقيق الصوت

لواحق الاقراب فيها كالمقنى 177 قائلة رؤية كما قال الشارح يصف الاتن الوحشية \* واللواحق الفعوامر جع لاحقة من لحق كسمع لحرقًا ضمر \* والاقراب وزان اقفال جمع قرب بضم الناف مع ضم الراء وإسكانها وهو انخاصرة \* والمفق كسبب الطول \* وفيها خبر مقدم \* وكالمفق مبتدا موخر والكاف زائدة \* والمعنى ان هذه الانن ضوامر الخواصر وفيها طول \* والشاهد في قولهِ كالمنق حيث استعملت الكاف زائدة

لولاابوك ولولاقبلة عبر الفت البك معدد بالمقاليد 1. الفت البك معدد بالمقاليد 1. الالفاء مصدر الني الشيء اذا طرحه و يتعدى بالمباء ايضًا به ومعد بفتح المهم ابو العرب وهو معد بحث عدنان والمراد منه هنا الفبيلة بدليل تانيث الفمل مولفاليد جمع مقلد كهدر وهو مفتاح كالنجل وذكر بعضهم انه جمع اقليد بكسر الهوزة على غير قياس وهو المفتاح ايضًا وتسميته بذلك لنه عانية وقيل معرب واصله بالرومية اقليدس منه والمعنى لولا ابوك قد ظلم الناس في ولاينه وقبله عبر جدك كذلك لك لكانت قبيلة معد تافي البك بمفاتيمها اي قطيعك وتوليك عليها و تسلمك زمامها ولكنها لما ظلما الناس خافت ان تسيرمثل سبرها في الولاية فتركنك منوالشاهد في قوله ولولا قبلة عمر حيث ذكر خبر المبتدا بعد لولا شذوذًا لان الواجب حذفة بعدها

12

لولا اصطبار لاودي كل ذي مقة لا استفاّت مطاياهن للظعن ع الاصطبار حس النفس عن المجزع \* فاودى هلك \* والفة بكسر المم الحب \* واستفلت مضت \* والمطايا جع مطية وفي البدير سي بذلك لانة بركب مطاه اي ظهره \* والمطاءن بالتحريك الرحيل \* والمعنى لولا الصبر وحبس النفس عن المجزع لهلك كل صاحب حب حين مضت ابابن لاجل الرحيل والسفر \* والشاهد - في قولو لولا اصطبار حيث وقع الابتداء بالنكرة والمسوغ وقوعها بعد لولا

اولا توقع معترٌ فارضيهٔ ماكنت اوثرا نرابًا على تربِ ٢٦١ اولا حرف بمنع الثاني لوجود الاول تقول لولا زيد لهلكت اي امتنع وقوع الهلاك لاجل وجود زيد به وتوقع مبتدا وخبره محذوف وجوبًا والجملة شرط

لهلا لا محل لها من الاعراب وتوقع الشيء انتظار وقوعه م: والمعترُّ بالعين المهلة والماء المثناة فوق الفتير او المتعرَّض للرفد وللعروف من غير ان يسال يدوقولة فارضية الفاه عاطفة وارضى منصوب بان مضورة جوازًا بعد الفاء الماطفة المسبوقة باسم خالص من التفدير بالفعل وهو توقع والفاعل مستتر تقديرهُ انا وإن المضمرة وما دخلت البِّ في تاويل مصدر معطوف با لفاء على المصدر قبلهـا والنفدير لولا توقع معتر فارضائي اباهُ \* وحمله ا كنت الخ جواب لولا \* ولايثار النفضيل والترجيح \* والاتراب جمع ترب مثل حمل وإحمال وترب الرجل من ولد في الوقت الذي ولد فيه فيساويه في سنو ٪ والمعنى لولا انتظار النقير او المتعرض للعطاء فارضافي ُ لما فضلت اتراب الناس الساوين لهم في اعارهم على تربي الموافق لي في سني اي امتنع غلى الايثار لوجود التوقع الذي يعقبة الارضاء يعني قدمت في العطاء اتراب الناس وإخرت تربي وما ذاك الالكوني انتظر فنيراً او متعرضاً للعطاء فامخه حتى ارضية به وهذا كما ترى يقنضي ان الترب في البيت مضاف الى باء المنكم فكان حقة ان برسم مكذا تربي م؛ والشاهد في قولوفارضية حيث نصب الفعل بان مضهرة جوازًا بعد فاء العطف الني تقدم عايها اسم خالص

8

4

ليت وهل ينفع شيئًا ليتُ ليت شبابًا بوع فاشتريتُ 110 ليت للنه بني من اخوات ان الله واستفهام هل انكاري بمعنى النفي بدليل الله روي وما ينفع الدول وشيئًا مفعول مطاق لينفع اي ينفع نفعاً الله وليت الثانية بضم اخرها فاعل ينفع لان المقصود لفظها والجملة معترضة الدولي المنافة موكدة للاولى فلا اسم لها ولا خبر الدول وشبابًا اسم ليت الاولى الدولي الدولي ليت زمن ونائب الفاعل خبرها الدولة وشما الله والشتريت معطوفة عليها الدولة بياع فاشترية ولكن ليت في مثل ذلك لا نفع لها الدولة الشاهد في قوله بوع حيث انة فعل ثلاثي معتل العين مبني المنجه ول واخلص ضم فائو

## حرف الميم

ما اعطياني ولا سالتها الا واني لحاجزي كرّمي ٦٢ الضهير المرفوع في اعطياني والمنصوب في سالتها يرجعان الى الخليلين المذكورين في النصيدة قبل هذا البيت به والمعمول الثاني لاعطى محذوف إي ما اعطياني شيئا او ان المقصود ما حصل منها اعطالا لي فلا يحتاج الى تقديره به ومثلة في ذلك سالتها به والا اداة استثناء والجملة بعدها في محل نصب حال من منعول اعطياني او فاعل سالنها وحذف نظيرها من احشها لالالة الاخر عليه والمستثنى منة عموم الاحوال والمستثنى الحال التي بعد الا اي لم بنع ذلك في جيع الاحوال الافي هذه الحالة به والحاجز بالزاي اسم فاعلى من الحجز رهو المنع به وكرمي فاعلقوهو بفتح الكاف والراء نقيض المؤم به فاعلى من الحجوال الافي حالة منع كرمي لي عن الاستكنار في العطاء والاحاح في جيع الاحوال الافي حالة منع كرمي لي عن الاستكنار في العطاء والاحاح في السوال او المعنى انها لم بقصدا اعطائي شيئا ولا همت بسوالها شيئا الا وكرمي بالعنة وشرف النفس \* والشاهد في قولو واني حيث كسرت ان لوقوعها في جلة حات محل الحال

ما الله موليك فضل فاجدنة به فها لدى غيره نفع ولا ضررُ اله ما اسم موصول مبتدا والجهلة بعدها صلة الله وفضل خبر الله وموليك معناه معطيك والفضل الخير اله والفاه في قوله فاحدنه سببية والحمد الشاه فالباه في به للسببية والفاه في قوله فا تعليلية الولدى ظرف مكان معنى عند الله والعنى الشيء الذي الله معطيكه فضل وخبر وحيث كان كذلك فأن عليه السبيد لانه ليس عد غير الله نفع ولا ضرر الل الدفع والضار حقيقة هو الله وحده المناهد في قوله موليك حيث حذف منة العائد المتصل المنصوب

بالوصف

ما انت بالحكم الترضي حكومتة ولا الاصل ولاذي الراي والجدلي ١٨ قائلة الفرزدق الد فالبله زائدة في الخبر به والحكم المنحنين الحاكم بين خصمين النصل بينها الد في ال اسم موصوف بعنى الذي نعت الحكم الاوجملة ترضي حكومتة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول الا والحكومة الحكم النفاطة المنطقة المحتومة مصدر قوالك جدل الرجل جدلاً فهو جدل من باب تعب اذا اشتدت خصومتة الا والمعنى لست ايها الاعرابي الذي هجوتني ومدحت جريراً المتدوير ولا بصاحب شدة في الخصومة والمنازعة فكف تعبوني وقدمة والمند بير ولا بصاحب شدة في الخصومة والمنازعة فكف تعبوني وقدمة والمنازعة وصاحب فيوال بالغيل وتضعني و ترفعة الا والشاهد في قوله الترضي حيث وصاحب فيوال بالغيل المضارع وهوشاذ

ما حُمَّ من موت حَيِّ وإفيا ولا ترى من احد بافيا ١٥٦ ما نافية به وحم بضم الحاء المهملة مبني المجهول بمعنى قدَّر \* ومن موت متعلق بوافيا \* وحيَّ كرضِ نائب فاعل حم ومعناهُ موضع حماية \* ووافيا اي حافظا حال من حي \* وقولة من احد مفعول ترى بزيادة من \* و بافيا حال من احد ان كانت ترى بصرية فيكون فيه الشاهد ايضا و يحمل انها علينة فيكون مفعولاً نابياً \* والمعنى ليس ه اك موضع حماية يحفظ الاسان من الموت ولا ترى احدًا بافيا مخالدًا في الدنيا بل كل من عليها فان \* والشاهد في قوله حي بافياً حيث جاءت الحال من النكرة والمسوغ وقوع النكرة بعد النبي ماذا ترى في عيال قد برمت بهم الم احص عديم الا بعد و كانول غانين او زادوا غانية لولا رجاؤك قد قتلت اولادي قالة جرير بخاطب هشام بن عبد الملك \* وما اسم استفهام مبتدا \* وذا اسم موصول بعنى الذي خبر \* وجلة ترى صلة والعائد محذوف اي

والعر

وج

10

وال

U

in Action

The N

20

6

13

00 11

آراهُ و يحتمل ان ماذا كالم اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لترى به والعبال اهل البيت ومن يمونة الانسان واحده عيل بالتشديد مثل جيد وجياد به و برم تضجر وزئاومعنى به واحص معناه اعلم من احصيت الشيء علنة به والعدة بمعنى العدد جعها عدد مثل سدرة وسدر به وقولة او زادوا وفيو بمنى بل به وقتلت شدد للكشرة به والمعنى ما الذي تراه في شان عيال قد ضجرت منهم لفرط كثرتهم حتى اني لا اعلم عددهم الا بعدًاد يعدهم لي كانت عدتهم فما أيد عدام عالك لفتات اولادي به عدتهم فالاحد في قولوا و زادوا حيث استعمل او للاضراب بمعنى بل مالك من شيخك الا عَمله الا رسيمه والارماله 1٤٥

في شروح الشواهد الشيخ المجمل ولم اجده بهذا المعنى في الفاموس ولا في الصحاح ولا المصباح ولكن من حفظ حجة وإنما في الفاموس شنج بشين مفتوحة فنون فحيم ونصة في فصل الشين من باب المجيم الشنج محركة المجمل بد وقولة الارسيمة الا فيه زائدة للتوكيد ورسيمة بدل من عمله بدوقولة والارماه الواق عاطفة والا زائدة ايضاً للتوكيد ورمله بفتحتين معطوف على رسيمه والرسيم والرمل نوعان من انواع السير بد والمعنى ليس لك من جلك الاعملة رسيمة ورمله اي الدوان من السير بد والمشاهد في قواء الا رسيمة المخ حيث تكررت الا في البدل وفي العطف وهي ملغاة فيهما لم نفد سوى التوكيد

ماوي باربنا غارق شعواء كاللذعة بالميسم ١٦٨ ماوى منادى مرخم والاصل با ماوية به و يا في قوله باربنا للتنبيه به ورب للنفليل وتاوها مقحمة وليست للتانيث اذ لو كانت للتانيث لسكنت واختصد بالموث مع انه سمع من كلامهم به يا صاحبا ربت انسان حسن به وما زائدة به وغارة مجرور برب وهوفي محل رفع مبتدا والغارة اسم من اغار على العدو اغارة و تطلق على الخيل المغيرة به والشعواء با لعين المهلة مدودًا الفاشية المتفرقة به وقولة كاللذعة خبر المبتدا وهو با الذال المعجمة والعين

المهلة الاحراق من لذعته النار تلذعه لذعاً من باب نفع احرقته \* والميسم بكسرالميم اسم لاله الوسم والكي واصله موسم قلبت الواو يا الوقوعها بعدكسرة وجمعة مياسم ومواسم \* والمعنى با ماوية رب غارة فاشية متفرقة شديدة الالم تشبه الكي بالميسم \* والشاهد في قولو ربنما غارة حيث زيدت، ما بعد رب ولم تكفها عن العمل وهو قليل

متى نازه تعشوالى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد ٢٦٦ هوللحطيئة به ومتى اسم شرط جازم بجزم فعلبن مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية لتأت اي ان تازه في اي وقت تجد الخه به وتات فعل الشرط به وجهلة تعشو من الفعل والفاعل في موضع نصب حال من فاعل تات و تعشو بالعين المهملة والشين المعجمة مضارع عشا الى النار اذا وآها ليلاً من بعد فقصدها مستضيئًا او راجيا انها نار قرى به ونجد جواب الشرط عاصلة توجد كنضرب فحذفت الواو حملاً على حذفها في مضارع علم فالذا تعدى لمفعول واحد به وجهلة عندها خير موقد من المبند والحجم على على حذفها الحائمة على جر نعت لنار به وخير في الموضعين اسم تفضيل حذفت همزته لكثرة على جواب على النارة وهو من وجد بعني الي لا بعنى على جر نعت لنار به وخير في الموضعين اسم تفضيل حذفت همزته لكثرة عاشيا وتاصدًا ناره ثلق خير نار عندها خير موقد اي تجدها نار قرى وغيد موقدها سخيا كريا والشاهد في قولو متى تانو تجد حيث جزمت متى فعلين على تقول القُلُص الرواسها بحمان ام قامم وقاسا ١٠٢

ملى تعول اللفض الرئاسه بجهل المحمل وعلم المعلم وعلم المعلم وعلم المعلم وعلم المعلم وعلم المعلم وعلم المعلم المعلم

لان النوة

الدي

الرو

4

أسنه

1

12 00 OF

الدوالد

1

1

نعت المقلص ومتناهُ الموثرات في الارض لشدة الوطئ و ويحتمل انه من الرسيم الذي هو ضرب من سير الابل اسرع من الله ميل والعنق فيكون معنى الرواسم على هذا المسرعات في المسير وهذا الاحتمال اليق بالمقام به وجملة بحمل في رواية يدنين مفعول تقول الثاني به قيل والصواب ام حازم وحازما لان ذلك هوكنية اخت زيادة واسم ابنها به والمعنى في اي وقت تظن ان النوق الشابة التي توثر في الارض لشدة وطنها عليها او التي تسرع في السير النوق الشابة التي توثر في الارض لشدة وطنها عليها او التي تسرع في السير أنحول الي محبوبي وابنها و نقربها مني به والشاهد في قولو تقول الخ حيث السعول تقول بعني تظن ونصب مفعولين لوجود الشروط الاربعة التي ذكرها الشارح

مثل انحريق وإفنى النصبًا ١١٦

قبلة \* وقد خشيت ان ارى جدبًا \* وارى بصرية \* وجدبا بفتح الدال المهملة وتشديد الموحدة والف الاطلاق اصلة المجدب المخنف الذي هو انقطاع المطر ويبس الارض \* ومثل منصوب على المحال من المجدب المخريق بمعنى الاحتراق كالمحرقة ولعل المراد منة هذا المحرق بالتحريك الذي هو النار او لهبها \* وجملة وافق اي صادف في محل نصب على المحال من المحريق والمسوغ لجيء المحال من المضاف اليوكون المضاف وهو مثل يقتضي العمل لتاويله بمهائل \* والنصبا بتشديد الموحدة والف الاطلاق اي النصب وهو كل نبات يكون ساقة انابيب وكعوبا \* والمعنى وقد خفت ان ابصر والشاهد في قولو النصبا حيث ضعف الباء مع وصلها بالف الاطلاق وهو والنفعيف لا يكون الا في الوقف فيكون قد اعطى الوصل حكم الوقف وهو كثير في النظم

مررت على وادي السباع ولا ارى كوادي السباع حين يظلم وإديا ٢١٢ اقل يه ركب انومُ نثيـةً وإخوف الا ما وفى الله ساريا

الوادي هو كل منفرج بين جبال او آكام ١٠ والسباع جمع سبع بالضم كرجل ورجال وإحكان الباء لغة \* ووادي السباع واد بطريق الرقة \* والعاو في قولهِ ولا ارى للعطف او للحال \* وقولهُ كوادي السباع حال من وإديا والمسوغ لمجيء اكحال من النكرة تاخر صاحبها \* وحين منعاني بأرى \* ويظلم مضارع اظلم من الظلمة \* وواديا مفعول ارى \* وإقل بالنصب افعل تفضيل صفة لة بدويه بمعنى فيهِ حال من ركب والمسوغ تاخر صاحبها عنها او وصفة بانجملة بعدهُ \* وركب فاعل افعل النفضيل وهو جمع راكب مثل عجب وصاحب ال وجملة انوهُ اي وصلوا اليهِ -في محل رفع صفة ركب ال وتثية بثناة فوقية مفتوحة فهمزة مكسورة فمثناة تحنية مشددة منصوب على المصدرية باتوهُ ولكن على حذف مضاف اي اتوهُ اتيان تثية والثنية النلبث ولكث مصدر قولم تأيي بالكان تلبث عليه وناني وبحتمل نصبها على اتحالية من المواو في اتوهُ على تاويلها باسم الفاعل وهو الانسب بفوادِ ساريا في اخر الببت؛ والمفضل هايه محذوف معحاله اي منة بوادي السباع؛ واخوف معطوفعلي اقل وفاعلة ضمير الركب وصلتة محذوفة لدلالة ما قبلة عليه والمفضل عليه محذوف ايضا مع حاله بدوساريا حال من فاعل اخوف وهو من السري وهق السير ليلا وما في محل نصب بالاوعائدها محذوف اي وقاهُ والوقاية اكنظ والمستثنى منة ضير الركب \* وتقدير البيت ولااري وإديا اقل فيهِ ركب اتوهُ تثبة منه في وادي السباع ولا ارى وادبا اخوف فيهِ ركب منهُ في وادي السباع حال كونِهِ سار يا الاالركبالذي وقاهُ الله بروالمعني مررث على وإدي السباع فاذا هو واد إذا اقبل عليهِ الظلام لا تضاهيهِ أوديه في قلة طروق الركبان اليه ولا في خوف المسافرين حين العبور عليهِ ما لم يدخلهم الله تمالي تحت كنغهِ ووقايتهِ وينشر عليهم اعلام حفظهِ وصيانتهِ \* والشاهد في فولهِ اقل بو ركب حيث رفع افعل التفضيل اسما ظاهرًا 25 مرسعة بين ارساغه به عسم يبتني ارنبا

قبلة وبعد

ثعاق

خبر ال

W pri

والع

باز رعاد

اللو

40

is is

---

山山

i

قبلة اياهند لاتنكي بوهة عليم عنيقنة احسبا وبعدهُ ليجمل في سافيركعبها حذار المنية ان يعطبا

ومرسعة مبتدا والمسوغ للابتداء بها قصد الابهامر ومعناها التميهة التي تعلق على الرسغ مخافة الموت والبلاء الله و بين ظرف مكان متعلق بحذوف خبر الإنسان مفصل بين الكف خبر الانسان مفصل بين الكف والساعد والقدم الى الساق الله وجلة المبتدا والخبر في محل نصب نعت الله لقوله في البيت السابق بوهة يضم الموحدة والنعت الاول جلة عليه عقيقته والمناني احسبا الله وقولة به هسم جملة اسمية في موضع نصب نعت رابع لبوهة العالم المناني المهملتين اعوجاج ويس في الرسغ الاوجملة ببتغي الاسم المناخ الهين والمسين المهملتين اعوجاج ويس في الرسغ الاوجملة ببتغي المند لا الهي يطالب ارتبا في محل نصب نعت خامس الموهة ايضا الاولمات والمدي ولد به وعدم حلقه اياه محتى موصوفا بانة عليه عقيقتة اي ببقاء شعره الذي ولد به وعدم حلقه اياه حتى شاخ و بانة احسب اي في شعر راسو شقرة وها كناية عن الموم والنح و بانة لجنه بين ارساغه عيمة علنها على مفاصل ما بين كفه وساعدم وقده وساقه و بانة بعام ارتبا ليجعل الموم والنح و وانة و بان بها هوجاجا و ببسا في رسغه و بانة يطلب ارتبا ليجعل وقده و وساقه خوفا من الموت والعطب ازعمهم ان من علقة لا يصيبة عين ولاسم ولاسم الموم ولاسم كاعرفت

مروا عبالى فقالم كيف سيدكم فقال من ستلوا امسى لمجهودا كار العجالى بضم العين المهلة جمع عجلان بفتحها كسكرات وسكارى اي مسرعين الموسئلوا يصح بناؤي للمفعول وللفاعل وذكر بعضهم ان الرواية هو الثاني وعليم فعائد الموصول محذوف تقديره من سالوه نظرًا للفظ من او سالوم نظرًا لمعناها الله والمجهود من بلغت به المشقة منتهاها مشتق من الجهد بفتح الميم وهوالنهاية والغاية مجلاف المجهد بمعنى الوسع والطاقة فهو بالضم عند اهل المحجاز وبالفنح عند غيرهم وقيل المضهوم الطاقة والمفتوح المشقة المه

5

نوله

- 90

4

4

S

5

والمعنى مر هولاء الفوم مستتجاين فسالوا من مروا عليهم عن حال سيدهم وقالوا للم كيف سيدكم فاجابهم المسئولون بقولم امسى لمجهودًا اي صار على غاية الجؤد وعهاية المشقة \* والشاهد في قولو لمجهودًا حيث زيدت اللام في خبر امسى شذوذًا

مشين كا اهتزت رماح تسنهمه اعاليها مر الرباح النواسم 117 قائله ذو الرمة به ومشين اي النسوة به والرماح جع رمح وبجمع ايضاعلى ارماح به وتسنهت اي امالت واصل السفه الخفة والحركة به واعاليها مفعول تسفهت مقدم والضهير المضاف اليه عائد على الرماح به ومر فاعل موخر والجملة نعت ارماح والمر بفتح الميم مصدر مركالمر ور والمر به والنواسم حمع ناسمة وهي الربح اللينة في مبدا هبو بها قبل ان تشند به والمعنى مشى هولاء النسوة مشيا بحكي اهتزاز الرماح حين قربها الرياح اللينة فتميل باعاليها به والشاهد في قولو تسفهت مر الرياح حيث أنث الفعل مع ان فاعله مذكر لكونه والشاهد في قولو تسفهت مر الرياح حيث انتها الفعل مع ان فاعله مذكر لكونه

من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معدّ ٢٨ رسول الله مبندا خبرهُ انجار والمجرور بعدهُ والجملة صلة ال \* وجلة لم دانت الخ اما معطوفة على الجملة قبلها مجذف العاطف وإما مستانغة الغرض منها بيان شرف هولاء النوم ورفعنهم \* ودانت معناهُ خضعت وذلت \* والرقاب جع رقبة والمراد الشخص بسائر بدنه مجازًا مرسلًا من اطلاق الجزه وإرادة الكل به ومعد ابو العرب وهو معد بن عدنان فبنوهُ على ذلك هم المعرب لاخصوص قريش لان قريشا هو النضر بن كنانة وولدهُ فالاولى حبئلة ين الذي بفسر بقريش في البيت انما هو النوم اللهم الاان براد بالنوم الذين رسول الله منهم خصوص بني هاشم فيصح حينئذ تفسير بني معد بقريش به والمعنى على الاول من الجماعة الذين رسول الله منهم وهم قريش في طم خضعت وذلت سائر العرب الذين هم الولاد معد بن عدنان به والشاهد في فلم خضعت وذلت سائر العرب الذين هم الولاد معد بن عدنان به والشاهد في

تولد الرسول الله منهم حيث وصلت فيد ال الموصولة بالجهلة الاسمية شذوذًا من تنفف منهم فليس بآبير ابدًا وقتل بني قتيبة شافي ٢٤٦ من اسم شرط جازم به وجلة تتففن خبر على الصيح من ان فعل الشرط هو خبر اسم الشرط والرابط محذوف اي تثفنة وتنفف مضارع ثففت الرجل من باب قعب ادركتة او ظفرت بد به ومنهم حال من النسبير الحذوف به وجلة فليس الخ في محل جزم جواب الدرط به وقولة بآيب الباه زائدة في خبر ليس وابب اسم فاعل من آب بثروب اوبًا وما بًا رجع به والابد الدهر الطويل الذي ليس بمحدود فاذا قلت لا أكلهك ابدًا فالابد من لدن تكلمت الى اخر عمرك به وبنو قتيبة بالتصغير اسم لقبيلة به والشفاه البره من الداء والما كان الغضب الكامن كالداء كان زوالة بما يطلبه الانسان من عدوم الماه والما كان الغضب الكامن كالداء كان زوالة بما يطلبه الانسان من عدوم براجع الى اهله ابدًا وقتل هنا الغبيلة يشفي القلب من داء الغضب و يزيل براجع الى اهله ابدًا وقتل هنا الغبيلة يشفي القلب من داء الغضب و يزيل عنه ما كان يجد أي شانها من الغصص والكرب به والشاهد في قولو تنقفن حيث دخات نون التوكيد على المضارع المواقع بعد اداة شرط غير ان المدغمة في ما

من لد شولاً فالى انلائها ٦٩ إ

لد بفنح االام وضم الدال احدى لغات لدن وهو ظرف مكان بعنى عند كنه هذا مستعمل في الزمان مبني على الضم في عول جر بهن به وشولاً بنفح الثين المجمهة وسكون الواو مصدر شالت الناقة بذنبها عند اللفاح رفعته فهي شائل بغير هاء لانه وصف مختص كحائض والجمع شوّل مثل راكع وركع وعليه فالصدر هنا بهني اسم الفاعل اي من لمدن كانت شائلاً وقيل ان شولاً جع شائلة على غير قياس اذ الفياس شوائل والشائلة الناقة التي جف لبنها وارتفع ضرعها وفي عليها من نناجها سبعة اثهر او ثمانية به وقولة فالي المخ المعلمة والمعنى زاشة والا لاه كالاكرام مصدر انات الناقة اذا تلاها ولدها اي تبعها به والمعنى

على الاول من حين كانت النافة رافعة ذنبها للفاح الى زمن تبعية ولدها لها وعلى الثاني من زمن كانت النباق شوائل اي جف لبنها وارتفع ضرعها واتى عليها من نتاجها سبعة اشهراو ثمانية الى وقت تبعية اولادها لها \* والشاهد في قوله من لد شولاً حيث حذفت كان مع اسمها بعد لدن شذوذًا

من لا يزال شاكرًا على المعه فهو حرّ بعيشة ذات سعه ٩٩ من مبتدا خبره فهو حرّ ودخلته الفاه لشبه المبتدا للشرط في العموم الم والشكر الاعتراف با المعمة الاول موصولة والظرف صلتها الله وحر بفتح الحاء المهلة بمعنى حقيق الاوالميشة الحياة الاوالسعة بفتح السين و يجوز كسرها انساع الرزق و بسطة فهي عبارة عن الغنى الونان يدا وم الشكر ويستمرعلى الاعتراف بنعم مولاه التي معة بان يفعل المامورات و يجتنب المنهات فهو حتيق بحياة صاحبة غنى ويسار وإنساع في الرزق الاوالشاهد في قولو المعه حيث وصلت فيو ال الموصولة بالظرف شذوذًا

من يكدني بسيّج كنت منه كالشجى بين حافه والوريد ؟ ٦٦ من اسم شرط جازم بجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدا وخبره جملة فعل الشرط كما هو الراجح وعدم الفائدة عارض بالشرطية لا يلتفت البه به وبكد فعل الشرط وهو مضارع كاده كيدًا من باب باع خدعه ومكر به به والسبّع اسم فاعل من ساء يسوه اذا قبح به وكنت جواب الشرط في خبر كان الذي هو متعلق قوله كالشجى به والشجى بفتح الشين المتجمة وانجم ما اعترض في المحلق هو المحلق مو جمعة حاوق مثل فلس وفلوس وهو مذكرة والوريد عرق قبل هو المودج وقبل بجنبه وقال الفراء هو عرق بين المحلفوم وورد كبريد وبرد به والمعنى من يخدعني وجمعة اوردة كرغيف وارفنة وورد كبريد وبرد به والمعنى من يخدعني و بكر بي و بوقعني في امر فيح

الد

مأض

25

かくが

100

انه

الله الله

نعد

خو

فالي

اتفهت انت منه وكتت بالنسبة اليوكالعظم الذي يعترض بين حلقه و وريده به والشاهد في قوله بكدني وكنت حيث جاء فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا وهو قليل

من بكُ ذا بت فلذا بني منيظ مصيف مشي المخذف من شرطية وجوابها محذوف تقديره فانا مثلة لان هذا بني الخ تحذف المسبب واناب عنة السبب به والبت الطيلسان من خز ونحوم والجمع بنوت كفلس وفلوس به والقيظ شنة الحر وهو الفصل الذي يسميه الناس الصيف ودخولة عند حلول الشهس راس السرطان به والصيف هو الفصل الذي يكون دخولة عند حلول الشهس راس الحمل وهو عند الناس الربيع به والمنناء هو الفصل الذي يكون دخولة عند حلول الفصل الزيع وهوالربيع المسمى عند الناس بالخريف و دخولة عند حلول النمس راس الميزان به ومنيظ النم بعند الناس بالخريف و دخولة عند حلول النمس راس الميزان به ومنيظ النم بصيغة اسم الفاعل في الكل معناه كافيني النبطي وصيفي وشتائي لانة يقال قيظني هذا الشيء وصيفني وشتائي بالتثقيل في الكل معناه كافيني بنيط وصيفي وشتائي لانة يقال قيظني هذا الشيء وصيفني وشتائي بالتثقيل في الكلام والمين وشتائي التثقيل في الكلام والمين وشتائي التنقيل في الكلام والمين وشتائي التنقيل في الكلام والمين وشتائي التنقيل في المناء والمين وشتائي به والمعنى من كان صاحب طيلسان في المناء والمين والمين والمين والمين والميناء والمين والمين والمين والمين والمين والمين والميناء والمين والمين والمين والمين والمين والمين والميناء والمين والمين والمين والمين والمين والميناء والمين والميناء والمين والمين والميناء والمين والمين والمين والمين والمين والمين والمين والميناء والمين والميناء والمين والمين والميناء والمين والميناء والمين والميناء والميناء والمين والمين والميناء والميناء والمين والميناء والميناء

## حرف النون

نبئت ذرعة والسفاهة كاسمها يهدي اليَّ غرائبَ الاشعارِ ٥٠٠ هو من قصيدة للنابغة الذبياني واسمهُ زياد هجا بها زرعة بن عمرو بن خوبلد وذلك انهُ لقيهُ بعكاظ فاشار عليهِ ان يغدر ببني اسد و ينقض حلفهم فالي النابغة الغدر وبلغهُ ان زرعة يتوعدهُ فقال يهجوهُ نبئت الخ وهو بالبناء

المجهول اي اخبرت وناه المتكلم الواقعة نائب فاعل في المفعول الاول الموزرعة بضم الزاي مفعول ثان الله وجملة والسفاهة الخ معترضة بين المفعول الثاني والثالث قصد بها الاشارة الى ان ما بلغة عن زرعة من قبيل السفاهة وقلة العقل الدولسفاه ألسفاهة مصدر سفه بالضم وإما السفه بفتح الفاء فهو مصدر سفه بالكسر من باب تعب وها لغنان كما في الصحاح وكلا المصدرين معناه ضد الحلم واصلة الحفقة الحركة يقال تسفهت الربح الشجر اي مالت به وحركنة المحلم واصلة الحققول عن على نصب مفعول ثالث لقولة نبئت والمراد يقول في الموسوف وغرائها بالنسبة لصدورها وغرائب الاشعار من اضافة الصفة الى الموسوف وغرائها بالنسبة لصدورها منه غريبة لانة ليس من يقول الشعر وما ذاك الالفلة بالنسبة لصدورها عقله وسفاهتو التي في وصف ذميم مثل اسمها الدوالشاهد في قولو نبئت حيث تعدى نبا الى ثلاثة مفاعيل

والم

Y

9

ä

M

Ļ

į

نجوت وقد بل المرادي سيفة من ابن ابي شيخ الاباطح طالب ١٨٢ والله سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه لما اتفق اللائة من الخوارج ان يقتل كل منهم كلاً من علي بن ابي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم فسلم الاثنان وقتُل علي كرَّم الله وجهة به ونجوت اي تخلصت من الفتل به وقولة بل الخ اي لطخ سيفة با لدم به والمرادي بضم المم نسبة الى مراد كغراب كما في الفاموس اسم قبيلة من اليمن سميت باسم ابهها مراد بن ما لك بن زيد بن كهلان بن سبا وبلاد بني مراد الى جانب زبيد من جبال اليمن وينسب اليهم كل مرادي من عرب اليمن والمراد بالمرادي من جبال اليمن وينسب اليهم كل مرادي من عرب اليمن والمراد بالمرادي بن بن بل به وابي مضاف وطالب مضاف اليه به وشيخ الاباطح المتوسط بينها نعت ببل به والاباطح جمع المطح وهو كل مكان منسع او هو مسيل واسع فيه دفاق الحصى وإراد بها مكة شرَّ فها الله تعالى وشيخها هو ابوطالب والد الامار علي الحصى وإراد بها مكة شرّ فها الله تعالى وشيخها هو ابوطالب والد الامار علي

كرَّم الله وجههُ لانهُ كان من اعظم وجوه اهلها وإشرافهم بيوالمعني تخلصت من التنل وقد الحخ ابن ملجم سيفة بدم ابن ابي طالب شيخ مكنة بح والشاهد في قولة اليشيخ الاباطح طالب حبث فصل بين المضاف والضاف اليه بنعت المضاف الاعراب والا فهو في الحقيقة نعت لمجموع الكلمتين الذي هو الكنية نجبت يارب نوحًا والتجبت له ﴿ فِي فلكَ ماخر فِي البِّم مشحونا ١٥٢ وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه الف عام غير خمسينا رب منادى مضاف لياء المتكلم الحذوقة \* ونوحًا مفعول نجي \* قبل انه اسم اعجمي معرَّب ومعناهُ بالسريانية الساكن وقال بعضهم سمي بهِ لكنْرة بكامِّه علىنفسه واسمة عبد الغفار وكانت ولادتة عليه الصلاة والسلام بعد مضيالف وسناثة وإثنتين واربعين سنة من هبوط ادم عليه السلام وذكر بعضهمان مولده كان بعد وفاة ادم باثةوستة وعشرين عاماً وبعثة الله لاربعين سنة من عهره فلبث في قومهِ الف سنة الاخمسين عامًا يدعوهم ولما مضي من عمره ــنانة سنة كان الطوفان ٪ وقوله في فلك متعلق بنجيت والفلك وزان قفل السفينة يكون وإحدًا فيذكركا هنا وجعًا فيونث ولعل ضمة االام هنا للاتباع وكانت سفينته عليه السلام من خشب الساج قيل كان ركوبه عليها لعشر ليال مضت من رجب وخر وجهُ منها بوم عاشوراء من المحرَّم وكان استقرارها على الجودي من ارض الموصل ؛ وماخر صفة لفلك وهو اسم فاعل من مخرت السفينة مخرًا من بالبنفع ومخورًا اذا جرت تشق الماء معصوت ٪ واليم البحر٪ ومشحونًا حال من فلك وهو اسم مفعول من شحنت البيت وغيره رشحنًا من باب نفع ملاً ثه الا وجملة يدعو حال من فاعل عاش ومفعولة محذوف اي يدعو قومة \*؛ وإلايات جمع آية وهي العلامات الدالة على صدقهِ \*؛ ومبينــة بصح قراءته بصيغة اسم المفعول من بيت الامراظهرة وكشفة لانها مكشوفة موضحة وبصيغة اسم الفاعل اما من بين المتعدي لانها اظهرت صدقة وبينت صحة دعواء اومن بين اللازم بمعنى تبين فيكون معناها بينة ظاهرة \*\* وقولة في قومه الف عام متعلق بعاش \*\* وقولة غير منصوب على الاسنثناء او على الحال او على التشبيه بظرف المكان على الخلاف في ذلك \*\* والمعنى نجيت بارب نوحًا من الطوفان واستجبت له دعاء ، على قومه بقوله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارًا في سفينة شقت المياء مملوة بما امرته بحمله فيها وغاش في قومه الف سنة الاخسين عامًا وهو يدعوهم الى توحيدك وعبادتك بالابان الظاهرة والعلامات المواضحة \* والمسوغ تخصيصها بالوصف فهو ماخر

نعن الذون صبحوا الصباحا يوم النحيل غارة ملحاحا ٢٥ الضمير مبتدا خبره الموصول به ومنعول صبحوا محذوف اي صبحوم به والصباح ويوم النحيل ظرفان لصبحوا به والنحيل بضم النون وفنح الخاء المجمة تصغير نحل موضع بالشام به وغارة مفعول لاجله اوحال على تاويله باسم المفاعل وهواسم من اغار على العدو هجم عليهم واوقع بهم به والملحاح في الاصل المنتب الذي يعقر غارب البعير ولعلة مستعار هنا لشديد الايذاء او من باب التشييه البليغ وعلى كل هو نعت لغارة باعتبار كونها هجوماً به والمعنى نحن الذون انها العدوصياحاً في الوقعة المساة يوم النخيل لاجل الهجوم المشديد الايذاء اوحال كوننا هاجمون عليهم فاتكين بهم فتكا شديداً لا والشاهد في قوله الذون حيث الى فيه بالواو في حالة الرفع

بنون بما عندنا وإنت بما عندالد راض والراي مختلف ؟ ٥ عند ظرف مكان وتكون للزمان اذا اضيفت الى الزمان كعند الصبح وكسر عينها هواللغة الفصحي وحكي فنحها وضمها والاصل استعالة فيما حضرك من اي قطركان من اقطارك او دنا منك ثم استعمل في غيره \* والرض بالشيء اختياره \* والراي العقل والندبير \* والمعنى نحن راضون بما عندنا ومختارون لة وإنت كذلك والراي بيننا مختلف لان كلاً منا لة عقل وتدبير

^

1

9

9

-

مُغالف لعفل الاخر وتدبيره مِن والشاهد في قولهِ نحن بما عندنا حيث حذف خبر المبتدا جوازًا وتقديرهُ راضون بدليل وانت اكخ

ندم البغاة ولاتُ ساعة مندم اللبغي مرتع مبتغيهِ وخيمُ ٧٥ الندم حزن الانسان على ما فعل اوكراهتهٔ للشيء بعد فعله \* والبغاة جمع باغ معناءُ الظالم المعندي \* والواو في قولهِ ولات المعال ولات في لا النافيةزيدت عليها تاة التانيث المفتوحةوهي عاملة عمل ليس وإسمها محذوف اي ولات الساعة به وساعة المذكورة خبرها ﴿ لا يَقَالَ انْهَا لا تَعْمَلُ الا يَقَالُ النكرات وها هو اسمها قد قدّر معرفة لانا نفول محل وجوب عملها في النكرة اذاكانت النكرة مذكورة وإما اذاكانت محذوفة فيصح تقديرهما معرفة ببج والساعة الوقت ؛ والمندم مصدر مبي بمعنى الندم ؛ والمرتع بالفنح موضع الرتوع وهوكا لرتع بالتحريك الرعي \* والمبنغي الطالب \* ووخيم اسم فاعل من وخم بالضم وخامة اذا ثقل والمرعى الوخيم هو الوبيل اي الذي يجر الى الوبال وهو سوء العاقبة ﴿ والمعنى ندم الظالمون على ما فرط منهم وحزنوا على مافعلوا واكحال ان الوقت الذي ندموا فيهِ ليس وقت ندامة بل ندموا حيثـلا ينفع الندم والموضع الذي يتطلبه الظالم ليجني فيوجنايات الاعتداء والبني هومحل تغيل بغضي بصاحبهِ الى الو ال وسوء العاقبة به والشاهد في قولهِ ولات ساعة مندم حيث عملت لات فيا رادف لفظ الحين من اسماء الزمان وهو الساعة نصرتك اذا لا صاحب غير خاذل فبوثت حصنا بالكماة حصينا ٧٢ النصر الاعانة والتقوية \* وإذ ظرف للزمان الماضي \* وصاحب اسم لابه وغير خبرها منصوب بالنتحة وهو اسم مبهم فكان حفة البناء لافتقاره الميما يزبل ابهامهٔ لكنهٔ اعرب للزومهِ الاضافة فمن ثم اذا قطع عنها بني نحوخذ هذا لا غير \* وخاذل اسم فاعل من خذلة وخذل عنه من باب قنل اذا ترك نصرته وإعانته وتاخرعنه \* و بوّثت بالبناء للمفعول بتعدى لمفعوليت اولها الناه النائبة عن الفاعل وثانيها حصنًا وقد يتعدى للاول باللامفيةال

37

100 M

14

100

-

はい

SO MA

大 元

2 2

Se Se

بؤّات له دارًا اي اسكنه اياها \* والحصن المكان الذي لا يقدر عايه لارتفاعه والمجمع حصون \* والحصين المنبع \* والباء في قوله بالكاة للسببية او الاستعانة متعلقة بقوله نصرتك او بوّئت \* والكهاة بضم الكاف جع كي بفتحها وهو الشجاع المتكمى بسلاح اي المتفطى به \* والمعنى اعتنك وقويتك وقت ان خذلك الاصحاب وتركوا اعانتك فكانت اعانتي لك سببًا في كونك بواسطة الشجعان الشاكين للسلاح سكنت محالًا منيعًا لا بقدر احد على الوصول اليه \* ولا يستطيع انسان الظهور عليه \* والشاهد في قوله لا صاحب غير خاذل حيث عملت لا النافية عمل ليس ومعمولاها نكرتان كا هولغة اهل انجاز حيث عملت لا النافية عمل ليس ومعمولاها نكرتان كا هولغة اهل انجاز

## حرف الهاء

هذا لعمركم الصغار بعينه لاام في ان كان ذالا ولااب عه لعمركم مبتلا والخبر محذوف وجوبًا كا تقدم و بروى بدلة وجدكم بغتج المجيم من والصغار بفتح الصاد المهملة والغبن المجهة خبراسم الاشارة ومعناه الضيم والذل والهوان من وقولة بعينه الباه زائدة وعينه توكيد للصغار مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف المجر الزائد منه وقولة ان كان ذاك جواب الشرط فيه محذوف دل عليه ما قبلة وكان تامة او خبرها محذوف اي حاصلاً ولينظر مرجع اسمي الاشارة منه والمعنى اقسم بحياتكم ان هذا الامر هو الدل والهوان بعينه فان كان ذاك حاصلاً فلا امر لي ولا اب اي انة بكون ساقط النسب منه والشاهد في قوله ولا اب حيث رفع بالوجوه الثلاثة التي فكرها الشارح

هل الدهر الالبلة ونهارها والاطلوع الشمس أثم غيارها ١٤٥ الاستنهام انكاري بعني النفي وفي الاشموني وما الدهر الدهر الدهر يطلق على الابد وقيل هو الزمان قل اوكثر وقال بعضهم الدهر عند العرب يطلق على الزمان وعلى النصل من قصول السنة وإقل من ذلك ويقع على مدة الدنيا

لليوم ولا يثنى ولا يجمع وربما جمع على نهر بضمتين \* والغيار مصدر غارت الشمس اذا غربت \* والمعنى ليست مدة الدنيا كلما الاعبارة عن ليل ونهار بتعاقبان بطلوع الشمس وغروبها \* والشاهد في قوله وإلا طلوع حيث تكررت

الا في المعطوف وهي ملغاة ولم نفد الا توكيد الاولى

هل انت باعث دبنار لحاجتنا او عبد ربيّ اخا عون بن مخراق م ا باعث اسم فاعل من البعث وهو الارسال مضاف الى مفعولة وهو دينار به ودبنار اسم رجل به ولحاجتنا بعنى احتياجنا منعلق بباعث به وعبد رب اسم رجل ايضًا وهو بالنصب عطفًا على محل دبنار او هو منصوب بعامل مفدّر فعل او وصف به واخًا بدل منه به وعون بن مخراق اسم رجل به والمعنى هل انت مرسل لاجل حاجتنا الرجل المسى دينارًا او الرجل الاخر المسى بعبد رب الذي هو اخو عون بن مخراق به والشاهد في قوله او عبد رب الذي هو تابع لمعمول اسم الفاعل وهو دينار حيث جاء بالنصب الذي هو احد وجهين فيه والاخر المجر

## حرف الواق

وابرح ما ادام الله قوم بحمد الله منتطقاً مجيدا ٦٦ هو لخداش بن زهير به وابرح مضارع برح من باب تعب براحاً زال من مكانه به وما مصدرية ظرفية به والباه في قولو مجمد الله للملابسة متعلقة بمحذوف حال من اسم ابرح به والحمد الثناه به ومنتطقاً اسم فاعل من انقطق شد المنطق او المنطقة على وسطه والمنطق كمكسة ما ينتطق يه وهي ما ككتاب يطلق على ما يشد يه الوسط والمنطقة كمكسة ما ينتطق يه وهي ما

يسمية الناس باكمياصة بدومجيدًا اسم فاعل من اجاد اي صارصاحب جهاد \* الله على الدارال بحمد الله مدة ادامة الله قومي صاحب نطاق وجواد اي الله استمر مستغناً قويًا ما بقي لي قومي \* ويصح ايضًا ان منتطقاً من انتطق بمني تكلم ومجيدًا من اجاد الرجل اجادة الى بالمجيد فيكون المعنى لا ازال بحمدالله مدة ادامة الله قومي قائلًا في الثناء عليهم قولًا جيدًا وناطناً في شانهم لمكلام مستجاد وفي الصحاح ما يغيد هذا المعنى ومعنى اخر ونصة وجاء فلان منتطابًا فرسة اذا جنبة ولم يركبة قال خداش بن زهير وذكر البيت ثم قال مي معناه على قومي ازال اجنب فرسي جوادًا و يقال انه اراد قولًا يستجاد في الثناء على قومي انهى وقولة جنبة معناه واده و الى جنبه \* والشاهد في قولو وابرح حيث حذف انتهى وقولة بدون القسم شذودًا

للع

14

Ž,

.

واذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وإنت المشتري ١٤٧ الواو للاستثناف أو زائدة \* وإذا شرطية \* وجملة فسواك الخجوابها \* والمراد بالكريمة الخصلة الحميدة والفعلة الحسنة \* وأو بمعنى الواو لان البيع والشراء متلازمان لا ينفك أحدها عن الاخر \* والمعنى اذا وقع في خصلة من الخصال الحميدة بيع وشراء فغيرك هو البائع وإنت المشتري \* والشاهد في قول فسواك حيث خرجت سوى عن الظرفية واستعملت مرفوعة بالابتناء

واعلم ان تسليماً وتركا اللا متشابهان ولا سواد ١٤ العلم اليقين والمجزم \* وإن بكسر الهمزة لدخول اللام في خبرها \* والتسليم قيل معناهُ النوية وقيل تغويض الامر \* وقواة للا متشابهان اللام لام الابتناء ولا نافية ومتشابهان خبران والمراد من التشابه النفارب \* وسواد في الاصل مصدر بمعنى المساواة فلذا صح الاخبار به عن متعدد وكان حفة ان بغول لا سوالا ولا متشابهان لان نفي التفارب يستلزم نفي المساواة لا العكس لكن قدمة المضرورة \* والمعنى واتبقن ان النحية وتركها او تفويض الامر وعدم تفويضو غير متساويون وغير متفارين \* والشاهد في قولو للا متشابهان حيث زيدت غير متساويون وغير متفارين \* والشاهد في قولو للا متشابهان حيث زيدت

اللام في خبران المنفي وهونادر

واعلم فعلمُ المرء ينفعهُ ان سوفَ ياني كل ما قُدِرا ٨٦ اعلم امر من العلم بعنى اليقين به وقولهُ فعلم المرء المح جلة معترضة بين اعلم ومعمولهُ وهو ان سوف الح والفاء للتعليل به والنفع الخير وهو ما يتوصل يولانسان الى مطلوبه به وإن مخففة من النقيلة وإسمها ضمير الشان محذوف به وجلة باني كل ما قدرا من الفعل والفاعل في محل رفع خبرها به وقدرا بالبناء للجهول وتخفيف الدال المهملة والف الاطلاق من القدر بفتح الفاف والمال اي الفعله الذال المهملة والف الاطلاق من القدر بفتح الفاف والمال اي الفاه الذي يقدرهُ الله تعالى وتنعلق به ارادتهُ به ولمعنى اعلم وتيفن انهُ اي الحال والشان سوف يقع كل شيء او كل الذي قدرهُ الله تعالى وتعلقت بوارادتهُ لان علم المرء ينفعهُ و يوصلهُ الى مطلوبه اي اعتقد ان كل ما ارادهُ بوارادتهُ لان علم المرء ينفعهُ و يوصلهُ الى مطلوبه اي اعتقد ان كل ما ارادهُ الله لا بد من وقوعه به والشاهد فعلم المنصرف وليس دعانه بحرف التنفيس وهو وخبرها الذي هو جملة فعلمة فعلما منصرف وليس دعانه بحرف التنفيس وهو

واغفر عَوِراء الكريم ادّخاره واعرض عن شنم اللهم تكرما ١٢٧ اغفر مضارع غفرالله لنا غفرًا من باب ضرب وغفرانا صفح عنا واصل الغفرالستر به والعوراء بغنج العين المهملة وسكون الواو مدودًا الكلمة القبيعة به والكريم ضد اللهم به وادّخاره مفعول له اي لاجل ادخاره وإعداده لوقت الحاجة اليه به والاعراض ترك الشيء والاضراب عنه به والشنم السب وفعله من باب ضرب به واللهم يقال الشجيع والدنيء النفس والهبن ونحو ذلك ما بفاد الكريم به وتكرمًا مفعول له ومعناه تفضلًا به والمعنى اصفح عن الكريم اذا وقع الماء في حقي تكرمًا عليه وتفضلًا به والشاهد في قوله ادخاره حيث نصب المنعول له المفعول الم والشاهد في قوله ادخاره حيث نصب المنعول له المناهد في قوله ادخاره حيث نصب المنعول له المضاف ونصبة وجره سوانه

والتغلبيون بئس الفحل فحلهمُ فحلًا وإمهمُ زلاه منطيقُ ٢٠٥

y -

Ä,

ļ

قالة جرير يهجو الاخطل لانة كان تغلبياً \* والتغلبيون مبتدا \* وجلة بنس الخ خبر وهو جمع تغلبي بكسر اللام نسبة الى بني تغلب وهم قوم من مشركي العرب طلبهم عهر رضي الله عنة بالجزية فابوا ان يعطوها بالم الجزية وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة و يروى انة قال ها توها وسموها ما شئم قال ابن السراج ومن العرب من يقول تغلبي بفنح اللام للخفيف استثنالاً لتوالي كسرتين مع بام النسبة \* وبئس فعل ماض لانشاء الذم \* والفول فاعل على وغالم هو المخصوص بالذم \* وفحالا تبيز والفحل الذكر من الحوان فاعل به وفحام هو المخصوص الاب بدليل قوله وامهم \* والمراد بالام الوالدة كما هو احدمها نيها وفيها اربع لغات ضم المهزة وكسرها هامة وامهة وبجمع على امهات ومات \* والزلاه بالد قليلة لحم الالينين \* والمنطيق في الني تتأزر بما أمهات وامات \* والمعنى ان هنه الفيلة يذم فيها الاب من حيث كونوا بالسوء غرسه اولكونه غير عريق مثالاً وتذم فيها الام بانها قليلة لحم الاليتين وتعظم عجيز تها بالازار \* والشاهد في قوله بئس الفحل فعلم فحلا حيث جمع بين التمييز وفاعل بئس الظاهر وفيه خلاف بين النجاة

وإن اناهُ خايل يوم مسئلة يقول لا غائب مالي ولاحرم 174 هو لزهير به وإن حرف شرط بجزم فعلين به وإناه فعل الشرط والهاه المفعول عائدة على المهدوح به والخليل الفقير المحتاج مشنق من الخلة بالنح وهي الففر والمحاجة به والمسئلة مصدر سأل بمعنى طلب وجعها مسائل بالهنز يروى يوم مسغبة اي مجاعة به ويقول فعل مضارع مرفوع بالضمة والناعل مستتر يعود على المهدوح والمجملة في محل جزم جواب الشرط وهو على انها الفاء عند الكوفيين والمحقدير فيقول المخ وذهب سيبويه الى انه في نية النقدم فكانة قال يقول ان اناه الح به وقولة لا غائب لا فيه عاملة عمل ليس وغائب السهها به ومالي فاعل بغائب سد مسد خبرها لان الوصف اعتمد على في المحرم بفتح الحاء المهلة وكسر الراء مصدر بمعنى الحرمان وفعلة يتعدى الى

منعولين نقول حرمت زيدًا كذا احرمة من باب ضرب اذا منعنة منة فهو محروم ويقال ايضًا احرمنة بالالف وهو في البيت مبتدا خبره محذوف والنقد برولا عندي حرم بروالمعنى ان هذا المهدوج سخي جواد اي ان اناه فقير محتاج في وقت بحتاج فيه الى الطلب والسوال او في وقت مجاعة بقول لة ليس مالى غائبًا وليس عندي حرمان ومنع وهو كناية عن كونه يجيبة ولا يرده خائبًا \* والشاهد في قوله بقول حيث جاء جواب الشرط مضارعًا مرفوعًا وهو حسن اذا كان الشرط ماضيًا كما هنا

وانبئت قبساً ولم ابلة كازعموا خير اهل اليمن ١٠٥ ما الله المائة الاعشى عدح قيس بن معدي كربه الله وقولة انبئت اي اخبرت بالبناء السجهول مفعولة الاول تاء المتكام النائبة عن الفاعل والثاني قيسًا الله وجلة ولم ابلة في محل نصب على المحال من الناء في انبئت واصلة ابله محنف الماولالجازم ومعناة المتحنة واختبره المحق وقولة كما زعموا متعلق متعدوف نعت لمفعول مطلق لانبئت والنقدار انبئت نباً كائنا الذي زعموه ولعلة سمع اولاً جماعة يقولون ان قيسًا خير اهل اليمن ثم انباه عيرهم بذلك فقال انبئت كما زعموا اي بلغني مثل ما قال هولاء الجماعة الله وخير مفعول انبئت النالث الدولات المحبة الله والمعنى بذلك لانة على يبن الكعبة المحبون والمعنى بلغني خبر كالحبر الذي زعموه وهو ان قيسًا خير اهل اليمن وان والعنى بلغني خبر كالحبر الذي زعموه وهو ان قيسًا خير اهل اليمن وان ماعيل

وانك اذما تات ما انت آمرٌ به تلف من اياهُ تامر آتيا ٢٦٢ ان حرف توكيد ونصب والكاف اسمها به واذ ما حرف شرط جازمر بجزم فعلين به وتات فعل الشرط به وما اسم موصول مفعول به وجملة انت آمر به صلة والعائد الضمير المجرور بالباء بهوتلف بمعنى تجد جواب الشرط به ومن اسم موصول مفعولة الاول به وإياه مفعول مقدم لتأمر وجملة تامر صلة من بر والعائد اياه بر واتباً مفعول ثان لنف بر وانجملة الشرطية في محل رفع خبر ان بر والمعنى انك ان فعلت ما امرت غيرك ان يفعية وجدت من امرتة به فاعلاً له اي فالفعل اعظم تاثيرًا من الفول بخلاف ما لو امرت ولم تفعل فانه ربما ارتاب المامور في هذه الحالة من امرك ويروى بدل تات واتباً والباومعناة واضح بروالشاهد في قولو اذ ما تات نلف حيث جزمت اذما فعلين

وإن مدّ ت الايدي الى الزاد لم اكن باعجام اذ اجشع القوم اعجلُ ١٢ الايدي جع قلة ليد به والزاد الطعام ويجمع على ازواد ولعل بعضهم فسر الزاد هنا بالغنيمة به والاعجل اسم تفضيل من عجل عجلاً من باب تعب اسرع وليس المقصود منة هنا التفضيل بل اصل الفعل به واذ تعليلية به واجشع بالجيم والشين المعجمة افعل من انجشع بالنحريك وهو اشد الحرص والظاهر ان افعل هنا على غير بابه ايضا والاقرب ان العبارة فيها قلب به والمعنى ان النوم اذا مدوا ابديهم الى الطعام ليتعاطوهُ أو الى الغنيمة ليحوزوها لم اسرع اناالى التناول لان الاسراع في هذا المعنى من اشد المحرص وهو وصف ذميم لا يفعله الاكل وغد اليم به والشاهد في قوله باعجلم حيث زيدت الباء في خبر كان المنفية بلم وهو قليل وقد استشهد بها يضاً في صحيفة ا ٢١ على ان حبيغة افعل النفضيل مستعملة في غير النفضيل اي لم آكن بمجلم

واني لتعروني لذكراك هزة كاانتفض العصفور بللة الفطرُ ١٦٥ تعروني مضارع عرا بمعنى اصاب كاعترى \* واللام في قوله لذكراك للتعليل متعلقة بتعروني \* والذكرى بكسر الذال والف التانيث المنصورة مصدر ذكر بلسانه او بقلبه وهومضاف الى مفعوله \* والهزة بالكسر النشاط والارتياح وهنا معطوف محذوف تقديره وانتفاض دل عليه قولة كما انتفض كا ان بعد قوله انتفض معطوفا محذوفا تقديره واهتز دل عليه قولة هزة فيكون في البيت احتباك \* وقولة كما انتفض جار ومجرور متعلق بالانتفاض فيكون في البيت احتباك \* وقولة كما انتفض جار ومجرور متعلق بالانتفاض

العال

Lac

以上

פיני פיני

1

2

TO THE

79 60

中間

...

وه

, Marie

المحذوف والانتفاض التحرك والاضطراب \* وجملة بللة القطرُ حال من العصفور \* والفطر المطر الواحدة قطرة مثل تمر وتمرة \* والمعنى واني ليصيبني لاجل ذكراك ايتها المحبوبة نشاط وارتياح وتحرك واضطراب كاضطراب العصفور ونشاطو اذا بللة المطر \* والشاهد في قوله لذكراك حيث استعملت اللام للتعليل

واوراً است وشيكا صدع اعظمه ورد وي وهيا انقذت من عطبه ١٦٢ بطلق الوافي على النمعيف وهو من وفي وهيا كوعد وعدا به وراً بهبزة وموحدة كهنع معناه اصلح به والوشيك كالسريع لفظا ومعنى وهو نعت لمصدر معذوف مفعول مطلق لرابت اي راباً وشيكا به والصدع مصدر صدع من باب نفع معناه الشق وهو مفعول به لرابت به واعظمه بانجر مضاف اليهوه جع عظم به ورب حرف جرشبه بالزائد والضهير في محل جربها وفي محل رفع بالابتداء ووضع ضمير الجرموضع ضمير الرفع او في محل نصب مفعول مقدم لانقذت وعلى الاول تكون جلة انقذت خبرا والرابط محذوف اي انقذته ورجع الضهير المخرور النهييز الذي بعده فهو من المواضع التي يعود فيها الضير عمل مناخر لفظاً ورتبة به والعطب الاول بكسر الطاء المهملة اسم فاعل او صفة مقدبه معناه الهالك والثاني بفتمها مصدر عطب من باب تعب ومعناه الهلاك به والانقاذ المخليص به والمعنى ان هذا المختص الضعيف قد اصلحت من الهلاك شي عظامه وجبرت كسرها على وجه السرعة وربا انك خاصت من الهلاك في عظامه وجبرت كسرها على وجه السرعة وربا انك خاصت من الهلاك وهوشاذ

و بانجسم منى بينًا لو علمه به شخوب فإن تستشهدي العين تشهد ٢٥١ انجار فالمجرور خبر مقدم فانجسم انجسد \* ومنى حال من انجسم \* وبينًا عنى ظاهرًا حال من شحوب \* وجواب لو مجذوف اي لعطفت فانجملة معترضة بين انحال وصاحبها أو بين المبندا فانحير \* وشحوب مبتدًا موخر وهو بضم الشين التغير \* والسين والناء في تستشهدي للطلب \* والمعنى وفي جسي تغير ظاهر لو علمت لعطنت على ذلك تشهد به لعاينتها اباه \* والشاهد في قوله بينًا وشحوب حيث جاءت اتحال من النكرة والسوغ تقدمها على صاحبها

وتبلي الاولى يستلئمون على الاولى تراهن بوم الروع كانحداً الفيل ٢٥ تبلي بضم المثناة فوق من الابلاء بمعنى الافناء وفاعلة ضمير مستتر عائد على المنون في البيت قبلة بمعنى المنية \* ويستلئمون اي يلبسون اللامة بهبزة ساكنة و يجوز نخفيفها وهي الدرع \* والروع الخوف والفزع \* والحداً كعنب جمع حداً الكعنبة و يجمع ايضاً على حداً أن مثل غزلان وهو طائر خبيث \* والفبل بضم القاف وسكون الموحدة جمع اقبل والمونث قبلاه مثل حمر واحمر وحراه وهي التي في عبنها قبل بفتحتين وهو الحول \* والمعنى وتنفي المنية الذين يلبسون دروع الحرب حال كونهم على الخيول التي تراها في يوم الخوف والفنزع وهو يوم الحرب كانها في خنة السير وشدة العدو حدا في عبونها حول \* والشاهد في الاولى حيث اطابق اولاً على الذين وثانياً على اللاني

وحملت زفرات الضحى فاطفتها وما لي بزفرات العشي بدان ١٨٦ هو من قصيدة لاعرابي من بني عذرة \* وجملت بضم الحاء المهلة وكسر الميم المشددة مبني للمفعول وتاه المنكلم نائب فاعل وهي المفعول الاول \* وزفرات هي المفعول الثاني وهي في الموضعين بسكون الفاء للضرورة لان الحرف النالي المفنح لا يسكن لقول المصنف (وسكن النالي غير الفنح) والزفرات جمع زفرة ومعناها اغتراق النفس اي استيعابه للشدة \* والضحى في الاصل جمع ضحوة مثل قرية وقرى وهي ارتفاع النهار ثم استعمل استعمال المفرد \* وقولة فاطقتها اي استطعتها وقدرة عليها \* والعشي هو اخر النهار على بعض الاقوال \* وإضاف الزفرات الى انضحى والعشي لان من عادة العاشق ان يشتد به الوجد والهيام في هذبن الوقتين فينقطع عن الاكل مع ان الاكل

山湖

la

E. L. Cn

A L

1

60

3 11 ...

بكون فيها غالبًا \* ويدان في الاصل تننية يد بعني الفوة والقدرة وليس المراد هنا الننية بل المراد الطاقة اخذًا من قولهم مالي بفلان يدان ومالي بهذا الامر بدان اي طاقة وقدرة وإنما الننية لمجرّد التوكيد \* والمعنى ان العشق حملني الزفرات الناشئة عن اشتداد الوجد في وقت النحى ووقت العشي فقدرت على تحمل زفرات النحي لان هذا الوقت وإن اشند فيه الهيام الاانة يكن فيه السلي بنحو شكوى او نظر مخلاف زفرات العشي فلم يكن لي بتحملها طاقة ولا قدرة لان هذا الوقت اول وقت من اوقات الليل المستقبلة التي بحصل فيها الهدة والسكون واجتماع الفكر والانقطاع عن الناس فنبلغ فيه شدة الوجد مبلعًا لا يطاق \* والشاهد في قولة زفرات حيث سكن عينها للضرورة والنياس النتع

وخُيرتَ سودا الغيم مريضة فاتبات من اهلي بمصر اعودها ١٠٠٥ والله المقالم بن عقبة بن كعب بن زهير في ليلي الملقبة سودا به والغميم بفخ الفين المعجمة وكسر الميم وزان كريم ويقال له كراع الغميم اسم واد بينه وبهن المدينة نحو مائة وسبعين ميلاً وينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلاً واضيفت اليو لانها كانت تنزله وكان العوام قد كلف بها بعد ابيو عقبة وخرج الى مصر في ميرة في في الميها مريضة فترك ميرته واتى اليها وقال في ذلك قصيدة منها هذا البيت ولم يزل يتلطف حتى راها ورائه واومات ان ماجا بك فقال جثت عائدًا حيث علمت علنك فاشارت اليهان ارجع فاني في عافية فرجع الى ميرته في عملت تناوم اليه حتى ماتت به وقوله بمصر متعلق بمخذوف حال من الهي به والميادة زيارة المريض والرجل عائد وجعه عوّاد بالف بعد الواق المشددة والمراة عائد وجعها عود بحد فها هكذا كلام العرب به والمعنى بلغني المشددة والمراة عائد وجعها عود بحد فها هكذا كلام العرب به والمعنى بلغني ان هذه المجوبة مريضة فاقبلت من عند اهلي بمصر لازورها به والشاهد في قوله خبرت حيث تعدى خبر الى ثلاثة مفاعيل وفي تاه المنكلم النائبة عن الفاعل وسودا ومريضة

27

130

3 3

中 一年

C 67 67

See 1 mg

St. Sp. C

وربيتهٔ حتى اذا ما تركنهٔ اخا القوم وإستغنى عن المسح شاربُهُ ٩٧ قالهٔ الشاعر في ابنهِ العاق لهٔ و بعدهُ

تغهد حقي ظالماً ولوى بدي لوى يده الله الذي هوغالبه وربيته اي غذوته وتعهدته واصلحت شانه حتى ربي من باي تعب وعلا اي نشا وكبر وهو المراد بقواء حتى اذا ما الخبر وحتى ابتدائيه بروتركته اي نشا وصيرته بروا فاله مفعوله الاول برواخا مفعوله الثاني وإخا القوم اي معدوداً من الرجال بروالشارب الشعر الذي يسيل على الغربر وقوله أهمد حتى اي ستره واخفاه جواب اذا بروالمعني وربيت هذا الولد اي غذونه واصلحت شانة بالنعهد والخدمة فلما ابلغته مبلغ الرجال وصيرته معدوداً فيم واستغنى شار به عن المسح بعد الاكل اساء في واخفي حقي بروالشاهد في قولو تركنه اخا القوم حيث دلت ترك على النحويل والتصيير ونصبت مفعولين وصدر مشرق النحر كان ثدبيد حُفان ، ٢

يروى صدر هذا البيت باربع روايات احداً هارواية الشارح الذكورة الله والثانية وصدر مشرق اللون م والثالثة ونحر مشرق اللون م والرابعة ووجه مشرق اللون وعلى هذه الرواية يكون في الكلام مضاف محذوف اي كان ثديي صاحبه م والوو و و رب وما بعدها مجرور بها لفظاً مرفوع تقديراً لكونه مبتدا م وجملة كان الخ خبر وسوع الابتداء به تخصيصة بالوصف وقال ابن هشام انة مرفوع لفظاً وخبره محذوف والتقدير وها صدراي فنكون الواو حينتذر استثنافية او عاطفة م والخر موضع القلادة من الصدر والجمع اسم فاعل من اشرق بمعني اضاء مد والخر موضع القلادة من الصدر والجمع يذكر و يونث والمجمع على ثداء كسهام مه وحقان خبرها تثنية حقة بضم الحاء المهلة فيها وهي وعاد من خشب م والمعني ورب صدر يضيء منة موضع القلادة كان المهلة فيها وهي وعاد من خشب م والمعني ورب صدر يضيء منة موضع القلادة كان

ثديبه حنان في الاستدارة والصغر الدوالشاهد في قوله كان ثديبه حيث ذكر اسم كان المحنفة وهو قالمل والكثير حدفة وهذا على رواية ثديبه بالنصب والما على رواية كان ثدياهُ بالرفع فيكون اسم كان محدوقًا كاهو الكثير وثدياهُ حنان مبندا وخبر في موضع رفع خبركان او ثدياهُ السها على لغة من يلزم المنى الاف في الاحوال الثلاثة كما ذكرهُ الشارح

وفاق كعب بجير منقذ الك من نتجبل مهلكة والخلد في سقر ١٨٢ فائلة بجير بن زهير بحرض اخاه كعبًا على الاسلام لان بجير اسلم قبلة ولما ابوها زهير فات قبل البعثة بسنة الله ووفاق بكسر الواو مبتدا وهو مضاف الدو بعتر كزبير مضاف اليو اله وكعب المتوسط بينها منادى اي ياكعب الدومنقذ خير المبتدا معناه منح ومخلص الدوالملكة الهلاك وكذلك المهلكة بضم اللام كما في رواية الله والخلد بضم الخاء المجية دوام البقاعاة وسقر محركة معرفة جهنم اعاذنا الله منها الله والمعنى ياكعب موافقة اخيك بجير على الاسلام منجية لك من الهلاك المجيل في الدنيا والخلود في جهنم في الاخرى المخاهد في قوله وفاق كعب بجير حيث فصل بين المضاف والمضاف اليه بالنداء المضرورة

وقاتم الاعاق خاوي المخترقن ع

اي ورب مكان بعيد النواحي مع سوادها خاوي الخترق اي خالي المهر الواسع الذي تخترقه الرياح \* والشاهد في قولهِ المخترقن حيث ثبت فيهِ التنوين الغالي الذي اثبته الاختش واستشهد فيه ايضًا في صحيفة ١٦٨ على حذف رب بعد الواو وإبقاء عملها وهوكثير شائع

وقال نبي المسلمين تقدموا واحبب الينا آن يكون المقدّما ٢٠٢ هو للعباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه احد المولفة قلوبهم الذين اعطاع رسول الله صلى الله عليموسلم من سبي حدين مائة من الابل والدي بالهمز وعدمة لغنان قرىء بهما في السبعة به واحبب فعل ماض جي " به على صورة الامر؛ والينا متعلق به ؛ وإن وما دخات عليه في تاويل مصدر مجرور بالباء الزائدة محذوفة لان زيادتها في فاعل افعل من افعل به في التعجب لازمة والمنقد بر واحبب الينا بكون المقدم اي ما احب اليناكونة متقدماً ؛ والشاهد في قوله الينا حيث فصل بالجار والمجرور المنعلق بفعل المتعجب بين فعل التعجب ومعموله وهو جائز على الصحيح

وقد كنت تخفي حب سهراء حقبة فيج لان منها بالذي انت بائح ٦٠ الاخفاء الكمان به وسمراء بوزن حمراء اسم عشيقة الشاعر به والمحقبة بكسر الحاء المهملة وسكون القاف مثل سدرة بمنى المدة وقبل المحقبة مثل المحقب وهو الدهر ويقال الحقب ثمانون عاماً به وبح امر من باح بوحاً من باب قال ظهر ويتعدى بالحرف وبالهمزة فيقال باح به واباحه به ولان اصلة الآن نحذف منة الهمزتان وقبل هو لغة وهو ظرف للوقت الحاضر الذي انت فيه منعلق بقوله بج وال فيه زائدة لازمة وليست للنعريف على الشحيم وهو مبني على الفتح وعلة بنائو نضهنة معنى الاشارة كاصدر به الاشموني وقبل تضمن تضمن على الفتح وعلة بنائو نضهنة معنى الاشارة كاصدر به الاشموني وقبل شمئا هو موجود فيه لفظاً ولذا الفز فيه بعضهم فقال

مولاي اني قد ابديت الحجية تخالها دررًا في السلك منظومه ماكلمة قدَّروها وهي حاصلة في اللفظ موجودة في النطق مفهومه وإجاب عنه بعضهم بقولو

في الان قد قدّرت لام معرّفة لذاك تبنى وليست فيهِ معدومه فهي التي قدروها وهي ثابتة بها الغرابة في الالفاز معلومه خذ الجوابوكن ذا فطنة حذقًا فكم اناس لفرط الجهل محرومه وقرلة منها متعلق بمحذوف حال من الموصول بعده وهو على حذف مضاف والتقدير من حبها مدوقولة بالذي متعلق ججد والجهلة الاسمية بعده صلة الموصول والعائد محذوف اي يوج والمعنى وقد كنت تكتم حب محبوبتك المماة سهراء مدة من الزمان فاظهر الان ما انت مظهرهُ من حبها يعني ماتريد اظهارهُ وإفشاءهُ بروالشاهد في قواءِ بالذي انت بائع حيث حذف العائد الذي جر مجرف ماثل لما جر الموصول والاصل بائع بره

وكرية من آل قيس الفنة حتى تبذلخ فارتنى الاعلام ١٦٨ كرية مجرور برب محذوفة وهو نعت سببي لنعوت محذوف والنقد برا ورب رجل كرية نفسة وكرم النفس عبارة عن شرفها وعزيها بدوال قيس اهلة وذوو قرابته بنه وقيس ممنوع هنا من الصرف للعلمية والتانيث لانة علم على قبيلته بدوالفنة بفتح اللام من باب ضرب اي اعطيتة الفالم وتبذخ بمثناة فوجدة فذال معجمة او مهملة اخرة خالا معجمة معناه تكبر وعلا بدولا علا محدود بالى محذوفة متعلقة بارتنى وهو جع علم بفتحتين وهو الجبل الطويل او مطلفاً بدوالمعنى ورب رجل عزيز النفس من النبيلة المساة بنيس اعطينة من الاموال الفا فتكبر وعلا حتى ارتنى الى الجبال بدوالشاهد في قوله العلام حيث جر بالى محذوفة وعملها وهي محذوفة غير مطرد بدولا يخفى ما في هذا البيت من التعسف

وكم مالى عينيه من شيء غيره اذا راح نحو المجمرة البيض كالدُمى ١٨٨ كم خبرية مبندا به ومالى عقيزها مجرور بمن محذوف او باضافة كم اليه وهو صفة لموصوف محذوف اي شخص مالى عوهواسم فاعل من ملاً بالدملاً من باب نفع به وعينيه مفعولة به والجار والمجرور بعده متعلق بمالى وخبركم محذوف اي لا يفيده نظره شبئا به وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان به وراح فعل ماض من الرواح وهو من الزوال الى الليل خلاف الغد وذكر بعضهم أن العرب تستعملها في المدير اي وقت كان من ليل او نهار به ونحو بمعنى جهة منصوب على الظرفية براح به والمجمرة بالحيم مجتمع المحصى بني به والدف فاعل راح وهو بكسر الموحدة حع بيضاء واصلة بيض بضم الباء كممر لكرف كسرت لمجانسة الياء والمراد النساء الحسان به وقولة كالدمى متعلق تتعدوف كسرت لمجانسة الياء والمراد النساء الحسان به وقولة كالدمى متعلق تتعدوف الكسرت لمرت

حال من البيض به والدُم بضم الدال المهملة وفتح الميم مقصورًا جمع دمية بضم الدال ايضًا وفي الصورة من العاج شبهر بها في الحسن والبياض وجواب اذا معذوف دل عليه ما قبلة به والمعنى اذا ذهب النساء الحسان الشبيهات بصور العاج في البياض والحسن جهة مجتمع الحصى بنى فكثير مهن بتطلع الى هولاء النساء اللاني ينسبن لغيره و والله عينيه من النظر لهن لا يفيده فظره ثيئًا بل يخرج من ذلك على غير طائل به والشاهد في قوله مالى عبنيه حيث عمل اسم الفاعل فيا بعده عهل النعل لاعتماده على موصوف محذوف اي شخص مالى ه

U

M

وكم موطن لولاي طحت كما هوي باجرامه من قنة النيق منهوي ١٦٢ كم خبرية مبتداً \* وموطن بالجر تيبز لها \* وجملة لولاي طحت في محل رفع خبرها والرابط محذوف اي طحت فيهِ والموطن كالوطن مكان الانسان ومقرةُ و يطلق ا يضّاكما هنا على المشهد من مشاهد الحرب وجمعةُ مواطن مثل مسجد ومساجد بدولولاحرف جر بروالياه في محل جر بها وفي محل رفع بالإبتدام واكخبر محذرف وجوبا واكجلة شرط لولابه وجملة طحت جوابها وطاح يطوح ويطيح بمعنى هلك او سقط بد وقولةكما هوى صفة لصدر محذوف مفعول مطلق لطيت به وهوي من باب ضرب هويًا بضم الهاء وفقها وزاد بعضهم هواء الد مِعِمَاهُ سِقِط من اعلى الى اسفل به والباه في باجرامهِ بمعنى مِع به والاجرام جمع جرم كاحمال وحمل وهو انجسد ولعل انجمع هنا كناية عن سنوطء بكليته دفعة واحدة أو لتنزيلوكل عضو منزلة جرمر مستقل بر والفنة بالضم نطاني على قلة الجبل اي اعلاهُ \* والنيق بكسر النون وسكون المثناة التحتية اخرهُ قأف ارفع موضع في انجبل ويجمع على نياق وإنياق ونيوق فاضافة الفنة اليو بيانية او يرتكب فيو التجريد بان يراد بو انجبل ادومنهوي فاعل هوي وهق بضم الميم احم فاعل بمعنى هاو اي ساقط الله والمعنى وكثير من مشاهد انحرب لولا وجودي معك لهلكت فيهما وسقطت سقوط من يهوي ويسقط من اعلى الجبل بجميع جسمه في مهواة \* والشاهد في قوله لولا حيث جرَّت لولا الضمير كا هومذهب سيبو به وفيه رد على البرّد في زعيه ان هذا التركيب لم يرد في لمان المرب

وكنت اذا غمرت قناة قوم كسرت كعوبها او تستنيما ٢٥٨ الغمز هوجس يشبه النخس والعصر به والنناة الرمح به والقوم جماعة الرجال وربحا دخل النساء تبعًا كما تقدم به والكعوب جع كعب وهو من القصب الاموية بين العقد تبن به واو حرف عطف وهي بمعنى الا به وتستقيا بالف الاطلاق مضارع منصوب بان مضهرة وجوبًا بعد او والفاعل مستنر تقديره هي وإن المضمرة وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف باو على مصدر مقيد من الفعل قبلها والتقدير حصل كسر مني لكمو بها او استقامة منها به وفي البيت استعارة تمثيلية حيث شبه حالة في الاخذية اصلاح قوم اتصفوا بالشر وعدم الكف الا بقتلم او رجوعهم واقلاعهم بحال من غمز من الشجعان رحًا ولم برجع عنة الا أذا كسر او استقام واعتدل به والتاهد في قولوا و تستفيا حيث نصب الفعل بان مضهرة وجوبًا بعد او التي بمعني الا

وكنت ارى زيدًا كا قبل سيدًا اذا انه عبد النفا واللهازم ٨٢ ارى ان كان بمعنى اظن كا هنا فهو بالبناء للمفعول وان كان بمعنى اعلم فهو بالبناء للمفعول وان كان بمعنى اعلم فهو بالبناء للمفعول وان كان بمعنى اعلم كان منه وقولة كا قبل متعلق بمحذوف مفعول مطلق لقوله ارى منه والسيد هوذو المجد والشرف منه وقولة اذا انه المخ على رواية كسر ان تكون اذا حرف فجاءة فاذا هو عبد المخ وعلى رواية الفخ يصح ان تكون حرف فجاءة ايضًا وان واسها وخبرها في تاويل مصدر مبندا وخبرة محذوف والنقد بر فاذا عبودينة حاصلة ويصح ان تكون ظرفًا مكانيًا او زمانيًا خبرًا مقدمًا والصدر المنسبك من ان ومعموليها مبندا موخر اي ففي المحضرة او في الوقت الحاضر عبوديته وهذا هو الاولى لانه لا يجوج الى تقدير المخبر وتكون عليم رواية الفتح مساوية

7 3 8

明明

Wer 'A

11 美沙

出上が

中心 かりる

Contract of the last

4

W W

2,

1

3

d

9

الرواية الكسر في عدم التقدير مه والعبد خلاف الحر والمراد هنا لارم العبودية من الذل وانخسة \* والففا موخرالعنق يذكر ويونث وجمعة على التذكير اففية كارغفة وعلى التانيث اقفاء كارجاء وقد يجمع على قفيّ والاصل مثل فلوس يه واالهازم جمع لهزمة كشرذمة وفي عظم اتىء في الليي نحت الاذن وإضافة عبد لما بعدهُ لادني ملابسة وهي ان كلاً من النَّهَا واللَّهازم يظهر فيهِ اثر الاذلال والاهانة اذ الاول موضع الصفع والثاني موضع اللكر 🖈 والمعنى وكنت اظن زيدًا صاحب مجد وشرف كما يقول الناس فقيين لي انهُ ذليل خسيس لظهور اثر المذلة على تفاهُ ولهازمهِ من الصفع واللكر بروالشاهد في قولواذا انهُ حبث روي بفتح ان وكسرها فدل على جواز الامرين اذا وقعت بعد اذا الفجائبة ولئن حافت على يديك لاحافن بيمين اصدق من يمينك مقسم ١٨٢ حلف مشتق من الحلف بكسر اللامر وقد تسكن تخفينًا ومعنى حلفت صدر مني حلف \* وعلى يديك متعلق به اي في حضرتك ؛ وقوله لاحلهٰن هوجواب التسم الدال عليه اللام وجواب ان الشرطية محذوف الدلالة جواب القسم عليه \* وإحافن موكد بالنون الخفيفة \* وبيمين متعلق به والبهين الحلف وهي مونثة وتجمع على اءن واءان وهي مضاف ٪ ومقسم بصيغة اسم الفاعل مضاف اليهِ ومعناهُ الحالف به واصدق المتوسط ببنها نعت ليمين ومن يمينك متعلق به الم والمعنى والله النن صدر مني حلف في حضوركالاحلفن بيمين حالف تزيد في الصدق على عينك مر والشاهد في الشطر الاخيرحيث فصل بين المضاف وهو وين والمصاف اليه رهو منسم بنعت المضاف وهي اصدق الضرورة

ولنس عباءة وتقرعيني احب اليَّ من لبس الشفوف ٢٦١ قائلة ميسون الكلاية زوج معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وام ابنو بزيد من قصيدة تذكر فيها ضيق نفسها واستيلاء الهم عليها حين نسرًى عليها معاوية رضي الله عنه وكانت بدوية الاصل فلامها على ذلك وقال لما إنت في ملك عظيم وما تدرين قدرهُ وكنت قبل اليوم في العباءة فقالت النصيدة المذكورة الهوليس مبتدا وهو بضم اللام مصدر لبست النوب من باب تعب وإضافته لما بعدهُ من اضافة المصدر لفعولو مد والعباءة بالمد ضرب من الاكسية والعباية بالياءلغة فيها وتجمع على عباء بحذف الهاء وعباآت بروقولها ونأر الواو حرف عطف وتقر منصوب بان مضمرة جوازًا بعد وإو العطف المبوقة باسم خالص من التقدير بالفعل اي لم يقصد يه معني الفعل وهو اللبس وإن المنمورة وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف بالولو على المصدرقبالها الواقع مبتدا والنقدير ولبس عباءة وقرور عيني بهوتقر مضارع قرَّت العين من باب ضرب قرة وقرورًا وفي لغة من باب تعب بردت سرورًا بو وإحب خبر المبندا ولا يقال هذا الاخبار غيرضحيح لعدم المطابقة بين المبتدا والخبر فان المبتدا اثنان والخبر واحد لانا نفول الخبر هنا افعل تفضيل مجرّد وهوعند التجريد يازم المذكير والتوحيد فهو نظيرقولة تعالى ليوسف وإخوهً احبالي ابينا منا الله والشفوف وزارز فلوس جع شِّف بكسر الشين وفتحها وهوالثوب الرقيق الذي يشنف ما وراءهُ اي يبصر ٪ والمعني وليس كساء غُلِظُمع قرة عيني احب اليَّ من لبس الذياب الرقيقة \* والشاهد في قولو وتقر حبث نصب الفعل بان مضمرة جهازًا بعد واو العطف التي تقدم عليها اسم خالص

ولست بالاكثرمنهم حصى وإغا العزة للكاثر ٢١٠ قالة الاعش يفضل عامرًا على علقهة الخالناه مفتوحة لانها تاه الخطاب الع والباه زائدة في خبر ليس الله وحص اي عددًا نصب على التمييز باكثر العلامة بكسر الهين المهملة الذوة والغلبة الله والكائر بالثائة بمعنى الكثير يقال عدد كاثر اي كثير وقيل معناه الغالب في الكثرة الوالدي لست اكثر منهم عددًا والدة والفلبة انما تكون للاكثرة والشاهد في قوله بالاكثر منهم حيث افترنت من بافعل النفضيل المحلى بال وهو غير جائز فيخرج على زيادة ال اق

ان الجار متعلق بععدُ وف كما ذكرهُ الشارح

ولفد اراني للرماح دريثة من عن يبني تارة وامامي ١٦٧ هولقطري بن الفجأة التمبمي المازني وقبلة

لا يركنن احد الى الاحجام يومر الوغى مُقنونًا لحام و بعدهُ حنى خضبت بما تعدّر من دمي اكناف سرجي اوعنان لجامي

وارى مضارع راى البصر بة على الاظهر ومفعولة الياء \* وللرماح متعلق المحدوف حال من دريئة على الفاعدة من ان نعت النكرة اذا تفدم عاجها يعرب حالاً والمسوغ لمجيع الحال من النكرة تاخر صاحبها \* ودربَّة حال من الياء في اراني وهي الحلفة التي يتعلم عليها الطعن وهي الدروع \* وقولة من عن يميني من جارة وعن اسم بعني جانب مبني على السكون في محل جر والمجاز متعلق باراني وعن مضاف ويمبني مضاف اليه واليمين هنا المجارحة وجعها اين وإيمان \* وثارة نصب على المصدرية أو الظرفية باراني ومعناها مرة واصلها المهر لكنة خفف لكثرة الاستعال وربما همزت على الاصل \* وامامي عطف على يميني والتفدير ومن عن امامي تارة اخرى وإمام الشيء مستقبلة وهومذكر وقد يونث على معنى المجهة \* والمعنى ولقد ابصر نفسي دريئة للرماح يعني شبيهة بالدروع التي يتعلم عليها الطعن بالرماح فحرة اراها كذلك من جانب شبيهة بالدروع التي يتعلم عليها الطعن بالرماح فحرة اراها كذلك من جانب عن ومرة من جانب عن عن يميني حيث استعمات عن اسها بعني جانب

ولقد امرَّ على اللئيم يسبني فمضيت تمت قلت لا يعنيني ٢١٥ هولرجل من بني سلول وبعدهُ

غضبان ممتانًا على اهابة اني وربك سخطة برضيني واللوَّم ضد الكرم فيطلق اللئم على الشحيح والدنيء النفس وهو معرَّف بال المجنسية \* وجملة يسبني في محل جر صفة له والسب الشتم \* وقولة فمضبت معطوف على امر اي فامضي وهو من المضي بمعنى الذهاب وإنما عبر بالماضي

100

期の

100

---

5

اشارة الى انة متحقق من نفسه وعازم على ترك هذا الساب والندهاب عنة حتى كأن ذلك وقع بالفعل \* وثم حرف عطف والداه انمانيث اللفظ \* وبعنيني يقصدني من عنيته عنيا من باب رص قصدته \* والمعنى والله لقد امر على اللئيم الشاتم لي فاتركه واذهب عنه واقول في نفسي انه لا يقصدني بالشتم \* والشاهد في قوله اللئيم يسبني حيث وقعت الجملة صفة للمعرف بال المجنسية لانه في معنى النكرة وهو غير متعين لجواز ان نكون حالاً نظرًا الى كونه معرفة في اللنظ

ولفد جنبتك أكموة وعداقلاً ولفد نهينك عن بنات الاوبر ٤٤ الهاوللفسم والمفسم به محذوف اي والله مثلاً به واللام للناكيد به وقد المخفيق واصل جنبتك جنيت لك فحذف المجار توسعًا واوصل الفعل به والاكموه كافلس جمع كم كفلس اسم لنبات معروف به والعساقل اصله عساقيل حذفت الملة المضرورة وهو جمع عسفول كعصفور وعصافير وهي الكماة الكبار البيض الذي بقال لها شحمة الارض به وبنات اوبر جمع ابن اوبركا يقال في جمع ابن عرس بنات عرس لان ابنًا اذا كان جزء علم لغير عافل بجمع على بنات مخلاف ما اذا كان لها قلم وذكر بعضهم ان بنات اوبر نبت صغير يطلع بارض الشام ابيض يوكل بشبه الفلقاس او اللفت بقال له الكماة به والمعنى ولقد جنبت لك من هذا النبات ما كان جيدًا كبيرًا ابيض ونهيتك عاكان منه صغيرًا ردي المطعم به والشاهد في قوله و بنات الاوبر حيث زيدت فيه ال زيادة غير لازمة المضورة

ولقد نزلت فلا تظني غيرهُ مني بمنزلة المحم المكرم ١٠١ نزلت بكسر التاء خطاب للمونث \*\* وقولة فلا تظني انخ الفاّه للتفريع رحملة النهي معترضة بين المتعلق والمتعلق \*\* وغيرهُ مفعول نظن الاول والضمير المضاف اليه عائد على النزول المفهوم من نزلت والمفعول الثاني امحذوف لدلالة المقام عليه \*\* ومني متعلق بنزلت او بمحذوف حال من قوله دوني

الخار

رزا

14

ويدار

it.

44

-398

切り

3

山山

il.

j

11

بمنزلة بد والباه بمعنى في المنزلة كالمنزل موضع النزول و نطلق ايضًا على الكانة بد والميب بفتح الحاء والمكرم بفتح الراء كلاهما اسم مفعول بد والمعنى والله لند نزلت ايتها المحبوبة منى في منزله الشيء الحبوب العزيز النفيس فلا نظني غير ذلك واقعًا بد والشاهد في قولو فلا تظني غيرهُ حيث حذف مفعول نظني الناني للدلالة عليه

ولم يبق سوى العدول ندناه كا دانوا ١٤٧ هوللفند بكسرالفاء الزمّاني بكسرالزاي وتشديد الميم واسمه شهل بن شبيان بن ربيعة بن زمان من قصيدة في حرب البسوس يقول فيها صفحناعن بني ذهل وقلنا القوم اخوات عسى الايام ان يرجع ن قومًا كالذي كانوا فلها ولم يبق الخ وبعده مرح الشر فامسى وهو عربان ولم يبق الخ وبعده

رم يبي ع وبده مشينا مشية الليث غدا والليث غضبانُ بضرب فيو توهينٌ وتخضيع واقراتُ

وسوى فاعل يبق \* والعدوان بضم العين المهلة الظلم وتجاوز الحد \*
ودناع جواب لما في البيت قبلة وهو بكسر الدال المهلة معناهُ جاز بناه \*
والمعنى فلها انكشف الشر ولم يبق بفنا وبينهم غير الظلم وتجاوز الحد في
العداوة جازيناع وفعلنا بهم مثل فعلهم بنا \* والشاهد في قولو سوى حيث
خرجت عن الظرفية واستعملت مرفوعة على الفاعلية

ولوان لهلى الاخيلية سلمت عليّ ودوني جندلٌ وصفائحُ ٢٦٧ لسلّمت تسليم البشاشة او زنا اليها صدى من جانب النبرصائحُ

قالها توبة في محبوبته ليلي به واو حرف امتناع لامتناع \* وان واسما وخبرها في تاويل مصدر فاعل فعل محذوف او مبندا وانخبر محذوف والجملة على كل شرط لولا محل لهامن الاعراب بهوقولة ودوني اكم جلة حالية ومعنى

143

دوني اقرب الي منها اي بيني ويينها جندل الخ والجندل المحارة به والصفائح المجارة العراض تكون على النبور فهو من عطف الخاص على العام به وقولة السلمت جياب لو به واليشاشة طلاقة الرجه به وقولة او زقا او حرف عطف ورقا فعل ماض ومعناه صاح به وصدى فاعلة والصدى وزان النوى ذكر البوم وبطلق ايضاً على ما يجيبك مثل صوتك من الجبال والكهوف ونحوها وبدل على ان المراد الطائر ما نقلة في الحاشية عن السيوطي في شرح شواهد المغني انها لما سلمت عليه بعد موتو خرج طائر من الغبر فضرب صدرها فشهنت المغني انها لما سلمت عليه بعد موتو خرج طائر من الغبر فضرب صدرها فشهنت منه في انت الى جانب قبره وقبل انها بعد ان سلمت عليه رات هودجها بومة كانت كامنة الى جانب قبره فغزعت منة وطارت فنفر الجمل ورق لبلي على راسها فيات به وصائح نعت لصدى به والمعنى ولو ثبت ان هنه ورق لبلي على راسها فيات به وصائح نعت لصدى به والمعنى ولو ثبت ان هنه المازة تسلم علي وانا ميت بيني وبينها احجار النبر لرددت عليها السلام الواقع بعد لصاح اليها طائر صائح من جانب قبري به والشاهد فيه كون الفعل الواقع بعد لو مستفالاً في المعنى وهو قايل

ولوات مجدًا اخلد الدهر واحدًا من الناس ابنى مجده الدهر مطمعا ١٦ ان واسمها وخبرها في تاويل مصدر فاعل فعل محذوف هو شرط لو على قباس ما قبله به وجله ابنى جوابها به والاخلاد الابناء به والدهر يطلق على الابد وهو في الموضعين منصوب على الظرفية به ومجده فاعل ابنى والضمير المضاف اليه عائد على مطعم الواقع مفعولاً وهو على وزان محسن به والمراد به مطعم بن عدي من اشراف قريش به والمعنى ولو ثبت ان الشرف ابنى في فعله الدهر واحدًا من الشرف ابنى عد في المدهر واحدًا من المناف المناف المنافرة الدهر مطمعا حيث عاد الضمير المنصل بالفاعل المنقدم على المفعول المناخر

واو ــ الناس التراب لاوشكوا اذاً قيل هاتوا ان يلوا و ينعوا ٧٧ السوَّال الطلب \* والناس نائب فاعل سئل وهو مفعولة الاول \* والتراب مفعولة الثاني \* واوشك من افعال المقاربة \* والواو ضمير الجماعة السمها \* وهاتوا فعل امر والواو فاعل والمقصود منة لفظة فهو في محل رفع نائب فاعل قبل وجواب ادا محذوف دل عليه ما قبلة \* والجملة معترضة بين اسم اوشك وخبرها وهو ان علوا قصد بها بيات السوال في قولوولو سئل \* وعلوا مضارع مل مالكمن باب تعب وملالة اذا سئم وضجر \* والمعنى ولو طلب من الناس التراب الذي هو اقل الاشياء ولا قبهة له وقبل لهم هاتوا ترابًا لقربوا من السآمة والشجر وعدم اعطاء الطالب ما طلب اي انهم عند السوال قريبون من الرد والملال وفي هذا المعنى يقول الشاعر

لا تسالنَّ بني ً ادمر حاجة وسل الذي ابوا به لا تحبُ الله يغضب أن تركت سوالة وبني ادم حين يسال يغضبُ والشاهد في قوله أن يملوا حيث اقترن خبر أوشك بان كما هو الكثير واستشهد به أيضاً في ذات الصمفة على ورود أوشك بانظ الماضي رادًا على الاصمعي في زعم انها لم تستعمل الا بلفظ المضارع

وما ادري اغيَّره تناه وطول الدهرام مال اصابوا ٢١٥ فبلة كتبت اليهم كنبًا مرارًا فلم يرجع اليَّ لها جوابُ

وادري معلقة هذا بالاستفهام بعدها الله وجملة غيرهم الخ في محل نصب سدت مسد مفعوليها الله والنناءي التباعد الاوالد هر الزمان الله وام حرف عطف وهي متصلة الله والمال يذكر وبونث فيقال هو المال وهي المال الله وجملة اصابوا اي نالوا ووجدوا في محل رفع صفة لمال ورابطها محذوف والتقدير اصابوه المعنى وما اعلم هل غير هولاء الاصحاب التباعد وطول المدة ام غيره مال حصلوه واكتسبوه حتى قطعواعنا المراسلة وصاروا لا يردون لمكاتبتناجوا الله والشاهد في قوله اصابوا حيث وقعت المجملة نعتاً للنكرة قبلها وحذف منها المرابط لدلالة الكلام عليه

وما بقيت الاالضلوع الجراشعُ ١٠٩

ما في الما

は

٨

ある

100

Service Annual Property and annual Property annual Property and annual Property annual

y

a. ...

il.

N.

in la

0

2

100

Jack

هوعجز بيت قالة الشاعر في وصف ناقته وصدرهُ طوى النحز والإجراز 1100 ما في غروضها \* وطوى من العلي والمراد به الهزا ل والنحز بننج النون وسكون الحاء المهملة وبالزاي الدفع والنخس لة والاجراز جمع جرز بفتح انجيم والراء اخرهُ زاي كسبب وإسباب ومعناهُ الارضِ اليابسة التي لانيات بها وفي المفرد لغات ثلاث اخرى وهي جزُّر بضمتين وضم انجيم وسكون الراء وفتحها مع مكون الراء به والفُرُوض بضم الغين المتجمة والراء جع غرض مثل فلس وفلوس يطلق على البطان للقتب وهو الحزام الذي بجعل على بطن البعير بو والضلوع جمع ضلع بكسرالضاد المعجمة وإما اللام فيفتحها الحجازيون ويسكنها النميميون والضلع انثي فيقال في الضلع ال وانجراشع جمع جرشع كقنفذ معناهُ العظيمة الاجواف \* وإلمعنى ان شدة الركض والنخس والسير في الاراضي ليابسة الني لا نبات بها هزل هن الناقة حتى دق ما تحت حزمها ولم يبقّ منها الاالضلوع العظيمة التجو يف بروالشاهد في قولهِ بقيت حيث لحقته تاه التانيث مع فصلة بالا من فاعلى المونث وهو الضلوع وذلك لا يجوز عند انجمهورالا في الشعر

旗

1

وماذا تبنغي الشعراء مني وقدجاوزت حد الاربعين ١٧ ما استفهامية مبتدا وذا اسم موصول خبر وجلة تبتني صلة ويحتمل ان ماذاكلها اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لتبتغي بدو تبتغي معناهُ تطلب بد والشعراء جع شاعر وجع فاعل على فعلاء نادر له وجلة قد جاوزت حال مِن الياء في مني والمجاوزة النعدي \* والمعنى وما الذي تطلبهُ الشعراء مني في مالكوني قد جاوزت وتعديت حد الاربعين ﴿ وَالشَّاهِدُ فِي قُولُهِ الاربعين حبث كسرت نون جع المذكر السالم شذوذًا

وما زال مهري مزجر الكلب منهمُ لدن غدوةً حتى دنت لغروب ١٧٨ المهر بضم الميم ولد انخيل وجعة امهار ومهارة \* ومزجر منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف خبر زال اي كائنًا في محل زجر الكلب اي بعيدًا عنهم ونصب هذا ونحوه على الظرفية ما لا يقاس عليه لان شرط نصب مفعل على الظرفية ان يكون عاملة من لفظه نحو رميت مرمى زيد والا تمين جره بني به وقولة منهم منعلق بمحذوف حال من الضمير السنفرية الخبر المحذوف اي كائنًا هو حال كونو منسوبًا اليهم يعني ان منزلغة بالنسبة البهم هو هذا المحل به وقولة لدن مبني على السكون في محل نصب متعلق باستمر الدال عليه قولة ما زال ومعناها ابتداء الغاية في الزمان اي من هذا الوقت به وغدوة منصوب على النميبز بلدن لانها دالة على زمان مبهم ففسر ايمن صلاة الصبح وطلوع الشهس وجمعها غدى مثل مدية ومدى به وحتى ابتدائية به ودنت اي قربت واشرفت وضميره عائد على الشهس لعلمها من ابتدائية به ودنت اي قربت واشرفت وضميره عائد على الشهس لعلمها من على حد قوله تعالى حتى توارت بالخياب به والمهني ان مهري استمر بعيدًا عن هولاء القوم من اول النهار الى اخره به والشاهد في قوله لدن غدوة حيث مدن ولم نجر بالإضافة

S

وما عليك اذا أخبرتني دنفًا وغاب بعلك بومًا ان تعود بني المحرور ما اسم استفهام مبتدا وهو استفهام انكاري بعني النني اله والمجار والمجرور خبر وهو خطاب لمونك التواذ اظرف شرطة ما بعده وجوابة محذوف دل عاد ما قبلة او هي لمجرد الظرفية متعلقة بغولو تعود بني والنقد بر ما عليك ان تعود يني في هذا الوقت الا واخبرتني بالبناء للمجه ل مفعولة الاول ناه المخاطبة التي هي نائب فاعل ومفعولة الثاني باه المتكلم والثالث دنفًا الموات العالم الدون اسم فاعل من دنف دنفًا من باب تعب الزمة المرض المهالوج النون اسم فاعل من دنف دنفًا من باب تعب الزمة المرض المهادة به وان تعود يني في ناو بل مصدر مجرور بني اي في عادني وهو متعلق با تعلق به عليك والعبادة زيارة المريض الا والمعنى اذا بلفك وهو متعلق با تعلق به عليك والعبادة زيارة المريض الا والمعنى اذا بلفك اينها المجبوبة ان المرض قد الأرمني وغاب زوجك يومًا من الايام فاي أسأ

عليك من عيادتي اي لا باس عليك في زيارتي الدوالشاهد في قولو اخبرتني الحبد تعدى اخبر الى ثلاثة مفاعيل

وما علينا اذا ماكنت جارتنا ان لا يجاورنا الاك ديارُ ٢٢ يقال فيهِ نحو ما قبل في سابقه \* والمعنى اذاكنت ابنها المحبوبة جارة لنا فلا ضرر علينا في عدم مجاورة احد غيرك لنا لانك انت المطلوبة ولا النفات الى سواك \* ويروى بدل وما علينا وما نبالي اي لا نكترث ولا نعبا بعدم مجاورة ديار غيرك لنا اذاكنت انت جارة لنا \* والشاهد في قوله الاك حيث وقع الضمير المتصل بعد الاشد وذاً

وماكل من ببدي البشاشة كائنًا اخاك اذالم تافع لك منجدا ٦٤ ما نافية حجازية به وكل اسمها به وكائنًا خبرها وهو متصرف من كان النائصة فيعمل عملها واسمة ضمير مستتر فيه يمود على من وخبره أخاك به ويبدي من الابداء وهو الاظهار به والبشاشة طلاقة الوجه به وتلفو بالفاء بمعنى نجده ورمفعولاه الضمير المبارز المتصل به ومنجدًا وهو بكسر الجيم اسم فاعل من انجده أذا اعانة و بقال ايضًا نجده من باب قتل به والمعنى ليس كل من اظهر لك البشر وطلافة الوجه كائنًا اخاك ما لم تجده معينًا لك في المهات ومساعدًا لك في المهات ومساعدًا

ان اذاك الحق من كان معك ومن يضر نفسة لينفعك ومن اذا ربب الزمان صدعك شتت فيك شهلــــهُ ليجمعك والشاهد في قولوكائنا اخاك فانة اسم فاعل من كان الناقصة عامل عملها كما ذكرنا

وما لام نفسي مثابا لي لاغ ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي ١٥٢ نفسي مفعول مقدم لقوادِ لام به ومثل حال من لاغ واضافتها للضمير لا تفدها التعريف لتوغلها في الابهام والضمير المضاف اليوعائد على النفس \* ولي متعلق بلاغ او محذوف حال منة على قاعدة تعت النكرة اذا تقدم عليها يهرب حالاً فيكون فيح الشاهد ايضاً \* ولاغ فاعل لام موخر \* والسد المنع \*
وفقري مفعول سد \* ومثل فاعله \* وعائد الموصول محذوف اي ملكنه \*
والمعنى اني لم اجد لائمًا لنفسي مثاما ولا مانمًا لفقرى مثل الذي تملكه يدي \*
والشاهد في قولهِ مثاما لي لائم حيث جاءت الحال من النكرة والمسوغ تقدم الحال على صاحبها

3

Ų

ž,

ď,

ومستبدل من بعد غضي صريمة فاحر يو من طول فقر وإحريا ٢٠٠٠ الواو واو رب به وغضبي بفنح الغين وسكون الضاد المعجمتين وفنح الباء الموحدة اسم مائة من الابل وهي معرفة ولا ندخل ال والتنوين كذا في الصحاح وأهفبة في القاموس بانة أصحيف والصواب غضيي بالمنناة من تحت به وصرية مفعول مستبدل وهو بضم الصاد المهلة وفتح الراء تصغير صرمة بالكسروهي القطعة من الابل ما بين العشرين الى الثلاثين وقبل ما بين عشرة الى بضع عشرة وقيل غير ذلك وجمعها صرم مثل سدرة وسدر \* واحر بفطع الممزة وسكون الحاءالمهلة صيغة أعجب وهو فعل ماض جيء بوعلى صورة الامر على الصحيح والضمير المجرور بالباء الزائدة فاعلة وهوعائد على مستبدل اي فا احرى هذا المستبدل واجدرهُ به وقواة من طول فقر من بمعنى الباء متعلقة باحر وإضافة طول الى فقر من اضافة الصغة الى الموصوف \* وقولة وإحريا إاصلة احرين بنون التوكيد فابدلت النّافي الوقف وحذف فاعلة لدلالة ماقبلة عليهِ والاصل احرين بهِ وكررهُ للنوكيد والتقوية ﴿ وَالمُّعَنِّي وَرَبُّ شَعْصُ استبدل مائة من الابل اي تركها واخذ بدلها قطعة قليلة تزيد على عشرة الى ثلاثين فيا اجدرهُ بالفقر الطويل وما احقة لله عالشاهد في قولو واحريا حيث دخهت عليه نون التوكيد المهدلة النّا فاستدل بذلك على فعلية افعل في المتحب

ومين ولدوا عــاه مرذوالطول وذوالعرض ٢٥٦ قالة الشاعر من قصيدة من الهزيج يرثي بها قومة الله والمجار والمجرور خبر مندم \* وعامر من غير تنوين مبندا موخر ومنعة من الصرف للضرورة \* وذوالطول صفة لفنتوذو العرض عطف عليه \* ولله المعرب و بسطنو \* نسلم عامر الطو بل العريض ووصفة بدلك كناية عن عظم جسم و بسطنو \* ولله المدى في قولو عامر حيث منعة من الصرف للضرورة اذ ليس فيه سوى العلية وبن قبل نادى كل مولى قرابة في اعظمت مولى عليها العواطف ١٧٩ قبل عبر ورة بن بلا تنوين لنبة ثبوت لنظ المضاف اليه اي من قبل ذلك والمجرور متعلق بقولو نادى \* والمناف اليه اين من قبل منعول نادى \* والعطف الحنو والشفقة \* ومولى الثاني بدل من الضهير المجرور بعلى بعده قدم عليه للضرورة \* وقبل في البيت غير ذلك \* والمعنى المجرور بعلى بعده قدم عليه للضرورة \* وقبل في البيت غير ذلك \* والمعنى ومن قبل ذلك نادى كل ابن عم قرابتة حتى إهينوه و إفيشوه ما حل بوفا اشفق عليه احد منهم ولا اجابة لدعائه \* والشاهد في قولو قبل حيث حذف ما اضيفت اليه وزي لفظة فاعربت من غير تنوين كا اذا ذكر معها واستشهد ما اضيفت اليه وبنتى المضاف على مثل المضاف اليه وبنتى المضاف على حالو من غير ان يعطف على هذا المضاف اسم مضاف الي مثل المضاف اليه والعذوف

ومن بقارب منا ويخضع نؤوه فلا بخش ظلما ما اقام ولا هضما ٢٦٥ من اسم شرط جازم يجزم فعلين مبتدا \* و يقارب بعنى يدنو ويقرب فعل الشرط والفاعل مستار يعوض في من \* والجملة خبر المبتدا \* ويخضع منصوب بات مضورة وجوباً بعد الواو والمصدر المنسبك معطوف بها على المصدر المنصيد من الفعل قبلها اي من يكن منة اقتراب وخضوع وانما نصب مع عدم نقدم نفي او طلب على الواو لتنزيل الشرط منزلة الاستفهام الذي هو من اقسام الطلب \* والخضوع الاستكانة والذل \* ونؤوه جواب الشرط مجزوم بحذف الياء وهو اضم النون من اويت زيداً بالمد اذا أنزلتة عندك و مجوز فتحها من اويت زيداً بالمد اذا أنزلتة عندك و مجوز فتحها من اويت و ينت المد الدي لازماً ومتعدياً \* و مجنش بعني الويتة وزان ضربتة على لغة من يستعمل اوى لازماً ومتعدياً \* و مجنش بعني

يخف مجزوم بلا الناهية الموما في قوله ما اقام مصدرية ظرفية الموالهضم مصدر هضهة من باب ضرب دفعة عن موضعه وقبل معنى هضهة كسرة والراد الاضرار والابذاء وبروى بدلة ضبها وهو مصدر ضامة يضبهة كضارة يضيرة وزنا ومعنى الا والعنى من يدن منا و ينزل بساحتنا مع الاستكانة والخضوع آويناه الينا وادخاناه تحت كفنا فاذًا لا ينبغي لة ان يخاف ظلما ولا هضها مدة افامته عندنا الدوالشاهد في قوله و يخضع حيث نصب اللهل المتوسطيين فعل الشرط وجوابه وهو جائز كالجزم لكن الجزم اقوى

اود

...

0

10

N.

à

ż

الند

M

ونتون اباة الضيم من آل مالك و وان مالك كانت كرام المادن ١٨ الاباة كيفضاة جع آب كفاض من ابي الرجل بابي اباء بالكسر ولله واباية امتنع م والفيم الضيم الضير م وقولة من آل حال من اباة الضيم اوخبر الني وآل الشخص اهلة وذو و قرابته م ومالك الاول اسم ابي الفيلة والثاني التبيلة بدليل قوله كانت وصرفة نظرًا لكونه بعني الحي م والكرام جع كريم عنى النفيس العزيز من قولهم كرم الشي ه كرمًا نفس وعز م والمعادن جمع معدن كهالس و السيف والشناء اولان الجوهر الذي خلقة الله فيه عدن به الماقة بقيمون عليه الصيف والشناء اولان الجوهر الذي خلقة الله فيه عدن به الماقامة لان ونسب الى هذا الرجل العظيم اني قبيلننا لاننا من اهله وذوي قرابته وقبيلنا ونسب الى هذا الرجل العظيم اني قبيلننا لاننا من اهله وذوي قرابته وقبيلنا معدودة من المهادن النفيسة والاصول الطبة الكرية م والشاهد في قولوان معدودة من المهادن النفيسة والاصول الطبة الكرية م والشاهد في قولوان ما الماك كانت حيت حذفت اللام الفارقة من خبر ان المخففة لعدم النباسها منا المناقية الظهور المقصود فان الكلام الفارقة من خبر ان المخففة لعدم النباسها هنا المناقية الظهور المقصود فان الكلام الما سيق للاثبات والمدح والمفاخرة لا

وننصر مولانا ونعلم انهٔ كاالناس مجروم عابهِ وجارمُ 171 النصرالاعانة والنفوية \* والمولى يطلق على ابن العم والعصبة والناصر والحلف والمعتق والعنيق ولعل المراد هذا الحليف به وقولة كما الماس جار ومجرور خبر ان وما زائدة بين الكاف ومجرورها به ومجروم خبر نان مبين لوجه الشبه به وعليه نائب فاعل بجروم به وجارم عطف عليه والواو بعنى او وها وصفان من جرم جرما من باب ضرب اذنب واكتسب الاثم والاسم منة حرم بضم الجيم به والمعنى ان من صفتنا اننا فعين حليفتا ونقوية على عدوم مع علمنا انه كالناس مظانوم او ظالم به والشاهد في قولة كما الناس حيث زيدت ما بعد الكاف ولم تكنها عن العمل وهو قليل

ولا ترى إلى المرااز وجمعة إلى المحاللا كه ولا كهان الا حاظلا ١٦٢ البعل الزوج وجمعة إلى الله والمحلائل جع حايلة وهي الزوجة كاان الزوج ايضًا حايل لان كلّا بحل من صاحبه محالًا لا بحاة غيره به وقولة كه ولا كهن الكاف فيها جارة المضهر وهو في الاول عائد على حار الموحش وفي الثاني على الاتن الوحشية والجار والمجرور في موضع نصب بترى على المحالية من بعلاً وحلالاً ولا يضر تنكيره لوجود المسوغ وهو تقدم الفي عليه وهذا اذا كانت بصرية والا فهو في موضع المفعول الثاني ولا في قوله ولا كهن موكدة من المحظل كالحظر وزنًا ومعنى والمنعل فيها من باب قتل ويطاني كل منها من المحظل كالحظر وزنًا ومعنى والمنعل فيها من باب قتل ويطاني كل منها في المحازة وعلى المع منه والمنعن ولا ترى زوجًا ولا زوجات مثل حار الوحش على الانتصار على بعضها وعدم التطلع للغير الا من حاز النساء ومنعبن عن التصرف براي من المشاهد في قوله كه ولا كهن حيث جرّت الكاف الضير وهو شاذ مختص بالضرورة

ولاعيب فيها غير ان سريمها فطوف وإن لا شيء منهن اكسلُ ٢١١ قالهُ ذو الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل \* وضمير فيها عائد على النسوة \* وغير اداة استشاء مثل الا لان المعنى انتفت عنهنَّ حميع الميوب الاعب البطر والكسل وضمير سريعها عائد على النسوة ايضاً \* والقطوف بوزن رسول هو كاقال الفاراني من الدواب وغيرها البطيه . وأن محنفة من النفيلة واسمها ضهير الشان محدوف الهوجلة لاشية الخخيرها المومنين متعلق بأكسل كسلامن باب تعب متعلق بأكسل للدكسلامن باب تعب والمعنى لا عيب في هولا النسوة الا بطة الحركة والكسل لما فيهن من السمن المالساهد في قولة منهن أكسل حيث تقدمت من ومجرورها على افعل النفضيل في غير الاستفهام وهو شاذ

ولا كريم من الولدان مصبوح ٥٠

هو عجز بيت وصدرةً \* اذ اللَّمَاح غدت بلني اصرَّبَها \* وإذ ظرف متعلق بقولهِ رد في البيت قبلة وهن

ورد جازرهم حرفًا مصرُّمةً في الراس منها وفي الاصلاء تمليخُ وإنجازركالجزار هو الذي ينحر الجزور وهي كرسول انجمل او النافة \* والحرف بفتح انحاء وسكون ااراء النافة الته والمصرَّمة بصيغة اسم المفعول كمفظمة هي الناقة التي يقطع حامتا ثديبها لبيبس الاحليل فلا يخرج اللبن فيكون اقوى لها بروالاصلاد كاسباب جع صلى كعصى وهو ما حول الذنب بوالتمليح الشُّتِم أو السَّمَن \* وإللنَّاح كسمام جمَّع لقوح كصبور وفي الناقة ذات اللَّبن \* ولاصرة جمع صرار وزان كتاب خرقة تشدعلي ضرع الناقة لثلا برتضعها ولدها \* والولدان بكسر الواوجع وليد يطلق على الصبي والعبد \* ومصبوح اسم مفعول من صبحة يصبحة من باب نفع سقاه الصبوح وهو بفتح الصاد شراب الغداة ومنصود الشاعر وصفسنة شديدة اكجدب اتت على هولاء النوم حني صار وا ينحرون ابلهم للضيف لعدم وجود اللبن عنده به والمعنى انة في وقت ما صارت النياق ذات اللبن جافة الضروع من الدر حتى طرحت عنها الخرق التي تشد لمنع اولادها من رضاعها وصار لا احد من الولدان الاعزة بسني منهُ شيئًا في الصباح رد عليهم جازرهم من المرعى ما ينحرونهُ للضيف لعدم وجود البن عندهم يقرونة به من كل ناقة مقطوعة الاخلاف سمينة الراس وما حول

,

YU

فودة أجرد ا

ين ا

في فوا

10

3,5

in a

والما

في -

الذنب الدولية المناهد في قولهِ مصبوح الواقع خبرًا للا النافية للجنس من حيث انة لا يجوز حذفة لعدم ما يدل عليهِ

ولا ينطق الخشاء من كان منهم اذا جلسوا منا ولا من سوائنا ١٤٧ المخشاء القول السبيء وهو منصوب على نزع الخائض اي بالخشاء اق هومفعول لينطق لتضهيئة معنى يذكر الخرد وكان تامة بد ومنهم بيان لمن بد وإذا لجرد الظرفية او ظرف مضمن معني الشرط وجوابة محذوف دل عليو ما قبلة اي فلا ينطق بالمخشاء الخبد وقولة منا ولا من سوائنا متعلق بجلسوا ومن في قولو منهم بعنى مع بخلافها في قولو منا الخ فهي بيانية لمن كان والتقدير لا ينطق بالخشاء من كان معهم منا ولا من سوائنا اذا جلسوا به والمعنى على الاول ان هولاء الناس لا ينطق احدمنهم بالقول السبيء القبيح لا اذا جلسوا معنا ولا اذا جلسوا مع غيرنا بد والشاهد في قولو ولا من سوائنا حيث خرجت سوى عن الظرفية واستعملت والشاهد في قولو ولا من سوائنا حيث خرجت سوى عن الظرفية واستعملت مجرورة

## حرف الالم الف

لا تجزي مضارع جزع جزعًا من باب تعب فهو جزع ومعنى الجزع ان تفعف قوة الانسان عن حمل ما نزل به ولا يجد بذلك صبرًا ٢٠ ومنفس بالرفع فاعل فعل محذوف مطاوع للفعل المذكور والتقدير أن هلك منفس وهذا الفعل المقدر هو فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه ما قبلة أي فلا تجزي ١٠ والمنفس اسم فاعل من انفس لغة في نفس بضم الفاء نفاسة والمراد بوالمال النفس الم والاهلاك الافناه وهلك بابة ضرب الوالفاة في قوله فعند فلك واقعة في جواب اذا وعند متعلقة أباجزي وهي هنا مستعملة في الزمان في سنح المعنى توكيد لاذا لانها ايضًا منصوبة باجزي لكونه جوابها ومرجع

A ....

135

136

10 13

Au 20 3

一方 小 湯

100 000

اسم الاشارة الهلاك المفهوم من هلكت الداخلة على قوله فاجزي المائدة الداخلة على قوله فاجزي المائدة المالكت المال النفس وائدة المائدة ال

14

75

JL.

5

ď,

3

Like

عطر

JE

Jan

2.00

3

a Cal

1

je

طالا

لاتنه عن خلق وتاتي مثلة عار عابك اذا فعلت عظيم 17. هو لابي الاسود الدوّلي به وإلمنهي طلب الكنف عن الشيء به والحكن هو لابي الاسود الدوّلي به والمنهي طلب الكنف عن الشيء به ولكن بضمتين السجية وقال الرازي في ملكة تصدر بها الافعال من النفس بسهولة من غير تقدم فكر ولا روية به وقولة وتاتي الواو فيه للمعية واقعة في جواب النهي وفي حرف عطف والفعل بعدها منصوب بان مضهرة وجوبًا والفاعل تقديرهُ انت وإن المضهرة وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف بالواق على مصدر متصيد من الفعل قبلها والتقدير لا يكن منك نهي واتبان والمراد باتبان المثل فعلة به وعار خبر لمبندا محذوف والتقدير فذلك عار والجهلة في معنى التعليل لما قبلها والعار كل شيء يلزم منة عيب او سبة به وعظيم نعنة به وقولة اذا فعلت معترض بين الموصوف وصفتة وجواب اذا محذوف دل عاية ما قبلها أي فهو عار عظيم عايك به والمعنى لا تنه غيرك عن امر انت تفعلة فان هذا عار عظيم عليك اذا فعلته به والشاهد في قولة وتاتي حيث نصب الفعل مان مضهرة وجوبًا بعد واو المعية الواقعة في جواب النهي

لا تهين النفير علك ان تركع بومًا والدهرقد رفعه 15.1 اصل الفعل قبل دخول الجازم الذي هو لا الناهية تهين فلما دخل المجازم حذّات الياء لالتفاعها ساكنة مع النون ثم لما أكد بالنون اكفيفة عادت الياء وفقت نون التوكيد المذكورة لانة وليما حرف ساكن وهو لامر الفقير فصار لا تهين باثبات الياء التي هي عين الكلمة وفتح النون التي هي لامها فا في النسخة المطبوعة من حذف الياء غير

صواب \* والاهانة الاذلال والاحتقار اي الاستهزاء والاستخفاف \* والنقير فعيل من فقر بفقر من باب تعب اذا قل مالة \* وعلك لفة في لهلك وهي هنا للاشفاق والجهلة في معنى التعليل لما قبلها \* وان تركع في تاويل مصدر خبر على اما بتاويله باسم الفاعل او هو على حذف مضاف او اخبر بالمصدر مبالغة على حد ما قبل في زيد عدل ولو قبل بزيادة ان لكان اوجه وان لم يكن ذلك من مواضع زبادتها والركوع الانحناه والمراد به الانحفاض بكن ذلك من الرتبة \* ويوما اي وقتا من الاوقات ظرف لتركع \* وجلة والدهر قد رفعة حال من فاعل تركع اي تنخفض مقارنا لرفع الدهرلة \* والمعنى فالدهر عنة وبرفعة عليك \* والشاهد في قوله لا تهبن حيث حذفت نون التوكيد وبرفعة عليك \* والشاهد في قوله لا تهبن حيث حذفت نون التوكيد وبرفعة عليك \* والشاهد في قوله لا تهبن حيث حذفت نون التوكيد الخايفة لا النقير الخايفة المناقير الخايفة لا النقير المناقير الخايفة المناقير المناقية المنا

لاستمهانً الصعب او ادرك المنى فا انقادت الامال الالصابر ٢٥٨ اللام موطئة للقسم به وجلة الفعل والفاعل بعد بها لا محل لها من الاعراب جواب النسم واستسهال الشيء عده سهالًا به والصعب العسير به واو حرف عطف وهي بعنى حتى به وادرك فعل مضارع منصوب بان مضهرة وجوبًا بعد او والفاعل مستتر وإن المضهرة وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف باو على مصدر متصيد من الفعل قبلها والنقدير ليكونن مني استسهال للصعب او ادراك للهني به والمني جع منية كمدية ومدى وهي ما يتهناه لانسان به والفاء في قوله في انفادت تعليلية والانقياد الاذعان والطاعة والمراد الحصول به والامال جع امل كسب واساب وهو ضد الياس والمراد بها ما تعلقت به فهي بعني المامولات به والسابر هو الذي يحبس نفسه عن المجزع به والعن والغني صعوبته عن المجزع به والعن والأ لاعدن كل امر صعب متعسر سهالًا بمحبث لا تقبطني صعوبته عن معانات ولا يمنعني تعسره عن مزاولته حتى المغ ما اغناه وادرك ما تعلقت به معانات ولا يمنعني تعسره عن مزاولته حتى المغ ما اغناه وادرك ما تعلقت به المان ولا يمنعني تومل و برجي حصولها لا تحصل الا لمن صعر وحبس المالي فان الامور التي تومل و برجي حصولها لا تحصل الا لمن صعر وحبس

نفسة عن المجزع وفي المثل من صبر وناني نال ما تمنى بد والشاهد في قوله او ادرك حيث نصب الفعل بان مضهرة وجوبًا بعد او التي بعنى حتى لاطيب للعبش ما دامت منفصة لذا نه باد كار الموت والهرم محاله الطيب بكسر الطاء المهملة معناء هنا اللذة لانه مصدر قولك طاب التي ه يطيب اذا كان لذيذًا بد والعيش مصدر عاش من باب سار معناه الحياة بد ومنفصة اسم مفعول من المنفيص وهو التكدير بد واللذات جع لذة وفي اسم لما يلتذ بواي لما تشنهيه النفس وتالفة بد وادكار معناه تذكر واصلة اذنكار قلبت النال بدواهرم مصدر هرم من باب تعب معناه الكبر والضعف بد والمعنى في الدال بدواهرم مصدر هرم من باب تعب معناه الكبر والضعف بد والمعنى لا طيب الحياة مدة دوام تكدر لذا تها بنذكر الموت والكبر بد والشاهد في قوله ما دامت منفصة الذائة حيث تقدم خبر دام على اسمها

34

d,

0

ja.

0

لانسب اليوم ولاخلة انسع الخرق على الرافع 17 النسب القرابة معطوف على محل اسم لا وهي بالنخ الصداقة والضم لغة من الخرق بفتح الخاه المجمهة النفب وجعة خروق من والراقع اسم فاعل من وقعت النوب رقعاً من باب نفع اذا جعلت مكان القطع خرقة من والمعنى لا قرابة ولا صداقة كائنتان اليوم فان الامر قد تفاقم بحيث صار لا يرجى الناامر كالخرق الواسع في النوب لا يقبل رقع الراقع من والمناهد في قولو ولاخلة حيث نصب عطفاً على محل اسم لا ولا النائية زائدة بين العاطف والمعطوف لاه ابن عمك لا افضلت في حسب عني ولا انت دباني فتخزوني ١٦٦ لاه اصلة لله والجار والجرور خبر مقدم وفيه حذف حرف الجروابناء عمله وهو شاذ من وابن مبتلا موخر وهو على حذف مضاف والتفدير درابن عمك فحذف المضاف والتفدير درابن عمك فحذف المضاف والتهدير درابن عمك فحذف المضاف والتهدير درابن عمل مصدر قولك در اللبن بدر من بابي ضرب وقتل اي كثر وهذا واصلة مصدر قولك در اللبن بدر من بابي ضرب وقتل اي كثر وهذا

التركيب يستعمله العرب في التعجب بدوافضلت بعني زدت بدوالحسب ما يعد من المناتب والآثر \* وعني متعلق بافضلت وعن بمعنى على \* ودياني ومنى مالكي النّائج بامري م: والناه في قولو فتخزوني عاطفة جلة اسمية على مثلها والاصل فانت تخزوني ولولا ان النصيدة التي منها هذا البيت مردوفة القافية اي ان الحرف الذي قبل رويها حرف لين لجار نصب تخزوني باضار ان بعد فاء السببية الواقعة في جواب النفي ومعنى تخزوني تسوسنمي وتنهرني ال والعني لله در ابن عمك فانة حاز من الاوصاف الجميلة ما يحق ان يتعجب وبذعن بو اليو واما انت فلم تزد عليٌّ في الحسب والمناقب ولست مالك امري حني تسوسني وتفهرني الله والشاهد في قولةِ عني حيث استعملت عن بمعني على لا يركنن احد الى الاحجام يوم الوغي متخوفًا لحام هولقطري بن الفجاءة المازني كاسبق في حرف الواو ؛ والركون الميل الى الشيء والاعتباد عليه وفي فعلهِ ثلاث لغات احداها من باب تعب وعليها قولة تعالى ولا تركنوا والثانية من باب قعد والثالثة من باب منع اد والاحجام الناخر ﴿ ويوم ظرف ليركن \* والوغى بالمعجمة مقصورًا الحرب؛ ومتخوفًا حال من احد وهو من تخوُّف مطاوع خوَّف اي خانناً له واللام في قولو لحام يعني من متعلقة تنفوقا وانحِمام بالكسر الموت الوالمعني لا ينبغي لاحد ان يمل في يوم الحرب الى الناخر عن الفتال ويسكن اليو خاننًا من الموت الوالشاهد في قولِهِ مَغْوِقًا حيث وقع حالاً من النكرة وهو احد والسوغ وقوعهُ بعد النهي

الما

## حرف الياء

يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما قد حدَّ ثوك فا راء كمن سمعا ٢٥٩ ألا اداة عرض به وتدنو من الدنو وهو الفرب به وقولة فتبصر الفاه للسببية واقعة في جواب العرض وهو حرف عطف به وتبصر منصوب بان مضهرة وجوبًا بعد فاء السببية والفاعل تقديرهُ انت وان المضهرة وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر منصيد من الفعل قبلها والتفدير ليكن منك دنو فابصار والابصار روَّية العين به والفاء في قوله في راء للتعليل والمعنى اطلب منك يا ابن الكرام ان تدنو منا اي تاتي عندنا حتى تعاين ما قد حدثوك بدلان المعاين ليس كالسامع بل المعاينة اقوى ولعل النشبيه مقلوب اي ليس الخبر كالعيان به والشاهد في قوله فتبصر حيث نصب الفعل بان مضهرة وجوبًا بعد فاء السبية الواقعة في جواب العرض

يا افرع بن حابس يا افرع انك ان يُصرع اخوك تصرع ٢٦٤ افرع منادى مبني على الضم في محل نصب لانه مفرد علم على الصحابي رضي الله تعالى عنه ويجوز فتح اخره اتباعًا لحركة نون ابن م والنداء الثاني توكيد للنداء الاول م ويصرع بالبناء المجمهول فعل الشرط وهو مضارع صرعته صرعًا من باب نفع اذا طرحته على الارض م واخوك نائب فاعلى يصرع واسمة مرثد وها اللذان يفال لها الاقرعان م وقصرع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ونائب الفاعل مستتر تقديره انت والجهلة في محل جزم جواب الشرط م وجلة الشرط وجوابه في محل رفع خبر ان م والمعنى واضح من والشاهد في قوله تصرع حبث جاء جواب الشرط مضارعًا مرفوعًا وهو ضعيف اذا كان الشرط مضارعًا بيضًا كما هنا

ياصاح هل حم عش باقياً فترى لنفسك العذر في ابعادك الاملا ١٥٢ ا صاح منادى مرخم على غير قياس والاصل يا صاحبي بد وحم بالبناء المجهول بمعنى قدَّر بدوالعيش الحياة وهو نائب فاعل حم بدو باقياً حال منه بد والفاء في قوله فترى للسببية والفعل بعدها منصوب بان مضهرة وجوباً وإن والفاء في تاويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من حم بدولنفسك مفعول ترى المثاني بدوالهذر مفعولة الاول وهو ما يدفع به اللوم عن مرتكب أمر يستوجبة بدوقولة في ابعادك متعلق بالعذر وهو من اضافة المصدر الماعلى باصاحبي اخبرني هل قدّر المفاعلى به والاملا بالف الاطلاق مفعولة بدوالمعنى باصاحبي اخبرني هل قدّر

国人

00

が、

山山

10

الد

中山

99

上上

أغافة

eli

للانسان في الدنيا حياة باقية حتى تعلم لك عذرًا في كونك تومل امالاً بعيدة الله والشاهد في الدنيا والمسوغ وقوع والشاهد في قوله عش باقبًا حيث جاءت الحال من النكرة والمسوغ وقوع النكرة بعد الاستفهام

با قوم قد حوقلت او دنوت وشر حيقال الرجال الموت 194 الموت 194 الموت 194 الموت الحرقلة الكبر والضعف عن الجهاع يقال حوقل الشيخ اذا كبر وضعف عن الجهاع بنال حدفت ههزته تحفيقاً لكثرة الاستعال وهو مبتدا خبره الموت الهواكينال بكسر الحاء المهملة مصدر سماعي لحوقل واصلة حوقال قلبت الواو ياء لوقوعها اثر كسرة العملي يا قوي قد كبرسني وضعفت عن الجهاع او قاربت ذلك وشرا لهرم والضعف الموت المناسات فعللة كوقلة حوقال حيث جاء مصدر حوقل الملحق بفعلل على فعلال والنباس فعللة كوقلة

الك من قر ومن شبشاء ينشب في المسعل واللهاء ١٨٥٥ قولة باللك هي كلمة تعجب وبا حرف نداء والمنادى محذوف والنقد ير باعبًا ولك متعلق المجبًا به ومن قر قيبز للضمير والنمييز بجوز جره بمن ما عدا قيبز المدد والفاعل المعنى كما قال به ( واجرر بمن ان ششت غير ذي العدد الخ ) والمجار متعلق الهجبًا والنمر هو اليابس من قرا لنخل وهو مذكر في لغة ومونث في اخرى و يجمع على قور وقران بالضم به ومن شيشاء عطف على من قر والشيشاة بكسر الشين المجمهة مدودًا لغة في الشيصاء كما ان الشيش لغة في الشيصاء كما ان الشيش لغة في المنبص وهوارد أن التمر به وينشب مضارع نشب من باب تعب نشوبًا ذا علق به والمسعل مثال جعفر موضع السمال من الحلق به واللهاء المنح اللام وبالمد لفسرورة والاصل لهي كمن جمع لهاة كمصاة وهي المحمة المشرفة على الحلق في الفسورة والاصل لهي كمن جمع لهاة كمصاة وهي المحمة المشرفة على الحلق في الفرورة وهو مقصور وذكر المجوهوي انة روي بكسر اللام فلا شاهد فيو مله للضرورة وهو مقصور وذكر المجوهوي انة روي بكسر اللام فلا شاهد فيو

بل يكون على هذه الرواية أجمع لهي فهو جمع انجمع ونظيرهُ اضاء بكسرالهمزة والمد جمع اضى كحصى والاضى جمع اضاة كجصاة وهي الغدير وفي القاموسكل من الاضاء والاضى جمع اضاة

ياليتني كنت صبيًا مرضعًا تحملني الذلفاء حولاً اكتما ٢١٩ اذا بكيت قبلتني اربعا اذا ظالمت الدهرابكي اجمعا

سببة ان اعرابياً نظر الى امراة حسنات جبلة ذلفات معها صي يبكي فكلها بكي قبلتة فانشا يقول باليتني الخ يه ويا تنبيهية او ندائية والمنادى محذوف اي يا قوم مثلاً به والذلفاد بالذال المعجمة كحمرات وصف مشتق من الذلف بالتحريك وهو صغر الانف واستواء الارنبة وفعلة من باب تعب والرجل اذلف وانجمع ذلف فهو كاحمر وحمرات وحمر ويحتمل ان الذافات هنا اسم علم كالذي في قول الشاعر

انما الذلفاء ياقوتة اخرجت منكيس دهنان

وفي القاموس والذلفاه من اسماعين به وحولاً ظرف المحملني ومعناه العام بهواكتها توكيد لذاي تاماً اخذاً من قولم انى عليه حول كتبع اي نامر به وقولة اذا ظللت المخ هو واقع في جواب شرط مقدّر اي ان كان الامر كذلك اذا المخ وظللت بكسر اللام من باب تعب ومصدره الظلول الطالا هرظرف لا يكي به واجعا توكيده والفة للاطلاق كالف اكتما به والمعنى المناة بالذهر طرف لا يكي به واجعا توكيده أوافة للاطلاق كالف اكتما به والمعنى المناة بالذلفاء حولاً كاملاً وإذا بكيت قبلتني اربع مرات وان حصل ما تمنيتة من جلها وتقيباها اياي عند البكاء فانا اذا استفرق الدهركلة في البكاء في الشاهد في قولو اجها حيث استعمل في التوكيد من غير ان يسبقة لنظائل واستشهد ايضاً بقوله حولاً اكتما على ما اختاره المصنف من ان النكرة اذا كاست محدودة كالحول مثلاً بجوز توكيدها

يا ناق سيري عنمًا فسيحا الى سليان فنستريحا ٢٠٩

W W

بالل

ing

....

1

4

0

4

\*

2

0

ÇQ.

1

اون

مال

44

نعج

2

ناق منادى مرخم والاصل ياناقة وهو مبني على ضم القاف على لغة من لا ينتظر او على ضم الناء المعذوفة للترخيم على لغة من ينتظر سيخ محل نصب والناقة الانثى من الابل مج وسيري امر من سار يسير سيرًا ومسيرًا سوا يكان باللبل او المهار بخلاف سرى واسرى فينتصان با اللبل و يستحمل سار لازمًا ومنعديًا فيفال سار البعير وسرتة مج والعنق بفتحتين ضرب من السير فسيح سريع فوصفة بقوله فسيحًا وصف كاشف وقولة فنستر يحا الفاه للسببية واقعة في جواب الامر وهو سيري وهي حرف عطف و نستر يحا فعل مضارع منصوب بان مضهرة وجويًا بعد فاء السببية والفاعل مستتر والالف للاطلاقي وان من الفعل قبلها والتقدير ليكن سير منك فاستراحة منا مج والمعنى جدّي في السير ابنها الناقة وسيري سيرًا حنيثًا الى سليان لانة ان حصل منك ذلك تسبب عنة استراحتي واستراحتك مه والشاهد في قوله فنستر بجاحيث نصب النعل بان مضهرة وجويًا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الامر

يحسبة الجاهل ما لم يعلما شيخًا على كرسيه معمّما ٢٤٥ قالة الشاعريصف به جبلاً عمة الخصب وحفة النبات بد ويحسب مضارع حسب من باب تعب في لفة جميع العرب الا بني كذانة فانهم يكسرون وهو بعنى يظن فالهاه مفعولة الاول وهي عائدة على الجبل بد وما مصدرية ظرفية ولم حرف نفي وجزم وقلب بدويهم مضارع مبنى على الفتح في محل جزم لا تصالي بنون التوكيد الخفيفة المنقلية النّافي الوقف والاصل يعلمن بد وشيحًا مفعول بحسب الثاني وهو فوق الكمل بد والجار بعده متعلق بمحدوف صفة له اي جالمًا على كرسيه بد والكرسي بضم الكاف اشهر من كسرها بد ومعمها صفة تأنية لشيخ وهومن عمم بالبناء المجهول اي سود او من عمم راسة بالبناء المجهول اي العنى ان هذا الجبل الذي عمة المجهول ايف وحنه الذي عمة المحمود وحنه النباء الخصب وحنة النبات يظنة المجاهل مدة عدم علمة بانة جبل شيئًا معماجًا لسًا

1

20

3 1

12 1

1 40 Per

N. H. A.

0 000

على كرسيوه والشاهد في قواءِ لم يعلما حيث دخلت نون التوكيد على الفارع الواقع بعد لم وهو قليل

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا النمد يسكه لمالا . ٦ الاذابة الاسالة \* والرُعب بضم الراء وسكون المبت الهبلة الخوف والغزع وهوفاعل يذيب لتروالضمير الجرورين عاندعلي السيف المدومي والعضب بالعين المهملة والضاد المجمة في الاصل مصدر عضبه عضبًا من باب ضرب قطعة ثم سي بو السيف القاطع كما هذا مد والغمد غلاف السيف وجمعة اغاد مثل حمل وإحمال اله والامساك يطلق على الحبس والمع له والسيلان الجريان \* والمعنى ان السيوف النواطع تذوب وتسيل من خوفها وفزعها من هذا السيف فلولا ان اغادها تحبسها وتمنعها من السيلان لسالت وجرت رعبًا منهُ وفزعًا \* والشاهد في قولِهِ فلولا الفيمد يسكهُ حبث صرح بالخبر وهو يمكنة لانةكون مثيد بالامساك والمبندا وهو الغمد دالعلمو اذمن شان عمد السيف امساكة والخبر بعد لولا في هذه الصورة يجوز ذكرهُ وحذفة

4

يلومونني في اشتراء النفي لل اهلي فكلهمُ يُدلُ ١٠٧ اللوم والعذل مترادفان \* والواو في بلومونني علامة جع الذكور \* وإهلي فاعلة ته والنحيل كرغيف اسم حع كالنفل وإحدثه نخلة وإضافة اشتراء اليؤمن اضافة المصدر الفعولون والاهل يطلق على الزوجة وعلى اهل البت وعلى الاتباع والاصل فيه القرابة الهويعذل مضارع عذل من بالإضرب ونتل فيصح فيوكسر الذال وضمها اله والمعنى بلوم عليَّ جيع اهلي في اشتراءي النفل فما منهم احد الاعذاني على ذلك ولامني عليه \* والشاهد في قولو بلومونني حيث لحقتهُ وإو الجمع مع اسناده ِ الى اسم ظاهر دال على الجمع وهواهليكا هي لغة أكلوني البراغيث ولو جرى على اللغة النصبي لقال يلومني

يلومونني في حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميدُ Az

يلومونني اي يعذلونني وهو مرفوع بثبوت النون والواو فاعل وعواذلي بدل أو العاو علامة انجمع وعواذلي فاعل على لغة أكلوني البراغيث \* والمواذل ان كان جمع عاذلة فهو فياسي ولا يضر تذكير الفعل لان جمع التكسير يجوز في فعله النذكير والنانيث وإن كان جع عاذل فهو شاذ لان فواعل لايكون جماً الالفاعلة كصاحبة وصواحب ولفواعل اذا كان وصفاً لمونث كحائض وحوائض او ما لا يعفل كحائط وحوائط وإما اذاكان لمذكر عاذل فنالوالم بات فيه الافوارس ونواكس جع ناكس الراس وهوالك ونواكص وسوابق وخوالف جمع خالف وخالنة وهو الفاعد المتخلف وقومر ناجعة ونواجع اذا ذهبول لطلب الكلاء في موضعه وعن ابن القطاع ان صاحبًا يجمع ايضًا على صواحب والظاهرانة لا مانع من زيادة هذا ايضًا فانهُ قدورد في هذا البيت وهومن كلام العرب فنكون جملة ما سمع فيهِ فواعل جمَّا لفاعل وصفًا لذكر من يعفل تسعة ﴿ وَالاستدراكُ فِي قُولُهِ وَلَكُنِّنِي عَلَىما يتوهم من تاثير لومهم فيهِ حتى يرجع عن حيها به والعميد كالمعمود من هنَّهُ العشق فيرتكب فيه التجربد هنا لاجل قولو منحبها بوطلعني بلومني العواذل في حبى لليلي ولكن لومهم لم يوثر شبئًا بل امرضني حبها وهدُّني عشفها للوالشاهد في قولهِ لعميد حيث دخلت لام الابتداء على خبر لكن وهو مذهب كوفي وخرَّجهُ البصريون على زيادتها واول ايضًا بغير ذلك

بروت بالدهنا خفافاً عيابهم وبرجعن من دارين بجر الحفائب ١٢٢ على حين الحي الناس جل امورهم فندلاً زريق المال ندل الفعالب

قالها الشاعر يهجو بها لصوصا به والدهنا بفتح الدال المهملة وسكون الهاء بعدها نون يد ويقصر وهو في البيت مقصور اسم موضع لنميم بنجد به وخفافاً حال من الواو في يمرون وهو بوزن كرام جع خفيف ككريم به وعيابهم جع عيبة مثل كابة وكلاب فاعل بقولو خفافاً والعيبة زنييل من ادم وتطلق ايضاً على ما نجمل فيه الثياب، \* والنون في يرجعن فاعل وهي مستعملة هنا في الذكور مجازًا \* ودارين بكسرالراء اسم قرية بالبحرين فيها سوق كان يحمل اليهامسك من ناحية الهند مد وبجر جمع ايجر وبجراء كحمراء واحر وحمر من البجر كالفرح يطلق على عظم البطن \* والمراد هنا المهتائة لانجوفها بالامتلاء يعظم ويكبر الواتحقائب جمع حقيبة كصحيفة وصحائف وهي في الاصل العجيزة ثم سمى ما يحمل على الفرس خلف الراكب حقيبة مجازًا لانة محمول على العجزيد وقولة على حين متعلق بفولهِ يرجمن او بتحذوف مفهوم من المقام اي يسرقون على حين الخ وحين يجوز فيهِ البناء والاعراب والبناء هنا افصح لاضافتهِ الى مبني الدوالهي من الالهاء وهو الشغل اله والناس مفعولة الدوجل بضم الجيم بمعنى معظم فاعلهُ ﴿ وَالنَّاءَ فِي قُولِهِ فَنَدَلاَّ امَا زَائِدَةَ أَوَ لَلْفَصِّيحَةِ وَاقْعَةَ فِي جَوَابِشُرَطَ مقدر ومدخولها من كلامر الشاعرعلي سبيل التهديد او الاحتقار لان الامر برد لهاكا يرد لغيرها والتقدير وحيثكانت هذه صفتكم فاقول مهدّدًا ان محتفرًا ندلاً الخويجتمل انهُ من كلام هولاء اللصوص بعضهم لبعض وإن الشاعر قصد حكاينة زيادة في بيان وصفهم وعليهِ فالفاه زائدة \* وزُرَيق بضم الزاي المعجمة وفنخ الراء وسكون المثناة التحتية فقاف اسم رجل ويطلق ايضاعلي قبيلة \* وقولة ندل الثعالب نعت لندلاً ولا يقال انهُ معرفة ولدلاً نكرة لان ندل الثاني قائم مقام مضاف محذوف تقديرة مثل وإضافة مثل لا تفيدها التعريف \* والثعالب جمع ثعلب يطلق على الذكر والانثى فاذا اريد الثمييز بينها قيل للذكر ثعلبان بضم المثلثة واللام وقيل يقال للانثي ثعلبة بالهاءكها يغال عقرب وعقربة م والمعنى ان هولاء اللصوص بمرون بالدهنا وعبابهم التي يضعون فيها ما يسرقونة خفيفة لفراغها ثم يرجعون من دارين وحقائبهم اي اوعيتهم التي يردفونها خلفهم على خيولهم ممتلئة ما سرقوهُ ويكون ذلك منهم في الوقت الذي شغل الناس فيهِ معظم امورهم وحيث كانت هذه صفنهم فأقول على سبيل النهديد او الاحتقار لزربق الذي هو واحد منهم اوهم يقولون لة اختطف يا زريق المال بسرعة مثل خطف الثعالب \* والشاهد في

â

۶

قولهِ فندلاً حيث انه مصدر نائب مناب فعل الامر وهو اندل وعاملهٔ محذوف وجوبًا

ينام باحدى مقلتيو ويتني باخرى المنايا فهو ينظان نائم ٢٦ بنام مضارع نام من باب تعب نوماً ومناماً والنوم عنية ثقيلة نقيم على القلب فنقطعة عن المعرفة بالاشباء والضهر في بنام للذئب به والمقلة وزان غرفة شحمة العين التي نجمع سوادها وبياضها به والاتفاء الاحتراس والتحفظ به والمنايا جمع منية كفضية وقضايا ماخوذة من المن وهو القطع لانها تقطع الاعار ويروى الاعادي بدل المنايا به واليفظان خلاف النائم وهذا اشارة الى ما يزعمة العرب من ان الذيب ينام باحدى عينيه والاخرى يقظى حتى تكنفي بوعمة العرب من النوم ثم يفتحها وبنام بالاخرى ليعترس بالبقظى ويستريح بالنائمة به والشاهد في قوله فهو يقطان نائم حيث تعدّد الخيرعن مبتدا واحد بغير عطف وليس الخبران في معنى خبر واحد فيقد للقاني مبتدا عند بعضهم

يوشك من فرّ من منيّته وفي بعض غرّانه بوافنها ٢٧ الفرار الهرب \* والمنية الموت \* وقولة في بعض متعلق ببوافنها \* والغرّات جمع غرّة بالكسر فيهما وهي الغفلة \* وجملة بوافنها اي يصادفها و يقع فيها في محل نصب خبر بوشك \* والمعنى ان من هرب من الموت في الحرب مثلاً بفرب ان يقع فيه على حين غفلة من غفلاته \* والشاهد في قوله يوافنها حيث نجرّد خبر اوشك من ان وهو قليل

قال جامع هذه العجالة به ومخص تلك الرسالة به المستنصر بريو القوي به محمد قطة العدوي به قلم عند الوجه الجميل به بامر من نجب على طاعنة به ولا تسعني مخالفته به من اجابته السعادة بلبيك به حضرة العلامة رفاعة أبيات به ويكثر بو حضرة العلامة رفاعة أبيات به ويكثر بو النفع للطلاب به ولولا ذاك لكان بروزي في هذا المبدان من الفضول به النفع للطلاب به ولولا ذاك لكان بروزي في هذا المبدان من الفضول به

وجولان القطة في مجال النحول الالسيا ولم يكن مني من العدة لهذه المساعي، الاحاشية العلامة الشجاعي \* وبعضكتب لغوية \*كنت اراجعها في شرح الكلمات الغامضة إنخفية \* ولكن بعون الله تعالى جاءت بعد اطلاع حضرة البيك عليها \* وحسن التفاته البها \* عذبة الموارد \* مهلة المقاصد \*كثيرة الفوائد \* وفي على ما اقول شواهد \* غير ان الانسان محل النسيان \* وعرضة للذهول في اغاب الاحيان \* فقد يسبقة الفلم بما لا يقصك \* وبوقعة بطغيانه فيما يفنكُ \* فـمن ذلك ما وقع في شرح قولةِ \* اينما الريح تميلها تمل \* من الاستناد في التصويب اليكون البيت من بحر الرمل مع إنهُ على كل من البحر المذكور فكان الصواب الاستناد في ذلك الى ان القصيدة رويها لام ساكنة وكذلك في شرح قولهِ في حرف القاف قدني من نصر الخبيبين البيت من انهُ مسوق للدح مع ان الشاعر عرَّض به لعبد الله بن الزبير ٪ وبالجملة فالعذر لمثلي مقبول \* والصفح عن زلاتي مامول \* لاني مع قلة البضاعة \* وعدم اهليني لهذه الصناعة بوكنت حين الكتابة مشتغلا بتصحيم عدّة منكتب الترجة بومحرصًا على النوفية باشغالها المتراكبة بوفا كحمد ته الذي هدانا لهذا ومأكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اله والصلاة والسلام على سيدنا محمدوعلي آلهِ واصحابةُ ومن والاه الورزقنا بجاهم حسن الختام \* وإدخلنا بحبهم دار السلام يسلام

> COLUMBIA UBARBURA TIBBALIA









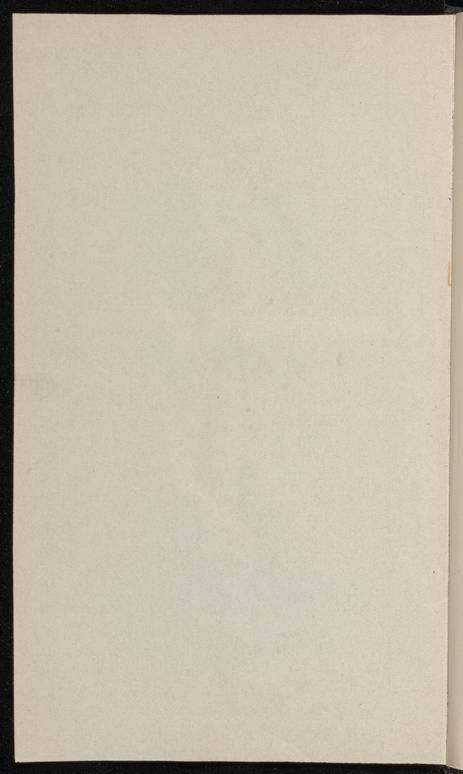

893.74

I 657

## COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED |             |
|---------------|----------|---------------|-------------|
| 9Sep'42       |          | DATE BURROWED | DATE DUE    |
| 300h 43       |          |               | 1823        |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               | -6-         |
|               |          |               |             |
| 7 134 79      |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               |             |
|               |          |               | In the same |
|               |          |               |             |
| CR8(1140)M100 |          |               |             |



Kitab sharh al-allam